

### مَسُّوفِنَى الْجَيِّا مِنْ الْسَيْحِيْجِ الْجَيِّا مِنْ الْسَيْحِيْجِ الْاَحْجَا كِنْ شِنْ الْمِلْسِيْنِينَ الْاَحْجَا كِنْ شِنْ الْمِلْسِينِينَ

مَنْعُ شَرْحَهَا ومَاصَحَ مِنْ أَخَادِيْنِ لِلاَعْكِمَةِ الكِلِرُ وَالْجَان

جكثع واعتذاد

والمشيخ محبرولف الاعرفان العيقاء مسونتي

اراله کو الطبت اعتران النواني المناطقة النوانية النوانية النوانية النوانية النوانية النوانية النوانية النوانية

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر

1844 هـ - ۲۰۰۲ م



### بنسيم ألمَّو النَّخَيِ الرَّجَيلِيِّ

### مقدمة الناشر

#### الأحاديث القدسية

تعريف: كل حديث يضيف فيه الرسول ﷺ قولاً إلى الله عز وجل يسمى بالحديث القدسي أو الإلهي، ونسبة الحديث إلى القدس وهو الطهارة والتنزيه، وإلى الإله أو الرب لأنه صادر عن الله عز وجل من حيث أنه المتكلم به أولاً والمنشىء له، وأما كونه حديثاً فلأن الرسول ﷺ هو الحاكي له عن الله تعالى، بخلاف القرآن الكريم فإنه لا يضاف إلا إلى الله عز وجل، فيقال فيه:

قال الله تعالى:

ويقال في الأحاديث القدسية: قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه تعالى.

والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن معجزة باقية على مر الدهور محفوظة من التغيير والتبديل. وحرمة رواية القرآن بالمعنى وحرمة مس القرآن للمحدث وتلاوته لنحو الجنب.

وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند رسول الله ﷺ، ومعناه من عند الله تبارك وتعالى بالإلهام أو بالمنام، ولا يجوز قراءة الحديث القدسي أثناء الصلاة بل يبطل الصلاة.

هذا كتاب يشتمل على الأحاديث القدسية الموجودة في كتب الحديث المعتمدة وشرح هذه الأحاديث مأخوذاً من شرح كتب الأحاديث والسنن المعروفة والموثوقة وقد دعت الحاجة إلى الرجوع في شرح بعض الأحاديث إلى كتب التفسير وكتب اللغة.

والخلاصة: أن الحديث القدسي هو حديث نبوي ولكنه بوحي من الله تعالى وليس قرآناً ويبلغ عدد الأحاديث القدسية في هذا الكتاب (٤٣٧) حديثاً.

محمد خالد العطار

بیروت: ۲ شباط ۲۰۰۱م

الموافق: ٩ ذو القعدة ١٤٢١هـ

### مقدمة المحقق

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم أعن ويسر يا كريم

إنَّ الحمدَ لله، نحمدهُ ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيد الأنبياء والمرسلين محمد بيجي، وشرُ الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النّارِ.

وبعد، فإن للحديث القُدْسي وقعٌ في القلبِ مُختلف، وتأثيرٌ في النفس مُؤتلف، فكأنه يُدُوب في وجدان المرء، ليتجلى على جوارحه وأقواله وأفعاله نوراً في القلب، وسَعْداً بين الخَلْقِ، ورِفْعَةَ يوم العرض، ورضي عند الرَّبِ.

وهذا، أخي الكريم «مختصر لموسوعة الأحاديث القدسية» اختصره الناشر لكبر حجمه، مؤملاً بأن يلحقهُ إن شاء الله تعالى، كاملاً تامّاً، من غير حَذْفِ ولا اختصار، لِتَكُمُلَ الفائدة، وتعمّ المنفعة.

وقد رتبتهُ فُصُولاً وأبواباً. على حَسَبِ ما ذَرَجَ عليه أَسْلافُنَا من جَهَابِذَةِ أَهْلِ العِلْمُ والحَديثِ، أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم، وغيرهما من أهل السَبْقِ والفَضْلِ بَدْأً بكتابِ الإيمان، ونهايةً بأحوال يوم المعادِ.

وقد اعتمدت في تصنيفي للكتاب على ما صعّ أو حَسُنَ من الأحاديث، ليكون خالياً من الضعيف أو الموضوع، كما هو الحال في كثير من كتب الأحاديث القُدسيةِ المتداولةِ بين النّاسِ. وبَعْدَ ذِكْرِ كل حديث، قمتُ بتخريجه، وبيان حاله من صحة أو تحسين، وأوردت أقوال بعض أهل العلم فيه. وأما إن دعتني الضرورة أثناء الشرح للاستشهاد بما هو ضعيف، فقد بيّنت ذلك وأوضحته، حتى لا يختلط الأمر، وتلتبس الأمور.

وأخيراً أسأل السميع المجيب، أن يتقبله مني بأحسن قبول وأن يجعله زاداً ليوم لا ريب فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَىٰأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِسْرًا كَمَا حَكَلْتَمُ عَلَى اَلَٰذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَارْحَمَنَاۤ أَنتَ مَوْلَدَنَا فَانصُرَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَنْدِينَ ﴾ [البغره: ٢٨٦].

عرفان

بيروت

### بِنْسُدِ أَفَّهِ ٱلنَّحْيِنِ ٱلنِجَبِّدِ

### ١ \_ كتاب الإيمان

قال الله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُرٌّ فَمَن شَآةَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةَ فَلْيَكُفُزُّ﴾ [الكهف: ٢٩].

### ١ ـ باب في خلق آدم ـ عليه السلام ـ ٠

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ﴾ إلى قوله ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٧١ ـ ٨٥].

ا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَمّا خَلَقَ اللّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطْسَ فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ، فَحَمِدَ اللّهَ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبّهُ: رَحِمَكَ اللّهُ يَا آدَمُ. اذْهَبْ إِلَى أُولئِكَ الرُّوحَ عَطْسَ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةِ، إِلَى مَلاْ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُلِ السّلاَمُ عَلَيْكُم. قَالُوا: وَعَلَيْكَ السّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ. فقال: إِنَّ المَلاَئِكَةِ، إِلَى مَلاْ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُلِ السّلاَمُ عَلَيْكُم. قَالُوا: وَعَلَيْكَ السّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ. فقال: إِنَّ هَذِيهُ نَبِيكَ بَيْنَهُمْ.

فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيْهُمَا شِئْتَ! قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِي، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي مَا هَنُولاءِ؟ فَقَالَ: هَنُولاءِ كَانَانَ هَنُولاءِ كَانَالَ: هَنُولاءِ كَانَالَ عَنْهُ كَانَالَ كَانَالَ: هَنُولاءِ كَانَالَ عَنْهُ كَانَالَ: هَنُولاءِ كَانَالَ كَانُونَالَ كَانَالَ كَلْمُ كَانَانَ كَتُولَ كُلُولُونُ كُنْ كُولَاءً كَانَالَ كَانَالَ كَانِهُ كَانَالَ كَانْ كَانَالَ كَانِهُ كَانِهُ كَانَالَ كَانَالُ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالُ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالُ كَانَالُ كَانَالَ كَانَالُ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالَ كَانَالْ كَانَالَ كَا

فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ حُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمُ ـ أو ـ مِنْ أَضْوَبُهِمْ. قَالَ: يَا رَبْ مَنْ هَلْذَا؟ قَالَ: هَلْذَا ابْنَكَ دَاوُدُ، قَدْ كَتَبْتُ لَهُ حُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: يَا رَبُ زِدْهُ فِي حُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبٌ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ حُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً! قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ.

قَالَ: ثُمُّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمُّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجُلْتَ لاَبْنِكَ دَاوُدَ سِتينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجُلْتَ لاَبْنِكَ دَاوُدَ سِتينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: فَجَحَدَتْ ذُرِيَّتُهُ، وَتَسِيَتْ ذُرْيَّتُهُ، قَالَ: فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالكِتَابِ وَالشَّهُودِهِ. (رواه الترمذي).

الشرح: قوله ﷺ: •فجحد، فجحدت ذريته، أي أنكر فأنكرت ذريته من بعده، على بناء أن الولد من سر أبيه. •ونسي فنسيت ذريته، قال ابن العربي: ذلك أن الولد من طينة أبيه، والظاهر أن معناه: أن آدم نسي هذه القضية فجحد، فيكون اعتذاراً له، إذ يبعد منه عليه السلام أن يُنكر مع

أرواه الترمذي (٣٣٦٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/ ٦٧) وابن حبان (٦١٦٧) والنسائي في «الكبرى» (٦/١٠٤٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٢٠) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥) وابن سعد في «الطبقات» (٣٧ ـ ١/٢٨) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

التذكر. «قال» أي النبي عَنِيج: «فمن يومئذ أُمِرَ» بصيغة المجهول، أي أُمرَ الناس «بالكتاب والشهود» بكتابة القضايا والشهود فيها.

#### ٢ \_ باب سبب الهداية، وأنها من الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال تعالى: ﴿ ذَاكِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَـادِهِ. ﴾ [الانعام: ٨٨].

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآّهُ﴾ [فاطر: ٨].

٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ تَالَكُ وَمَنْ تَالِكُ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَٱلْقَى عَلَيْهِم مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الهَتَدَى، وَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الهَتَدَى، وَمَنْ أَخَطَأَهُ ضَلَّ، فَلذَلِكَ أَقُولُ: جَفُ القَلمُ عَلى عِلْم الله ٤. (رواه الترمذي).

وفي لفظ عند ابن حبان من طريق ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، قال: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو، فَقُلْتُ: إِنَّهُم يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: الشَّقِيُ مَنْ شَقِي فِي بَطْنِ أُمْهِ! فَقَالَ: لاَ أُحِلُ لاَحَدِ يَكْذِبُ عَلَيْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، وَٱلْقَى عَلَيْهِمْ أُحِلُ لاَحَدِ يَكْذِبُ عَلَيْ مِنْ ذُلِكَ النُّورِ الهَتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ، فَلذلكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ مَنْ عِلْمِ اللهِ جَلْ وَعلاً .

وفي لَفْظِ لَهُ أَيضاً: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو: بَلَغْنِي أَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ القَلَمَ قَدْ جَفَّ، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَ جَلَّ وَهَلاَ لَ خَلَقَ النَّاسَ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ نُوراً مِنْ نُوهِ وَ النَّاسَ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ نُوراً مِنْ نُوهِ وَ النَّاسَ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهُ نُورِهِ وَ فَالْقَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ، وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطِئْهُ مِمَّنْ يُصِيبُهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ شَيءً، الهَتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ، فَقَدْ ضَلَّ، فَفِي ذلكَ مَا أَقُولُ: إِنَّ القَلْمَ قَدْ جَفَّهُ.

وفي لفظ لأحمد أيضاً: وإنَّ اللَّه خَلَقَ خَلْقَهُ، ثُمُّ جَعَلَهُمْ في ظُلْمَةِ، ثُمُّ أَخَذَ مِن نُورِهِ مَا شَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِم، فَأَصَابَ النُّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ، وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ، فَمَنْ أَصَابَهُ النُّورُ يَوْمَئِذِ، فَقَذْ الْهَنَدَىٰ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ يَوْمَئِذِ ضَلَّ، فَلذِلك قلتُ: جَفَّ القَلمُ بِما هُوَ كَائنٌ».

ورواه البزار بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتُمَالَى خَلَقَ خَلَقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ نُوراً مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورُ الْهَتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ .

الشرح: قوله ﷺ: «ثم أخذ نوراً من نوره» أي أخذ قبساً من هدايته وفالقاه عليهم، فأصاب من شاء، وأخطأ من شاء، وقد علم من يخطئه ممن يصيبه وذلك أن الله عليم بما سيؤول إليه العباد من هداية أو ضلال.

إرواه أحمد (٦١٥٥ و ٢٦٨٧١) والترمذي (٢٦٤٢) وابن حبان (٦١٦٩) و(٦١٧٠) والبزار (٢١٤٥)
 وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٤٣) و(٢٤٤) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٠٧٧) و(١٠٧٩)
 والآجري في «الشريعة» (١٧٥) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٨١٢ ـ والآجري في «مجمع الزوائد» (١١٨١٢ ـ)

#### ٣ ـ باب في مقادير كل شيء، وأن القلم جف بما هو كائن

قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّدُمُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨].

وقال تعالى: ﴿ فَقَدَرْنَا فَيْعُمُ ٱلْقَلْدِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣].

٣ عن أبي حَفْضة، قَالَ: قَالَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ لاَبْنِهِ، يَا بُنيُ: إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلُّ شَيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة ﴾ يَا بُئي: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى عَنْرِ هَلْنَا فَلَيْسَ مِنْي ﴾ (رواه أبر داود).

ورواهُ أَحمد من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريضٌ أَتَخَايَلُ فيهِ الموت، فقلتُ: يَا أَبْتَاهُ، أَوْصِنِي وَاجْتَهدْ لي. فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. قَالَ: يَا بُنيُّ، مريضٌ أَتَخَايَلُ فيهِ الموت، فقلتُ: يَا أَبْتَاهُ، أَوْصِنِي وَاجْتَهدْ لي. فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. قَالَ: يَا بُنيُ، إِنْكَ لَنْ تُطْعَمَ طَعْمَ الإِيمانِ، وَلَمْ تَبُلُغَ حَقَّ حَقِيقَةِ العِلْمِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرهِ؟ قَالَ: تَعْلَمَ أَنْ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ وَشَرهِ؟ قَالَ: تَعْلَمَ أَنْ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ. يَا بُني، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ، يَابُنيُّ، فَنَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ، يَابُنيُّ، إِنْ مِتَ وَلَسْتَ عَلَى ذُلِكَ دَخُلْتَ النَّارَ.

وفي لفظ لأحمد أيضاً: أن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أوصاني أبي رحمهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ: يا بُنيّ، أُوصِيكَ أَنْ تُؤمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُّهِ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُؤمِنْ أَدْخَلَكَ اللَّهُ النَّارَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: فَاكْتُبْ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاحَةُ».

 أَحَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: اللّهَ الطّهُ الطّلَمَ، قَالَ لَهُ الْحُتُبُ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ». (رواه الطبراني).

ورواه أبو يعلى بلفظ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ شَيءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ القَلْمَ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلُّ شَيءٍ٩.

٣ - [رواه أحمد (٢٢٧٦٨ ـ ٢٢٧٧٠ م) وأبو داود (٤٧٠٠) وإسناده حسن].

إرواه الطبراني في «الكبير» (١٢/١٢٥٠٠) وأبو يعلى (٢٣٢٩) والبيهقي (٣/٩) وإسناده صحيح.
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧٩٦ ـ ١١٧٩٧) باللفظين، وعزاه لأبي يعلى والطبراني وقال: ورجاله ثقات].

ورواه البيهقي بلفظ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ شَيءٍ خَلَقَ اللَّهُ \_ جَلَّ ثَثَالُهُ \_ القَلَمَ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلُّ شَيءٍ يَكُونُ ».

وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند أحمد (١): «يا غلام! إني محدثك حديثاً: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت، فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام، وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك، لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك، ما استطاعت».

الشرح: قوله ﷺ: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة».

في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عنه عنه، قال: سمعت الف رسول الله عنه عنه الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة (٢).

وفي اصحيح البخاري، من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما، عن النبي على أنه قال: اكان الله ولم يكن شيء فيره. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، (٣) والمراد بالذكر هنا: اللوح المحفوظ.

قال الحافظ في «الفتج»: والمراد ـ بكان ـ في الأول: الأزلية، وفي الثاني: الحدوث بعد العدم. قال: وحكى أبو العلاء الهمداني، أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً، العرش أو القلم؟ قال: والأكثر على سبق خلق العرش. واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني.

قال: وفي الحديث، أن جنس الزمان ونوعه حادث، وأن الله تعالى أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن، لا عن عجز عن ذلك، بل مع القدرة.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «إن أول ما خلق الله القلم. . » إشارة إلى أن هذا القلم هو أفضل الأقلام وأجلُها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير؛ أنه القلم الذي أقسم الله عزَّ وجلَّ به في قوله تعالى: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١].

وأما ما جاء في قوله ﷺ (رفعت الأقلام. . ) ففيه إشارة إلى أن هناك أقلاماً غير القلم المذكور في حديث الباب.

وقد جاء في حديث الإسراء أن النبي ليلة أسرى به، رُفع إلى مستوى يَسمع فيه صريف الأقلام.

<sup>(</sup>۱) في مسئده (۱/۲۷٦۳).

<sup>(</sup>r) رواه مسلم (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٩١).

قال الإمام ابن أبي العز: والذي دلت عليه السُّنة أن الأقلام أربعة:

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي قال فيه ﷺ: ﴿إِن أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ الله

القلم الثاني: حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضاً، لكن لبني آدم، ورد في هذا آياتٌ تدل على أن الله قدَّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم.

القلم الثالث: حين يُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، فينفخ فيه الروح، ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجلِه، وعملِه، وشقيٌ أو سعيدٍ. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الذين يكتبون ما يفعلُه بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.

قال: وإذا علم العبدُ أن كلاً من عند الله، فالواجبُ إِفرادُه سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَالْخَشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿ وَإِنِّنَى فَازَهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]. ﴿ وَمَامِنُوا بِمَا أَسَرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَمَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِيدٍ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَابَتِي ثَبَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَالْقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١]. ﴿ وَمَن يُعلِم اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَنَقَدِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [النور: ٥٢]. ﴿ هُو أَهْلُ ٱلنّفَوى وَآهَلُ ٱلمَغْفِرَةِ ﴾ [المدنّر: ٥٦]. وغيرها.

ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحدَه، ولو كان ملكاً مطاعاً، فلا بد أن يَتْقِي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتَّق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حُبُّهم كُلُهم وبغضُهم، بل الذي يُريده هذا يُبغضه هذا، فلا يُمكن إرضاؤهم كُلُهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضَى الناسِ غايَةٌ لا تُدرَك، فعليك بالأمرِ الذي يُصْلِحُك فالزمه، ودع ما سواه، فلا تُعَانِهِ. فإرضاءُ الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق فعقدورٌ ومأمور.

وأيضاً فالمخلوقُ لا يُغني عنه من الله شيئاً، فإذا اتقى العبدُ ربّه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعاً، وروي موقوفاً عليها: قمَنْ أَرْضَى الله بِسُخطِ النّاسِ، رَضِي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسَ، وَمَنْ أَرْضَى النّاسَ بِسُخطِ الله، عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النّاسِ النّاسِ، رَضِي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسِ ورضي عنه، ثم فيما بعد يَرْضَوْنَ، إِذ العاقِبةُ للتقوى، ويجبه الله، فيُحبّه الناسُ، كما في قالصحيحين، عن النّبي عَنْ أَنه قَالَ: قاذا أَحَبُ الله العَبدُ نَادَى: يا جَبْرِيلُ، إِنْي أُحِبُ فَلَاناً في السّماءِ: إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً فِي السّماءِ: إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً فَي الأَرْض، وقال في البغض مثل ذلك.

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إِما المخلوق، وإِما الخالق، وتقوى المخلوق ضررُها راجع على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي تخصُلُ بها سعادةُ الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهلُ التقوّى، وهو أيضاً أهلُ المغفرة، فإنه هو الذي يغفِرُ الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفِرُ الذنوبَ ويُجيرَ من عذابها غيرُه، وهو الذي يجيرُ ولا يُجار عليه.

خاتمة: روى الحاكم من طريق عطاء بن السائب، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أول ما خلق الله القلم، خلقه من هجا قبل الألف واللام. فتصور قلماً من نور، فقيل له: إجر في اللوح المحفوظ! قال: يا رب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله الخلق، وكُل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم، وقيل: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنِفِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُر تَمْمَلُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩]، عرض بالكتابين فكانا سواء. قال ابن عباس: ألستم عرباً؟ هل تكون النسخة إلا من كتاب (١).

4 - باب فيما سبق في علم الله جل وعلا في عباده، وبيان أهل الجنة وأهل النار.

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُشْئُلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَلَهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

مَنْ أَبِي الدُّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ اليُسْرَىٰ، فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمْ الذُّرُ. وَضَرَبَ كَتِفَهُ اليُسْرَىٰ، فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً مَيْفَهُ الدُّرُ. وَضَرَبَ كَتِفَهُ اليُسْرَىٰ، فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً مَنْ المُحْرَبَ كَتِفَهُ اليُسْرَىٰ، فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً مَا الْحُمَمُ. فَقَالَ: ﴿ وَلَا إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا إِلَى الجَنَّةِ وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي في يَسَارِهِ: إِلَى النَّادِ، وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي في يَسَارِهِ:
 إِلَى النَّادِ، وَلاَ أَبَالِي، (دواه البزار).

ورواه أحمد بلفظ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ اليُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمْ الذَّرُ. وَضَرَبَ كَتِفَهُ اليُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمْ الحُمَمُ. فَقَالَ لِلَّذِي في يَمينِهِ: إِلَى الجَنَّةِ، وَلاَ أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي في كَفْهِ اليَسْرَى إِلَى النَّارِ، وَلاَ أَبَالِي.

٦ - وعن أبي نضرة العبدي قَالَ: مَرضَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٣٦٩٣/٢).

<sup>- [</sup>رواه البزار (٢١٤٤) وأحمد (١٠/٢٧٥٥٨) ورجال إسناده رجال الصحيح غير أبو الربيع الداراني وهو سليمان بن عتبة. وثقه دحيم. وقال: روى عنه المشائخ. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وهو محمود عند الدمشقيين. وقال أبو زرعة عن أبي مسهر: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أحمد: لا أعرفه. وقال ابن معين: لا شيء. «التهذيب» (٢٦٦٨/٣). وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ، إلا بهذا الإسناد، وإسناده حسن اهد. وهو كما قال. وللحديث شواهد في «الصحيح» وغيره، وانظر ما سيأتي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١١٧٧٧) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اهد. وقد بحثت عنه عند الطبراني في الثلاثة ولم أجده].

آرواه أحمد (١٧٦٠٥ ـ ١٧٦٠٠٥) وإسناده حسن. رجاله ثقات. وأبو نضرة العبدي، هو المنذر بن مالك بن قطعة تابعي من فصحاء الناس، وثقه ابن معين وغيره، فلج في آخر عمره. «التهذيب» (٨/٧١٦٩). هميزان الاعتدال» (٨/٧٦٦ ـ ٢٦٦٦-١/٤). والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٧١٦٩) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح].

أَصْحَابهُ يَعُودُونَهُ، فَبَكَى. فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبدِ اللَّهِ! أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : • خَذْ مِنْ شَارِبِكَ، ثُمَّ أَقِرَهُ حَتَّى تَلْقَانِي ۗ قَالَ: بَلَى، وَلكِنِّي سَمِخْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيَدِهِ الأُخْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَلاَ أَبَالِي. وَقَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيَدِهِ الأُخْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَلاَ أَبَالِي. وَقَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيَدِهِ الأُخْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ وَلاَ أَبَالِي . وَلاَ أَبَالِي . وَلاَ أَبَالِي ». فلا أدري في أي القبضتين أنا! (رواه احمد).

وفي لفظ له: ﴿إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةَ وَأُخْرَى بِالْيَدِ الأُخْرَى، وَقَالَ: هلاهِ لِهلاهِ، وَهلاهِ لِهلاهِ، وَلاَ أَبَالِي،

ورواه الحاكم بلفظ: «حَلَقَ اللّهُ آدَمَ، ثُمَّ خَلَقَ الخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، ثُمُّ قَالَ: هُؤُلاءِ لِلجَنَّةِ وَلاَ أَبَالي، وَهٰؤُلاءِ لِلنَّارِ وَلاَ أَبَالِي، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلَى مَاذَا نَعْملُ؟ قَالَ: «عَلَى مُوافَقَةِ القَدَر».

٨ وعن هِشَام بْنِ حَكيم بْنِ حِزَام - أَنْ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْبَتَدِى الْأَعْمَالَ، أَمْ قَدْ قُضِيَ الْقَضَاء؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ، ثُمَّ أَشْهَدَهُم عَلَى أَنْفُسِهِم ﴿ أَلَسْتُ مِنَكُمْ قَالُوا بَنَى ﴾ [الاعراف: ١٧٦]، ثُمَّ أَفَاضَ في كَفِّهِ فَقَالَ: هـ وُلاء في الجَنَّةِ، وَهَوُلاء في النَّارِ. أَمَا أَهْلُ الجَنَّةِ فَمُيَسُّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَمَا أَهْلِ النَّارِ فَمُيَسُّرُونَ لِعَملِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَمَا أَهْلِ النَّارِ فَمُيَسُّرُونَ لِعَملِ أَهْلِ النَّارِ» (رواه الطراني).

ورواهُ البزار بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى، أَخَلَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ، ثُمَّ أَشْهَدَهُم حَلَى أَتَفُسِهِم، ثُمَّ بَثَرَهُمْ في كَفَّيهِ ـ أَوْ ـ كَفِّهِ. فَقَالَ: ﴿وَلا عِنْ الجَنَّةِ وَهَاؤُلاء في النَّارِ، فَأَمَا أَهْلُ الجَنَّةِ مُيَسَّرُونَ لِمَمَل أَهْلِ النَّارِ». لِمَمَل أَهْلِ النَّارِ».

٧ \_ [رواه أحمد (٦/١٧٦٧٦) وابن حبان (٣٣٨) والحاكم (١/٨٤) ورجال إسناده ثقات. وصححه الحاكم وأقره الذهبي في «التلخيص» وقال على شرطهما إلى الصحابي. والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١١٧٧٩) وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات. وهو كما قال اهـ].

أرواه الطبراني في «الكبير» (٣٥/ ٢٢) وفي «مسند الشاميين» (١٨٥٤) والبزار (٢١٤٠) والبخاري في
 التاريخ الكبير» (١٩١ ـ ٢٩١/ ٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٦٦) وهو حديث حسن،
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٨٤ / ١٧٨٤) وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه بقية بن الوليد،
 وهو ضعيف، ويحسن حديثه بكثرة الشؤاهد. وإسناد الطبراني حسن].

9 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ في القَبْضَتَيْنِ: «هاؤلاًء لِهاذِهِ» قَالَ: فَتَقَرُّقَ النَّاسُ، وَهُمْ لا يَخْتَلِفُونَ في القَدَر. (رواه البزار).

النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ الله عَنْهُ، عَنْ النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فَى القَبْضَتَيْن: «هلله في الجَنَّةِ وَلا أَبَالِي، وَهلهِ في النَّار وَلا أَبَالِي».

الشرح: قوله ﷺ: •خلق الله \_ تبارك وتعالى \_ آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» أي ولد النمل •وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، أي اسودُوا حتى أصبحوا كالفحم •فقال: هؤلاء \_ للذي في يمينه \_ إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره، إلى النار، ولا أبالي،

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فقال هؤلاء \_ للذي في يمينه \_ إلى المجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي فإنما هو من علم الله جل وعلا المسبق. فقد سبق علمه بأهل الجنة وأهل النار. فكلنا القبضتين بعلمه وعدله وحكمته ﴿ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْمَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]. فمن كان من أهل القبضة اليمنى كان في علم الله الأزلي أنه من أهل طاعته، ومن كان من أهل القبضة اليسرى، كان في علم الله الأزلى أنه من أهل معصيته.

وليس في هذا الأمر إجباراً لكلا الفريقين بالطاعة أم بالمعصية. بل هو من حكم الله جل وعلا عليهم لما سيكون منهم من إيمان يستوجب الجنة أو كفر يستوجب العذاب.

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّي عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴾ [سبا: 18].

ثم إن كلا الصفتين من إيمان أو كفر، إنما هي صفة اختيارية لا إجبارية، بل الأمر فيهما إنما يرجع إلى العبد نفسه، وإن الله تعالى لا يكره أحداً على طاعته أو على معصيته. قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُ مِن رَّبِكُرُّ فَمَن شَآةَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآةَ فَلْيُكُمْرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وهذا أمر معلوم معروف يعيشه كل واحد من بني البشر! ولو كان الأمر خلاف ذلك لانتفت صفة العدل عن الواحد الأحد المنزه عن الظلم. وفي التنزيل ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَذِكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾، [يونس: ٤٤] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ ﴾ [النساء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَنَنَهُمْ وَلَذِينَ كَانُوا أَنفُسُهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٨].

١١ - وعن مسلم بن يسار الجُهني، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سُئل عن هذه الآية:

٩ - [رواه البزار (٢١٤١) والطبراني في «الصغير» (٣٦٢) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٤٧) وقال: رواه البزار والطبراني في «الصغير»، ورجال البزار رجال الصحيح].

١٠ - [رواه البزار (٢١٤٢) وإسناده حسن. وأورده الهيشمي في المجمع الزوائدة (٢/١١٧٨٢) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، غير نمر بن هلال، وثقه أبو حاتم].

۱۱ - [رواه أحمد (۳۱۱/ ۱) ومالك في الموطئه (۱۲۲۱) في أول كتاب القدر. وأبو داود (۲۰۰۳) والترمذي (۳۰۷۵) والنسائي في الكبرى، (۱۱۱۹۰/ ۲) والآجري في الشريعة، (ص/ ۱۷۰/ ۱۷۱) وغيرهم. وقد=

﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِى مَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ فيلاً منال عنها، فقال رسول الله ﷺ: إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، ويعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون».

فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله على الله عن وجل، إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل النار فيدخله به النار».

17 \_ ومن طريق سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، العمل في شيء نأتنفه، أو في شيء قد فرغ منه؟ قال ﷺ: قبل في شيء قد فرغ منه، قال: إذاً نجتهد يا رسول الله.

الشرح: قال الإمام ابن أبي العز: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.

قال: واعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله ـ على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحِكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يَخكِ الله سبحانه عن أمة نبي صدِّقت نبيها، وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيلِ الحِكمة فيما أمرها به، ونهاها عنه، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك، لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها، لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لم أمر ربنا».

ولهذا كان سلفُ هذه الأمة، التي هي أكملُ الأمم عقولاً ومعارفَ وعلوماً ـ لا تسأل نبيَّها: لِمَ أمر الله بكذا؟ ولِمَ نهى عن كذا؟ ولِمَ قدَّر كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادّ للإِيمان والاستسلام، وأن قدّم الإِسلام لا تثبُتُ إِلا على درجة التسليم.

فأول مراتب تعظيم الأمر التصديقُ به، ثم العزمُ الجازمُ على امتثاله، ثم المسارعةُ إليه والمبادرة به، والحذرُ عن القواطع والموانع، ثم بذلُ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأموراً به، بحيث لا يتوقف الإتيانُ به على معرفة حكمته ـ فإن ظهرتْ له

تكلم أهل العلم على إسناده وخلص ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/٦) بعدما أورده بخلاصة مفادها: أن
 هذا الحديث قد صحّ عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. اهـ. وهو كما قال].

١٢ \_ أورده الأجري في الشريعة (ص/١٧٠)].

فَعَلَه وإلا عطَّله، فإن هذا يُنافي الانقيادَ، ويَقْدَحُ في الامتثال.

قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشِفاءُ العِيِّ السؤال، ومن سأل متعنّاً غيرَ متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يَجِلُ قليل سؤاله ولا كثيره.

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغِلَ به هو بسطُ الأدلة، وإيضاحُ سبل النظر وتحصيلُ مقدمات الاجتهاد، وإعدادُ الآلة المعينة على الاستمداد، قال: فإذا عرضتْ نازلة، أتيتُ من بابها، ونُشِدَت مِن مظانها، والله يفتحُ وجه الصواب فيها. انتهى.

وقال ﷺ: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَغْنِيهِ). رواه الترمذي وغيرُه.

ولا شك في تكفير من ردَّ حكم الكتاب، ولكن من تأول حُكمَ الكتاب لشبهة عرضت له، بُيْنَ له ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. والله تعالى أعلم. انتهى مختصراً.

### • ـ باب في أخذ الميثاق على بني آدم

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَيْنُ شَهِ ذَنَّا أَن تَقُولُوا بَوْمَ ٱلْتِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرُكَ مَامَاتُونَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْتَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴿ وَكُذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴾ [الاعراف: ١٧٢ ـ ١٧٤].

الشرح: قوله ﷺ: (من ظهر آدم) أي من ذريته، سمي ظهراً لخروجهم منه. ذراها - بهمزة - أي خلقها وقوله عليه الصلاة والسلام: (فأخرج من صلبه كل ذريته (فنشرهم بين يديه كالذر) قال أهل والمعنى: أن الله تعالى أخرج من صلب آدم - عليه السلام - ذريته (فنشرهم بين يديه كالذر) قال أهل المغة: نشر الشيء ينشره - بالضم - وينشره - بالكسر - نَشراً - بالفتح - ونِشاراً - بالكسر -: رماه بيده متفرقاً. مثل نشر الجوز واللوز والسكر، وكذلك نشر الحَبّ إذا بُذر. والذر: النمل.

١٣ = [رواه أحمد (١/٢٤٥٥) والنسائي في «الكبرى» (١/١١٩١) والحاكم (٢/٤٠٠٠) وصححه وأقره الذهبي. والطبري (١/١٩١٥) وابن أبي عاصم في «السُنّة» (٢٠٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٣٦/٣٢٧) وإسناده صحيح. وأورده ابن كثير في تفسيره في «سورة الأعراف» (الآية ـ ١٧٤/١٧٢) ورجح وقفه على ابن عباس. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٧٩٣/ ١٧٩٣) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو كما قال].

وقوله ﷺ: «ثم كلمهم قِبَلاً» ضبط: بكسر ففتح ـ أي عياناً ومقابلة، لا من وراء حجاب. ومعنى قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا﴾ علة للإخبار بما ذُكر، أي: أخبرناكم بذلك كراهية أن تقولوا. قاله السندى.

# ٦ ـ باب في بيان أركان الإسلام والإيمان. ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنهما صفتان متلازمتان لإيمان المرء

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَتُمْ ثُمَّ أَشُر تَمْتُرُونَ ﴾ [الانعام: ٢]. وقال تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [النمر: ٤٩].

١٤ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: فَسَلُونِي، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءَ رَجُلُ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الْإِسْلاَمْ؟ قَالَ: فَلاَ تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً. وَتُقْيِمُ الطّهلاةَ. وَتُوْتِي الزَّكَاةَ. وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: صَدَقْتَ. . قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: فَأَنْ تَوْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَتِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَتِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهَ عَالَاهُ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: فَأَنْ تَخْضَى اللّهَ كَأَنْكُ تَرَاهُ. فَإِنْكَ إِنْ لاَ تَكُن تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَتَى تَقُومُ السّاعَةُ؟ قَالَ الْمَسْؤُولُ عَنْهِ بِأَعْلَمْ مِنَ السّائِلِ. وَسَأَحَدُنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبُهَا فَذَاكَ مِن أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُفَاةَ الْعُرَاةَ السَّمْ اللّهُ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا رَأَيْتَ الْمُرَاقِعَةَ وَرَاهُ اللّهِ عَنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُواقِلَةِ اللّهُ عَنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُرَاقِقَةُ الْمُرَاقِقَةُ الْمُرَاقِعَةُ وَلَاكُ مِن أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُعَلِّ وَمَا تَدْعِى ثَقُومُ اللّهُ عِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُعَلِي فَلَاكُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَالُوهُ وَمُعَلِي مَا لِللّهُ عَلَيْكُولُهُ وَكُولُولُ اللّهِ عَلْهُ وَلَا رَسُولُ اللّهِ يَعْجُدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْجُدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْجُدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْجُدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْفِي اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

10 \_ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوْلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهْنِيُ. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَاجِلاً الْمَسْجِدَ. اللّهِ بْنُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَاجِلاً الْمَسْجِدَ. فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِليَّ. فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِليَّ.

١٤ \_ [أخرجه البخاري (٥٠) و(٤٧٧٧) ومسلم (٩) و(١٠) وابن ماجه (٦٤) و(٤٠٤٤) وابن مندة في
 الإيمان (١٥) و(١٦) و(١٥٩) وأبو داود (٤٦٩٨) والنسائي (٥٠٠٦) وغيرهم. بألفاظ متقاربة.
 واللفظ لمسلم برقم (١٠)].

١٥ \_ [رواه أحمد (١/١٨٤) ومسلم (٨) وأبو داود (٤٦٩٥) والترمذي (٢٦١٠) والنسائي (٥٠٠٥) وابن ماجه (٦٣) وغيرهم. بألفاظ متقاربة. واللفظ الأول لمسلم].

فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَوْونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ (وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ) وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ. قَالَ: فَإِذَا لَقِيتِ أُولِئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِي، مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرً! لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ. شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ. لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ. وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدُ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي ﷺ. وَقَالَ: يَا مُحَمُّدُ ا أَخْبِرْنِي جَلَسَ إِلَى النَّبِي ﷺ. وَقَالَ: يَا مُحَمُّدُ ا أَخْبِرْنِي عَلَى فَخَذَيْهِ. وَقَالَ: يَا مُحَمُّدُ ا أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً وَسُولُ اللّهِ ﷺ. وَتَعْرِ النِّهُ وَإِنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ﷺ. وَتُحْجَ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ رَمُضَانَ. وَتَحْجَ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجَبْنَا لَهُ. يَسْأَلُهُ وَيُصَدَّقُهُ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ ۚ قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ٩.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنَ البِّمَاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَصْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبِّتُهَا. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةُ الْمُرَاةَ، الْمَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: «أَنْ تَلِد الْأَمَةُ رَبِّتُهَا. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةُ الْمُرَاةَ، الْمَالَةُ، رِعَاءَ الشَّاءِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ثُمَّ الْطَلَقَ. فَلَيْتُ مَلِياً ثُمَّ قَالَ لِي: قِبَا هُمَرُا أَتَلْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ فُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ. أَتَاكُمُ مُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». (رواه سلم).

زاد أحمد في روايته قالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَينةَ أَوْ مِنْ مُوَيْنةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّه، فِيمَ نَعمَل، أَفي شَيءٍ عَدْ خَلاَ أَوْ في شَيءٍ يُسْتَأْنَفُ الآنَ؟ قال ﷺ: قني شَيءٍ قَدْ خَلاَ أَوْ فَعَىٰ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فِيمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: قَاهُلُ الجَنَّةِ يُيَسُرُونَ لِعَملِ قَضَىٰ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فِيمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: قَاهُلُ الجَنَّةِ يُيَسُرُونَ لِعَملِ أَهْلِ النَّارِ ، وإسناد أحمد على شرط الشيخين، وكذا هو عند أبى داود.

فائدة جليلة في الإيمان بالقدر. قال الإمام البغوي: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد، خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمَلُونَ﴾ [الصانات: ٩٦] وقال الله عز وجل ﴿قُلِ اللّهُ خَلِقُكُمْ وَمَا تَمَلُونَ﴾ [العمد: ٩٤].

فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كلها بقضاء الله وقدره، وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة، ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، وأوعد عليهما. قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيُوَ شَاءً وَقَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءً لَا الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءً لَا الله مَا الله عَلَى الله الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءً الله مَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

عباس: الحرج: موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه، فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة، وكل ضيق، حَرَجٌ وحَرجٌ.

### ٧ ـ باب في وسوسة الشيطان للمرء لإيقاعه بالكفر

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۚ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۚ إِلَىٰهِ ٱلنَّاسِ ۚ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ اللهُ تعالى: ١ ـ ٦]. الْخَنَّاسِ ﴾ الناس: ١ ـ ٦].

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: •قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ: إِنَّ أُمْتَكَ
 لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هذا اللّهُ خَلَقَ الخَلْق، فَمِنْ خَلَقَ اللّهَ». (رواه مسلم).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَي: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَزَالُونَ يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَينَهُم، حَتَّى يَقُولُوا: هـٰذا اللَّهُ خَلَقَ النَّاسَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ﴾ .

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولُ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبُكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَمِذْ بِاللَّهِ وَلَيَئَتُهِ. (منف عله).

وفي رواية بلفظ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ».

وفي لفظ للبخاري: ﴿يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبُكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلَيَنْتَهِ».

وفي لفظ عند أحمد: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ. فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهَ. فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدَكُمْ بِشَيءٍ مِنْ هَذَا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرسُلِهِه.

ورواه أبو داود بلفظ: ﴿لاَ يَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ، حَتَّى يَقَالُ: هَلَـٰذَا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيِئاً فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ باللَّهِ».

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يُوشِكُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ بَينَهُم، حَتَّى يَقُولُ وَجَلَّ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، فَقُولُوا: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، فَقُولُوا: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

١٠ \_ [رواه أحمد (١١٩٩٥/٤) ومسلم (١٣٦) واللفظ الأول له].

۱۷ - [رواه أحمد (۸۳۸٤) والبخاري (۳۲۷٦) ومسلم (۱۳٤) وأبو عوانة (۸۱ ـ ۸۱) وأبو داود (۲۷۱) وأبو داود (۲۷۱). واللفظ الأول والثاني لمسلم].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٢٢) وابن السنى في اعمل اليوم والليلة؛ (٦٢٧) وإسناده حسن. واللفظ له.

١٨ \_ وَعَنِ السَّيِّدةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانَ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ. فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُم فَلْيَقْرَأَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهَبُ عَنْهُ. (رواه أحمد).

ورواه البزار بلفظ: •إِنَّ أَحَدَكُم يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ باللّهِ وَرُسُلِهِ، فإنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُهُه.

خاتمة: روى الإمام أحمد (١) بإسناد لا يخلو من مقال، من طريق جعفر بن برقان، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَيَسَأَلَنُكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلُّ شَيءٍ حَتَى يَقُولُوا: اللّه خَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ ؟ قَالَ يَزيدُ: فحدثني نجمة بن صَبيغ السُّلَمي أَنّهُ رَأَى رَكُباً أَتُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلُوهُ عَن ذَلك فقالَ: اللّهُ أَكْبِرُ مَا حَدثني خَليلي بِشَيءٍ إلا وَقَدْ رأيتُه وأَنَا أَنطرهُ، قالَ جَعْفَرٌ: بَلغني أَنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: ﴿إذا سَأَلكُمْ النَّاسُ عَنْ هَذا فقولُوا: اللّهُ كَانَ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ، واللّهُ كَانَ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٍ، واللّهُ كَائِنْ بَعْدَ كُلُّ شَيْءٍ،

الشرح: قوله ﷺ: «قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا، ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الحلق، فمن خلق الله وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان».

وروى مسلم أيضاً من حديث عبد الله قال: سُئل رسول الله عن الوسوسة؟ قال: «تلك محض الإيمان» (٢).

قال الإمام النووي: أما معاني الأحاديث وفقهها، فقوله ﷺ: •ذلك صريح الإيمان، و«محض الإيمان، معناه: استعظامكم الكلام به، هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك.

وأما قوله ﷺ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا. . ) قيل معناه، أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاه، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى المحديث سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختيار القاضي عياض.

۱۸ ـ [رواه أحمد (۲۲۲۲۳/ ۱۰) والبزار (۵۰) وابن حبان (۱۵۰) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في امحمم الزوائد، (۱۸۲) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات].

<sup>(</sup>۱) في مسئده (۳/۱۰۹۵۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۲ و۱۳۳).

وقوله ﷺ: «فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» وقد جاء في أحد طرق هذا الحديث عند مسلم بلفظ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله» أي فليجدد إيمانه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وسوسته، وليعرض عن هذا الخاطر، وليقل: آمنت بالله الواحد الأحد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فالالتجاء إلى الله تعالى لرد هذا الوسواس الشيطاني هو السبيل الوحيد لدفعه وإذهابه.

خاتمة: روى الإمام أحمد<sup>(١)</sup> وغيره، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رَسُولَ اللّهِ، إني أُحَدَّثُ نَفْسِي بالشيءِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّماءِ أَحَبَّ إليَّ من أَنْ أَتكلَّم بهِ.

قال: فقال النبي ﷺ: «اللَّهُ أَكْبِرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الوَسْوَسَةِ».

### ٨ ـ باب ما جاء في قَدَرِ من ماتَ ولم تَبْلغهُ الدعوة

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَنَّى نَتْعَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

19 ـ عَنْ الأَسْوِدِ بْنِ سَرِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اَأَوْبَعَةُ يَحْتَجُونَ يَوْمَ القَيْامَةِ، رَجُلَّ أَصَمُّ، وَرَجُلَّ أَحَمَّتُ، وَرَجُلَّ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ. فَأَمَّا الأَصَمُّ، فَيَقُولُ: يَا القَيْامَةِ، رَجُلَّ أَصَمُّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لَقَذْ جَاءَ الإِسْلامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيئاً، وَأَمَّا الأَحْمَقُ، فَيَقُولُ: رَبُ قَذْ جَاءَ الإِسْلامُ وَمَا أَخْفِلُ. وَأَمَا اللَّذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، يَخُونُنِي بِالبَعْرِ. وَأَمَا اللَّذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، يَخُونُنِي بِالبَعْرِ. وَأَمَا اللَّذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، فَيُرسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولاً أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ اللَّهُ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا، كَانَتُ عَلَيْهِمْ بَرُوا وَسَلامًا (روا ابن جان).

ورواه أحمد بلفظ: «أَرْبَعَةُ ـ يَحْتَجُونَ ـ يَوْمُ القِيَامَةِ، رَجُلَّ أَصَمُّ لاَ يَسْمَعُ شَيئاً، وَرَجُلَّ أَحْمَق وَرَجُلْ هَرِمٌ، وَرَجُلْ مَاتَ في قَثْرَةٍ. فَأَمَّا الأَصَمُّ، فيقولُ: رَبُ لقد جاءَ [الإسلامُ ومَا أَسْمَعُ شَيئاً، وأما الأحمقُ فيقولُ: رَبُ لقد جاءَ الإسلامُ وما أَعْقِلُ: رَبُ لقد جاءَ الإسلامُ وما أَعْقِلُ شَيئاً، وأمّا الذي ماتَ في الفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبُ مَا أَتَانِي لَك رَسُول. فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيْطَيْحُنُهُ، فَيرْسِلُ إِليهم أَنِ اذْخُلُوا النّارَ. قال: فوالذي نَفْسُ مُحَمّدِ بِيَدِهِ لو دَخَلُوها، لكانَتْ عَلَيهم بَرْداً وَسَلامًا».

زاد أحمد في رواية له: ففمن مَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرِداً وَسَلاماً، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلها يُسْحَبُ إِلَيْهَا».

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۱/۲۰۹۷).

<sup>19</sup> \_ [رواه أحمد (١٦٣٠١ \_ ١٦٣٠٢ ٥) والبزار (٢١٧٤) و (٢١٧٥) وابن حبان (٧٣٥٧) والطبراني في «الكبير» (١٨٤١) وهو حديث صحيح، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩٣٦) وعزاه لأحمد والبزار والطبراني. وذكر أن رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وما بين حاصرتين ـ في رواية الطبراني ـ استدراك من رواية ابن حبان].

ورواه البزار بلفظ: فيُغرَضُ عَلَى اللَّهِ الأَصَمُّ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ شَيْئاً، وَالأَحْمَقُ، وَالهَرِمُ، وَرَجُلٌ مَاتَ في الفَترَةِ، فَيَقُولُ الأَصَمُّ: رَبِّ جَاءَ الإِسْلامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً. وَيَقُولُ الأَحْمَقُ: رَبِّ جَاءَ الإِسْلامُ وَمَا أَغْقِلُ شَيِئاً. وَيَقُولُ الَّذِي مَاتَ في الفَثْرَةِ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ مِنْ رَسُولِهِ.

قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع. قَالَ: ﴿فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيمُنَهُ. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِم تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذْخُلُوا النَّارِ، فَوالَّذِي نَفْسُ مُحمدِ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا، لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْداً وَسَلاَماًه.

ورواه الطبراني بلفظ: ﴿ أَرْبَعَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُدُلُونَ بِحُجَّةٍ، أَصَمُّ لاَ يَسْمَعُ، وَرَجُلٌ أَخْمَقُ، وَرَجُلٌ مَرَمُ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ. فَأَمَّا الأَصَمُّ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، [جَاءَ الإِسْلاَمُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبُ جَاءَ الإِسْلامُ] وَالصَّبْيَانُ يَقْذِفُونِي بِالبَمْرِ. وَأَمَّا الهَرِمُ، فَيَقُولُ: لَقَذْ جَاءَ الإِسْلامُ وَمَا أَعْقُولُ: رَبُ مَا أَتَانِي رَسُولُكَ. فَيَأْخُذُ مَوَالْيِقَهُمْ لَيُطِيعَنُهُ. فَيُرْسِلَ أَعْقِلُ. وَأَمَّا الذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، فَيَقُولُ: رَبُ مَا أَتَانِي رَسُولُكَ. فَيَأْخُذُ مَوَالْيقَهُمْ لَيُطِيعَنُهُ. فَيُرْسِلَ أَعْنِهِمْ رَسُولُكَ لَوَ النَّارِهُ. قَالَ ﷺ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْداً وَسَلاماً».

القدر: اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر، كما الهدمُ والقبضُ والنشرُ، أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر. يُقال: قَدَرْتُ الشيء وَقَدَّرْتُ: خفيفة وثقيلة بمعنى واحد.

والقضاء في هذا: معناه الخَلْقُ. كقوله عزَّ وجل: ﴿فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢]، أي خلقهن، وإذا كان الأمر كذلك، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم؛ أفعالهم، وأكسابهم، ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إياها عن قصد وتعمُّد وتقديم إرادة واختيار. فالحجة إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها.

وجماع القول في هذا الباب، أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء. فمن رام الفَصْلَ بينهما فقد رام هَدْمَ البناء ونقضه.

### ٩ ـ باب ما يُكتب على العبد في بطن أمه

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بُعَيِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْعَامِ كَيْفَ يَشَأَهُ ﴾ [آل عمران: ٦].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُهُ فِي رَبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ مِن فَطْفَقِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مَنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن يُمَوْفُ وَمِنكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ إِنَّ الْمُمُ لِحَبِيلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ۞ ثُمَّ جَمَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ شَكِينِ۞ ثُرَّ خَلَقَنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُشْفَةَ عِظْلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْمِظْلَمَ لَحْشًا ثُرَّ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا مَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المومنون: ١٢ - ١٤]. ٢٠ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ النّبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلَّ وَكُلَ بِالرّحِم مَلَكَا يَقُولُ: يَا رَبُّ مُطْفَةٌ، يَا رَبُّ مُصْفَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ، قَالَ: أَذَكَرُ أَمَ مَلْكَا يَقُولُ: يَا رَبُ مُصْفَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ، قَالَ: أَذَكَرُ أَمَ الْكَارِثُقُ وَالأَجَلُ؟ فَيْكُتَبُ فِي بَطْنِ أُمّهِه. (منن عله).

وفي لفظ: ﴿وَكُلَ اللَّهُ بِالرَّحِم مَلَكَا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ؟ أَيْ رَبِّ مَلْقَةٌ؟ أَيْ رَبِّ مُضْفَةٌ؟ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَها، قَالَ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أَنْثَىٰ؟ أَشْقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرَّزْقُ؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذْلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

٢١ – وَعَنْ أَبِي الزُبِيرِ المكيّ، أَنْ عَامِرَ بْنِ وَاثِلةَ حَدْثَهُ، أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ يقُولُ: الشَّقيُ مِنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، الشَّقيُ مِنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: وَكَنْفَ يَشْقَىٰ رَجُلَّ بِغَيْرِ عَمْلُ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ عَمْلٍ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ﴿إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ثُمَّ قَالَ: قِيَا رَبِّ، أَذْكُرُ أَمْ أَنْشَىٰ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ. وَيَكْتُبُ المَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، وِزْقُهُ. فَيَقْضِيَ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ أَجُلُهُ، فَيَقْضِيَ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ المَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، وِزْقُهُ. فَيَقْضِيَ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ المَلَكُ، ثُمَّ يَخُرُجُ المَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ في يَدِهِ، فَلاَ يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ، (رواه مسلم).

وفي لفظ آخر له: ﴿إِنَّ النَّطْفَةَ تَقَعُ في الرَّحْمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ، ثُمَّ يُتَصَوَّرُ هَلَيْهَا المَلَكُ» ـ قال زُهيرٌ، وَهُوَ أَحد رواةُ الحديث: حَسِبْتُهُ قَالَ: ﴿الَّذِي يَخْلُقُهَا» ـ ﴿فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَذَكَرُ أَوْ أَنْفَىٰ؟ فَيَجْعَلُهُ اللّهُ ذَكَراً أَوْ أَنْفَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَسَوِيُّ أَوْ غَيرُ سِوِيٍّ؟ فَيَجْعَلُهُ اللّهُ سَوِيًّا أَوْ خَيْرُ سَوِيٍّ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا رِزْقُهُ؟ مَا أَجَلُهُ؟ مَا خُلُقُهُ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللّهُ شَقِياً أَوْ سَعِيداً».

وفي رواية له أيضاً بلفظ: «يَذْخُلُ المَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَمَدَ مَا تَسْتَقِرُ في الرُّحِم بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِئِ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيْكُتْبَانِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَوْ أَتَثَىٰ؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ ا (١).

٢٠ - [أخرجه أحمد (١٢١٥٨) ٤)... والبخاري (٣١٨) و(٣٣٣٣) و(١٥٩٥) ومسلم (٢٦٤٦) والآجري في الشريعة (ص/ ١٨٤) والبيهقي (٢٨٤١) وغيرهم].

٢١ – [رواه مسلم (٢٦٤٥) والآجري في «الشريعة» (ص/١٨٣-١٨٤) واللالكائي في «أصول الاعتقاد»
 (١٠٤٧) وابن حبان (٦١٧٧) واللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٦١٤٢/٥) ومسلم (٢٦٤٤) والحميدي (٨٢٦) والآجري في «الشريعة» (ص/ ١٨٧-١٨٣) واللالكائي (١٠٤٥) و(٢٠٤٦) والطبراني في «الكبير» (٣٠٣٦) واللفظ لمسلم.

٣٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ ـ قَالَ: ﴿ وَعَنْ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ المَصْدُوقُ ـ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمُ يُجْمَعُ خَلْقَهُ في بَطْنِ أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْفَةً مِثْلُ ذَٰلِكَ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ مَلَكَا يُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ حَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيه الرُّوحُ.

فَإِنَّ الرَّجُلُ مِنْكُم لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ كِتَابُهُ، يَعْمَلُ بِعَمَلِ إِهَا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْملُ بِعَمَلِ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْملُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ». (منن عليه).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقه في بَطْنِ أُمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ؛ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيُ أَمْ سَعِيدٌ.

فَوالَّذِي لاَ إِللهَ هَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْملُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْملُ بِعَملِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمل أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا».

ورواه مسلم بلفظ: ﴿إِنَّ أَحَدَّكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمْهِ أَرْبَمِينَ يَوْماً. ثُمُّ يَكُونُ فِي ذُلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذُلِكَ. ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُوحَ. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِئِ أَوْ سَعِيدٌ.

فَوَالَّذِي لاَ إِللهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذَرَاعُ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيَدْخُلُهَا».

٣٣ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخُلُقَ نَسْمَةً، قَالَ مَلَكَ الأَرْحَام معرضاً: أَيْ رَبّ، أَذَكَرُ أَمْ أُنشَىٰ؟ فَيَقُولُ. فَيَقْضِيَ اللّهُ أَمْرَهُ. ثُمُّ

۲۷ \_ [رواه أحمد (۲۳۲۴) والبخاري (۲۲۰۸) ومسلم (۲۲۴۳) وأبو داود (۲۷۰۸) والنسائي في «الكبرى»
 (۱۱۲٤٦) وابن ماجه (۷۱) والطيالسي (۲۹۸) وعبد الرزاق (۲۰۰۹۳) والحميدي (۱۲٦) والشاشي
 (٦٨٠) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

٣٣ ـ [رواه أبو يعلى (٥٧٧٥) والبزار (٢١٤٩) وابن حبان (٢١٧٨) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد، (٧/١١٨٠٨) وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورخال أبي يعلى رجال الصحيح: اهـ. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، (٢٩١٨) وعزاه لأبي يعلى].

يَقُولُ: أَيْ رَبُ أَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرِه ثُمَّ يُكْتَبُ بَيْنَ عَيْنَيهِ مَا هُوَ لاَقِ حَتَّى النَّكْبَة يُنْكَبُهَا» (رواه أبو يعلى).

ورواه البزار بلفظ: ﴿إِذَا خُلِقَت النَّطْفَةُ في الرَّحْمِ، قَالَ مَلَكُ؛ أَيْ رَبُّ، مَا أَكْتُبْ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرهُ. فَيَقُولُ: أَذَكَرٌ أَمْ أَنْثَى؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرهُ، فَيَكْتُبَ، فَيَقْضِيَ مَا هُوَ لاَقِ حَتَّى يَمُوتُ، حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا».

78 - رَعَنْ السَيْدَةَ عَائِشةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، عَن النّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَخُلُقَ الحَّلْقَ، يَبْعَثُ مَلَكاً، فَيَدْخُلُ الرَّحِمَ، فَيَقُولُ: يَارَبْ، مَاذَا؟ فَيَقُولُ: غُلامٌ أَوْ جَارِيَةٌ؟ أَوْ مَا شَاءَ اللّهَ أَنْ يَخُلُقَ فِي الرَّحِمِ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَشَقِيًّ أَم سَعِيدٌ؟ فَيَقُولُ: شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ، فَيَقُولُ: يَا رَبْ، مَا أَجُلُهُ مَا خَلاَئِقُهُ؟ فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: يَا رَبْ، مَا رَزْقُهُ؟ فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ مَا خُلاَئِقُهُ، فَمَا مِنْ شَيءٍ إِلاَّ وَهُوَ يُخْلَقُ مَعَهُ فِي الرَّحِم؛ (رواه الزار).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن الله عز وجل وكل بالرحم مَلكاً، يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب علقة، يا رب علقة، يا رب مضغة، المراد أن الله تعالى قد أحكم أمر كل شيء، ووكل للأجنة ملائكة تقوم على أمرها. وهو القادر عليها سبحانه من غير ملك ولا معين ﴿أَوَلَئِسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَغُلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْمَلِيدُ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا آَرَادَ شَبْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨١ و٨٨]، ولكن لله في خلقه شؤون ﴿ لا يُشْكُلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٣].

قوله 變: «فإذا أراد أن يقضي خلقه» أي فإذا أراد الله تعالى أن يتمم خلق هذا الجنين «قال» أي الملك الموكل بالرحم «أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه، أي فيكتب كل ذلك والجنين في بطن أمه. والمراد بالشقاء والسعادة هنا، الكفر والإيمان، فإما أن يطبع كافراً وإما أن يطبع مؤمناً، فالأمر لله العليم الحكيم، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «فرخ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله، ورزقه، وأثره وشقي أم سعيد» وهو حديث صحيح.

وقوله ﷺ: ﴿إذَا مرَّ بالنطقة ثنتان وأربعون يوماً، بعث الله إليها ملكاً، فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. . ٤ الحديث. وفيه التصريح بمدة نفخ الروح في الجنين، وكذلك ما جاء في الرواية الثانية ﴿إن النطقة تقع في الرحم أربعين ليلة، ثم يتصور عليها الملك الذي يخلقها، فيقول يا رب: أذكر أم أنشى. . . ٤ الحديث. وكذلك الرواية الثالثة «بدخل الملك على النطقة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين ليلة ـ الشك من رواي الحديث ـ فيقول: يا رب، أشقى أو سعيد، فَيُكْتَبُانِ الى فَيُكتَبُ لَهُ ما قُدُر من شقاء أو سعادة (١).

٢٤ – [رواه البزار (٢١٥١) وإسناده صحيح، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٨١٠/٧)، وقال: رواه
 البزار ورجاله ثقات، وهو كما قال].

<sup>(</sup>١) كذلك فقد أوضحت التقارير الطبية الحديثة، والتي اعتمدت على تصوير عملية التلقيح منذ بدايتها حتى =

## ١٠ ـ باب في فضل الإيمان وأنه مهما تضاءل في قلب العبد، فإنه منجي من النار

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقٌّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنِّمِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَمْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُسَرُّهُ ﴾ [الزلزلة: ٧].

٢٥ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: فَيَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ،
 وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ.
 فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الحَيَاءِ \_ أَوْ \_ الحَيَاةِ. فَيَنْبِتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنْهَا تَخْرُجُ صَفراءَ مُلْتَوِيَةًه.
 السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنْهَا تَخْرُجُ صَفراءَ مُلْتَوِيَةًه.

ورواه مسلم بلفظ: «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ. وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُم في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزدَلِ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَما قَدِ الْمَعْوَلُ: فَيُلْقُونَ في مَهْرِ الْحَيَاةِ \_ أَوْ \_ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْل، أَلَمْ تَرْوَهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاه مُلْتُويَةً».

الشرح: قوله ﷺ: «ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» قال الخطابي: هو مَثَلٌ ليكون عِيَاراً في المعرفة، لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يُردُدُ إلى المحسوس لِيُقْهم هـ.

وقوله ﷺ: «فيخرجون منها قد اسودوا» وذلك من شدة الاحتراق في نار جهنم \_ أجارنا الله منها \_ وفي الرواية الثانية: «فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا» أما الحمم \_ بضم الحاء وفتح الميم المخففة \_ فهو الفحم. وفيه إشارة إلى شدة ما عانوه وتعرضوا له من الاحتراق بالنار، مما جعل السواد يصل إلى داخل أجسامهم. فإنه لا يُطلق على الفحم إلا إذا وصل السواد إلى جميع أجزاء الخشب، ويؤيده قوله ﷺ: «قد امتحشوا» أي قد احترقوا تماماً حتى وصل الحرق إلى داخلهم.

<sup>=</sup> عملية الوضع، أن حركة الجنين إنما تبدأ مباشرة بعد مرور أربعين يوماً بالتمام من عملية التلقيح وهذا مما يدل على أن نفخ الروح بالجنين قد حصل.

وقد قدم أحد الاطباء المتخصصين في علم الأجنة، بحثاً في ذلك مقروناً بتصوير حي لذلك الأمر مما زاده وضوحاً وجلاء قدمه إلى مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الذي انعقد بموسكو بقاعة وغورباتشوف للمؤتمرات العالمية. حيث أنه حضر هذا المؤتمر جمعاً غفيراً من علماء الأرض من شتى المديانات والجنسيات.

٢٥ \_ [رواه أحمد (٢١٧٤٦/ ٤) والبخاري (٢٢) ومسلم (١٨٤) وابن ماجه (٤٣٠٩) وابن منده في «الإيمان»
 (٢٢٨) وابن حبان (١٨٢) و(٢٢٣) والترمذي (٢٥٩٨) واللفظ الأول للبخاري].

وقوله ﷺ: «فيلقون في نهر الحياء \_ أو \_ الحياة» وعند مسلم: «في نهر الحياة أو الحيا» هكذا وقع بالشك. ووقع عند ابن حبان وغيره «فيلقون في نهر الحياة» تحديداً. ووقع عند ابن حبان أيضاً بلفظ: «فيلقون في نهر الجنة» بإسناد على شرط البخاري. قال النووي: ثم إن «الحيا» هنا مقصور، وهو المطر، سمي حيا، لأنه تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون، وتحدث فيهم النضارة، كما يُحدث ذلك المطر في الأرض.

وقوله ﷺ: «فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» الحبة \_ بكسر الحاء \_ بزور البقول، وحب الرياحين، وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش، فإذا استقرت على جانب السيل جبّة، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها.

张 泰 张

### ٢ ـ كتاب التوحيد

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ إِلَهُ اللَّهُ الْعَسَمَدُ اللَّهِ لَمْ يَكُن لَمُ كَالُمُ يَكُن لَمُ كَالُمُ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ اللَّهُ الْعَسَمَدُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا ع

### ١ - باب في وجوب الإيمان بوحدانية الله تعالى، وأنه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدأ

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَغَذَ اللهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَةٌ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَنَّحَدُ الرَّحْنُ وَلِدَا ﴿ لَهُ اللَّهُ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذَا ﴿ تَكَادُ السَّمَنُونُ يَنْفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْاَرْضُ وَغَيْرُ لَلْإِبَالُ هَذَا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِ وَلَدَا۞ وَهَا يَنْبَغِى لِلرَّحْنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا۞ إِن كُثُلُ مَن فِي السَّمَنَوْتِ وَالْاَرْضِ إِلَا مَانِ الرَّحْنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٨٨ ـ ٩٣].

وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ بَنَخِذْ وَلَمَا وَلَرْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِنَّ مِنَ ٱلذَّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: •قَالَ اللّهُ تَعَالَى: كَذَبني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ، فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعيدُني كَمَا بَدَأَني، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ، فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعيدُني كَمَا بَدَأَني، وَلَيْسَ أَوْلُ الخَلْقِ بِأَهْوَنَ حَلَيْ مِنْ إِحَادَتِهِ، وَأَمَّا شَعْمُهُ إِيّايَ، فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً، وَأَنَا الأَحَدُ الصّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَي كُفُوا آحَدٌه. (رواه البخاري).

ورواه النسائي في «الكبرى» بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كَذَّبني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغي لَهُ أَنْ يُكَذَّبني، وَشَتَمني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغي أَنْ يَشْتُمني. أَمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لاَ أُحِيدُهُ كَمَا بَدَأَتُهُ، وَلَيْسَ آخِرُ الخَلْقِ بَأَعَزُ عَلَيٌ مِنْ أَوْلِهِ. وَأَمَا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً، وَأَنَا اللَّهُ أَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِذ، وَلَمْ أُولَد، وَلَمَ احْدُه الصَّمَدُ، لَمْ أَلِذ، وَلَمْ أُولَد، وَلَمْ يَكُنْ لَى كُفُواً أَحَدُه.

ورواه أحمد بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهَ عَزُّ وَجَلُّ: كَذُّبني عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ. وَشَتَمني وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

٢٦ - [رواه أحمد (٨٢٢٠ ـ ٣/٩١٢٥) والبخاري (٣١٩٣) و(٤٩٧٤) و(٤٩٧٥) والنسائي في «المجتبى» (٢٠٧٧) وفي «الكبرى» (٦/١١٣٣٨) و(٢٢٠٥) و(١٧٦٦) وابن أبي عاصم في «الكبرى» (٦/١١٣٣٨) وابن حبان (٢٠٧١) والبغوي في «شرح السنة» (٦٩٣) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٥٠٥). واللفظ الأول للبخاري].

ذْلِكَ، تَكْذِيبُه إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: فَلَنْ يُعيدُنَا كَما بَدَأَنَا، وَأَمَّا شَغْمُه إِيَّايَ يَقُولُ؛ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلَدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَى كُفُواً أَحَدٌه.

ورواه أحمد أيضاً بلفظ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُ يَشْتِمُني ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَشْتِمني، وَيُكَذُّبُني، وَمَا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يُكَذَّبني. أَمَا شَتْبُهُ إِيّايَ، قَوْلُه: إِنَّ لي وَلَداً، وَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ: قَوْلُهُ، لَنْ يُعيدنى كَمَا بَدَأَنى».

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى: كَذَّبني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَذَّبني، وَيَشْتِمُني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَشْتِمَني، فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعيدُني كَمَا بَدَأَني، أَوَلَئِسَ أَوْلُ خَلْقِ بَأَهْوَنَ هَلَيٌّ مِنْ إِهَادَتِهِ، وَأَمَا شَنْمُهُ إِيّايَ، فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَذَا. وَأَنَا اللَّهُ الأَحَدُ المُصْمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لي كُفُوا أَحَدٌه.

٢٧ = وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ: كَذَّبني ابْنُ آدَمَ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ ذُلِكَ، وَشَتَمني وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذُلِكَ، فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ.
 وَأَمَا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ: لَى وَلَدٌ، فَسُبْحَانَى أَنْ اتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً». (رواه البخاري).

الشرح: قوله جل وعلا: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خَلْقَتْمُ قَالَ مَن يُخي الْمِطَانَمَ وَهِي رَمِيكُرُ فَيُ فَلَ مَن يُخي الْمِطَانَمَ وَهِي رَمِيكُرُ فَلَ عَلَيمُ ﴾ [بس: ٧٨ ـ ٧٩].

قوله جلا وعلا: (وأنا الصمد) قال أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، الصمد: هو السيد الذي انتهى سؤدده. اهد. والعرب تسمى أشرافها: الصمد.

وقوله جل وعلا: الم ألد، وهو نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدَ﴾ أي لم يتخذ ولداً، وليس له أبناء وبنات، فكما هو متصف بالكمالات، منزه عن النقائص. قال أهل العلم: في الآية ردُّ على كل من جعل لله ولداً، كاليهود والنصارى، حيث قال الله تعالى إخباراً عنهم ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ أَبَنُ ٱللهِ

٧٧ \_ [رواه البخاري في «التفسير» (٤٤٨٢)].

وَقَالَتِ النَّمَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ ذَلِكَ قَرْلُهُم بِالْوَهِهِمْ يُعْتَهُونَ قَوْلَ الْذِينَ كَفُرُوا مِن قَبَلُ قَدَنَالُهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِلَّهَ الْحَبَارُهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْبِهُمْ وَمُنْ أَلُهُمُ الْمُواللَّهُ اللّهُ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْبِهُمْ وَمُنَا أَلُهُمُ الْمُؤْمِنَ اللّهِ وَلَلْهُ وَالْمَسِيعَ اللّهِ وَكَذَلْك زعم اللّه لِيعَبُدُونَا إِلَيْهَا وَحِدُا لَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللّهُ وَلَلْهُمْ مَا مُسْرِي العرب بأن الملائكة بنات الله. قال تعالى إخباراً عنهم ﴿ وَيَعْتَلُونَ فِيهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَنَمُ وَلَهُم مَا يَشْهُونَ ﴾ [النحل: ٧٥]. فرد الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد، لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى أزلي قديم، ليس كمثله شيء، قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنُونِ وَالأَرْضِ اللَّهُ يَكُونُ لَمُ عَنْ وَهُو بِكُلِّ فَيْ وَهُو بِكُلِّ فَيْ عَلِيمٌ ﴾ [الانعام: ١٠١].

وقوله جل وعلا: قولم أولد، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُولَـدُ﴾ أي ولم يولد من أب ولا أم. لأن كل مولود حادث، والله تعالى قديم أزلي، فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد. وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الوجوه، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، الذي كان ولم يكن معه شيء غيره.

روى الترمذي<sup>(١)</sup> من طريق الربيع عن أبي العالية، أَنَّ النَّبيُّ ﷺ ذَكَرَ آلِهَتُهُمْ، فَقَالُوا: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهِلْذِهِ السُّورَةِ ﴿فَلْ هُوَ آللَهُ أَحَــَدُ﴾.

### ٢ ـ باب في فضل ـ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنها منجية

قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَنَهُا وَحِدُآ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ﴾ [النوبة: ٣١].

وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلمُحُكُمُ إِلَّا بِنَهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلذِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَ أَحُمُرُ النَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٠].

٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) نی جامعه (۳۳۲۵).

۲۸ - [رواه أحمد (۱۹۹۶ ـ ۲۹۷۱/۲)والترمذي (۲۱۳۹) وابن ماجه (٤٣٠٠) والحاكم (۱۹۳۷/۱) وابن
 حبان (۲۲۰) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٢١) وإسناده صحيح].

وتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٌ مَدُّ البَصَر، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَانَا شَيئاً؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ قَالَ: لاَ، يَا رَبُ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُلْرٌ، أَوْ حَسَنَةً؟ فَيُبْهَثُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبُ فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِلَةً، لاَ ظُلُمَ اليومَ عَلَيْكَ. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً، فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلا اللهُ، وأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: أَخْضِرُوهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبٌ، مَا هَلْه البِطَاقَة مَعَ هَذِهِ السجلاتِ؟! فَيُقَالُ: إِنِّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السجلاتُ في كِفَة، قَالَ: فَطَاشَتِ السجلاتُ، وثُقُلَتِ البِطَاقَةُ، وَلاَ يَثْقُلُ شِيءٌ بِسُمِ اللّهِ الرَّحِمانِ الرَّحِيمِهِ. (رواه أحد).

ورواه ابن ماجه بلفظ: المُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمْتِي، يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ. فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةُ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَلَا شَيئاً؟ فَيَقُولُ: لاَ، يَا وَتِسْمُونَ سِجلاً. كُلُّ سِجِلٌ مَدُ البَصَرِ. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَلَا شَيئاً؟ فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: أَلْكَ عَنْ ذَٰلِكَ حَسَنَةٌ؟ فَيُهَابُ الرُجُلُ، فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ. فَتَخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَ فَيَقُولُ: يَا رَبْ، مَا هَلَوْهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَلِهِ السَّجِلاَتِ؟ فَيَقُولُ: إِنْكَ فَلْ أَمُ لَا لَكُ عَلْهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيْخَلُصُ رَجُلاً مِنْ أَمْتِي هَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْمِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٌ مَدُ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتَنْكِرُ شَيْئاً مِنْ هَذا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَبُهَتُ الرُّجُلُ، وَيَقُولُ: لاَ يَا رَبّ. فَيَقُولُ: لاَ قَلْلَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيُبْهَتُ الرُّجُلُ، وَيَقُولُ: لاَ يَا رَبّ. فَيَقُولُ: لاَ قَلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ. فَيَخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةُ فيها: أَشْهَدُ أَنْ لاَ رَبّ. فَيقُولُ: يَا رَبّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْ لَا تُعْلَمُ عَلَيْكَ السِّجِلَاتِ في كِفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ في كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتِ في كِفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ في كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتِ في كِفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ في كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَاتُ، وَتَقُولُ: إَنِّكَ لاَ يُظْلَمُ. قَالَ: فَلَا يَنْقُلُ اسْمَ اللَّهِ شَيَّهُ.

٢٩ \_ وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِللّهَ إِلاَ اللّهُ، مَنْ كَانَ في قُلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرةً، أَخْرِجُوا مِن النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِللّهَ إِلاَ إِللّهُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ اللّهُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرّةً، أُخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قال: لا إِللهَ إِلاَ اللّهُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرّةً، أُخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قال: لا إِللهَ إِلاَ اللّهُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّقًا ٩ . (رواه أحمد).

الشرح: قوله على المستخلص رجلاً. . ) أي يخرجه من بينهم ويميزه عن غيره. وفي رواية ابن ماجه البيماح برجل من أمتي وهذا ليسمع أهل المحشر باسمه وليستبين فضله على غيره وأما رواية ابن حبان: اإن الله سيخلص رجلاً من أمتي المراد به أنه سيخلصه من عذاب الموقف وما بعده، إن كان من أهل الشقاوة.

٢٩ \_ [رواه أحمد (١٢٧٧٢) ٤) والترمذي (٢٦٠٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. واللفظ
 لأحمد].

وقوله ﷺ: افينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً السجل ـ بالكسر ـ بكسر السين، وتشديد اللام مع التشديد ـ الكتاب الكبير.

وقوله ﷺ: «فيبهت الرجل» أي يسكت متحيراً مذهولاً مدهوشاً، لعظم ما هو به أمام رب العزة جل وعلا. يقال: بُهت الخصم: استولت عليه الحجة. وفي التنزيل ﴿فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، أي انقطع وسكت متحيراً.

وقوله ﷺ: ﴿ فَطَاشَتُ السَجِلَاتِ } أي ارتفعت لَخَفَتُهَا وَقَلَةُ وَزَنْهَا .

وأما قوله جل وعلا: «اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّه» أي ما يزن مقدار حبة القمح. والبرُّ بالضم - الحنطة، وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يُحتاج إليه من الغذاء، قال ابن الوريد: البُرُّ، أفصح من قولهم: القمح والحنطة، واحدته بُرّةً. وفي الحديث فضل من مات وفي قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

### ٣ ـ باب في فضل التهليل والتحميد والحوقلة

٣٠ عَنِ الْأَغَرِّ، أَبِي مُسْلِم؛ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَّا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ قَالَ الْعَبْدُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ بَعُولُ اللَّهُ حَرُّ وَجَلًّ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا. وَلاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا. وَلاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا. لِيَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا. لِيَ الْمُلْكُ وَلَيَ لِي الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلنَا. لِيَ الْمُلْكُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا وَلاَ قُولًا بَاللّٰهِ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَلنَا أَلَاهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا بَاللّٰهِ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَلنَا وَلاَ أَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا وَلاَ عُولًا وَلاَ عُولًا وَلاَ عُولًا وَلاَ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلهُ إِلاَ أَلَاهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلاَ بِاللّٰهِ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي. لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَلنَا وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عُولَ وَلاَ عُولًا وَلاَ عُولًا وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَا عَلَا اللّٰهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلْهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَى اللّٰهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَا وَلاَ عَلَا اللّٰهُ وَلاَ عَلْكَ اللّٰهِ إِلَا عَلَى اللّٰهِ إِلَا لَلْهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَا اللّٰهُ وَلاَ عَلْهُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَاهُ وَلاَ عَلْهُ وَالْ وَاللّٰهُ وَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلاَ عَلْهُ وَلاَ عَلَا وَلاَ عَلَا اللّٰهُ وَلاَ عَلْهُ وَاللّٰهُ وَلاَ عَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالِهُ وَاللّٰهُ وَلَا عَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ و

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثَمَّ قَالَ الْأَغَرُ شَيْناً لَمْ أَفْهَمْهُ. قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: مَنْ رُزْقَهُنَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسُّهُ النَّارُ. (رواه ابن ماجه).

ومعنى «ولا حول» أي: ولا تحول من حال إلى حال. يُقَال: أحال الشيء. تحول من حال إلى حال، أو أحال الرجل، تحول من شيء إلى شيء.

#### 4 \_ باب في فضل التوحيد، وما جاء في التحذير من الشرك

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُم ۗ [النساء: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَةَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا مَنلِمًا وَلَا يُشْرِكُ بِمِبَادَةِ رَبِّيهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَ يُقْبَـكُ مِنْ أَحَـدِهِم قِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيُوْءَ اُوْلَئِهَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُمْ وَمَا لَهُمْ مِن نَفيرِينَ﴾ [آل عمران: ٩١].

٣٠ ـ [رواه ابن ماجه في الأدب (٣٧٩٤) وإسناده حسن، وسيأتي مع شرحه].

٣١ ـ وَعَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "يَقَالُ لِلرّجُلِ مِنْ أَهْلِ النّارِ يَوْمَ القَيَامَة: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟". قال: "فيقولُ نَعَم". قال: "فيقولُ: قَذْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَذْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً قَابَيْتَ إلا أَنْ تُشْرِكَ بِي. (مَنْ عَلِهِ).

وفي رواية للبخاري أيضاً بلفظ: ﴿إِن الله يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا في الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ كُنْتَ تَفْتَدي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِن هٰذَا وأَنتَ في صُلبِ آدمَ: أَنْ لا تُشرِكَ بى، فَأَبْيتَ إِلاَّ الشَّرْكَ».

ورواه مسلم بلفظ: ﴿ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَباً، أَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ۗ .

وفي رواية له بمثله. غير أنه قال: ﴿فَيُقَالُ لَهُ: كَذَبْتَ. قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ۗ.

وفي رواية: المؤتى بِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فيقولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدمَ، كيفَ وَجَدْتَ منزلَكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبُ، شَرَّ مَنْزِلِ، فيقولُ: نَعَمْ أَيْ رَبُ، فيقولُ: كَذَبْتَ، قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَهُونُ مِنْ ذَٰلِكَ فَيرَدُ إِلَى النَّارِ».

وفي رواية عند أحمد وغيره بلفظ: «يُؤْنَى بِرَجُلٍ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيقُولُ: أَيْ رَبُّ خَيْرَ مَنْزِلِ فَيقُولُ لَهُ: سَلْ وَتَمَنَّهُ فيقولُ: مَا أَسْالُ وَأَتَمنَّى إِلا أَنْ تَرُدُني إِلَى الدُّنيا فَأَقْتَلَ لما رأى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ». قال: «ثُمُ يُؤْنَى بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيقولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فيقولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ فَيقولُ: أَتَفْتَدِي مِنْهُ إِلَى النَّارِ فَيقولُ: فَعَمْ أَيْ رَبِ فيقولُ: كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلُ فَيَرُدُ إِلَى النَّارِ»(٢).

الشرح: قوله جل وعلا: «فقد سألتك ما هو أهون من هذا» وقوله جل وعلا: «قد كنت سُئلت ما هو أيسر من ذلك» أي قد كنت طلبت منك، وأمرتك. . وهو يفسر قوله جل وعلا في الرواية الثانية «قد أردت منك . . . كذلك أنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً فلا يقع . قال الإمام النووي: ومذهب أهل الحق؛ أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها، ومنها الإيمان، والكفر، فهو سبحانه وتعالى، مريد لإيمان المؤمن، ومريد لكفر الكافر، خلافاً للمعتزلة .

٣١ \_ [رواه أحمد (١٢٢٩١) ٤) والبخاري (٢٣٣٤) و(٦٥٣٨) و(٦٥٥٧) ومسلم (٢٨٠٥) وأبو يعلى ٣١ (٢٩٢٦) وأبو يعلى (٢٩٢٦) و(٢٩٢٦) و(٢١٥١) وابن حبان (٧٣٥٠) وأبو نعيم في احلية الأولياء، (٣١٥/ ٢) وغيرهم. وسيأتي].

<sup>(</sup>١) طلاع الأرض: ما طلعت عليه الشمس. وقيل: ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۳۵۱۱/٤) والنسائي (۳۱٦٠) والحاكم (۲/۲٤۰٥) وصححه على شرط مسلم. وهو كما
 قال.

وقوله ﷺ: فيقال له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك قال النووي: الظاهر أن معناه، أن يقال له: لو رددناك إلى الدنيا، وكانت لك كلها، أكنت تفتدي بها؟ فيقول: نعم، فيقال له: كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت، ويكون هذا من معنى قوله تعالى ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لَمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لَمَا نَهُ الأَنعام: ٢٨]. ولا بد من هذا التأويل ليجمع بينه، وبين قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَتَهُ لَأَفْدَوا بِهِ مِن سُوّه القيَامة في الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَتَهُ لَأَفْدَوا بِهِ مِن سُوّه القيامة ما في الأرض جميعاً، ومثله معه، وأمكنهم الافتداء، لافتدوا. والله تعالى أعلم. اهـ.

قوله جل وعلا: «سل وتمنى». أي اسألني ما يخطر ببالك من المشتهيات أعطك، وتمنى علي أمنياتك التي كنت تتمناها اجعلها بين يديك على الفور.

قوله ﷺ: «فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات، لما يرى من فضل الشهادة» وقد جاء عند أحمد في «المسند» بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «ما من أهل الجنة أحد يَسُرُهُ أن يرجع إلى الدنيا وله عشر أمثالها إلا الشهيد، فإنه يود أنه يرجع إلى الدنيا، فيستشهد عشر مرات لما رأى من الفضل» (١).

وقوله جل وعلا: «أتفتدي بطلاع الأرض ذهباً». أي أتفتدي نفسك من النار، بقدر ما كانت تطلع عليه الشمس ذهباً؟ وقيل: طلاع الأرض: ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه.

## باب حال أهل التوحيد يوم العرض على الله تعالى، وإخراج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من النار

٣٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أُنَاساً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، أَنْ أُنَاساً فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالطَّهِيرَةِ ضَوْءٍ لَيْسَ هَلْ نَصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالطَّهِيرَةِ صَوْءٍ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ فَيْهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: ﴿ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ القَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٍ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ مَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُ وَجَلً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ اللهُ عَرُ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذُنَ مُؤَذِّنٌ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ خَيْرَ اللهُ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهُ مِنَ كَانَ يَعْبُدُ فَيَرَ الللهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ كَاللّهُ اللّهُ مَا لَا لَعْلَى مَالِولُونَ فِي النَّارِ.

حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله برُّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبُراتُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيْدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ حُزَيْرَ ابْنَ الله، فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، مَا ٱتَّخَذَ الله مِنْ صاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۵۰۸۵/۶).

٣٢ - [أخرجه أحمد (١١١٢٧) ٤) والبخاري (٢٣) و(٥٨١) و(٤٩١٩) و(١٥٦٠) و(١٥٧٥) و(١٤٧٨) و(١٤٣٨) و(١٤٣٨) والمنسائي (٥٠٢٥) وابن ماجه (١٧٩) وابن منده في «الايمان» (٨١٦) وأبو يعلى (١٠٠٦) وابن حبان (٧٣٧٧) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/١٦٩-١٧٤) وغيرهم].

فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبُّنا فَٱسْقِنَا فَيشارُ أَلاَ تَرِدونَ فَيُخْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّها سَرابٌ، يَخْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً فَيَتسَاقَطُونَ فِي النَّارِ.

ثُمَ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ الله فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا آتَخَذَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدِ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ.

حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَغْبُدُ الله مِنْ بَرُ أَوْ فَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَذَنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرٍ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَتْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُشْرِكُ بِالله شَيْنَا﴾ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. (منفق عليه).

وفي رواية لأحمد من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سَعيدِ الخُدري، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ نَرَىٰ رَبُنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تُضارُون في الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَها سَحابٌ؟ قال: في النَّه وَنَهُ سحاب؟ لَيْسَ دُونَها سَحابُ؟ قال: لا. قال: في الله عَلْ تُضَارُونَ في القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: في المَّدَ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَٰلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَجْمَعُ الله الناسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدِ واحِدِ .. قال: في قَالَ: في قَلْ الله مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئَا فَلْيَتْبَعْهُ عَال: في الله مَن كانوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، في قَلْنَار، في النَّار، ويَتْبَعُ اللّذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ القَمْرَ القَمْرَ، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ، وَيَتْبَعُ الّذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ الأَصْنَامَ، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ ، وَيَتْبَعُ الّذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ الأَصْنَامَ، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ ، وَيَتْبَعُ الّذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ الْأَصْنَامَ، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ ، وَيَتْبَعُ الذِينَ كانوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ ، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ ، قَالَد ، وَكُلُّ مَن كَانَ يَعْبُدُ مَن دُونَ الله حَتَى يَتَسَاقَطُوا في النَّار ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَتَبْقَى المُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ وَبَقَايَا أَهْلِ الكِتَابِ ، وقللهم بيده قال: ﴿ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ عَزُ وَجَلَّ فَيَقُولُ : أَلَا تَتْبَعُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ قَالَ : ﴿ فَيَقُولُونَ : كُنَا نَعْبُدُ الله ، وَلَا يَنْقُى أَحَدُ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلاَ وَقَعَ ساجداً ، ولا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلاَ وَقَعَ ساجداً ، ولا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَسْجُدُ لله إِلاَ وَقَعَ ساجداً ، ولا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَسْجُدُ رَاهُ وَسُمْعَةً ، إِلاَ وَقَعَ على قَفَاه » .

قال: «ثم يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ والأَنْبِيَاءُ بِناحِيَتَنِهِ، قَوْلُهُمْ: اللَّهُمَّ سَلَّمُ سَلَّمُ اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ، وإِنَّهُ لَدَخْضُ مَزَلَةٍ وإنَّه لَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ» قال عبد الرحمن ـ وهو أحد رواة الحديث ـ ولا أدري لعله قد قال: «تَخْطَفُ النّاسَ وَحَسَكَةٌ تَنْبُثُ بِنَجْدِ يُقَالُ لَها السَّعْدان» قال: وَنعتها لهم.

قال: الفَاكُونُ أَنَا وَأَمْتِي لأَوَّلَ مَنْ مَرَّ أَوْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزٍ، قال: الْفَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَمِثْلَ الرِّيحِ وَمِثْلَ أَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلِّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُكَلِّمٌ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّار، فإذَا قَطَعُوهُ أَوْ فَإِذَا جَاوَزُوهِ فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقَّ لَهُ بِالشَدَّ مُناشَدَةً مِنْهُمْ فِي إِخُوانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبِّ كُنَا نَغْزُو جَمِيماً وَنَحُجُ جَمِيماً وَنَعْتَمِرُ جَمِيماً فَبِمَ نَجَوْنَا اليَوْمَ وَهَلَكُوا؟،

قال: «فَيقولُ الله عَرُّ وَجَلَّ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ زِنَهُ دِينَارِ مِن إِيمانِ فَأَخْرِجُوه، قال: «فَيُخْرَجُونَ» قال: «فَيُخْرَجُونَ» قال: «فَيُخْرَجُونَ» قَالَ: «فَيُخْرَجُونَ» قَالَ: «فَيُخْرَجُونَ» قَالَ: «فَيُخْرَجُونَ».
قَالَ: «ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَكِ مِنْ إِيمانِ فَأَخْرِجُوهُ» قَالَ: «فَيَخْرُجُونَ».

قال: ثم يقول أبو سعيد: قال عبد الرحمن وأظنه يعني قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَلَيْنَا بِهِمَا وَكُفِي بِنَا حَسِبِينَ﴾ [الانبياء: ٤٧].

قَالَ: ﴿ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ فَيُطرحونَ فِي نهرٍ يُقَالَ لَهُ نَهْرُ الْحَيُوانَ، فَيُنْبَتُونَ كما تنبتُ الحبُّ في خَميلِ السيل، أَلاَّ ترون ما يكونُ مِن النبت إلى الشَّمسِ يكونُ أَخْضَرَ وما يكونُ إلى الظُّلِّ يكونُ أَصفرٍ قَالُ: ﴿ أَخِلْ قَدْ رَعِيتُ الْغَنَمَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَجَلْ قَدْ رَعِيتُ الْغَنَمَ ﴾ أَصفر قالوا: ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنْكَ كُنْتَ رَعَيتَ الْغَنَمَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَجَلْ قَدْ رَعِيتُ الْغَنَمَ ﴾ .

٣٣ وعن معبد بن هلال العنزي قال: أَجْتَمَعْنا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنا إِلَى أَنْسِ بُنِ مالِكِ وَذَهَبْنَا مَعْنَا بِثَابِتِ الْبُنَانِيُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنا عَنْ حَديثِ الشَّفاعَةِ: فَإِذا هُوَ في قَصْرِهِ فَوافَقْنَاهُ يُصَلِّي الشَّفاعَةِ: فَإِنَا مُعَنَا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَائِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنا لِنَابِتِ: لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفاعَةِ الشَّفاعَةِ فَقالَ: يَا أَبَا حَمْرَةَ هُولاءِ إِخُوانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاوُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ؟ الشَّفاعَةِ فَقالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدٌ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : الشَّفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَها، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْراهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْراهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَكُلِمَةُ مُ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَكُلِمَةُ مَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَلَا يُسْمَعُ لَكُ وَمَلُ اللَّهُ فَيَاتُونَ عَلَيْكُمْ وَمُنَى وَيُعْفَلُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ وَكُلِمَةُ وَلَا يَسْمَعُ لَكَ وَمُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَمَلْ يُسْمَعُ لَكَ وَمَلْ يُسْمَعُ لَكَ وَمَلْ يُسْمَعُ لَكَ وَمَلْ يُعْطَى وَاشْفَعُ نُصَقَعْ .

فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمْتِي أُمُّتِي، فَيَقَالُ: اَنْطَلِقَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحامِدِ، ثُمَّ أَجْرُ لَهُ سَاجِداً فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبُ أُمِّتِي، فَيْقَالُ: اَنْطَلِقُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحامِدِ، ثُمَّ أَجُولُ لَهُ سَاجِداً فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاتُولُ: يَا رَبُ أُمَّتِي سَاجِداً فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، فَاتُولُ: يَا رَبُ أُمِّتِي سَاجِداً فَيْقَالُ: فَيْقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، فَاتُولُ: يَا رَبُ أُمَّتِي أُمْتَى فَيْقُولُ: الْقَطِلِقُ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلٍ مِنْ لِيمانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَار، فَأَنْطَلِقُ فَأَوْمُكُ، فَأَقْعُلُ، فَأَنْ فَى الْمُعَمِّمُ لَكُ وَاللَّهُ الْفَعْ وَالْمُولُونُ الْمُدَى الْمُعَلِّ مُنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذَى أَنْ غَنْ عَرُولُ مِنْ لِيمانٍ، فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَار، فَأَنْطُلِقُ فَأَفْعَلُ، وَالْمُومُ وَالْمَالِقُ فَالَالَهُ مِنْ فَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ لَالَالُهُ مِنْ إِلَاهُ لَالَامُ اللَّهُ الْعَلْ مُنْ كَانَ فَى قَلْهِ مَلْهُ الْعَلْ الْمَالِقُ لَا عَلْهُ مِنْ الْمُولُ الْمُؤْمُلُهُ الْمُنْ عُلُولُ الْفَالِقُ الْمُ لَالَهُ مُنْ كَانَ فِي قَلْهُ عَلْ مُؤْمُلُهُ مِنْ فَالْمُؤْمُ لُولُولُ الْمُتَالِقُ مُلْهُ الْمُلْهُ الْمُؤْمُ مُنْ كَانَا فَيْ الْمُؤْمُلُ الْمُمْلُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُلُهُ الْمُؤْمُلُ الْمُولُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُهُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا

فَلْمَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسِ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتُوارِ في مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعيدِ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ ما حَدَّثَنَا في الشَّفَاعَةِ فَقَالَ: هيهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَديثِ فَانْتَهَى إلى هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ ما حَدَّثَنَا في الشَّفَاعَةِ فَقَالَ: هيهِ فَحَدَثْنَاهُ بِالْحَديثِ فَانْتَهَى إلى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ: هيه، فَقُلْنَا لَمْ يَزِدُ لِنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَميعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلا أَدْرِي أَنْسِي أَمْ كُوهُ أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا يَا أَبًا سَعِيدٍ فَحَدْثَنَاهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ما ذَكَرْتُهُ إِلاّ وَأَنَا

٣٣ \_ [أخرجه أحمد (١٩٦٢/٤) والبخاري (٤٤) ومسلم (١٩٣) والترمذي (٢٦٠٢) وابن ماجه (٤٣١٢) والطيالسي (١٩٦٦) وأبو يعلى (٢٨٨٩) وأبو عوانة (١٨٤/١) وابن حبان (٧٣٧٨) وغيرهم، وسيأتي].

أُرِيدُ أَحَدَنَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّنُكُمْ بِهِ، قَالَ: ﴿ ثُمُّ أَعُودُ الرَابِعَةَ فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ ثُمُّ الْحِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ: يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاَشْفَعْ نُشَفِّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبُ اَتَذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله فَيقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي وَكِبْرِيانِي وَعَظَمتِي لأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ». (منذ عليه).

٣٤ \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلْ نَرِىٰ رَبَّنا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْجَ: "هَلْ تَضَارُونَ فِي القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشّمْسِ لَيْسَ دُونَها سَحابٌ، ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللّهِ.

قَالَ: ﴿ فَإِنَّكُم تَرَوْنَهُ كَلَٰلِكَ. يَجْمَعُ اللّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئاً فَلْيَعْبَعْهُ. فَيَعْبُدُ الطّواغِيتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطّواغِيتَ الطُّواغِيتَ. وَتَبْعَى هَانِهِ الأُمَّةُ فِيها شَافِعُوهَا \_ أَوْ \_ مُنَافِقُوهَا \_ شكَّ الراوي \_ فَيَأْتِيهُم اللّهُ فَيقُولُ: أَنَا الطُّواغِيتَ. وَتَبْعَى هَانِهِ الأُمَّةُ فِيها شَافِعُوهَا \_ أَوْ \_ مُنَافِقُوهَا \_ شكَّ الراوي \_ فَيَأْتِيهُم اللّهُ فَيقُولُ: أَنَا رَبُّكُم فَيقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهُم اللّهُ في صُورَتِهِ الّتي يَعْرِفُونَ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَا. فَيَتَبِعُونَهُ.

وَيْضُرِبُ السُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونَ أَنَا وَأُمْتِي أَوْل مَنْ يُجِيرُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَثِذِ إِلاَّ الرَّسُلُ، وَدَعُوىٰ الرَّسُلُ يَوْمَثِلِ: اللَّهُمَّ سَلَّمُ، اللَّهُمَّ سَلَّمْ.

وفي جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُم السَّعْدانَ ؟ قَالُوا: نَعَمُ، يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ، خَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَصْمالِهِمْ. فَمِنْهُم المُوبِقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ المُحَرِّدُلَ، ۔ أو ۔ المُجَازِى اللهِ الراوي.

ثُمَّ يَتَجَلَّىٰ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً مِمَّنْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهِدُ أَنْ لاَ إِللّهِ اللّهِ أَنْ اللّهُجُودِ، حَرَّمَ اللّه يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ اللّهِ. فَيَمْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللّه عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَلْرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ الْبَرِ الْحَبَاقِ، فَيَنْبُتُونَ تَنْ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ الْبَرِ السَّجُودِ. وَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَلْكُونُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ الْبَارُ الْبَالُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

ثُمَّ يَفْرُغُ اللّه مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النّارِ، هُو آخِرُ أَهْلِ النّارُ وُخُولاً الجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبُّ احْرِفْ وَجْهِي عَنِ النّارِ، فَإِنّهُ قَدْ قَشَبَني ريحُها، وَأَحْرَقَنِي ذَكاؤُهَا وَخُولاً الجَنَّة. فَيَقُولُ: فَيَدُّعُو اللّه مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوه، ثُمَّ يَقُولُ اللّه: هَلْ عَسَنِتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَني غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا اسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَواثيقَ ما شاءَ.

فَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ مَن النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآها سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يَسْكُتَ. ثُمُّ

٣٤ \_[رواه أحمد (٣/٧٩٣٠) والبخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) والنسائي في «الكبرى» (١١٤٨٨) وغيرهم، وسيأتي في صفة القيامة، واللفظ لأحمد].

يَقُولُ: أَيْ رَبُّ، قَدَّمْني إِلَى بَابَ الْجَنَّة. فَيَقُولُ اللّه لَهُ: ٱلسْتَ قَدْ أُصْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَواثيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنى غَيْرَ الَّذى أُصْطَيْتَ أَبُداً؟ وَيِلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَخْذَرَكَ.

فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللَّه حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أَعْطَيت ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي ما شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيْقَدِّمُهُ إِلَى بابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بابِ الْجَنَّةِ اَنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى ما فِيها مِن الْجَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يَسْكُتَ.

ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبُّ أَذَخَلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللّه: أَلَسْتَ قَدْ أَفَطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَواثيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَغْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيْقَالُ أَيْ رَبُ لاَ أَكُونَ أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلاَ يَزالُ يَدْعُو حَتَى يَضْحَكَ اللّه مِنْهُ، فَإِذَا ضَجِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَذْخُلِ الجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَها قَالَ اللّه لَهُ: ثَمَنُهُ فَسَأَلَ رَبّهُ وَتَمْنَى حَتَّى إِنَّ اللّه لَيْذَكُرُهُ يَقُولُ: كَذَا وكَذَا حَتَّى أَنْقَطَعَتْ بِهِ الأَمانِيُ قَالَ الله ذَلِكَ لَكَ وَمِنْلُهُ مَعَهُ. (منن علي).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه، أن أهل الجنة، إذا امتن الله عليهم برؤيته سبحانه، تجلى لهم ظاهراً، بحيث لا يحجب بعضهم بعضاً ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله، كما يُفعل عند رؤية الأهلة، بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه.

وقد حكى: ضاررته مضارة، إذا خالفته. وقد روى «تضامون» والقول فيه رواية ومعنى كالقول في «تضارون» غير أن «تضامون» بالتشديد، من المضامة، وهي الازدحام، أي لا تزدحمون عند رؤية الأهلة. وأما بالتخفيف، فمن الضيم، وهو الذُّل، أي: لا يذلّ بعضكم بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. قاله القرطبى في «المفهم». وقال:

وقوله ﷺ: الفإنكم ترونه كذلك؛ هذا تشبيه للرؤية ولحالة الرائي، لا المرئي. ومعناه: أنكم تستون في رؤية الشمس والبدر عياناً. اهـ.

وقوله ﷺ: «فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر» قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: في التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عُبد من دون الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما.

وقوله ﷺ: «ويتبع من كان يعبد الطوافيت الطوافيت» الطواغيت: جمع طاغوت، وهو كل من عُبد من دون الله تعالى، شيطاناً كان أو صنماً أو شخصاً أو رمزاً. قال الطبري: الصواب عندي، أنه كل طاغ طغى على الله يُعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عُبد وإما بطاعة ممن عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيواناً أو جماداً. قال: فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم، ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً.

وقوله ﷺ: ﴿فَيَأْتِيهِم اللهُ فَيقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيقُولُونَ: هَذَا مَكَانَنَا حَتَى يَأْتَيْنَا رَبِّنا، فإذَا جَاء رَبِّتا

عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه قال الإمام الخطابي: هذه الرؤية غير التي تقع في الجنة إكراماً لهم، فإن هذه للامتحان، وتلك لزيادة الإكرام، كما جاء عند مسلم، من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي على قال: فإذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فَيَكشِفُ الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل "(۱).

وقوله ﷺ: (ويضرب السراط بين ظهري جهنم) أي يُمد الصراط من أرض المحشر فوق جهنم إلى قنطرة الجنة.

وقوله ﷺ: «فأكون أنا وأمني أول من يجيزها» معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه. قال الأصمعي: أجزته: قطعته، وجزته: مشيت عليه.

وقوله 選答: «فمنهم المويق بقي بعمله» أي أهلكه عمله، والموبقات: المهلكات التي توقع صاحبها في النار، والمراد هنا: فمنهم الهالك في النار الذي أهلك بعمله.

وأما المخردل: فهو المرميُّ المصروع، وقيل: المُقَطَّعُ تُقَطَّعهُ كلاليب الصراط، حتى يهوي في النار، يُقال: خردلت اللحم، أي فصَّلت أعضاءه وقطعته. قاله ابن الأثير.

وقوله ﷺ: النيخرجون من النارقد امتحشوا أي احترقوا واسودوا تماماً حتى أصبحوا كالفحم.

وقوله ﷺ: «فينبتون تحته» أي لماء الحياة. وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة \_ أو \_ الحيا، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية» (٢) أي منحنية. والمراد بالحبة، بزر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

وأما قوله ﷺ: «فإنه قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها» قشبني معناه: سمَّني وآذاني وأهلكني. وقيل: معناه غير جلدي وصورتي، وأما ذكاؤها، فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها.

وقوله ﷺ: اغبرات أهل الكتاب؛ أي بقاياهم.

وقوله ﷺ: «دحض مزلة» المدحضة والمزلة، بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، يقال: دحضت الشمس، أي مالت. ويقال: حجة داحضة، أي لا ثبات لها.

و الكلاليب : جمع كلوب، وهي حديدة معوجة الرأس يعلق فيها اللحم، وترسل في التنور. والخطاطيف : جمع خطاف، وهو حديدة جحناء تعقل بها البكرة من جانبيها فيها المحور، وهي نحو الكلاَب. و الحسكة : نبات مغروس في الأرض ذو شوك ينشبك به كل من مرَّ به، وربما اتخذ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۱). (۲) رواه مسلم (۱۸۵).

مثله من حديد، وهو من آلات الحرب. و«السعدان»: نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

وقوله ﷺ: «مثل أجاويد الخيل والركاب» قال ابن الأثير: الأجاويد: جمع أجود، وهو جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي، والركاب، أي الإبل، واحدتها راحلة من غير لفظها، فهو عطف على الخيل، والخيل جمع فرس من غير لفظه اهـ.

وقوله ﷺ: افتاج مسلم، ومخدوش مكلم، ومكدوس في النارا معناه أنهم ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً، وقسم يُخدش ثم يُرسل فيخلص، وقسم في جهنم، قال ابن الأثير: وتكدس الإنسان: إذا دُفع من ورائه فسقط، ويُروى بالشين المعجمة، من الكدش، وهو السَّوْق الشديد، والكدش: الطرد والجرح أيضاً.

### ٦ ـ باب الأمر بإخلاص العبودية ش تعالى، وتحريم الشرك

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَرْبُكُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَضَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ، شَنْيَعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ تَمَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَا تُنْرِكُواْ بِهِ. شَيْغًا ﴾ [الانعام: ١٥١].

٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى: أَنَا
 أَفْتَى الشُرْكَاءِ عَن الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ حَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ خَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكِهُ». (رواه مسلم).

وني رواية عند أحمد بلفظ: ﴿ أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا بَرِيَّ مِنْهُ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ».

ورواه الطيالسي بلفظ: ﴿أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ، مَنْ أَشْرَكَ بِي، كَانَ قَلِيلُهُ وَكَثيرٌ لَهُ».

ورواه ابن ماجه بلفظ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَهْنَى الشَّرَكَاءِ حَنِ الشَّرْكِ. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءً. وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ».

ورواه البغوي بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: إِنِّي أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِيكِ. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَّا مِنْهُ بَرِيءً. هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ».

٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

٣٥ – [رواه أحمد (٨٠٠٥ ـ ٨٠٠٦ ـ ٣/٩٦٢٥) ومسلم (٢٩٨٥) وأبو داود الطيالسي (٢٥٥٩) وابن ماجه
 (٤٢٠٢) وابن حبان (٣٩٥) والبغوي في اشرح السنة؛ (٤١٣٦) و(٤١٣٧) واللفظ الأول لمسلم].

٣٦ - [رواه أحمد (١٥٨٣٨/ ٥) والترمذي (٣١٥٤) وابن ماجه (٤٢٠٣) والطبراني في الكبير، (٧٧٨) ٢٢ وابن حبان (٤٠٤) وإسناده قوي، واللفظ للترمذي. وأبو سعد بن أبي فضالة رضي الله عنه كان من الصحابة، ويقال: أبو سعيد بن أبي فضالة، ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، (٨٦)].

يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ. نَادَ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ في جَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَداً، فَلْيُطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ حِنْدِ ظَيْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَخْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ». (رواه الترمذي).

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل حملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه» أي إن الله تعالى غني عن المشاركة وغيرها. فمن عمل شيئاً لله ولغيره في آن واحد. لم يُتقبل منه بل إن الله تعالى يتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به.

خاتمة: روى الإمام أحمد (١) وغيره، بإسناد لا يخلو من مقال، من حديث أنس بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ هلاهِ الآية ﴿هُوَ أَهْلُ ٱلنَّفْوَىٰ وَٱهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ﴾ [المدثر: ٥٦].

قَالَ: «قَالَ رَبُّكُم: أَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَّقَى، فَلاَ يُجْعَلُ مَعِيَ إِللهُ، فَمَنْ اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِيَ إِللهَا، كَانَ أَغْفِرَ لَهُ».

## ٧ ـ باب في خطر الشرك الأصغر

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آفَةَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي مُمُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَمْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَنٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَمَآءِ﴾ [أل عمران: ٥].

٣٧ حَنْ مَحمود بْنِ لُبيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَرْكُ الأَضْغَرُ عَلَى الشَّرْكُ الأَضْغَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ﴿الرّيَاءُ، يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النّاسُ بِأَصْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى النّينَ كُنْتُمْ ثُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ﴾. (رواه احمد).

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ: ﴿إِن أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ \* قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرَ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَازَى الْمِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ تُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَٱنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدُهُمْ جَزَاءً».

الشرح: قوله جل وعلا: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» هو على سبيل التهكم والاستهزاء. والمرائي هو من يعمل ليراه الناس، فينال به سمعة وشهرة. ومن كان كذلك كان عمله وبال وإثماً عليه. قال الله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَالَةَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلَ عَبَلاً صَلِحًا وَلاَ يَبَادَةِ رَبِّهِ أَخَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

<sup>(</sup>۱) في مسئده (٤/١٢٤٤٥).

٣٧ \_[رواه أحمد (٢٣٦٩٢ ـ ٢٣٦٩٧) والبغوي في «شرح السنة» (٤١٣٥) وسنده قوي. واللفظين لأحمد].

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: يقال: سمعت بالرجل تسميعاً: إذا شهرته. وقوله على المسلم خلقه هي جمع أسمع، يقال سمع وأسمع وأسامع: جمع البجمع. يريد أن الله سبحانه وتعالى يُسمّع أسماع خلقه به يوم القيامة. ويحتمل أن يكون أراد به أن الله سبحانه وتعالى يُظهر للناس سريرته، ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاة لفعله كما قال عليه السلام: «من تتبع عورات المسلمين، تتبع الله عورته حتى يفضحه» (١).

قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعوذ بالله من خشوع النفاق، قيل: ما هو؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاً، والقلب ليس بخاشع.

### ٨ ـ باب البشرى بالجنة لمن مات على التوحيد

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آجْنَتُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَاوُا إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبُشْرَيُّ فَلِيَرْ عِبَادِ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْوَلَهِ لَكُ مُمْ أُولُوا الْأَلْتِ ﴾ [الزمر: ١٧ ـ ١٨].

٣٨ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءُ اَسْتَفْبَلْنَا أُحُدٌ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٌ مَا أُحِبُ أَنْ أُحُداً لِي ذَهَبا تَأْتِي عَلَيَ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أَنْ أَخُد فَقَالَ: «يَا أَبُ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَأَرَانَا بِيَدِهِ ـ قاله راوي الحديث ـ.

ثُمُّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرُ» قُلْتُ: لَبُئِكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ: «الأَكْفَرُونَ هُمُ الأَقَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمُّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لاَ تَبْرَخ يَا أَبَا ذَرِّ حَنَّى أَرْجِعَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِي فَسَمِعْتُ صَوْتاً فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَلاَ تَبْرَخ اللهُ عَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمُّ ذَكَرْتَ قُولَكَ ، تَبْرَخ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمُّ ذَكَرْتَ قُولَكَ ، تَبْرَخ اللهُ شَيْناً ، دَخَلَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ «ذَك بِبِرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي: أَنْهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْناً ، دَخَلَ اللهِ عَنْ أَمْتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْناً ، دَخَلَ اللّهِ عَلْمَ مُنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْناً ، دَخَلَ الْجَنَّة ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». (من عله عله).

<sup>(</sup>١)في المسند (٢/٦٥٠٩) بإسناد جيد. (٢) أبو داود (٤٨٨٠).

٣٨ -[رواه أحمد (٢١٤٨٩ ـ ٢١٤٩٠ ـ ٢١٤٩٠) والبخاري (١٢٣٧) ومسلم (٩٤) والنسائي في عمل اليوم والليلة، (١٦٦) وابن منده في «الإيمان» (٨٤) وأبو عوانة (١/١٨) وابن حبان (١٦٩) والبغوي في «شرح السنة» (١٥). واللفظ الأول للبخاري].

ورواه مسلم من طريق أبي الأَسْوَدِ الدَّيلِيِّ؛ أَنْ أَبَا ذَرِّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَهُو نَاثِمٌ، عَلَيْهِ نَوْبٌ أَبِيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ عَلَيْهِ نَوْبٌ أَبِيْضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ حَلَى ذَٰلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ثَلاَتًا. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى وَإِنْ سَرَقَ» ثَلاثًا. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْم أَنْفُ أَبِي ذَرٌ» قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرٌ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٌ.

وفي رواية لمسلم أيضاً بلفظ: ﴿أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ باللَّهِ شَيِئاً دَخَلَ الجَنَّةَ﴾ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: ﴿وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقُ

وفي رواية للبخاري أيضاً: ﴿قَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنّةَ ـ أَوْ ـ لَمْ يَدْخُلْ النّارَ» قَالَ: وإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ».

خاتمة في الموجبتان: روى الإمام مسلم (١)، من حديث جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَهُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا المُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْناً وَخَلَ النَّارَ».

ومعنى قوله: (ما الموجبتان؟ أي ما هي الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار. الشرح:قوله ﷺ «لا تبرح» أي لا تغادر مكانك الذي أنت فيه.

قوله ﷺ «ذاك جبريل أتاني فأخبرني: أنه من مات من أمتي، أي من أمة الإجابة من المسلمين، الذين استجابوا لله تعالى وللرسول ﷺ ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، أي أمة الدعوة ويشمل كل من بلغته دعوة الإسلام إلى يوم الدين.

قوله عليه السلام: «لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وفي الرواية الثانية «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قال في «الفتح»: الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث. فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء. وهذا في حقوق الله تعالى باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر وقيل: بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء.

قال: وخلاصة القول:أن المراد من الحديث، أن من مات موحداً لا يشرك بالله شيئاً، دخل الجنة، إما ابتداء وإما بعد ذلك.

وقوله ﷺ (على رخم أنف أبي ذر) \_ رغم \_ بفتح الراء وضمها وكسرها، وهو مصدر \_ رُغَم \_ بفتح الغين وكسرها، وهو مأخوذ من الرغام، وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه، أي: ألصقه التراب.

قال: وقوله ﷺ: ﴿أَتَانِي جَبَرِيلُ فَبَشَرَنِي: أَنَهُ مِنْ أَمَتُكُ لَا يَشْرِكُ بِاللهُ شَيْئاً دَخُلُ الْجِنةَ عِدلُ على شدة تهمُّم النبي ﷺ أمر أمته، وتعلق قلبه بما ينجّيهم، وخوفه عليهم، ولذلك سكّن جبريلُ

<sup>(</sup>۱) مسلم في صحيحه (۹۳).

قلبه بهذه البشرى. وهذا نحو من حديث عمرو بن العاص، الذي قال فيه: إِن النبي الله تلا قول ابراهيم عليه السلام ﴿ فَن تَبَعَنِ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَانِ فَإِنَّكَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ابراهيم: ٣٦]. وقول عيسى: ﴿ إِن تُمَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَرْيِدُ لَلْمَكِمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]. فرفع النبي على يديه وبكى وقال: «رب، أمتي أمتي فنزل عليه جبريل فقال له مخبراً عن الله تعالى: «إِن الله سيرضيك في أمتك ولا يسؤك أن وهذا منه على مقتضى ما جبله الله تعالى عليه من الخلق الكريم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. اهـ.

### ٩ \_ باب ما جاء في آية الإسلام

٣٩ - عَنْ بُهْزِ بْنِ حَكِيمِ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَن جَدِّي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولاءٍ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرى أَنْ لاَ آتِيكَ، وَلا آتِي دينكَ، وَإِني قَدْ جِنْتُ أَمْراً لاَ أَعْقِلْ شَيناً إلا ما عَلْمني اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وإني أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ، بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: (بالإسلام) قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا آيَةُ الإسلام؟

قالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلّهِ وَتَخَلَّيتُ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكاةَ، وَكُلُّ مُسْلِم على مُسْلِم مُحَرَّمُ أَخُوانِ نَصيرانِ، لا يَقْبَلُ الله عزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكِ يُشْرِكُ بَعْدَما أَسْلَمَ عَمَلاً، أَوْ يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلَى المسلمينَ، ما لي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي داعِيَّ وَإِنَّهُ سائِلي هَلْ بَلَغْتَ المُشْرِكِينَ إلى المسلمينَ، ما لي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي داعِيًّ وَإِنَّهُ سائِلي هَلْ بَلَغْتُ عِبْدِي وَأَنَا قَائلٌ لَهُ: رَبُّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ أَلا فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْمَائِبَ، ثُمَّ إِنْكُمْ مَدْعُؤُونَ وَمُفَدَّمَةً أَقُواهِكُمْ بِالفِدَامِ، وَإِنْ أَوْلَ ما يُبَينُ \* وقال: \_ بواسطٍ يُتْرْجِمْ \_ قالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ عَلَى فَخذِهِ قَلْتُهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى فَخذِهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى فَخذِهِ قَالَ : عَلَى الْمُسْلِقُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الشوح: قوله: •والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء. يريد أكثر من عدد أصابع يديه. وذلك لنفوره من الإسلام. ولكنها الهداية من الله تعالى سبحانه وتعالى.

وقوله: (وما آية الإسلام) أي ما علاماته.

وقوله ﷺ «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» أي أسلمت وجهتي لأمر الله تعالى واستسلمت لأحكامه. وتخليت عما كنت عليه من كفر وشرك وجاهلية.

وقوله ﷺ اوتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران وقد جاء عند ابن حبان بلفظ: اوأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان تصيران أي متلازمان ينصر بعضهما بعضاً. ذلك إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ركنان أساسيان من أركان

<sup>(</sup>۱) مسلم في صحيحه (۲۰۲).

٣٩ - [رواه أحمد (٢/٢٠٠٥٧) والنسائي (٢٤٣٥) وابن ماجه (٢٥٣٦) والطبراني في «الكبير» (١٣/١٠٣٦) وابن حبان (١٦٦٠) وعبد الرزاق (٢٠١١٥) وابن المبارك في «الزهد» (٩٨٧) مطولاً ومختصراً، وإسناده صحيح، واللفظ لأحمد].

الإسلام. إذا أنكر واحد منهما فقد كفر، ولا يخفى قتال أبو بكر رضي الله عنه، لمن منع الزكاة من قبائل العرب، حيث إنهم سموا بأهل الردة. وأما قوله ﷺ: •وكل مسلم على مسلم محرم، وقد جاء مفسراً في رواية «الصحيح»: •كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه..».

قوله ﷺ: ﴿لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين وقد جاء عند ابن ماجه بلفظ: ﴿لا يقبل الله من مشرك. أشرك بعدما أسلم، عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين وذلك بسبب ما يعانيه من أَسْلَمَ في بيئة الكفر من فتنته عن دينه قال الله تعالى ﴿وَلَا يُزَالُونَ يُقَيْلُونَكُمْ حَقَى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُوا ﴾ [البغرة: ٢١٧] ﴿وَدَّ كَيْرٌ بِّنَ الْعَلْمِ اللهِ الْعَلْمَ عَنْ بَعْدِ إِيمَنِيكُمْ كُفّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البغرة: ١٠٩].

وقوله ﷺ: (ما لمي أمسك بحجزكم عن النار) جمع حُجْزة: وهي مقعد الإزار. وفيه حرص النبي ﷺ على أمته. وفيه يتجلى قوله تعالى ﴿لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُوكُ بِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِــتُمْ حَرِيعُ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِا لَكُوهُمِينَ رَمُوكُ تَجِيمٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨].

وقوله ﷺ: «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولهذا سميت هذه الأمة بأمة التبليغ. فكل مسلم مكلف بالغ عاقل ذكراً كان أم أنثى بتبليغ هذا الدين للناس كافة، كل حسب ما أوتي من علم ومعرفة. لقوله ﷺ: «بلغوا عني ولو آية» الحديث رواه البخاري. ولقوله تعالى ﴿قُلْ هَلَاهِ، سَبِيلِ آدَعُوا إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ التَّبَعَيِّ وَمُبْخَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]. وأقل البصيرة آية، كما جاء مفسراً في الحديث.

وقوله ﷺ: «ثم إنكم مدعوون» أي يوم القيامة للسؤال والحساب، «ومفدمة أفواهكم بالفدام» قال ابن الأثير: الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه. أي أنهم يمنعون من الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، فشبه ذلك بالفدام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك، فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يُخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بُعداً لكُنَّ وسُحقاً، فعنكُنُ كنتُ الناصل» (١)

وقوله ﷺ: •وإن أول ما يُبيّنُ ا أي وإن أول ما ينطق من الجوارح يوم القيامة \_ الفخذ \_ كما صرحت بذلك إشارة رسول الله ﷺ على فخذه. وقوله: وقال: بواسط يترجم \_ يظهر لي أن سماع الحديث كان: بواسط. وهي بلدة معروفة بالعلم. مترجم يترجم ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزهد (٢٩٦٩).

### ٣ \_ كتاب الصلاة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُونَا﴾ [النساء: ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا ٓ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُوا اَلطَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا اَلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ اَلْقِيَّمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال تعالى: ﴿ أَقِرِ اَلمَّهَاؤَةَ لِدُلُوكِ اَلشَّنْسِ إِلَى غَسَقِ النَّلِ وَقُرْءَانَ اَلْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ اَلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

### ١ - باب بيان الإسراء والمعراج برسول الله ﷺ وكيفية فرض الصلوات الخمس

قال الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَبَلَا مِنَ الْسَنْجِدِ الْحَكَرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَكَرُكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ مَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

وقال تعالى: ﴿قُل لِمِبَادِى الَّذِينَ مَامَنُوا يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَوْقَنَهُمْ سِنَّا وَعَلَانِيَةً مِن فَبَـٰلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَنَيِّ فِيهِ وَلَا خِلَلُ﴾ [إبراهبم: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا السَّلَوْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَيمَّا رَزَفْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٨].

\* عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّه أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللّه ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ «إِنّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَقَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوْلُهُمْ: أَنْهُمْ هُوَ ، فَقَالَ: أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ أَحدُهُمْ: خُلُوا خَيْرُهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَى الْتَوْهُ لَيْلَةَ أُخْرَىٰ فِيمَا يَرَىٰ قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، الْتَهَ أُخْرَىٰ فِيمَا يَرَىٰ قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يَكُلُمُوهُ حَتَّى آخَتَمَلُوهُ فَوْضَعُوهُ عَنْدَ بِثْرِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَى الْقَلْ جَزِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَىٰ لَبْتِي فَلُولُهُ فَلَا يَكُلُكُ اللّهُ عَنْ جَوْفَةُ ثُمُ أَيْنَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهِبِ لَئِي مَدْرَهُ وَلاَيْكَ بَعْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَىٰ النّهُ عَنْ مَنْ مَا بَنِ وَمُؤْمَ بِيَدِهِ، حَتَى الْقَلْ جَوْفَةً ثُمُ أَيْنَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهِبِ مَذَهُ مَ عَنْ هَوْفَ حَلْقِهِ مَنْ مَا بَنِ أَنْ يَوْمُ اللّهُ وَلَعْلَا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَعَادِيدَهُ. و يَعْنِي هُرُوقَ حَلْقِهِ و ثُمْ مَا مُنَا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَعَادِيدَهُ. و يَعْنَ هُ لَكُ السَّمَاءِ اللّهُ لَيْ السَّمَاءِ اللّهُ لَا يَعْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُ السَّمَاءِ مَنْ هَالُوا . وَمَنْ هَالُوا . فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلا فَيَسْتَبُولُو اللّهُ السَّمَاءِ مَنْ هَلَا السَّمَاءِ الللّهُ اللّهُ وَالْمُلْ فَيَسْتَمْ فِي مُحَمِّدٌ قَالَ : وَقَدْ بُحِثَ قَالَ : فَعَرْحَبَا بِهِ وَأَهْلا فَيَسْتَمْ فِي الْمُ السَّمَاءِ مَنْ هَالُوا . وَقَدْ بُحِنْ قَالَ : عَمْ قَالُوا : فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهُلُهُ فَيَسَتَمْ فِي وَالْمُ فَيَسَمُ فَي الْمُلُولُ . فَلَا السَّمَاءِ مَنْ هَالُوا . فَمُرْحَبًا بِهِ وَأَهُلُولُ السَّمُ اللَّهُ الْمُلْ فَيَسْتُولُولُ السَّعُولُ السَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ السَّمُ الْمُ السَاسُمُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُ السَاسُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ

<sup>•</sup> ٤ - [رواه أحمد (٦/١٧٨٥٠) والبخاري (٣٢٠٧) و(٣٣٩٣) و(٣٤٣٠) و(٣٤٣٠) و(٧٥١٧) ومسلم (١٦٢) ورمال (١٦٢) و(٢١٨٥) والترمذي (٣٤٦) والنسائي في «المجتبى» (٤٤٧) و(٤٤٩) وفي «الكبرى» (١٦٢) وابن منده في «الإيمان» (٧١٧) وأبو عوانة (١١١/ ١) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري برقم (٧١٧) واللفظ الثاني لمسلم برقم (١٦٢) واللفظ الثالث للنسائي برقم (٧١٧)].

السَّمَاءِ لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّه بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَلْاَ أَبُوكَ فَسَلَّمْ حَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدُّ صَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وأَهْلاَ يَا بُنَيَّ نِعْمَ الاَبْنِ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاء الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطُرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَلَاانِ النَّهَرَانِ يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَانِ النَيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا.

ثُمَّ مَضَىٰ بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ مَلَيْهِ قَضَرٌ مِنْ لُؤُلُوْ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ أَذَهُ قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَىٰ مَنْ هَذَا قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ اللهِ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ اللهِ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ اللهُ قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ اللهُ قَالُوا: وَمَنْ مَعَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأولَىٰ وَالثَّانِيَةُ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّامِعةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعةِ فقالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، كُلُّ سَمَاءِ فِيهَا البَّيَاءُ قَذَ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، كُلُّ سَمَاءِ فِيهَا البَّيَاءُ قَذَ سَمَاهُمْ فَوَعَيْتُ مِثْهُمْ إدريسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اَسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسىٰ فِي السَّابِعةِ بِفَضِلِ كَلَامِهِ شَ فَقَالَ مُوسىٰ: رَبُّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَزَفَعَ عَلَيَ السَّادِسَةِ فَي السَّادِسَةِ، وَمُوسىٰ فِي السَّابِعةِ بِفَضِلِ كَلاَمِهِ شَ فَقَالَ مُوسىٰ: رَبُّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَزَفَعَ عَلَيَ السَّادِسَةِ، وَمُوسىٰ فِي السَّابِعةِ بِفَضِلِ كَلاَمِهِ شَ فَقَالَ مُوسىٰ: رَبُّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَزَفَعَ عَلَيْ أَعْدَا أَمُعَلَى مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهَ حَتَىٰ جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهِىٰ، وَدَنَا الْجَبَارُ رَبُ الْمِزَّةِ فَتَدَلَى حَتَى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللهُ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلاةً عَلَىٰ أَمْتِكَ كُلُّ عَلَى السَّالِعَةِ وَلَكَى مُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْ وَمَا لِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن مُنْ مُنْ مُوسىٰ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَىٰ وَالْكَ وَعَنْهُمْ، فَٱلْتَفْتَ صَالَا عَلَى الْمُعْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْهُ الْمُعَلِّى الْمُوسَلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقُ الْقَالَ الْمُعْ إِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْ إِلَى الْمُلُولُ الْمُعْ إِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى السَّامِ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُ

فَعَلا بِهِ إِلَى الْجَبَارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبُّ خَفْفُ عَنَا، فَإِنَّ أُمِّي لاَ تَسْتَطِيعُ هِلْنَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَأَلَ عَبْسُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدُدُهُ مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ حَتَىٰ صَارَتَ إِلَىٰ خَمْسِ عَشْرَ صَلَوَاتِ، ثُمَّ ٱخْتَبَسَهُ مُوسَىٰ عَنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالله لَقَدْ رَاوَدُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَىٰ صَلَوَاتِ، ثُمَّ ٱخْتَبَسَهُ مُوسَىٰ عَنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالله لَقَدْ رَاوَدُتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَىٰ اذْنَىٰ مِنْ هِلْنَا، فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمّتُك أَضْعَفُ أَجْسَاداً وَقُلُوبِا وَأَبْدَاناً وَإَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَأَرْجِعْ فَلْيَخَفُفْ عَنْكَ رَبُك كُلَّ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ لِيشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَالَ مَنْكُ رَبُك كُلَّ ذٰلِكَ بَنْتِينُ النِّي ﷺ إلىٰ جِبْرِيلَ لِيشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْكَ الْخَالِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبُّ إِنَّ أُمْتِي ضَعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاهُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفْفَ عَنَا؟ فَقَالَ الْجَبَارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبُيكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يُبَدِّلُ الْقُولُ لَذِي كُمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمْ الْجَبَارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لِبُعَلَ فَعَلُ حَمْسُونَ فِي أُمْ الْجَتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ.

فَرَجَعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَا أَفْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَىٰ: قَذْ وَالله رَاوَذْتُ بَنِي إِسْرَائيلَ عَلَىٰ أَذْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ، فَتَرَكُوهُ، ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ

أَيْضَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَا مُوسَىٰ قَدْ وَالله ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا ٱخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ: فَٱهْبِطْ بِسُمِ الله، قَالَ: وَٱسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ». (متن عليه. واللفظ للبخاري).

ورواه مسلم من ظِريق ثابت البنائي، عن أنس بن مَالِكِ؛ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ (وَهُو دَابَةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ. يَضَعُ حَافِرَهُ عَنْدَ مُنْتَهَىٰ طَوْفِهِ) قَالَ، فَرَكِبْتُهُ بِالْبُرَاقِ (وَهُو دَابَةٌ أَبْيَضُ طَوْفِهِ) قَالَ، فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَنيتُ بَيْتُهُ الْاَنْبِيَاءُ. قَالَ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجْتُ. فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ. فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبْرِيلُ : اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ.

ثُمْ عرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ. فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ. مُحْمَّدُ. قِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: هِبْرِيلُ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِابْنِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكْرِيًاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا. فَرَحِّبًا وَدَعُوا لِي بِخَيْرِ.

ثُمْ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلً: ﴿وَرَفَقَنْهُ قَالَ: عَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَقُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ. فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلً: ﴿وَرَفَقَنْهُ قَالًا اللّهُ عَزْ وَجَلً: ﴿وَرَفَقَنْهُ اللّهِ السَّلَامُ. وَاللّهُ عَرْ وَجَلً: ﴿وَرَفَقَنْهُ اللّهُ عَرْ وَجَلً: ﴿وَرَفَعَالَاهُ اللّهُ عَرْ وَجَلً: ﴿وَرَفَعَالُهُ اللّهُ عَرْ وَجَلً: ﴿ وَمَنْ مَعَكَ؟ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَرْ وَجَلً : ﴿ وَرَفَعْنَهُ اللّهُ عَلْ وَمَنْ مَعَكَ؟ آلِهِ السَّلَامُ. وَمِنْ مَعَلَى إِلَهُ عَلْ اللّهُ عَرْ وَجَلً : ﴿ وَمَنْ مَعَكَ؟ الْمُعَالَةُ اللّهُ عَلْ وَجَلًا اللّهُ عَرْ وَجَلًا اللّهُ عَرْ وَجَلًا عَلَاهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَرْ وَجَلًا عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَجَلًا عَلَيْتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّاكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى السَّعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَادُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى السَالِهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى السَلّمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَى السَلّمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

ثُمَّ عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيهِ. فَفْتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيهِ. فَفُتِحَ لَنَا بَمُوسَىٰ ﷺ وَرَحْبَ وَدَهَا لِي بِخَيرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هَاذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ مُمْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. وَإِذَا هُوَ يَذْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لاَ يَمُودُونَ إِلَيْهِ.

ثُمْ ذَهَبَ بِي إِلَى السَّدْرَةِ الْمُنْتَهَى. وإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيَلَةِ. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ. قَالَ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِي تَغَيَرُتْ. فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَا أَوْحَىٰ. فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. فَتَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ ﷺ فَقَالَ: مَا

فَرَضَ رَبُكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةٍ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ. فَإِنَّ أُمُّتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَٰلِكَ. فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ.

قَالَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفُفْ هَلَى أُمَّتِي. فَحَطَّ عَنِي خَمْساً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ فَقُلْتُ: حَطْ عَنِي خَمْساً. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَطِيقُونَ ذَٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ. هُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمُّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ قَالَ، فَلَمْ أَزْلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمُّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوْاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. لِكُلُّ صَلاَةٍ عَشْرُ فَذَٰلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً وَمَنْ هَمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبِ صَلَواتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. لِكُلُّ صَلاَةٍ عَشْرُ فَذَٰلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً وَمَنْ هَمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبِ صَلَواتٍ كُلُّ يَوْمُ وَلَيْلِكَ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ حَتَّى قَالَ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبِ صَلَاقًا وَمُنْ هَمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبِ شَيْئَةً وَاحِدَةً. قَالَ: ارْجِعْ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالُهُ التَّخْفِيفَ. وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَئِتُ مِنَا اللهُ عَلَى السَالُهُ التَّخْفِيفَ. وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى مَالَى وَلَمْ عَنَى اسْتَحْيَئِتُ مِنْهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي رواية عند النسائي من طريق يزيد بن أبي مالك، قال: قَالَ أَنَسُ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَأَتِيتُ بِدَابُةٍ فَوْقَ الحِمَارِ وَدُونَ البَغْلِ، خَطُوهَا هِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ حَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلُ، فَفَمَلْتُ. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيتَ؟ صَلَّيتَ؟ صَلَّيتَ؟ صَلَّيتَ بَطَيْبَةً وَإِلَيْهَا المُهَاجِرُ. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلُ. فَصَلَّيتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ؟ مَلَيْتَ بَطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمُّ قَالَ: آنَزِلْ فَصَلُّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ؟ مَلْيَتُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمُّ قَالَ: آنَزِلْ فَصَلُّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: النَّرِلُ وَمِنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، مُنْ قَالَ: النَّذِلْ مَنْ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ثُمَّ دَخَلْتُ بَنِتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِي الْآنَبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ، ثُمُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا آبْنَا الْحَالَةِ عِيلَا السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا آبْنَا الْحَالَةِ عِيلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا آبْنَا الْحَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ السَّادِمَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّلامَ، عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمُّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّلامَ، ثَمْ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّلامَ، ثُمْ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِمَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامَ،

ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمُوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهِىٰ، فَغَفِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً، فَقِيلَ لَيَ إِنِي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأَمْتُكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْتِكَ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْتِكَ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْتِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مُوسَى، فَقَالَ: فَإِنَاكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمِّتُكَ. فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ.

فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً، ثُمَّ أَنَيْتُ مُوسَىٰ فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِي عَشْراً، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتِ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَاتِيلَ صَلاَتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسُ بِخَمْسِينَ، فَقَمْ بِها أَنْتَ وَأُمْتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَهَا مِنَ ٱللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: ٱرْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنْهَا مِنَ ٱللَّهِ صِرَى ــ أَيْ حَتْمٌ ــ فَلَمْ أَرْجِعْ».

 ٤١ وَعَنْ أَنس بْن مَالكِ، عَنْ مَالكِ بْن صَعْصَعَة رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي عَظِيرٌ قَالَ: البَينَا أَنا عندَ البيتِ بينَ النَّائِم واليَقْظانِ، إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلاثةِ بينَ الرَّجُلينِ، فَأَتِيتُ بِطَسْتِ من ذَهَبِ مَلاّنِ حِكْمةَ وإيماناً، فشَقَّ من النَّحْر إلى مَرَاقٌ البَطْن، فغَسَلَ القلبَ بماءِ زَمْزَمَ، ثمُّ مُلِيءَ حِكْمة وإيماناً، ثُمَّ أُتبتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البّغل وفَوْقَ الحِمارِ، ثمَّ انْطَلَقْتُ معَ جِبرِيلَ فَأَتينا السّماء الدُّنيا، قيلَ: مَن هذا؟ قيلَ: جِبْرِيلُ. قيل: ومَن مَعَك؟ قيل: محمدٌ. قيلَ: وقَدْ أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحَباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاءَ. فَأَتْنِتُ على آدَمَ فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحباً بك من ابنِ ونبيٍّ. ثمُّ أتننا السَّماءَ الثانِية قيل: من هذا؟ قيل: جِبْرِيلُ. قيلَ: ومَنْ معَكَ؟ قال: محمَّدٌ. فَمِثْلُ ذَٰلك، فأُتَنِتُ على يَحيى وعيسى فَسَلَّمْتُ عِليهِما، فقالاً: مَرْحباً بك من أخ ونبيٍّ. ثمَّ أَتَينا السَّماءَ النَّالثةَ، فمِثْلُ ذٰلكَ، فأتيتُ عِلَى يوسْفَ فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَزحباً بك من أخِ ونبيٍّ. ثمَّ أتينا السَّماءَ الرَّابِعة، فمِثْلُ ذٰلك، فأَتَيْتُ على إفريسَ فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحباً بِكَ من أَخٍ ونبيَّ. ثم أتَيْنا السَّماءَ الخامِسة، فَمِثْلُ لْنَلك، فَأَتَيْتُ على هارونَ فسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحباً بكُ من أَخ ونبيٍّ. ثمَّ أَتَيْنا السَّماءَ السَّادسة، فَمِثْلُ ذَٰلكَ، ثُمَّ أَتَنِتُ على مُوسى فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحباً بكَ من أَخ ونبيٍّ. فلمَّا جَاوَزْتُه بكى، قيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قال: يَا رَبُّ، هَلَمَا الغُلامُ الذي بَعَثْتُهُ بعدي يذخُلُ مِن أُمَّتِهِ الجَنَّةَ أَكْثَرُ ــ أَو أَفْضَلُ ــ مِمَّا يَدْخُلُ مِن أُمَّتِي. ثمَّ أَتَيْنا السَّمَاءَ السَّابِعة، فمِثْلُ ذٰلك، فأَتَيْتُ على إبراهيمَ فسلَّمْتُ عليه، فقال: مَرحباً بك من ابنٍ ونبيٍّ. قال: ثمَّ رُفِعَ ليَ البيتُ المعمُورُ، فسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فقال: هذا البيتُ المَعْمُور يْصَلِّي فيه كلِّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إذا خَرَجُوا منه لم يَعُودوا فيه آخِرُ ما عليهم.

قال: ثمَّ رُفِعَتْ لِي سِلْرَةُ المُنتَهَى، فإذا نِبْقُها مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ، وإذا وَرَقُها مِثْلُ آذَانِ الفِيلةِ، وإذا فَي أَصْلِها أَرْبَعَةُ أَنْهارِ: نهرانِ باطِنانِ، ونهران ظاهران، فسَأَلْتُ جِبريلَ فقال: أمَّا الباطِنانِ فَفي الجَنَّة، وأما الظاهران فالفُراثُ والنَّيلُ.

قال: ثمَّ فَرِضَتْ عليَّ خَمسُونَ صَلاةً، فأَتَيتُ على موسى، فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلت: فُرِضَتْ عليَّ خمسونَ صلاةً. فقال: إنِّي أَعْلَمُ بالنَّاسِ منك، إنِّي عالجتُ بني إسرائيلَ أَشَدُ المعالجةِ، وإنَّ أُمُتكَ لن يُطِيقُوا ذُلكَ، فَارِجْعَ إلى رَبُكَ فاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عنك.

قال: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِي فَسَأَلَتُه أَن يُخَفَّفَ عَنِي، فَجَعَلَهَا أَربَعِينَ، ثُمُّ رَجَعْتُ إلى موسى فأَتَيْتُ عليه فقال: ما صَنَعْت؟ قلتُ: جَعَلَهَا أَربَعِينَ، فقال لي مِثْلَ مَقَالَتِه الأُولَى، فرَجَعْتُ إلى رَبِّي، فَجَعَلَهَا ثَلاثِينَ، فأَتَيْتُ موسى فأَخَبَرْتُه، فقال لي مِثْلَ مَقَالَتِه الأُولى.

<sup>13</sup> \_ [رواه أحمد (٦/١٧٨٣٣). والبخاري تعليقاً (٣٢٠٧) ومسلم (٢٦٥/١٦٤) وابن منده في «الإيمان» (٧١٥). وأبو عوانة (١٢٠/١٢٤/١٠) والطبراني في «الكبير» (١٩/٥٩٩) وغيرهم. وانظر أخي الكريم التخريج السابق].

فرَجَعْتُ إلى رَبِّي، فَجَعَلَها عِشرِينَ، ثمَّ عَشَرَةً، ثمَّ خَمْسَةً، فأَتَيْتُ موسى فأَخْبَرْتُه، فقال لي مِثْلَ مَقَالَتِه الأُولى، فقلتُ: إنِّي أَسْتَحيي من رَبِّي مِن كَمْ أَرْجِعُ إليهِ، فنُودِيَ: أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَريضَتِي، وخَفَّفْتُ عن عِبادِي، وأَجْزِي بالحَسَنَةِ عَشْرَ أَمثالِها». (رواه أحمد).

وفي لفظ لأحمد أيضاً (١) ، وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من طريق همام بن يحيى، قال: سمعت قتادة يحدِّثُ عن أنس بن مالك: أنَّ مالكَ بن صَغصَعةَ حدَّنَه: أنَّ نبيُ الله ﷺ حدَّنَهم عن ليلةِ أُسْرِي به قال: (بَيْنَما أَنا في الحَطِيم – وربما قال قتادة: في الحِجْرِ – مُضْطجع، إذْ أَتاني آتِ، فَجَعَلَ يقولُ لصاحِبه الأُوسطِ بينَ الثَّلاثَةِ. قال: فأَتاني، فقَدَّ – وسمعتُ قتادة يقول: فشَقُ – ما بينَ هاذه إلى هاذه قال قَتَادةُ فقلتُ للجارُودِ وهو إلى جَنْبِي: ما يعني؟ قال: من ثُغْرَةِ نَحْرِه إلى شِعْرَتِه، وقد سمعتُه يقول: من قَصْه إلى شعرته.

قال: «فاستَخْرَجَ قلبي فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِن ذَهَبِ مَملوءة إِيماناً وحكمةً، فَهْبِلَ قلبِي، ثمَّ حُشِي، ثم أُعِيذ، ثمَّ أُتِيتُ بِدَابُةٍ دُونَ البَغْلِ وفَوْقَ الحِمارِ أَبيضَ، قال: فقال له الجارودُ: أهرَ البُراقُ يا أبا حَمرةً؟ قال: نعم، يقعُ خَطُوهُ عند أَقْصى طَرْفِه. قال: «فحُمِلْتُ عليه، فانطَلَقَ بي جِبرِيلُ حتى أَتَى بيَ السَّماءَ الدُّنْيا، فاستَفْتَحَ، فقيلَ: مَن هذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ. قيل: ومَن مَعَك؟ قال: محمد. قيلَ: أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحَباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاءَ. قال: فَقَتَحَ، فلما خَلَضْتُ، فإذا أَبوكَ آدمُ، فَسَلَمْ عليه. فسَلَمْتُ عليه، فرَدَّ السَّلامَ، ثم قال: مَرْحباً بالابن الصَّالح، والنبيّ الصَّالح، والنبيّ الصَّالح.

ثمَّ صَعِدَ حتى أَتَى السَّماءَ الثانِية، فاستفتَحَ، قيل: من هذا؟ قال: جِبْريلُ. قيلَ: ومَنْ معَكَ؟ قال: محمَّدُ. قيلَ: أَوقَدُ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاءَ. قال: فَفَتَح، فلمّا خَلَضتُ، فإذا يَحيى وعيسى، وهما ابنا الخالةِ، فقال: هذا يحيى وعيسى، فسَلَّمْ عليهما. قال: فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا السَّلام، ثمَّ قالا: مَرْحباً بالأخ الصَّالح، والنبيِّ الصَّالح.

ثمَّ صَعِدَ حتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، فقيلَ: مَنْ هَلْدًا؟ قال: جِبريلُ. قيل: ومَن مَعَك؟ قال: محمدُ. قيل: أَوقَدُ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحَباً به، ونِغمَ المَجِيءُ جاءَ. قال: فَفَتَحَ، فلما خَلَضَتُ، فإذا يوسُفُ، قلاً يوسُفُ، فسَلِّمْ عليه. قال: فسَلَّمْتُ، فرَدُّ السَّلام، وقال: مَرْحباً بالأخ الصالح والنبيُّ الصَّالح.

ثُمَّ صَعِدَ حتَّى أَتَى السَّماءَ الرَّابِعة، فاسْتَفْتَحَ، فقيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: جِبريلُ. قيل: مَن مَعَك؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/١٧٨٣٥) والبخاري (٣٢٠٧) وابن منده (٧١٧) وأبو عوانة (٦/١٢٤/١٢) وابن حبان (٤٨) و(٧٤١٥) والطبراني في «الكبير» (١٩/٥٩٨) والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٥٢) وغيرهم. وانظر أخي الكريم تخريج الحديث الأول.

قال: محمدٌ. قيلَ: وقَدْ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. فقِيلَ: مَرْحَباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاءَ. قالَ: فَفَتَحَ، فلما خَلَصْتُ، فإذا إذريسُ، قال: هذا إذريسُ، فسَلْمُ صليه. قال: فَسَلَّمْتُ عِليه، فَرَدَّ السَّلامَ، ثم قال: مَرْحِباً بالأخ الصَّالِحِ والنبيِّ الصَّالِحِ.

قال: ثم صَعِدَ حتى أَتَى السَّمَاءَ الخامِسة، فاسْتَفْتَحَ، فقيلَ: مَنْ هَلَا؟ قال: جِبْريلُ. قيل: ومَن مَعَك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أَوقَدُ أُرْسِلَ إِليه؟ قيل: نعم. قيل: مَرْحَباً به، ونِغمَ المَجِيءُ جاءَ. قال: فَنَتَحَ، فلما خَلَصْتُ، فإذا هارونُ، قال: هادونُ، فَسَلْمُ عليه. قال: فسَلَّمْتُ عليه، قال: فَرَحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ والنبيِّ الصَّالِحِ.

قال: ثم صَمِدَ حتى أَتَى السَّماءَ السَّادسة، فاسْتَفْتَحَ، قيلَ: مَنْ هلذا؟ قال: جِبْرِيلُ. قيل: ومَنْ مَمَك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أَوقَدْ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحَباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاء فَفَتَحَ، فلما خَلَضتُ، فإذا أَنَا بمُوسى، قال: هلذا موسى، فَسَلَمْ عليه. فسَلَمْتُ عليه، فَرَدُ السَّلام ثمَّ قال: مَرْحباً بالأَخِ الصَّالح، والنبيُ الصَّالِحِ، قال: فلمًا تجاوَزْتُ بكى، قيلَ له: ما يبْكيك؟ قال: أبكي لأنْ عُلاماً بُعِثَ بعدي، يذْخُلُ الجَنَّة من أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمًا يَذْخُلُها من أُمَّتِي.

قال: ثمَّ صَعِدَ حتى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعة، فاسْتَفْتَخ، قيلَ: مَنْ هاذا؟ قال: جِبريلُ. قيل: ومَن مَعَك؟ قال: محمدٌ. قيلَ: أَوقَدُ أُرْسِلَ إليه؟ قال: نعم، قيل: مَرْحَباً به، ونِعْمَ المَجِيءُ جاءَ. قال: فَقَتَحَ، فلما خَلَصْتُ إليه، فإذا إبراهيمُ، فقال: هاذا إبراهيم، فَسَلَمْ عليه. قال: فسَلَّمْتُ عليه، فَرَدُّ السَّلام ثمَّ قال: مَرْحباً بالابن الصَّالح، والنبيِّ الصَّالِح.

قال: ثمَّ رُفِعَتْ إليَّ سِدْرَةُ المُنتَهَى، فإذا نَبْقُها مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وإذا وَرَقُها مِثْلُ آذَانِ الفِيلةِ، فقال: هذه سِدْرَةُ المُئتَهى، قال: وإذا أَرْبَعةُ أَنْهارِ: نهرانِ باطِنانِ، ونهران ظاهران، فقلت: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: أمَّا الباطِنانِ فنهرانِ في الجَنَّة، وأما الظاهران فالنَّيلُ والفرات. قال: ثمَّ رُفعَ لي البَيثُ المَعْمُورُ».

قال قَتَادة: وحَدَّثَنا الحَسَنُ، عن أبي هُرَيْرَة، عن النبي ﷺ: أنه رَأَى البَيْتَ المَعْمُور يَدْخُلُه كلَّ يوم سَبْعونَ أَلْفَ مَلك، ثُمَّمُ لا يَعُودُون فيه.

ثمْ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنسِ: قال: «ثمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ من خَمْرِ، وإناءِ من لَبَنِ، وإناءِ مِن عَسَلِ. قال: فأخَذْتُ اللَّبَنَ، قال: هذه الفِطْرَةُ أَنْتَ عليها وأُمَّتُكَ. قال: ثمَّ فُرِضَت الصَّلاةُ خمسينَ صَلاةً كلَّ يوم، قال: فرجعتُ فَمَرَرْتُ على موسى، فقال: بمَ أُمِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بخمسينَ صلاةً كلَّ يوم، قال: إِنَّ أُمْتَكَ لا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِينَ صَلاةً، وإني قَذْ خَبَرْتُ النَّاسَ قبلَكَ، وعالجتُ بني إسرائيلَ أَشَدُ المَمالجةِ، فارْجِعْ إلى رَبُكَ، فاسْأَلُهُ التَّخفيفَ لأمُّتك. قال: فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عني عَشْراً، قال: فرَجَعْتُ الى موسى، قال: بِمَ أُمِرْتَ؟ قلتُ: بأربَعِينَ صَلاةً كلَّ يوم. قال: إِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ فَرْجُعْتُ بني إسرائيلَ أَشَدُ المَعالجة، فارْجِعْ أَرْبَعِينَ صَلاةً كلَّ يوم. قال: إِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلاةً كلَّ يوم. قال: إِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلاةً كلَّ يوم، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعالجتُ بني إسرائيلَ أَشدُ المعالجة، فارْجِعْ

إلى رَبُكَ، فاسْأَلُه التَّخْفِيفَ لأَمْتِكَ. قال: فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِي عَشْراً أُخَرَ، فرجعت إلى موسى، فقال لي: بِمَ أُمِرْتَ؟ قلتُ: أُمرت بثلاثين صَلاةً كلَّ يوم. قال: إنَّ أُمْتَكَ: لا تَسْقَطِيعُ لثلاثينَ صَلاةً كلَّ يوم، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعالَجْتُ بني إسرائيلَ أَشدَّ المعالَجة، فارْجِعْ إلى رَبُّكَ، فاسْأَلُه التَّخْفِيفَ لأَمُتِكَ.

قال: فرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عني عَشْراً أُخَرَ، فَرَجَعْتُ إلى موسى، فقال: بِمَ أَمِرْتَ؟ فقلتُ: بعشرينَ صَلاةً كلَّ يوم، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ بعشرينَ صَلاةً كلَّ يوم، وإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعالجَتُ بني إسرائيلَ أَشدً المعالجة، فارْجِعْ إلى رَبْكَ فاسْأَلُه التَّخْفِيفَ لأُمُتِكَ. قال: فرَجَعْتُ، فأَمِرْتُ بِمَشْرَ صَلواتٍ كلَّ يوم.

فرَجَعْتُ إلى موسى فقال: بمَ أُمِرْتَ؟ قلتُ: أُمِرْتُ بِعَشْر صَلُواتِ كلَّ يوم. فقال: إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ لِعَشْرِ صَلُواتِ كلَّ يوم، فإنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعالْجَتُ بني إسرائيلَ أَسْدُ المعالجة، فارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسْلَلُه النَّخْفِيفَ لأُمِّتِكَ. قال: فَرَجَعْتُ، فأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كلَّ يومٍ، فَرَجَعْتُ إلى موسى، فقال: بِمَ أُمِرْتَ؟ قلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْس صَلُواتٍ كلَّ يوم.

نقال: إِنَّ أُمَّتَكَ: لا تَسْتَطِيعُ لِحَمْسِ صَلُواتِ كلَّ يوم، وإِنِّي قد خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وعالجتُ بني إسرائيلَ أَشدَ المعالجة، فارْجِعْ إلى رَبُكَ، فاسْأَلُه التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ. قال: قلتُ: قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحييتُ منه، ولكن أَرْضَى وأُسَلِّم. فلمَّا نَفَذْتُ، ناداني منادِ: قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وخَفَّفْتُ عن عِبادِي.».

الشرح:قوله رضي الله عنه: (إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام) المراد بالنفر الثلاثة، الملائكة. والأرجع أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان ذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الإسراء والمعراج حصل بعد بعثته

وقوله: (فقال أولهم: أيهم هو، فقال: أوسطهم: : هو خيرهم فقال أحدهم: خذوا خيرهم) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان، وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب، عمه، وجعفر بن أبي طالب، ابن عمه. وكانت قريش تنام حول الكعبة. قاله في «الفتح».

وقوله: (فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى) أي فلم يرهم رسول الله على بعد ذلك، حتى أتوه ليلة أخرى بعد أن بُعث عليه الصلاة والسلام ولم يُعين المدة بين المجيئين. وعلى هذا يحمل المجيء الثاني. وبهذا جزم ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال في «الفتح»: وأقوى ما يستدل به، أن المعراج بعد البعثة، قوله في هذا الحديث نفسه، أن جبريل قال لبواب السماء، إذ قال له: وقد بعث؟ قال: نعم. فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة.

وقوله: (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته) أي من أسفل رقبته إلى وسط صدره. واللبة: موضع القلادة من الصدر. ومن هناك تنحر الإبل. وقد ثبت في «الصحيح» وغيره، أن شق صدره الكريم حصل قبل ذلك حين كان رسول الله عصبياً.

وقوله: (ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب) الطست: إناء معروف. والتور: إناء كالطست غير أن الطست يكون عادة من نحاس، والتور يكون من حجارة. وقد يُتوضأ منه.

وقوله: (فيستبشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أُعلموا أنه على سيعرج إليهم، فكانوا مترقبين لذلك.

وقوله: (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان) أي يجربان (فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات عنصرهما) أي أصلهما. وقد جاء في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى: «وإذا أربعة أنهار...» ويُجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى، ومقرهما في السماء الدنيا. ومنها ينزلان إلى الأرض.

فائلة في تسمية سدرة المنتهى: قال ابن عباس رضي الله عنهما، والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى، لأن علم الملائكة ينتهى إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله على وحكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها، وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى.

وقوله ﷺ: «فإذا نبقها مثل قلال هجر» وفي لفظ عند مسلم: «وإذا ثمرها كالقلال» ـ بكسر القاف ـ جمع قلة ، والقلة: الجرة العظيمة .

وقوله ﷺ: «فعرفت أنها من اللّه تعالى صِرّي» أي عزيمة باقية أبداً، لا تقبل النسخ أو التغيير أو التبديل.

### ٢ \_ باب في فضل المحافظة على الصلوات، وأدائها في أوقاتها

قال الله تعالى: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَ ٱلصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ فَسَنِيْنِ﴾ [البغره: ٢٣٨].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْـَانَ خُلِقَ مَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَـنَـهُ ٱلثَّرُ جَرُوعًا ﴾ وَإِذَا مَنَـهُ ٱلْخَبُرُ مَنُوعًا ﴾ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ مَـنُوعًا ﴾ إلى قوله تعالى \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ ثُمْ عَلَى مَـلَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ فِي جَنَّتِ اللَّهُ مُنْ مَلَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ فِي جَنَّتِ مُكْمُونَ ﴾ [المعارج: 19 - 20].

27 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُتُمْ هِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. وَمُتَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. وَمُتَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. وَمَنْ عَلَيه.)

ورواه ابن خزيمة بلفظ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةٌ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، فَإِذَا كَانَ صَلاَّةَ الفَجْرِ، فَزَلَتْ مَلائِكَةُ

٢٤ \_ [رواه مالك في «الموطأ» (٤١٣) في الصلاة. وأحمد (٨١٢٦ و٣/١٠٣١٣) والبخاري (٥٥٥) وروده)
 و(٣٢٣٣) و(٧٤٢٩) و(٧٤٨٦) ومسلم (٣٣٢) والنسائي في «المجتبى» (٤٨٤) وفي «الكبرى»
 (٥٩٤) ١) و(٧٧٧٦) وابن خزيمة (٣٢١) و(٣٢٢) وابن حبان (١٧٣٧) واللفظ الأول لمسلم].

النَّهَارِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعاً، ثُمُّ صَعَدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَكَثَتْ مَعَكُم مَلائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلَهُم رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. مَا تَرَكْتُمْ هِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ.

فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ العَضرِ، نَزَلَتْ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمْ الصَّلاَةَ جَميماً، ثُمُّ صَعَدتْ مَلائِكَةُ النَّهَارِ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ: فَيَسْأَلَهُم رَبُهُمْ وَهُوَ أَصْلُمْ بِهِمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُمْ حِبَادِي النَّهَارِ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ: فَيَسْأَلُهُم رَبُهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. قَالَ: فَحَسِبْتُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ: يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: فَحَسِبْتُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ: فَاضْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ».

وني لفظ له أيضاً: (يَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، فَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الفَجْرِ، فَتَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، وَتَفْبُتُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ العَصْرِ، فَتَضْعَدُ مَلاَئِكَةُ النَّهارِ وَتَقْبُتُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُم: كَيْفَ تَرَكْتُم هِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُم وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُم وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَاغْفِرْ لَهُم يَوْمَ الدِّينِ؟.

٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: •قَالَ اللّهُ تَعَالَى: إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمِّتِكَ خَمْسَ صَلَواتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْداً أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَذْ خُلْتُهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي (رواه أبر داود).

عَنْ كَعبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُسْنَدِي ظُهُورَنا إلى قِبْلةِ مَسْجِد رَسُولِ اللّهِ ﷺ سَبْعة رَهْطٍ أَرْبَعَةَ مَوَالِينَا وَثَلاثةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَينَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَسْجَد رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَسْخِد مَا يُجْلِسُكُمْ هُهُنا؟، قُلنا: يَا رَسُولَ اللّهِ يَسْخُلُ مَهُنا؟، قُلنا: يَا رَسُولَ اللّهِ نَتَظِر الصَّلاةَ قَالَ: فَأَرَمُ قَلِلاً ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ أَتَذْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزُ وَجَلَّ؟، قال: قُلنا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

• وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

• وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

• وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

• وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

قال: افَإِنَّ رَبِّكُمْ عَزُّ وَجَلَّ يقولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلاةَ لِوَقْتِها وَحَافَظَ عَلَيْها وَلَمْ يُضَيِّعُهَا اسْتِخْفافاً بِحَقُها فلَهُ عَلَيَّ عَهْدُ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لِوَقْتِها وَلَمْ يُحافِظُ عَلَيْها وَضَيْمَها اسْتِخْفافاً بحقُها فلا عَهْدَ لَهُ إِنْ شِئْتُ عَذْبُتُهُ وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ». (رواه أحمد).

<sup>27</sup> \_ [رواه أبو داود في الصلاة (٤٣٠) وابن ماجه (١٤٠٣) وهو حديث حسن].

<sup>23</sup> \_ [رواه أحمد (٦/١٨١٥٥) والدارمي (١٢٢٦) والطبراني في «الكبير» (٣١٣ ـ ٣١٣ ـ ١٩/٣١٤) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٧٨) وعزاه للطبراني في «الأوسط» و«الكبير» قال: وفيه عيسى بن المسيب البجلي، وهو ضعيف. اهـ. أقول: وعيسى هذا، قال فيه أبو زرعة: شيخ ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق أقول: وهذا إسناد قابل للتحسين بما تقدم. والله تعالى أعلم].

ومعنى قوله: «فأرمًا، أي سكت.

20 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِهِ يَوْماً فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُم عَزَّ وَجَلَّ»؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم، قَالَهَا ثَلاثاً «قَالَ: وَعِرْتِي وَجَلّالِي لاَ يُصَلِّمُها عَبْدٌ لِوَقْتِهَا إِلاَّ أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ صَلاّهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِفْتُ رَحِمْتُهُ، وَإِنْ شِفْتُ عَذَى الْجَنَّةُ» وَإِنْ شِفْتُ عَلَيْهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ صَلاَهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِفْتُ رَحِمْتُهُ، وَإِنْ شِفْتُ عَنْهُ الجَنَّةُ». (رواه الطبراني).

ومن طريق أبي بكر بن عُمارة بن رُؤَيْبَة، عَنْ أبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني الفَجْرَ وَالعَصْرَ.

الشرح: قوله ﷺ: المتعاقبون): أي تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقب الثانية، الفيكم، أي المصلين أو مطلق المؤمنين، «ملائكة» قيل هم الحفظة وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم، ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار.

وقوله ﷺ: «ويجتمعون» قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في جماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرها، كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص.

وقوله عنى: (فيسألهم): قال الحافظ: قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير، وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم، وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع.

وقوله جل وعلا: (كيف تركتم عبادي): قال في (الفتح): قال ابن أبي جمرة: وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها. قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلْطَكُنُ ﴾ [الحجر: ٤٢].

وقوله ﷺ: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» قال في «الفتح»: لم يراعوا الترتيب الوجودي، لأنهم بدؤوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال: كيف تركتم؟ ولأن المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله، وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر في حكم المصلي، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب.

فوائد الحديث: قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع

٤٥ \_ [رواه الطبراني في (الكبير؟ (١٠٥٥٥)، وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؟ (٦٧٩ / ٢) وعزاه الطبراني في الكبير؟ وفيه: يزيد بن قتيبة، ذكره ابن أبي حاتم، وذكر له راوٍ واحد، ولم يوثقه ولم يجرحه اهماً.

٤٦ \_ [رواه مسلم (٦٣٤) وغيره].

السؤال والجواب، وفيه الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها، ويستلزم تشريف نبيها على غيره.

وفيه الإخبار بالغيوب، وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا.

وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك، وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد (١).

وقوله سبحانه وتعالى: "من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها" فيه الحث على أداء الصلاة على أوقاتها ويشهد له قوله تعالى في كتابه الكريم ﴿وَالَّذِينَ هُرَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المومنون: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ خَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِقَو قَننِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِسُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣]. "ولم يضيعها استخفافاً بحقها"، أي لم يؤخرها استهزاة بها وعدم توفيتها شروطها من إقامتها وعدم القيام بفرائضها وسننها على الوجه المطلوب.

وقوله سبحانه وتعالى: قفله علي أن أدخله الجنة، فيه البشارة من الله تعالى للقائمين على صلاتهم بدخول الجنة فضلاً من الله ونعمة. قال الله تعالى ﴿وَمَنْ أَوْكَ بِمَهْدِهِ مِن اللهِ النوبة: ١١١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، قومن لم يصل لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً بحقها، فيه الترهيب عن عدم أداة الصلاة على أوقاتها المعهودة والتحذير من ذلك والوعيد عليه وقد جاء القرآن الكريم بالوعيد على ذلك فقال تعالى: ﴿وَيَلُ لِلمُصَلِّمَةُ لِلمُصَلِّمَةُ لَلْكُ وَاللهُ عَلَمَة زَجَر وتهديد ووعيد الله عن مسكرتيم ساهُونَ ﴾ [الماعون: ٤ - ٥]، قال أهل التفسير: ﴿ويل ﴾ كلمة زجر وتهديد ووعيد شديد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ﴿ويل ﴾ وادٍ في جهنم تستغيث جهنم من حره. وقوله جل وعلا: قفلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له الجنة بفضله وإن شاء رحمه وأدخله الجنة بفضله وإن شاء قلا عهد له عند الله فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى إن شاء رحمه وأدخله الجنة بفضله وإن شاء قذفه في النار بعدله .

خاتمة: ومن طريق أبي جمرة الضبعي عن أبي بكرٍ، عن أبيهِ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمَانَ وَمَنْ طَرَفَي صَلّم البَرْدَيْنِ: صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي البَرْدَيْنِ: صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان والأبردان: الغداة والعشي.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/۲۲۲/۲۲) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٧٤) ومسلم (٦٣٥) وغيرهما.

### ٣ ـ باب في فضيلة الصلاة في أول النهار

٤٧ \_عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّهَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَبُّكُم تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
 ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ أُول النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

وفي لفظ: • يَا ابْن آدَمَ صَلَّ لا تَعْجَزْ عَنْ أَرْبَع رَكَعَاتِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ (رواه احمد).

وفي لفظ: ﴿ يَا ابْنِ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ١. (رواه احمد).

٤٨ ــ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَعْجَزَنُ مِن الأَرْبَع رَكَعَاتٍ مِنْ أَوْلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ (رواه احمد).

الشرح: قوله ﷺ قال ربكم تبارك وتعالى: ابن آدم صل لي، أي خالصاً لوجهي الربع ركعات من أول النهار، قيل: المراد فرض الصبح وسنته، وقيل: المراد صلاة الضحى.

وقوله عزّ وجلّ: «أكفك آخره» أي أكفك في آخره أمورك كلها عظيمها وصغيرها. قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجك، وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى: فرّغ بالك بعبادتي في أول النهار، أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك.

## ٤ \_ باب في فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة

29 \_ عَنْ أَبِي أَيوبَ، أَنَّ نَوْفاً وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو بْنِ العَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، الجَتَمَعَا، فَقَالَ نَوْف: لَوْ أَنَّ السَّماوات والأَرضَ وَمَا فِيهمَا وُضِعَ في كِفَّةِ المِيزانِ، وَوُضِعَتْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ لَي فَقَالَ في الكِفَّةَ الأُخْرَى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهنَّ كُنَّ طَبْقاً مِنْ حَديدٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، لَخَرَقَتْهُنَّ حَتَّى تَنْتَهى إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلً.

وفي لفظ لأحمد (١) مَ أَنْ نَوْفاً قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِملائِكَتِهِ: الدَّهُوا لي عِبَادِي،

<sup>27</sup> \_[رواه أحـمـد (٢٢٥٣٢-٢٢٥٣٨) وأبو داود (١٢٨٩) وابن حبان (٢٥٣٣) و(٢٥٣٤) وإسناده صحيح].

٤٨ \_[رواه أحمد (٨/٢٧٥٥٠).. والترمذي (٤٧٥) وإسناده قوي].

٤٩ \_[رواه أحمد (٢/٦٧٥٠)، وابن ماجه (٨٠١) مختصراً، وإسناده صحيح على شرط مسلم، واللفظ
 لأحمد، ونوف: هو ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار].

<sup>(</sup>١) في مسئله (٢/٦٨٧٧) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قَالُوا: يَا رَبّ، كَيْفَ والسَّمَاواتُ السُّبْعُ دُونَهُمْ، والعَرْشُ فَوْقَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا لاَ إِلْهَ إِلاًّ اللَّهُ، اسْتَجَابُوا».

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةَ المغربِ ـ أو غيرَها ـ قَالَ: فَجَلَس قَوْمُ أَنَا فِيهِم يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ الأُخْرَىٰ. قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلنِنَا يُسْرِعُ المَشْيَ، كَأَنِي أَنْظُر إِلَى رَفْعِهِ إِزَارَهُ لِيَكُونَ أَحتَّ لَهُ فِي المشي. فَانْتَهِى إِلَيْنَا، فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أَبْشِرُوا، هٰذَاكَ رَبُّكُم أَمْرَ بِبَابِ السَّماءِ الوُسْطَى ـ أَو قال ـ بِبَابِ السَّماءِ، فَقُتِحَ. فَقَاحَرَ بِكُم الملائِكَةَ. قَالَ انْظُروا إلى عِبَادِي، أَذُوا حَقّاً مِن حَقِّي، ثُمُّ هُمْ يَنْتَظِرُونَ أَدَاءَ حَقَّ آخَرَ يُؤَدُونَهُ .

الشرح: قوله: (ذُكر لنا) على بناء المفعول، أي في الكتب السابقة، أو من أخبار بعض الأنبياء السابقين. ذلك أن نوفاً كان وهو ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار. رضي الله عنه، وكان كعب الأحبار يهودياً فأسلم.

ومعنى قول الملائكة: (كيف والسماوات السبع دونهم) أي وكيف يا رب يحضرون عندك والسماوات السبع بيننا وبينهم (والعرش فوق ذلك) ومعنى قوله: (إنهم إذا قالوا إله إلا الله، استجابوا) أي استجابوا لأوامري ولدعوتي لهم. كما يلبي المؤمنون دعوة الله لهم عند سماعهم للآذان.

# ٥ \_ باب في فضل التامين خلف الإمام

• • • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِيءُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (مَعْنَ عله).

وني رواية بلفظ: ﴿إِذَا أَمِّنَ الإِمَامُ فَأَمْنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الملائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۚ قَالَ ابنُ شِهابٍ \_ وهو أحد رواة الحديث \_ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺَيْقُولُ: ﴿آمِينَۗ﴾.

وفي رواية عند مسلم بلفظ: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُم في الصَّلاةِ آمِينَ، وَالمَلائكَةُ في السَّمَاءِ آمِينَ، فَوافَقَ إِخْدَاهُمَا الأُخْرَى، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

وفي رواية له أيضاً: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، وَالملاتِكَةُ في السَّماءِ آمينَ، فَوافَقَتْ إِحْدَاهُما الأخرى، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

وفي لفظ له أيضاً: ﴿إِذَا قَالَ القَارِىءُ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْضَكَالِينَ﴾ فَقَالَ مَنْ خَلْفِهِ؛ آمِينَ، فَوافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

<sup>• - [</sup>رواه مالك في «موطئه» (١٩٥) في الصلاة. وأحمد (٢/٧١٩)... والبخاري (٧٨٠) و(٦٤٠٢) و ومسلم (٤١٠)... وأبو داود (٩٣٦) والترمذي (٢٥٠) والنسائي (٩٢٧) وابن ماجه (٨٥٢) والدارمي (١٢٤٥) والحميدي (٩٣٣) وغيرهم من أئمة الحديث الشريف، واللفظين الأولين للبخاري].

وفي رواية عند أحمد وغيره بلفظ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ ٱلْمُفْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاَلِينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّ الملاَثِكَةَ يَقُولُونَ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاثِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ».

الشرح: قوله على: ﴿إِذَا أَمِنَ القارِيءَ فَأَمَنُوا ۗ وَفِي الرَوَايَةَ الثَّانِيَةَ ؛ ﴿إِذَا أَمِنَ الإِمَامِ فَأَمَنُوا ۗ وَفِي الرَوَايَةَ الثَّالَيْنَ ﴾ فقولوا آمين والروايات وفي الرواية الأخرى: ﴿إِذَا قال الإِمامِ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الشَّكَ الِّينَ ﴾ فقولوا آمين والروايات متفقة على عدم مسابقة الإمام بالتأمين والمراد اقتران قول المأتم بقول الإمام. وهو قول جمهور أهل العلم.

قوله ﷺ: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» وفي الرواية الأخرى: «إذا قال أحدكم آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى» وفي رواية أحمد «فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» واللفظ يدل على أن المراد الموافقة في القول والزمان.

وقوله ﷺ: «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية، وهو محمول عند جمهور أهل العلم على الصغائر.

# ٦ ـ باب في فضل التسميع والتحميد

١٥ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۖ فَقُولُوا: اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ». (منفن عليه).

١٥ \_[أخرجه مالك في الموطنه، في الصلاة (١٩) باب (١١) الما جاء في التأمين خلف الإمام، وأحمد (٢٦٧)، والبخاري (٧٩٦) و (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩)، وأبو داود (٨٤٨) والترمذي (٢٦٧) والنسائي (١٠٦٢) وغيرهم، واللفظ للبخاري].

٢٠ \_ [أخرجه أحمد (١٩٥٢١) . . . ومسلم (٤٠٤) وأبو داود (٩٧٢) و(٩٧٣) والنسائي (٩٠٦) . . وابن
 ماجه (٩٠١) واللفظ لمسلم مختصراً] .

قَبَلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبَلَكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرسُولُهُ». (رواه مسلم).

### ٧ ـ باب في دعاء الملائكة لمن رابط في المسجد ينتظر الصلاة

٣٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه المربّة الرّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذَٰلِكَ أَن أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضًا فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمُّ أَتَى الْمَسْجِدَ. لا يَنْهَزُهُ إِلا الصّلاةُ. لا يُرِيدُ إِلا الصّلاةَ. فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا لَوْضُوءَ ثُمُ أَتَى المَسْجِدَ. لا يَنْهَزُهُ إِلا الصّلاةُ . فَرَجَةً . وَحُطَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً . حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصّلاةِ مَا كَانَتِ الصّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الّذِي صَلَّى فِيهِ. يَقُولُونَ: اللّهُمُ الرّحَمْةُ . اللّهم! الْفَهُمُ اللّهم اللّهمُ الْفَهْرُ لَهُ . اللّهُمُ اللّهم عَلَيْهِ . مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ . مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ . مَا لَمْ يَحْدِثُ فِيهِ . (متن عله).

وفي لفظ للبخاري: «الملائِكةُ تُصلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُخدِثُ، تَقُولُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمُّ ارْحَمْهُ».

وفي لفظ له أيضاً: ﴿إِنَّ الملائِكَةَ تُصلِّي عَلَى أَحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلاَهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهمُ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَجِدِكُم في صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ نَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ».

وفي لفظ لأحمد: «إنَّ المَبْدَ المُؤمِنَ مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ لا يَحْبِسُهُ إِلاَّ انْتِظَارِ الصَّلاةِ وَالملائِكَةُ مَعَهُ تَقُولُ: اللَّهُمُّ ارْحمهُ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ مَا لَمْ يُحْدِثُ».

الشرح: قوله ﷺ: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة) البضع ـ بكسر الباء وفتحها ـ هو من الثلاثة إلى العشرة. والمراد هنا: خمس وعشرون، وسبع وعشرون درجة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وفي لفظ: (صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين) ، وكما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة). (رواه البخاري وغيره).

وأرواه مالك في الموطئه، في قصر الصلاة في السفر (٣٨٢) باب (١٨) النظار الصلاة والعشي إليها، وأحمد (٣/١٠٩٠)، والبخاري (٤٤٥) و (٢٥٩)، ومسلم (٦٤٩) وأبو داود (٥٥٩) والترمذي (٦٠٣) وابن ماجه (٢٨١) والطيالسي (٢٤١٢) وغيرهم كثير من أئمة الحديث الشريف، واللفظ الأول لمسلم].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠) وغيرهما.

وقوله ﷺ: «لا ينهزه إلا الصلاة» أي لا يحركه إلا إرادة الصلاة. ومنه: انتهز الفرصة، أي تحرك إليها وحصَّلها.

وقوله ﷺ: ﴿والملاتكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اخفر له اللهم تب عليه وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَتِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمَ وَمِنْ مَطَابِقُ لَقُولُهُ تعالى: ﴿وَالْمَلَتِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمَ وَمِنْ اللهم اللهم اللهم اللهم على أفعال بني آدم، وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المعصية. ولو فرض أن في بني البشر من تحفظ من ذلك، فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب (١).

وقوله ﷺ: «ما لم يؤذ فيه» أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم من أنواع الشرور، وكذا الملائكة من أنواع الروائح الكريهة كأكل الثوم والبصل ونحوهما.

وقوله ﷺ: «ما لم يحدث فيه» وقد جاء في إحدى روايات الحديث بلفظ: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت. والمراد خروج الريح<sup>(۲)</sup>. وقد أخرج البخاري وغيره من طريق عباد بن تميم عن عمه عن النبي ﷺ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» <sup>(۲)</sup> وإنما خصهما ﷺ بالذكر دون ما هو أشد منهما، لكونهما لا يخرج من المرء غالباً في المسجد غيرهما.

وفي الحديث فضل صلاة الجماعة، وفضل الخطا إلى المساجد، وفضل مراعاة حقوق المسلمين، وفضل انتظار الصلاة إلى الصلاة.

#### ٨ ـ باب في مواقيت الصلاة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُونَا﴾ [الساء: ١٠٣].

• 25 عن ابن شهاب، أنَّ عمرَ بنَ عَبْدِ العزيزِ، أَخْرَ العَصرَ شَيئاً، فَقَالَ لَهُ عُروةً: أَمَا إِنَّ جِبريلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمرُ بُنِ عبدِ العزيزِ: أَعلمَ مَا تَقُول يَا عُروة، قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بنَ أَبِي مَسعودِ يقولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعودٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ وَخُمْسَ صَلُواتٍ. (منه عله).

<sup>(</sup>١) قاله في الفتح.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷٦) وغيره.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٧).

٥٤ ــ [رواه مالك في «موطئه» في وقوت الصلاة (١) في فاتحته. والبخاري في بدء الخلق (٣٣٢١) ومسلم
 في المساجد (٦١٠) والحميدي (٤٥١) وابن ماجه (٦٦٨) وغيرهم. واللفظ للبخاري].

00 ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمْنِي جِبْرِيلُ في الصَّلَةِ فَصَلَّى الظَّهْرَ حِينَ رَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى المَصْرَ جِينَ كَانَ الفَيْءُ قامَةً، وَصَلَّى المَغْرِبَ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ الفَدُ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ جَاءهُ الفَدُ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَفَيْءُ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلُهُ، وَصَلَّى العَصْرَ وَالظُّلُّ قامَتانِ، وَصَلَّى المَغْرِبَ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى العَشْمَ وَالظُّلُ قامَتانِ، وَصَلَّى المَعْمَلُ عَلْمُهُمْ مَعْلَمُ ، ثم قَالَ: الشَّمْسُ، وَصَلَّى الوَقْتَيْنَ الوَقْتَيْنَ . (رواه احمد).

قال: وحديث أبي مسعود يُشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.

### ٩ ـ باب في صلاة الجمعة، وفضل التهجير إليها

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُشُتُدٌ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

07 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلُ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ المَسْجِدِ مَلاثِكَةٌ يَكْتُبُونَ، الأَوَّلَ فَالأَوُّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوا الصَّحُفَ وَجَاوُوا يَسْتَمِعُونَ الذُّكْرَ. وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي البَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي البَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي البَيْضَةَ». (مَنْ عليه).

ورواه ابن ماجه بلفظ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلْ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ المَسْجِدِ مَلاَئِكَة يَكْنُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوا الصُّحُف، واسْتَمَعُوا الخُطْبَةَ، فَالمُهجْرُ إِلَى الصَّلاةِ كَالمُهْدِي بَدَنَةً. ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةً. ثُمُّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشِ - حَتَّى

ه [رواه أحمد (١١٢٤٩) وإسناده حسن، وله شواهد يرقى بها عن رتبة الحسن].

<sup>(</sup>١) الفتح (٢/ ١٨٤).

٣٥ \_ [رواه أحمد (٣٢٦٢ ـ ٣٢٦٣) والبخاري (٩٢٩) و(٣٢١١) ومسلم (٨٥٠/ ٢٤) في الجمعة. والنسائي (١٣٨٤ ـ ١٣٨٥) وابن ماجه (١٠٩٢) وابن خزيمة (١٧٦٩) وغيرهم. واللفظ لمسلم].

ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالبَّيْضَةَ \_ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحِقٌّ إِلَى الصَّلاَّةِ، (١).

الشرح: قوله على المسجد ملائكة يكتبون الشرح: قوله على المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي يكتبون أسماء من يدخل المسجد أولاً، ثم الذي يليه ثم الذي يليه . . وهكذا لتفاوت الأجر بحسب رتبة كل منهم وبحسب درجته عند ربه .

قوله عن «فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر» المراد بالذكر هنا خطبة الجمعة. وما يسبقها من آذان. وقد جاء وصف الصحف عند أبي نعيم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنه "إذا كان يوم الجمعة بعث الله الملائكة بصحف من نور، وأقلام من نور، فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول حتى تُقام الصلاة (٢)، قال في «الفتح» (٣) وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. والمراد بطيّ الصحف، طيّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة، وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعاً.

وقوله وقوله المهجر، أي ومثل من يبادر إلى الصلاة في أول الوقت. قال أهل اللغة «المهجر» اسم فاعل من التهجير. والمراد بالتهجير هنا: التبكير. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» أي التبكير إلى كل صلاة. وقيل: التهجير: هو السير في الهاجرة. أي نصف النهار، حيث تكون في كبد السماء وتكون متوهجة الحرارة. قال النووي: والصحيح هنا، أن التهجير: التبكير. وهو كما قال.

وقوله عنه الله تعالى. والبدنة: والبدنة الله تعالى. والبدنة: والبدنة: والبدنة: والبدنة: والبدنة: والبدنة: والبدنة: والبدن، وهي الإبل.

وقوله وقوله المن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة أي فمن جاء بعد خروج الإمام إلى المنبر ـ أي صعوده إليه طوت الملائكة تلك الصحف، ودخلت إلى المسجد يستمعون الذكر، وفات من دخل إلى المسجد بعد ذلك فضيلة تسجيله في صحف الملائكة، ولم ينل من الجمعة إلا

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۰۹۲).

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٣/ ٢١).

حقها عليه. وقد وقع عند ابن خزيمة بإسناد فيه كلام، من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي الله أنه قال: «تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة، يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلاناً؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالاً فاهده، وإن كان مريضاً فاشفه، وإن كان عائلاً فاغده الله الملائكة: اللهم إن كان ضالاً فاهده الله عنه الله الملائكة عنه الله الملائكة عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

# ١٠ ـ باب ما يقوله من الدعاء والتسبيح عقب الصلاة

٧٥ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ والنبيُ ﷺ في الصَّلاةِ فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلمَّا قَضَى النبيُ ﷺ الصَّلاة قَالَ: وأَيْكُم القَائِلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَأَرِمَ القَومُ، قَالَ: فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مِرَارِ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا قُلْتَهَا، وَمَا أَرِدْتُ بِهَا إِلاَّ الخَيْرَ. فَقَالَ النَّبيُ ﷺ: القَومُ، قَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا وَلَوْ كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَى سَأَلُوا رَبُهم عَزُ وَجَلُ، فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، (دواه احمد).

وفي رواية عند الطيالسي بلفظ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْني حَشَرَ مَلَكَا ابْتَدَرُوهَا حَتَّى رَفَعُوهَا، فَقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: اكْتُبُوهَا، أَلاَ إِنَّهُمْ سَأَلُوا رَبَّهِمْ: كَيْفَ يَكْتُبُوهَا، فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي.

الشرح: قوله: (فأرم القوم): أي سكتوا. وذلك لظنهم أنهم ارتكبوا محظوراً.

وقوله ﷺ: «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً» أي تسارعوا في التقافها وأخذها من قائلها ليصعدوا بها إلى ربهم جل وعلا.

وقوله ﷺ: (فما دروا كيف يكتبونها) أي ليعادلوها بالحسنات، وذلك لعظم ثواب قائلها، وعظيم جزاءه.

وقوله جل وعلا: «اكتبوها كما قال عبدي» أي اكتبوها كما هي ولا تماثلوها بأي مقدار من الجزاء، فجزائها إنما هو لله وحده، فإنه لا يعلم مقدار ثوابها إلا هو. سبحانه وتعالى. وفيه الحث على المداومة على هذا الذكر في الصلاة، وعظيم فضل من قاله، وأن ثوابه لا يعلمه إلا الله.

٥٨ = وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنْ أُمْ سُلَيْم غَذَتْ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: عَلَّمني كَلِمَاتِ أَثُولُهُنَّ في صَلاتي، فَقَالَ: (كَبْرِي اللَّهُ عَشْراً، وَسَبْحي اللَّهَ عَشْراً، وَالْحِدِيهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلِي

ابن خزیمة (۱۷۷۱).

٧٠ \_ [أخرجه أحمد (١٢٩٨٨)، والطيالسي (٢٠٠١) وابن خزيمة (٤٦٦)، وأبو يعلى (٣١٠٠) وعبد بن حميد
 (١١٩٥) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، واللفظ الأول لأحمد، والثاني لأبي داود الطيالسي].

۱۲۹۸ هـ [رواه أحمد (۲۲۲۰۷) والترمذي (٤٨٠) وحسنه، والنسائي (۱۲۹۸) والحاكم (۹۳۷ ـ ۱۱۹۱۱) و وصحّحه، وابن خزيمة (۸۵۰) وابن حبان (۲۰۱۱) ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير عكرمة بن عمار. روى له مسلم متابعة وأصحاب السنن، فالحديث ينزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن].

مًا شِثْتِ، يَقُولُ: نَعَمْ، نَعَمْهُ. (رواه الترمذي).

وفي رواية عِنْدَ أَحمد بِلفَظِ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى النَّبِيِّ <sub>يَطْلِق</sub> فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمني كَلِمَاتِ أَدْعُر بِهِنَّ. قَالَ: •تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عَشْراً، وَتَحْمَدِينَهُ عَشْراً، وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْراً، ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُه.

الشرح: قولها: (علمني كلمات أقولهن في صلاتي) المراد عقب صلاتها، وقد جاء في رواية أحمد (يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن) باللفظ المطلق. وقد جاء عند أبي يعلى وعند البزار بإسناد ضعيف، أن أنس رضي الله عنه، قال: زار رسول الله بين أم سليم، فصلى في بيتها صلاة تطوع، فقال: «يا أم سُليم إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلي ما شئت فإنه يقول لك: نعم، ثلاثة مرات (١). لفظ أبي يعلى.

### ١١ ـ باب في ثواب من أذَّن وصلى في مناى عن الناس لبعد مسافته عنهم

٥٩ \_ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكُم مِنْ رَاعِي غَنْمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا إِلَى عَبدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقَيِّمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، فَقَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَذْخَلْتَهُ الجَنَّةَ». (رواه أبو داود).

الشرح: قوله على الله التعجب وبكم . . افي يرضى . قال الإمام النووي: التعجب على الله تعالى محال، إذا لا يخفى عليه أسباب الأشياء، والتعجب إنما يكون مما خفي سببه، فالمعنى: عَظُمَ ذلك عنده وكبر، وقيل معناه: الرضا.

وقوله ﷺ: «من راعي غنم» ويندرج في صفته كل من كان في أرض فلاة أو أبعدته المسافة عن الناس «في رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي» والشظية: القطعة المرتفعة في رأس الجبل.

وأما الأذان في الفلاة، ورفع الصوت فيه فقد حث عليه النبي رين فعند البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه، أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله علي (١).

وقوله جل وعلا: «يخاف مني» أي من عقابي في حال ترك الصلاة، وعلى وجه الخصوص لمن كان بعيداً عن أنظار المسلمين، حيث إنه ما دفعه إلى الأذان وإقامته للصلاة إلا طاعته لله تعالى وخوفه من عقابه.

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى (٤٢٩٢) والبزار (٣٠٩٦).

ورواه أحمد (٦٦٧٤٤٧) وأبو داود (١٢٠٣) والنساني (٦٦٥) وابن حبان (١٦٦٠) والطبراني في «الكبير» (١٦٦٠) وإسناده صحيح، واللفظ لأبي داود].

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۹) وغيره.

وقوله جل وعلا: «فقد ففرت لعبدي، بسبب طاعته، وانصياعه لأمري «وأدخلته الجنة» برحمتي له، وغفراني لذنوبه بعظيم صنعه. وفيه فضل من أطاع الله تعالى في السر، طاعة وخشية.

#### فصل في فضل السنن والنوافل

### ١٢ ـ باب في فضيلة صلاة التطوع، وأنها تجبر نقصان الفريضة

٦٠ عَنْ تَميم الدَّارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ المَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ الصَّلاةُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلمَلائِكَةِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِمَبْدِي مِنْ تَطَوْعٍ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ، ثُمُّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ تُوْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذَٰلِكَ ١. (رواه أحمد).

7١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قال: ﴿إِنْ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الصّلاَةِ قال: يقول رَبُنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةٍ عَبْدِي أَتَمَهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامُثَةً، وَإِنْ كَانَ أَنْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مَنْ تَطَوْعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوْعٌ قَالَ: كُتِبَتْ لَهُ تَامْةً، وَإِنْ كَانَ أَنْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مَنْ تَطَوْعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوْعٌ قَالَ: أَتَعُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوْمِهِ ثُمْ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ \* قال يونس ـ وهو أحد رواة الحديث ـ: وأحسبه قد ذكر النبي ﷺ . (رواه أحمد).

الشرح: قوله ﷺ: •أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وذلك لعظم شأنها وكبير مقامها عند الله تعالى، ولا ينافي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: •أول ما يُقضى بين الناس في الدماء»(١)

فإن الصلاة هي حق الله تعالى، وأما الدماء فهي حق الناس، فيكون معنى قوله ﷺ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» أي فيما بينه وبين الله تعالى، ومعنى قوله ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس في المماء» أي فيما جرى بينهم، فلا منافاة بين الحديثين. وقد أخرجهما النسائي في حديث واحد، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

٦٠ - [رواه أحمد (٦/١٦٩٥١) وأبو داود (٨٦٦) والدارمي (١٣٥٥) والبيهقي (٣٨٧)) وإسناده صحيح. واللفظ الأحمد].

<sup>11</sup> \_ [رواه أحمد (٣/٩٤٩٩) وأبو داود (٨٦٤) والترمذي (٤١٣) والنسائي (٤٦٦) و٢٧١ و٢٨٩) وابن ماجه (٥٢٤) والبخاري في «العاريخ الكبير» (٣/٩٤٩) والدارقطني في «العلل» (٨/٢٤٨) والطيالسي (٢٤٦٨) وغيرهم من طرق لا تخلوا من مقال بألفاظ متقاربة. لكن يشهد له الحديث المتقدم، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه عند أبي يعلى (٣٩٧٦ ـ ٣٩٧٦) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/١٥٩٧) وتعقبه بقوله بعدما عزاه لابي يعلى: وفيه يزيد الرقاشي، ضعفه شعبة وغيره، ووثقه ابن معين وابن عدي. اهـ. أقول: وبالجملة فالحديث صحيح ولا يضر اضطراب إسناده والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۲۶) وغيره.

«أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء (١١).

قوله على: ﴿ فَإِن كَانَ أَكَمَلُها ﴾ أي أَتُمْ فرائضها وسننها وكذا الخشوع فيها ﴿ كَتَبَتُ له كَامَلَة ﴾ من غير نقصان ﴿ وإن لم يكن أكملها ﴾ أي أخل بأركانها وشروطها. قال العراقي: يحتمل أن يُراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة فيها ، من الخشوع والأذكار والأدعية ، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة ، وإن لم يفعله فيها ، وإنما فعله في التطوع . ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها ، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يُصله ، فيعوض عنه من التطوع ، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة (٢) .

قوله عزّ وجل: «انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي ـ رحمه الله تعالى ـ: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة، وإعدادها بفضل التطوع. ويُحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر لقوله: «ثم الزكاة» كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل. فكما يكمل فرض الزكاة بغضلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع، ووعده أنفذ، وعزمه أعم وأتم. انتهى ().

### ١٣ ـ باب في فضل قيام الليل والدعاء فيه

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ، نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عُتمُودًا ﴾ [الإسراه: ٧٩].

وقال تعالى: ﴿أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّتِلِ سَلِمِدًا وَقَالَهِمَا يَصْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَقِهِۥ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ بَعْلَوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ ۚ إِنِّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَنبِ﴾ [الزمر: ٩].

77 \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: احْجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ. رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حُبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ \_ جَلَّ وَحَلاَ \_: انْظُرُوا إِلَى حَبْدِي، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطائِهِ مِنْ بَيْنِ حَيْهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَفْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقةً مِمًّا عِنْدِي. وَرَجُلٍ خَزَا فَي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَحَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الانْهِزَام، وَمَا لَهُ في الرُّجُوع. فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَحَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الانْهِزَام، وَمَا لَهُ في الرُّجُوع. فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ

<sup>(</sup>۱) النسائي في سننه (٤٠٠٢).

 <sup>(</sup>۲) حاشية الترمذي (۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي (١/ ٤٢١).

<sup>77</sup> \_ [رواه ابن حبان (٢٥٥٧) وأبو يعلى (٢٧٢٥) والطبراني في «الكبير» (١٠/١٠٣٨٣) بإسناد صحيح، ورواه أحمد (٢٣٦٤) وابن حبان (٢٥٥٨) وأبو داود (٢٥٣٦) وأبو يعلى (٢٥٣١)... والشاشي (٨٧٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٤/٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٦٧/٤) والبغوي في «شرح السنة» (٩٣٠) وغيرهم. من طرق عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود به. ويعضهم يزيد عن بعض. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٥٣٨/٢) وعزاه لأحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» وقال: وإسناده حسن. وأما اللفظ الموقوف. فأورده الهيثمي لاحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن.

دَمُهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَاتِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءَ فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، حَتَّى أُهُرِيقَ دَمُهُ». (رواه ابن حبان).

ورواه أبو يعلى بلفظ: «عَجِبَ رَبُنَا مِنْ رَجُلَيْنِ، رَجُلِ ثَارَ مِنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ، مِنْ بَيْنَ حَيْهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَامٍ رَفْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمًّا عِنْدِي. وَرَجُلِ غَزَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ، فَمَلِمَ مَا عَلَيْهِ في الانْهِزَامِ وَمَا لَهُ في الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى يُهرِيقَ دَمُهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُروا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمًّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ».

وَرَواهُ الطبراني مَوْقُوفاً على عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنّهُ قَالَ: ﴿ أَلاَ إِنَّ اللّهَ يَضْحَكَ إِلَى رَجُلَيْنِ، رَجُلٌ قَامَ في لَيْلَةِ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلَحَافِهِ وَدِثَارِهِ، فَتَوضًا ثُمُّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَيَقُولُ اللّهُ \_ عَزُ وَجَلَ \_ لِمَلاَئِكَةِهِ: مَا حَمَلَ حَبْدِي لَهٰذَا هَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُونَ: رَبّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُونَ: رَبّنَا رَجَاء مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمّا يَخَافُ،

الشرح: قوله ﷺ: «عجب رينا من رجلين. . » العجب هنا بمعنى الاستحسان والرضى، وليس هو بمعنى تعجبنا، فإنه لا يليق بالله تعالى، وهو المنزه عن النقائص والانفعالات وغير ذلك من الخلق. ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى مُ مُو السَّمِيعُ الْبَعِيدُ ﴾ الشورى: ١١].

وقوله جل وعلا: اورجل غزا في سبيل الله، فانهزم، وذلك لغلبة العدو، وكثرتهم افعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، لقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَيَسَتُم فِنَكُ فَاقْبُوا ﴾ [الانفال: ٤٥]. ولقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَيَسَتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ اللهِ وَمَا وَمَن بُولِهِمْ يَوْمَيْدُ إِلَّا مُنْحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآةً بِنَضَى مِن اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَى اللهِ اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَى اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ وَبَنْسَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله ﷺ: «رجل ثار عن وطائه ولحافه أي ترك فراشه أو ما ينام عليه بهمة ونشاط، وكشف لحافه وغطائه وقام لطاعة الله تعالى بعزم ونشاط.

قوله جل وعلا: «فرجع حتى يهريق دمه» أي استشهاداً في سبيل الله شجاعة وإقداماً وبسالة لدين الله تعالى: «فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي» لا يخفى ما فيه من الثناء «رجع» ليستشهد في سبيلي «رغبة فيما عندي» أي يرغب فيما أعددته له من الثواب «وشفقة مما عندي» أي وخوفاً من عقابي «حتى أهريق دمه» في سبيلي وابتغاء مرضاتي.

77 \_ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ' فَلاَئَةُ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ. اللَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِيهِ، قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ تَعَالَى. فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ وَيَكْفِيهِ. فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي لَمْذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ! وَالَّذِي لَه امْرأةٌ حَسَنةٌ،

٦٣ \_ [أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٥٣٦/ ٣) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. أقول: ويشهد له ما تقدم].

وَفِرَاشٌ لَيْنٌ حَسَنٌ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيلِ. فَيَقُولُ: يَلَرُ شَهْوَتَهُ، وَيَذْكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ. وَالَّذِي إِذَا كَانَ في سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوا ثُمُّ هَجَعُوا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ في ضَرَّاءَ سِرَاً». (دواه الطبراني).

الشرح: قوله ﷺ: «ألا إن الله يضحك إلى رجلين. . ». قال أبو سليمان الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح، أو يستنفزهم الطرب، غير جائز على الله عز وجل، وهو منفى عن صفاته.

ومعناه في صفة الله عز وجل الإخبار عن الرضى بفعل أحدهما، والقبول للآخر ومجازاتهما على صنيعهما الجنة، مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما. وقال الإمام أبو عبد الله البخاري: معنى الضحك: الرحمة. اهد. قال الخطابي: قول أبي عبد الله البخاري قريب، وتأويله على معنى الرضى لفعلهما أقرب وأشبه. ومعلوم أن الضحك من ذوي التميز يدل على الرضى والبُشر، والاستهلال منهم، دليل قبول الوسيلة، ومقدمة إنجاح الطلبة. والكرام يوصفون عند المسألة بالبُشر وحسن اللقاء. فيكون المعنى في قوله بين وله الله يضحك إلى رجلين، أي تجذل العطاء لهما، لأنه موجب الضحك ومقتضاه (١).

#### ١٤ ـ باب في فضل الوضوء والصلاة بالليل

٦٤ عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْهُ قَالَ: لاَ أَقُولُ اليَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ، أَنْهُ قَالَ: لاَ أَقُولُ اليّوْمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ مَا لَمْ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَوْا بَيْناً مِنْ جَهَنَّم».

وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَإِذَا وَضًا يَدَيْهِ، الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَضًا يَدَيْهِ، الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَضًا رِجْلَيْهِ الْحَجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هِلْاً يُعَالِجُ وَضًا رِجْلَيْهِ الْحَجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هِلْاً يُعَالِجُ نَفْسَهُ لِيَسْأَلَيْي، مَا سَأَلَتْي عَبْدِي هِلْاً، فَهُو لَهُ. مَا سَأَلَتْي عَبْدِي هِذَا فَهُو لَهُ . (رواه ابن حبان).

الشرح: قوله ﷺ: «رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، أي رجل من المسلمين استيقظ يجاهد نفسه ليلاً إلى الطهور من غسل أو وضوء وما في ذلك من مشقة على النفس وعلى وجه الخصوص ما يحصل من المكابدة على ذلك في الليالي الباردة.

وقوله ﷺ: ﴿وعليه عقد اوهو نحو ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت

<sup>(</sup>١) ﴿ الأسماء والصفات؛ للبيهقي (٥/ ٩٩ -٩٩٣) مختصراً.

<sup>78</sup> \_ [رواه أحمد (١٧٤٦٥ ـ ٦/١٧٨٠٥) والطبراني في «الكبير» (١٧/٧٤٣) وابن حبان (١٠٥٢) و(٢٥٥٥) والخفظ له وإسناده صحيح، وأورده الهيثمي في قمجمع الزوائد» (١/١١٣٥) وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير» وقال: وله سندان عندهما، رجال أحدهما ثقات].

عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبث النفس كسلانه <sup>(١)</sup>.

وقوله ﷺ: «فيقول الله حزّ وجلّ للذي وراء الحجاب، وعند أحمد: «فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب، أي الملائكة يُحجبون عنا بأغطية غير مرثية على أبصارنا. قال تعالى: ﴿ فَكَنَفْنَا عَنَكَ غِطَآءَكَ فَمَرُكَ ٱلْوَنَ كَذِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢].

وقوله ﷺ إخباراً عن رب العزة: «انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني» أي يجاهد نفسه للطلب من الكريم المتعال. ولا يخفى ما في اللفظ من ثناء ومدح ومباهاة لمن كان هذا حاله، أمام ملائكة الرحمن. ولا يخفى أيضاً من سرعة إجابة هذا الداعي لتكرار اللفظ بقوله تعالى: «ما سألني عبدي هذا فهو له».

### ١٥ ـ باب حال العبد إذا نام عن صلاة الليل

70 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقُدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ مُقَدِ. يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ مُقْدَةٍ. عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ مُقَدَةً. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ مُقْدَةً. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ مُقْدَةً، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيْبَ النَّفْس، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس كَسْلانَه. (منذ عله).

ورواه مسلم بلفظ: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاَثَ مُقَدِ إِذَا نَامَ، بِكُلُّ مُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ مُقْدَةً. وَإِذَا تَوَضَّأَ، الْحَلَّتْ مُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلْتِ المُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيْبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ».

الشرح: قوله ﷺ: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» القافية: آخر الرأس وهو آخر الأضراس. وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر. وفي مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير معقود ثلاث عقد، حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى، انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة، انحلت عقده كلها» (٢).

وقوله ﷺ: (يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد)، قيل: هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان، ومنعه من القيام. قال الله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَدُتُ فِ ٱلْمُقَدِ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٢) ومسلم (٧٧٦) وغيرهما، واللفظ للبخاري.

أرواه مالك في «موطئه» (٤٢٦) في قصر الصلاة في السفر. باب (٢٥) جامع الترغيب في الصلاة، وأحمد (٣/٧٦١) والبخاري (١١٤١) و(٣٢٦٩) ومسلم (٧٧٦) والنسائي في «المجتبى» (١٦٠٦) وفي «الكبرى» (١٣٠١) وابن حبان (٣٥٥٣) والبيهقي (١٥ ـ ٣/١٦) وأبو داود (١٣٠٦) وابن خزيمة (١٣٠٦). واللفظ الأول للبخاري].

<sup>(</sup>٢) مند أحمد (١٩٣٩٤/٥).

[الفلن: ٤]. قعلى هذا هو قول يقوله الشيطان، يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، وهو الأرجح.

وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفائات في العقد. وقيل: هو من عقد القلب، وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه، ويحدثه: بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام.

قوله ﷺ: ﴿ فَإِن استيقظ فَذَكُر اللّه عز وجل ، انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة » فيه الحث على ذكر الله تعالى عند القيام من النوم ، منها: ﴿ الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » وقد جاءت فيه أذكار معينة معروفة .

وقوله ﷺ: «فأصبح نشيطاً طيب النفس» وذلك لتحرره من عقده، وكأنه نشط من عقال، «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» وذلك لما عليه من عقد الشيطان، وآثار تثبيطه واستيلائه عليه.

خاتمة: روى البخاري وغيره من حديث عبد الله رضي الله عنه، قال: ذُكر عند النبي ﷺ رجل، فقيل: ما زال نائماً حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. فقال ﷺ: •بال الشيطان في أذنيه، (١).

### ١٦ ـ باب في فضل النوم على طهارة

٦٦ حَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •مَنْ بَاتَ طَاهِراً، بَاتَ في شِعَارِهِ مَلْكُ، فَلِمَ يَسْتَيْقِظُ إِلاَّ قَالَ المَلَكُ: اللَّهُمَّ الْحَفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٌ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً». (رواه ابن حبان).

ورواه الطبراني في الكبير، بلفظ: اطَهُرُوا هانِهِ الأَجْسَادَ طَهَرَكُم اللّهُ، فَإِنّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِراً إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ في شِعَارِهِ، لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، إِلاَّ قَالَ: اللّهُمُ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ، فَإِنّهُ بَاتَ طَاهِراً» (٢).

وفي لفظ له أيضاً: «طَهْرُوا هَلْهِ الأَجْسَادَ طَهْرَكُم اللَّهُ، مَا مِنْ عَبْدِ بَاتَ طَاهِراً، إلاَّ بَاتَ في شِعَارِهِ مَلَكُ، كُلَّمَا تَقَلَّبَ مِنَ اللَّيْل سَاعَةً، قَالَ المَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ كَمَا بَاتَ طَاهِراً» (اللَّهُمُّ الْعُلْمُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ كَمَا بَاتَ طَاهِراً» (اللَّهُمُّ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ الْعَلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعِلْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ ال

والشعار: ما كان تحت الدثار من اللباس، وهو يلى شعر الجدد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (۱۱٤٤).

<sup>73</sup> \_ [رواه ابن حبان (١٠٥١) والبزار (٢٨٨) وإسناده حسن، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٤٦/ ١) وعزاه للبزار والطبراني في «الكبير» وقال بعد أن ذكر أقوال أهل العلم على إستاده: وأرجو أنه حسن الاسناد].

<sup>(</sup>۲) الطبراني (۱۲/۱۳٦۲).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٦٣١/١٢).

## ٤ ـ كتاب الزكاة والنفقة والصدقة

قال الله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَنَيْنَا يُوْمِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا ٓ ءَانَيْتُد مِّن زُكُوْمِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ لِلَ النِّلْكُذِّ ﴾ [البغرة: ١٩٥].

١ ـ باب وجوب الزكاة على الذكر والأنثى من ملك النُّصابَ وحال عليه الحول

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا العَبَانُونَ وَمَاثُوا الزَّكُونَ ۚ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنْشِكُم مِنَ خَيْرٍ عَجَدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا مَّمَلُونَ بَعِيدِيرٌ﴾ [البترة: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَانِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَلِمْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

77 - عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّمِثِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِي ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحدِثُنَا. فَقَالَ نَا ذَاتَ يَوْم: وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا المَالَ لإقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لابُنِ آدَمَ وَادِ لاَئَا ذَاتَ يَوْم: وَإِنَّ اللَّه قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا المَالَ لإقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لابُنِ آدَمَ وَادِ لاَئَلَ لَهُ وَادِيَانِ لاَحَبُ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِكَ، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَ لَلْهُ عَلَى مَنْ تَابَ. (رواه احمد).

الشرح: قوله ﷺ: (إن الله قال: إنا أنزلنا المال الإقام الصلاة، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن يَن شَعْهُ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُمُ وَمَا نُنزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُورٍ ﴾ [الحجر: ٢١]. وأما وجه الارتباط بين المال وإقامة الصلاة، فالمراد تقوية الأبدان بالأطعمة والأشربة للقيام بما فُرض على أصحابها من فرائض، وعلى رأسها الصلاة. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد، بالربط بين الأموال هنا والصلاة، عمارة المساجد الإقامة الصلاة فيها وغير ذلك من تعلم وتعليم واجتماع للمسلمين فيها لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي.

وقوله جلّ وعلا: (وإيتاء الزكاة) أي ليُستخرج من أموال العباد مما رزقهم الله تعالى من أموال وجب عليهم فيها الزكاة. قال أهل اللغة: وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحديث.

والزكاة شرعاً: يطلق على ما فرضه الله تعالى على الأموال التي بلغت النصاب، وحال عليها الحول. ومقاديرها محددة معلومة معروفة حددها الشارع الكريم وبينها أهل العلم.

٦٧ - [رواه أحمد (١٩٦٥/٨) وإسناده صحيح].

وقوله جل وعلا: •ولو كان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون إليه ثان... وهو نحو ما جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: •لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، (١) لفظ مسلم.

قال في «الفتح»: يحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره، أن المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يُدفن، فإذا دُفِنَ صُبَّ عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف.

وقوله جل وعلا: «ثم يتوب الله على من تاب» اللفظ يُشعر بأن الحرص على المال إنما هو من الخصال المذمومة، فلذلك تعقبه بقوله: «ثم يتوب الله على من تاب» أي إن الله تعالى يتوب على من تخلص عما جُبل عليه من حب للمال. قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَخْتِرْ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، و«الخير» هنا بمعنى المال. وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة، وحب المال» (٢) لفظ مسلم. وقد جاء ذم ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَنَّجِدَ أَمْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ والبنزة: ٩٦] فإذا وُفِقَ المرء وتخلص من هاتين الخصلتين وتاب من الحرص عليهما، فإن الله تعالى يتوب عليه.

## ٢ ـ باب في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، وأنه لن ينقص مال عبد من صدقة

قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُكَةٍ مَانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُعَنِّفِكُ لِمَن يَشَكَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البغرة: ٢٦١].

٦٨ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَ أَتَفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ: ﴿قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَ أَتَفِقَ مُنْذُ خَلَقَ عَلَيْكَ وَالنَّهَارَ ﴾ وَقَالَ: ﴿أَرَأَيْهُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالنَّهَارَ ﴾ وَقَالَ: ﴿قَالَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ﴾ . السَّماءَ وَالإَرْضَ، قَإِنَّهُ لَمْ يَفِضُ مَا في يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ وَبِيَدِهِ الميرَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ﴾ . (معن عله) .

الشرح: قوله ﷺ: قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، قال النووي: هو معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّفَاتُ مَعْنَى فَي وجوه الْمَعْنَدُ مِن مَنْ عَلَى الْمُنْ الْمُعْنَى في وجوه الحير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۰٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۰۰).

٦٨ \_ [رواه أحمد (٣٠٤٥) والبخاري (٤٦٨٤) ومسلم (٩٩٣) والترمذي (٣٠٤٥) وابن ماجه (١٩٧) وغيرهم، واللفظ للبخاري].

وقوله ﷺ (يد الله ملأى) قال في الفتح؛ المراد من قوله ﷺ (ملأى؛ أو (ملان؛ لازمه. وهو أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق.

وقوله ﷺ: (لا يغيضها نفقة) أي لا ينقصها عطاء (سحًّا، الليل والنهار) أي دائمة الصب ليلاً ونهاراً. والسح: الصب الدائم.

وقوله ﷺ: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يده أي لم ينقص ما عنده.

وقوله ﷺ وكان عرشه على الماء، قال الحافظ ابن حجر: مناسبة ذكر العرش هنا، أن السامع يتطلع من قوله ﷺ «خلق السماء والأرض، ما كان قبل ذلك. فذكر ما يدل على أن عرشه قبل خلق السموات والأرض، كان على الماء كما وقع في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، عند البخاري في بدء الخلق بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض».

وقوله على الميزان مَثَل. والمراد: الميزان مَثَل. والمراد: القسمة بين الخلق. وإليه الإشارة بقوله على المخفض ويرفع.

## ٣ ـ باب في فضل من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى، وأقبل على الله تعالى بوجوه الطاعات

79 \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامَ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيُهَانِ».

قَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِّينُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَىٰ أَحَدِ يُدْعَىٰ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوَابِ مِنْ ضَرُورَةِ. فَهَلْ يُؤْمَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . (متن عليه).

وفي رواية بلفظ: • مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَهُ الْجَنْةِ. كُلُّ خَزَنَةِ بَابِ: أَيْ فُلُ! هَلُمَّهُ . فَقَالَ أَبُو يَهُرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَلِكَ الَّذِي لاَ تَوَىٰ عَلَيْهِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ﴿إِنِّي لاَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ﴾.

الشرح: قوله على الفق زوجين في سبيل الله، قال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر في صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة، والاستكثار منها.

<sup>79</sup> \_ [رواه مالك في «موطئه» (۱۰۲۱) في الجهاد، وأحمد (۳/۸۷۹۸) والبخاري (۱۸۹۷) ومسلم (۱۲۰۷)، والترمذي (۳۷۷۶) والنسائي (۲۲۳۷) وابن حبان (۳۰۸) والبيهقي (۱۷۱)).

قال القرطبي: وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله تعالى. وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البر بالإنفاق، ويدل على صحة هذا، بقية الحديث، إذ قال فيه: •من كان من أهل الصلاة، دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان.

قال: والريان: فعلان من الري على جهة المبالغة. وسمي بذلك على جهة مقابلة العطشان، لأنه جوزي على عطشه بالرّي الدائم في الجنة، التي يدخل إليها من ذلك الباب.

وقوله ﷺ: «نودي: يا عبد الله هذا خير، قيل معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة. وقيل معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب، لكثرة ثوابه ونعيمه. فتعال فادخل منه. وهو على سبيل اعتقاد كل مناد أن ذلك الباب أفضل من غيره.

قوله ﷺ: ففمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة اي في المكثرين لصلاة التطوع. وكذلك غيرها من أعمال البر المذكورة في هذا الحديث. لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما يُخاف عليه أن يُنادى من أبواب جهنم، فيستوي في القيام بها المسلمون كلهم، وإنما يتفاضلون بكثرة التطوعات التي بها تحصل تلك الأهلية التي بها يُنادُونَ من تلك الأبواب.

وقوله ﷺ: (دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب: أي فل، هلم) أي تعال. وقيل معنى (فل) فلان. وهو لغة في الترخيم. ومعنى قوله رضى الله عنه: (لا توى عليه)، أي لا هلاك عليه.

# باب في فضل من أنفق في سبيل الله تعالى، وأن أمره إلى يُسر، ودعاء الملائكة له بالخلف

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَفَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ۞ مَسَنْيَتِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَ ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحُسْنَى ۞ مَسَنُيْتِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُمْنِي عَنْهُ مَالُهُو إِذَا تَرَثَّىٰ ﴾ [الليل: ٥ ـ ١١].

٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُضبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ الْآخَرُ؛ اللَّهُمُّ أَصْطِ مُمْسِكاً تَلْفاً».
 (منت عله).

وفي رواية عند أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ مَلَكاً بِبَابٍ مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ يَقُولُ؛ مَنْ يُقْرِضِ اليومَ يُجُزَّ غَداً. وَمَلَكاً بِبَابِ آخَرَ يَقُولُ؛ اللَّهُمَ أَعْطِ لِمُنْفَقِ خَلَفاً، وَعَجُلْ لِمُمْسِكِ تَلَفاً».

٧١ ــ وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بَعَثَ

٧٠ = [رواه أحمد (٣/٨٠٦٠) والبخاري (١٤٤٢) ومسلم (١٠١٠) والنسائي في «الكبرى» (٩١٧٨) وغيرهم،
 واللفظ الأول للبخاري].

۷۱ ـ [رواه أحمد (۸۱۷، ۸/۲۱۷۸۰) والطيالسي (۹۷۹) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۱۰) وابن حبان (۲۸٦) و ۷۱ ـ [رواه أحمد (۳۲۲۹) وأبر نميم في «حلية الأولياه» (۳/۲۳۳) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۲) =

بَجَنَبَتَيْهَا مَلْكَانِ، إِنَّهُمَا لِيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ؛ يَا أَيُهَا النَّاسُ هَلُمُوا إِلَى رَبُّكُمْ، فَإِنْ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهِىٰ. وَمَا خَرَبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ وَبِجَنَبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ؛ اللَّهُمَ عَجُلُ لِمُنْفِقٍ خَلَفاً وَعَجُلْ لِمُمْسِكِ ثَلَفاً». (دواه الحاكم).

وفي رواية عند ابن حبان بلفظ: «مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ وَبِجَنْبَتَنِهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفاً، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْقِبُهُ تَلَفاً».

الشرح: قوله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» وفي الرواية الثانية: «ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان» الجنبة \_ بسكون النون \_ الناحية. واللفظ يفيد أن ذلك الأمر كان منذ بدء الخلق وسوف يبقى إلى قيام الساعة.

وقوله ﷺ: ﴿إِنهِما ليسمعان أهل الأرض؛ ممن خَلَقَ اللَّه تعالى من مخلوقات ﴿إِلَّا الثقلينِ أَي الإنس والجن.

وقوله ﷺ: النيقول أحدهما، اللهم أعط منفقاً خلفاً أي عِوضاً. وإنما يُقْصَدُ بالإنفاق المددكور، الذي يكون بالطاعات وأعمال البر، من إحسان وإكرام ونفقة على الأهل والعيال، والأرحام، وغير ذلك من وجوه الخير، من غير تبذير ولا إسراف. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا اللهُ تُعالَى: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِيكِ إِذَا اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّذِيكِ إِذَا اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعالَى اللهُ ال

وقوله ﷺ: ويقول الآخر، اللّهم أعط ممسكاً تلفاً، وفي رواية أبي الدرداء: وعجل لمنفق تلفاً» التعبير بالعطية في الحديث الأول لمشاكلة اللفظ، لأن التلف ليس بعطية. وأما دعاء الملك عليه بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال. قيل: والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها.

وبالجملة: فالإمساك لا يكون إلا من بخل أو شح. وقد جاءت الشريعة بذم البخل والنهي عنه والتحذير منه.

وقال القرطبي: وقوله ﷺ: «اللهم أعط ممسكاً تلفاً» يعني؛ الممسك عن النفقات الواجبات. وأما الممسك عن المندوبات، فقد لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل بها، وإن قلّت في أَنْفُسِهَا، كالحبة، و اللقمة، وما شاكل هذا. فهذا قد يتناوله هذا الدعاء، لأنه إنما يكون كذلك لغلبة

وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه.. وهو كما قال. وأورده أيضاً (١٠/١٧٨٦٥) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وزاد: (ولا أبت شمس قط إلا بعث بجنبها ملكان يناديان: اللهم اعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً» قال: ورواه الطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: (اللهم من أنفق فأعطه خلفاً، ومن أمسك فأعطه تلفاً» ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال الصحيح].

صفة البخل المذمومة عليه، وقُلِّ ما يكون كذلك، إلا ويبخل بكثير من الواجبات أولاً يطيب نفساً . بها (۱) .

### ٥ ـ باب في بيان أن اليد المنفقة هي اليد العليا، وأن اليد الآخذة هي اليد السفلي

٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزُ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا الْبَنَ آدَمَ إِنْ تُعْطِ الفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرٌ لَكَ، وَابْداْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلاَ يَلُومُ اللَّهُ حَلَى الْبَقْلَى، (رواه احمد).

٧٣ - ورواهُ مُسلمٌ مِنْ حَديثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَكنهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَفْظِ:
 قيا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلُ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ حَلَى كَفَافٍ، وَابْدأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ النَيْدِ السُّفْلَى.

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن اللَّه عز وجل يقول: يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك... الفضل يعني به ؛ الفاضل عن الكفاية، ولا شك في أن إخراجه أفضل من إمساكه. فأما إمساكه عن الواجبات فشرُّ على كل حال، وإمساكه عن المندوب إليه فقد يُقال فيه شرُّ بالنسبة إلى ما فوّت الممسك على نفسه من الخير. قاله القرطبي.

وقال الإمام النووي: قوله ﷺ: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. . . ، ، هو بفتح همزة «أن»، ومعناه؛ إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه، وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر.

ومعنى: «ولا تلام على كفاف» أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي، كما كان له نصاب زكوي، ووجبت الزكاة بشروطها، وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه، وجب عليه إخراج الزكاة، ويحصل كفايته من جهة مباحة.

قوله ﷺ: «وابدأ بمن تعول» وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَرُونِ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال في «المفهم»: يعني أنه يبدأ بكفاية من تلزمه كفايته، ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم، لأن القيام بكفاية العيال واجب، والصدقة على الغير مندوب إليها، ولا يدخل في ذلك ترفيه العيال الزائد على الكفاية، فإن الصدقة بما يرفه به العيال أولى، لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع.

<sup>(</sup>١) «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٥).

٧٢ - [رواه أحمد (٣/٨٧٥١) والطبراني في «الأوسط» (٦١) وفي «مسند الشاميين» (٧٧٧) وهو حديث حسن. ويشهد له الحديث التالي].

٧٢ - [رواه أحمد (٨/٢٢٣٢٨) ومسلم (١٠٣٦) والترمذي (٢٣٤٣)].

وقوله ﷺ: «واليد العليا خير من اليد السفلي» أي أن اليد المنفقة هي خير من اليد الآخذة، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقيل المراد بالعلو هنا، علو الفضل والمجد ونيل الثواب.

#### ٦ ـ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره

قال الله تعالى: ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنشِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَ شُعَ نَسْدِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

٧٤ عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رجلاً أَتَىٰ النبيُّ ﷺ، فبَعث إلى نسائه، فقلنَ: ما معنا إلاّ الماء، فقالَ رجُلٌ مِنَ اللَّهِ ﷺ: قَمْن يَضُمُ \_ أَو يَضيف \_ هٰذا؟ فقال رجُلٌ مِنَ الأَنصار: أَنا. فانطلَقَ بِهِ إلى امرأتهِ فقال: أكرِمي ضَيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنا إِلاَّ قُوتَ صِبياني. فَقَالَ: هَيْني طَعَامَكِ، وأَصْبِحي سِراجَكِ، ونَوْمي صِبيانَكِ إِذَا أَرادوا عَشاءَ. فهيئاتُ طعامَها، فقالَ: هَيْني طَعَامَكِ، وأَصْبِحي سِراجَكِ، ونَوْمي صِبيانَكِ إِذَا أَرادوا عَشاءَ. فهيئاتُ طعامَها، وأَصبَحَتْ سِراجَها، ونَوَّمَتْ صِبيانَها، ثمَّ قَامَتْ كأَنها تُصلِحُ سِراجَها فأطفأتَهُ، فجعَلا يُريانهِ أَنهما يأكلان، فباتا طاوِيَين. فلما أصبحَ غَداً إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: قضَجِكَ اللَّه الليلة \_ أَو صَجِبَ \_ من فعالِكما. فأنزلَ اللَّه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنشِيمٍ مَ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَ نَفْسِهِ، فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ﴾. (منف عله).

ورواه مسلم بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودُ. فَأَرْسَلَ إِلَى اللَّهِ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى. فَأَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى. فَقَالَتْ مِثْلُ اللَّهِ عَلْنَ كُلُهُنَّ مِثْلَ ذَٰلِكَ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ! مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءً. فَقَالَ: فَقَالَ: هَفَالَ: إِللَّا مَاءً. فَقَالَ: اللَّهِ هَذَا اللَّيْلَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا. يَا رَسُول اللَّهِ.

فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَخلِهِ. فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ. إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعَلْمِهِمْ بِشَيْءٍ. فَإِذَا أَهْوَى لِيأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السُّرَاجِ فَعَلْمِيهِمْ بِشَيْءٍ. فَإِذَا أَهْوَى لِيأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السُّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيْفُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ يَظِيْخٍ. فَقَالَ: فَقَدْ مَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَبْعِكُمَا بِطَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ».

وفي رواية عند البخاري في التفسير، بلفظ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصابَنِي الْجَهْدُ. فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ اَلاَ رَجُلٌ يُضَيّفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الاَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله.

فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِأَمْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ الله ﷺ: لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْناً، قَالَتْ: والله مَا عِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ الْعَشَاءَ فَنَوْمِيهِمْ، وَتَعَالَىٰ فَأَطْفِني السَّراجَ وَنَطُوي بُطُونَنَا

إرواه البخاري (٣٧٩٨ و٤٨٨٩) ومسلم (٢٠٥٤)، والترمذي (٣٣٠٤) والنسائي في الكبرى (٢٠٠٤) والنفظ (٢٨٥٠) وابن حبان (٣٨٨) والواحدي في اأسباب النزول، (٨٠٩) والبيهقي (١٨٥٠)) واللفظ الأون البخارئ.

اللَّيْلَةَ. فَفَعَلَتْ. ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: الْقَدْ عَجِبَ الله عَزْ وَجَلَ أَوْ ضَجِكَ مِنْ فُلانِ وَفُلانَةَ . فَأَنْزَلَ الله عَزْ وَجَلً : ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنْدُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ عِيمْ خَصَاصَةً ﴾ [العشر: ٩].

الشرح: قوله رضي الله عنه: (إني مجهود) أي أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. قوله رضي الله عنه: (وأصبحي سراجك) أي أوقديه.

وقوله ﷺ: اضحك الله الليلة \_ أو \_ عجب من فعالكما، الأولى إمرارها من غير تأويل ولا تفسير، وهو ما كان عليه رسول الله ﷺ وصحابته الكرام. وقد تقدم الكلام في الصفات والذات، وأن مذهب السلف إثباتها من غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. قال تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى \* وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. قال الإمام النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة:

منها: ما كان عليه النبي على وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع، وضيق حال الدنيا. ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم، أن يبدأ في مواساة الضيف. ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولاً بما يتيسر إن أمكنه. ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها: المواساة في حال الشدائد. ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما. ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقاً بأهل المنزل، لقوله: أطفئي السراج، وأريه أنا نأكل. فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل، قال: وفيه فضيلة الإيثار والحث عليه.

وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس. أما القربات، فالأفضل أن لا يؤثر بها، لأن الحق فيها لله تعالى.

#### ٧ - باب في الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى قبل فوات الأوان

قال الله تعالى: ﴿ يَكَايَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَتَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةً وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِهُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] .

وقال تعالى: ﴿وَأَنِيقُواْ مِن مَا رَزَفَنَكُمْ مِن فَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لِوَلآ أَخَرَنِيٓ إِلَّا أَجَلُونَ ﴾ أَجَلُ فَرَبِ فَأَصَّدُفَ وَأَنْ مُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١٠ ـ ١١].

٧٥ \_ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحُاشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَصَقَ يَوْماً في كَفَّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أَصْبُعَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَنِي آدَمَ أَنَى تُعْجِزَنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُردَينِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَثِيدٌ. فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَراقِيَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ الْ رَواه احمد).

٥٧ \_ [رواه أحمد (١٧٨٥٩ ـ ١٧٨٦٠ ـ ١٧٨٦١ ـ ٢/١٧٨١) وابن ماجه (٢٧٠٧) والحاكم (١٧٩١٤)
 وإسناده صحيح واللفظ لأحمد].

٧٦ ـ وَعَنْ مُطَرُّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الشخير، عن أبيه رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ ٱلْهَنَكُمُ ٱلنَّكَاثُرُ ۚ ۞ حَتَى نُرْتُمُ ٱلْمَقَارِ ﴾ [التكاثر: ١ ـ ٢] قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَيَعُولُ ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدُّفْتَ فَأَفْضَيْتَ. (رواه أحد).

٧٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ العَبْدُ: مَالي مَالي، إِنْمَا لَهُ عِنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ العَبْدُ: مَا أَكُلَ فَلَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلهَ عَلَاثَ مَا أَكُلَ فَلَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ». (رواه مسلم).

ومعنى (فاقتنى) أي ادخر لآخرته. أي ادخر ثوابه.

ورواه أحمد بلفظ: «يَقُولُ العَبْدُ: مَالِي وَمَالِي، وَإِنْمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثُ، مَا أَكَلَ فَأَفْتَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ أَعْطَىٰ فَأَقْتَىٰ. مَا سِوىٰ فْلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ».

الشرح: قوله ﷺ: •قال الله عز وجل: بني آدم أنى، أي كيف •تمجزني وقد خلقتك من مثل هذه أي من نطفة قذرة، وفي التنزيل ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنكَنُ أَنَّا خَلَفْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيتُ نُبِينٌ﴾ [س:٧٧].

وقوله عز وجل: احتى إذا سويتك وهدلتك، أي سواه بشراً سوياً، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنكُ مَا غَمَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوِيرِ لَى اللَّهِ مَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكُ اللَّهِ فَي أَي صُورَز مَّا شَلَّة رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨].

قوله عز وجل: «مشيت بين بردين» أي ثوبين «وللأرض منك وثيد» الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض، يُسمع كالدُّوي من بُعد. يقال للإبل إذا مشت بثقلها: لها وئيد. والمراد والله أعلم لأنه يمشي على الأرض متبختراً مشي الجبابرة، مختالاً فخوراً، مزهواً بنفسه. ويحتمل أن يكون المراد تعبيراً عن كثرة ماله وشدة ثقله على الأرض.

وقوله عز وجل: «فجمعت ومنعت» أي فجمعت من الأموال ما جمعت ومنعت حقه عليك، من زكاة وصدقة وبرٌ ونحو ذلك. وجعلته كنزاً لا تؤدي حق الله فيه. وفي قوله: «فجمعت» إشارة إلى جمعه بشتى الطرق حلها وحرامها.

٧٦ \_ [رواه أحمد (١٦٣٢٧) ) ومسلم (٢٩٥٨) والترمذي (٢٣٤٢) والنسائي في المجتبى، (٣٦١٥) وفي الكبرى، (١١٤٨) والمحاكم (٣٩٦٩) ٢) والطيالسي (١١٤٨) وابن حبان (٧٠١) والبيهقي (٢١) والبغوي في اشرح السنة، (٤٠٥٥) وغيرهم، واللفظ لأحمد].

٧٧ \_ [رواه أحمد (٨٨٢١ ـ ٣٩٥٠ ٣) ومسلم (٢٩٥٩) وابن حبان (٣٢٤٤) والبيهقي (٣٦٨ ـ ٣٦٩ ٣)،
 واللفظ لمسلم].

وقوله عز وجل: «حتى إذا بلغت» أي الروح «التراقي» أعالي الصدر، وشارف الإنسان على الموت. وهو نحو قوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَا بَلْنَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [القيامة: ٢٦].

قوله عز وجل: «قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة» أي قلت عندنذ: أتصدق! وليس له ذلك، فقد مضى وقت الصدقة وذهب وقتها، وجاء وقت الاحتضار وخروج الروح، ويا له من موقف لا ينفع فيه الندم! وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عنه فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، (١).

#### ٨ ـ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو بالقليل من الصدقة

قال الله تعالَى: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَكَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَآنَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

٧٨ = عَنْ مُحِلُ بْنُ خَلِيفَة الطائي قال: سَمَعَتُ عَدِيُّ بِنَ حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقولُ: كنتُ عندَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلانِ: أَحدُمما يَسْكُو العَيلَة، وَالآخِرُ يَسْكُو قطعَ السَّبيلِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَأَمَّا قطعُ السَّبيلِ فإنهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قليلٌ حَتَّى تَخْرُجَ العِيرُ إلى مَكُةَ بِغيرِ خَفِيرٍ. وَأَمَّا العَيلةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفُ أَحدُكم بِصَدَقتِهِ لا يَجدُ مَن يَقْبلُها مِنْهُ، ثمَّ ليَقِفنَ أَحدُكم بينَ يَنْ الله ليس بينهُ وبينهُ حِجابٌ ولا تَرجمانُ يُترجمُ لهُ، ثمَّ ليَقُولَنُ لَهُ: أَلم أُوتِكَ مَالاً؟ فَليقولنَ: بَلىٰ. فينظُرُ عن يمينهِ فلا يَرَى إلاَّ النارَ، ثمَّ يَنظرُ عَن شِمالِهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَارَ، ثمَّ يَنظرُ عَنْ شِمالِهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ، فَلْيَقُولنَ: بلىٰ. فَينظُرُ عن يمينهِ فلا يَرَى إلاَّ النَارَ، ثمَّ يَنظرُ عَنْ شِمالِهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ. فَلْيَقُولنَ: بلىٰ وَلُو بشِقُ تَمرِةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجدُ فبكُلمةٍ طَيْبَةً، (مَنْ عَلِي).

وقد رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، بأطول منه، وفيه قال عدي: فبينا أنا عنده \_ أي عندَ النبي ﷺ وقد رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، بأطول منه، وفيه قال عدي: فبينا أنا عنده \_ أي النبي ﷺ وَإِذْ جَاءهُ قَوْمٌ في ثيابٍ من الصُّوفِ من هذهِ النّمارِ. قال: فَصلَّى وقَامَ فحثُ عليهم ثُمُّ قَالَ: وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَلَوْ بِقَبْضَةٍ، وَلَوْ بِبَغْضِ قَبْضَةٍ، يَقِي أَحَدَكُم وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ \_ أو \_ النّار، وَلَوْ بِسُمْرَةٍ، وَلَوْ بِشِيقٌ تَمْرةٍ. فَإِنَّ أَحَدَكُم لاتِي اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ: مَا أَتُولُ لَكُم: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَمْتَ سَمْعاً وَبَصَراً؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَينْظُرُ ثُدُامُهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ. لِيَقِ لِنَظُرُ ثُدُامُهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ. لِيَقِ لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ فَيَنْظُرُ ثُدَامُهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرً جَهَنَّمَ. لِيَقِ أَنْ لَلْهُ وَجُهَهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِذُ فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ. فَإِنْ لاَ أَخَافُ عَلَيْكُم الفَاقَةَ، فَإِنْ اللّهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤١٩) وغيره.

٧٨ \_ [رواه أحمد (١٨٢٧٦/ ٦) والبخاري (١٤١٣) ومسلم (١٠١٦) والطنالسي (١٠٣٦) والبيهقي (١٧٦/ ٤)
 وغيرهم، بألفاظ متقاربة. واللفظ للبخاري].

نَاصِرُكُم وَمُعْطِيكُم حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالجِيرَةِ أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلى مَطِيْتِهَا السَّرَقَ. قال عدى: فجعلتُ أَقُولُ في نَفْسى: فَأَينَ لُصوصُ طَيِّيءٍ (١٠).

والنمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، كأنها أُخذت من لون النمر.

والظمينة: المرأة في الهودج.

#### ٩ ـ باب في عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُمُ بَلَ هُوَ ضَرَّ لَمُمَّ سَيُعَلَوْهُونَ مَا يَخِلُواْ بِدِ، يَوْمَ الْقِينَـمَةُ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

٧٩ عن محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله و الله يقول: هما مِن صاحب إبل لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها إلا جاءَت يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ ما كانَت قَطَّ، وَأَقْعَدَ لَها بقاعٍ قَرْقَرٍ نَسْتَنُ عَلَيهِ بِقَوائِمِها وأخفافِها. ولا صاحب بقر لا يفعلُ فيها حَقَّها إلا جاءت يَوْمَ القيامَةِ أَكْثَرَ ما كانت، وأَقْعَدَ لها بقاع قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُوائِمِها. ولا صاحبٍ غَنَم لا يفعلُ فيها حَقَّها إلا جاءت يَوْمَ القيامَةِ أَكْثَرَ ما كانت، وأَقْعَدَ لها بقاع قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِها وَتطوهُ بِأَقْلافِها، لَيْسَ فيها جَمَّاهُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها. ولا صاحبٍ كَنْزٍ لا يفعلُ فيه جَمَّاهُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها. ولا صاحبٍ كَنْزٍ لا يفعلُ فيه حَقَّهُ إلا جاء كَنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجاعاً أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِراً فَاهُ، فإذا أَتَاهُ فَرُ مِنْهُ فينادِيهِ وَشَعْمَ الفَحْلِ اللهِ خَبُّأَتُهُ فأنا عَنْهُ أَفْنَى مِنْكَ، فإذا رأى أَنهُ لا بُلاً لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ في فِيهِ فَقَضَمَها وَضَمَ الفَحْلِ».

قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير قال رجل: يا رسول الله، قال عبد الرزاق في حديثه قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُها عَلَى الماءِ، وإِعَارَةُ دَلْوِها، وإِعَارَةُ فَحَلِها، وَمَنِيحَتُهَا وَحَمَلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ».

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: امن آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثُل لهُ مالهُ شجاعاً أقرع له زبيبتان، يُطوَقهُ يوم القيامة يأخذ بلهزمته \_ يعني بشدقيه \_ يقول: أنا مَالُكَ، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآبة ﴿وَلا يَحْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ.﴾ (١)

والشجاع الأقرع: ذكر الحية الذي تمرط جلد رأسه لطول عمره، والزبيبتان: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷/۱۹۳۹۸) والترمذي (۲٬۲۹۵۳).

٧٩ - [رواه أحمد (١٤٤٤٢/٥) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦٨٥٩) و(٦٨٦٦) ومسلم (٩٨٨) والدارمي
 (١٦١٧) و(١٦١٨) والنسائي (٢٤٥٣) وابن الجارود (٣٣٥) وابن خبان (٣٢٥٥) والبيهقي (١٨٢ ـ ٢٨٨) بألفاظ متقاربة مطولاً ومختصراً، واللفظ لأحمد].

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٩٦٥).

الشرح: قوله ﷺ: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها» أي لا يراعي حق الله فيها ممن وجب عليه من زكاتها. وكذا صاحب الأموال أيا كان نوعها، ففي «الصحيحين» وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، قبل يا رسول الله، فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. . . (١).

وقوله ﷺ: ﴿إِلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط اأي أكثر ما كانت عدداً وحجماً. وقد جاء في رواية أبي هريرة المشار إليها ثمة بلفظ ﴿إِلا إِذَا كَانَ يوم القيامة، بُطِحَ لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر طلبه أولاها رُدُّ هليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النارة.

والقاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. والقوقو: المستوي أيضاً من الأرض الواسع.

وقوله ﷺ: •وأقعد لها بقاع قرقر» أي أن صاحب هذه ألابل التي كان لا يؤدي حق الله فيها، تُقعده ملائكة العذاب في أرض واسعة مستوية •تستن عليه بقوائهما وأخفافها، أي تضربه إبله بقوائهما وأخفافها بقوة حتى أنها تكاد تسحقه سحقاً. يُقال: استن وسن، إذا لجَّ في عَذْوِهِ ذاهباً وجائياً. وقيل: الاستنان: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه.

وقوله ﷺ: «ليس فيها جماء، ولا منكسر قرنها» أي ليس في غنمه الذي كان لا يؤدي حق الله فيه، من لا قرن لها ولا ذات قرن منكسر. بل بقرون كاملة حادة ليكون ذلك أشد إيلاماً وأكثر وجعاً. والظلف: هو المنشق من القوائم ويطلق على البقر والغنم.

وقوله على الطبري: الكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها، زاد صاحب «العين» كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها، زاد صاحب «العين» وغيره: وكان مخزوناً. والشجاع الأقرع: الحية الذكر لا شعر على رأسه. وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم. وقيل: هو الذي يواثب الراجل والفارس، ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحاري. ومعنى قوله على : «فاخر فاه» أي فاتحاً فمه يريد أن يلتقمه أو ليغرز أنيابه في جسم صاحبه، وكفى به هولاً ورعباً.

وقوله ﷺ: •فإذا رأى أنه لا بُدُّ له منه، وذلك بعد أن يكون قد أعياه هرباً وذعراً وخوفاً، وأيقن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٧١) ومسلم (٩٨٧) والنسائي (٣٥٦٥) وغيرهم، واللفظ لمسلم.

أنه لا محالة مدركه لينال منه ما يريد «سلك يده في فيه» أي أدخل يده في فم هذا الثعبان المرعب، «فقضمها قضم الفحل» أي أكلها كما يأكل البعير طعامه.

وقوله: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال ﷺ: «حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة دلوها،

أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك.

الثاني: أن المنيحة، ناقة أو بقرة أو شاة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها.

وخصّ الإبل بموضع الماء ليكون أقرب على المحتاج والجائع، فقد لا يقدر على الموصول لغير مواضع الماء. وهو أسهل على المساكين ليواسوا وتجبر خواطرهم.

وقوله ﷺ: وحمل عليها في سبيل الله، وذلك لتبليغ هذا الدين القويم، ونشره في الآفاق.

## ١٠ ـ باب في فضل الصدقة، وفضل صاحبها

٨٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: (بَينَا رَجُلٌ بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَة: اسْقِ حَديقة فُلان. فَتَنَعْىٰ ذٰلِكَ السّْحَابُ. فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرّةٍ. فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشّرَاجِ قَدِ اسْتَوهَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلُهُ. فَتَتَبَعْ الْمَاءَ. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِهِ. الشّرَاجِ قَدِ اسْتُوهَبَتْ ذَلِكَ الْمَاء كُلُهُ. فَتَتَبَعْ الْمَاء. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فِلانَ. لِلاسْمِ اللّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ! لِمَ اسْمُكَ؟ فَالَ: فِلانَ. لِلاسْمِ الّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ! لَمْ اللّهِ عَنِ السَّحِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ؛ اسْقِ حَدِيقَة فِلانٍ. لِمَ سَلَانُي عَنِ السَّحِي؟ فَقَالَ: إنْي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السِّحَابِ الّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ؛ اسْقِ حَدِيقَة فِلانٍ. لإنسِم لَلْ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُكِهِ، وَآكُلُ لَهُ عَبَالِي نُلُنّا، وَأَرَدُ فِيهَا ثُلُكُهُ. (رواه سلم).

\* \* \*

٨٠ = [رواه أحمد (٣/٧٩٤٦) والطيالسي (٢٥٨٧) ومسلم (٢٩٨٤) وابن حبان (٣٣٥٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٧٥ ـ ٢٧٦٦) والبيهقي (١٣٣٠). واللفظ لمسلم].

#### ٥ \_ كتاب الصيام

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ مَا مَثُوا كُيبَ عَلِيْكُمُ الْفِيمَامُ كَمَا كُيبَ عَلَى الَّذِيبَ عِن فَلِكُمْ اَلَمَاكُمُ اللّهُ تعالى الله تعالى: ﴿ يَكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## ١ ـ باب في فضل الصيام وما جاء في فرح الصائمين في الدنيا والآخرة

قال الله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلمَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبُّرُواْ أَجْرَهُم بِأَصَّن مَا كَانُواْ بِمَعَلُوكَ ﴾ [النحل: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [نصلت: ٣٥].

٨١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: •قَالَ اللّهُ: كُلُّ حَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصَّيَامُ جُنَةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٍ صَوْمٍ أَحَدِكُم فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَضْخَبْ، فَإِنْ الصَّيَامُ وَلاَ يَضْخَبْ، فَإِنْ السَّيَامُ وَلاَ يَضْخَبْ، فَإِنْ اللهِ مِنْ سَابُهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِي امْرُوقُ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَحُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رَبِهُ أَخِدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ. وَإِذَا لَقِي رَبّهُ فَرِحَ لِصَوْمِهِ (مَنْ عَلِي).

وفي رواية عند مسلم قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعَمِاتَةِ ضِغفِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. فَرْحَةٌ حِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاء رَبُهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيعِ المِسْكَ. المِسْكَ.

وفي لفظ للبخاري: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةً، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ حِينَ يَفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَىٰ رَبُهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ ٩.

٨١ \_ [رواه مالك في «موطئه» (٦٨٩) و(٦٩٠) وأحمد (٧٣٤٤ ـ ٣/١٠٥٤٥) والبخاري (١٨٩٤) و(١٩٠٤) و(٩٢٧) و(٧٤٩٢) و(٧٥٣٨) ومسلم (١١٥١) والطيالسي (٢٤٨٥) وابن حبان (٣٤٢٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٢١٢) وفي «الكبرى» (٢٥٢٣) وابن ماجه (١٦٣٨) وغيرهم كثير].

وفي لفظ للبخاري أيضاً: •كُلُّ مَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْنِبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح المِسْكِ».

ورواه مسلم والنسائي بلفظ: •قَالَ اللَّهُ عَرُّ وَجَلُ: كُل عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، مِنْ رِبِحِ المِسْكِ، (واللفظ لمسلم).

وني لفظ عند مالك في «موطنه»: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّيَامُ لَي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فِالصَّيَامُ لَي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

بِهِ، كُلُ حَسَنَةٍ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَانَةٍ ضِغْفِ إِلاَّ الصَّيَامَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

وفي لفظ عند أحمد: • وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَذَرُ شَهْوَتُهُ وَطَعَامَهُ مِنْ جَرَّايَ، فَالصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

وقوله: "من جراي؟ أي من أجلي وفي سبيل مرضاتي.

وفي لفظ عند البخاري أيضاً: ﴿لِكُلْ حَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفَ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح المِسْكِ،

وفي لفظ للبخاري أيضاً: «الصّيامُ جُنّة، فلا يَرْفُتُ ولا يَجْهَلْ. وإِنِ امرُقَ قاتَلَهُ أَو شاتَمَهُ فَلْيَقُلُ: إِنِي صائمٌ – مرَّتين – والذي نفسي بيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصائم أطيبُ عندَ الله مِن ربحِ المِسك، يَترُكُ طَعَامَهُ وشَرابَهُ وشَهْوتَهُ مِن أَجْلي، الصّيامُ لي وأنا أَجْزي به، والحسنةُ بعَشْر أمثالها».

ررواه ابن حبان بلفظ: اكلُّ حَسَنَةِ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتِ، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِغْفِ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَحُلُوفِ فَمِ الصَّائِم حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

الشرح: قوله ﷺ: ‹قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».

قال القرطبي: اختلف في معنى هذا على أقوال:

أحدها: أن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها، فيكون لهم، إلا الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص، لأن حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً. وارتضاه المازري.

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلها لهم فيها حظ إلا الصيام فإنهم لاحظ لهم فيه. قاله الخطابي.

وثالثها: أن أعمالهم هي أوصافهم، ومناسبةٌ لأحوالهم إلا الصيام، فإنه استغناء عن الطعام، وذلك من خواص أوصاف الحق سبحانه وتعالى.

ورابعها: أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً، كما قال: (بيتي \_ وعبادي).

وخامسها: أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام فإنه لله، ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. قاله ابن العربي. وقد كنت استحسنته، إلى أن فكرت في حديث المُقاصّة، فوجدت فيه ذكر الصوم من جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها، فإن النبي وقال فيه: «هل تدرون من المفلس» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وقلف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فَطُرحَ عليه، ثم طُرحَ في النار»(١). وهذا يدل على أن الصوم يؤخذ كسائر الأعمال.

وسادسها: أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها إلا الصوم، وإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاءه. قاله أبو عبيد.

وسابعها: أن الأعمال قد كُشفت لبني آدم مقادير ثوابها، وتضعيفها إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا مساق الرواية الأخرى التي فيها: «كل عمل ابن آدم يُضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به يعني: أنه يجازي عليه جزاء كثيراً من غير أن يُعين مقداره، ولا تضعيفه، وهذا كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا يُوفَّ الصّبِرُونَ لَجَرَمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين.

وقوله ﷺ: «الصّيام جُنّة» أي أن الصوم سترة. فَيصحُ أن يكون «جُنّة» بحسب مشروعيته، أي ينبغي للصائم أن يعربه مما يفسده ومما ينقص ثوابه، كمناقضات الصيام، ومعاصي اللسان. وإلى هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله ﷺ: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يسخب»... ويصح أن يُسمى «جُنّة» بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: «ويذر شهوته وطعامه من أجلي».

ويصح أن يكون اجنة بحسب ثوابه. وإليه التصريح بقوله على: امن صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً (٢).

قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا كَانَ يُومُ صُومُ أَحَدُكُمُ فَلَا يُرفَتُ وَلَا يُصَحِّبُ، فَإِنْ سَابِهِ أَحَدُ أَو قَاتُلُهُ فَلَيقُلُ إِنِّي أَمْرُو صَائمٌ .

وقوله ﷺ: ﴿والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم ، خلوف \_ بضم الخاء \_ الفم: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. قال الهروي: خلف فوه: إذا تغير ، يخلف ، خلوفاً. قال القرطبي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨١) وأحمد (٣/٨٠٣٥) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) القرطبي في «المفهم».

الأستاذ: وقد أخذ الشافعي من هذا الحديث منع الصائم من السواك من بعد الزوال \_ أي من بعد زوال الشمس عن وسط السماء وذلك وقت الظهر \_ قال: أي الشافعي: - لأن ذلك الوقت مبدأ الخلوف، قال: والسواك يذهبه. وربما نظم بعض الشافعية في هذا قياساً، فقال: أثر عبادة فلا يزال \_ أي أن الخلوف هو أثر من آثار الصيام فلا ينبغي إزالته \_ كدم الشهيد. قال القرطبي: وهذا القياسُ تردُ عليه أسئلة، من جملتها القول: ومع أن السواك يزيل الخلوف، فإنه من المعدة والحلق، لا من محل السواك، وحينئذ لا يلزم شيء من ذلك، وقد أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي أوقات النهار شاء.

وقوله ﷺ: «أطيب عند الله من ربح المسك» قال القرطبي: لا يتوهم أن الله تعالى يستطيبُ الروانح، ويستلذها، كما يقع لنا من اللذة، والاستطابة، إذ ذاك من صفات افتقارنا، واستكمال نقصنا، وهو الغنى بذاته، الكامل بجلاله وتقدُسه.

وقوله ﷺ: «للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح لصومه، قال النووي: قال العلماء؛ أما فرحته عند لقاء ربه، فبما يراه من جزائه، وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره، فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات، وما يرجوه من ثوابها. اهـ.

وقال القرطبي: وقوله ﷺ: **وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطرة؛** أي: فرح بزوال عطشه وجوعه حين أبيح له الفطر. وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم، وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته. وأما قوله ﷺ: **•وإذا لقى ربه فرح بصومه؛** أي بجزاء صومه وثوابه.

## ٢ \_ باب في فضل شهر رمضان ومناداة الملائكة لأهل الخير بالإقبال على الله تعالى

٨٢ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفْدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجِنْ، وخُلِقَتْ أَبُوابُ النَّارِ، فَلَمْ يَفْتَحْ مِنهَا بَابٌ، وَفُتَّحتْ أَبُوابُ الجَنْةِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنهَا بَابٌ، وَيُتَادِي مُنَادِ بَا بَاخِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاخِيَ الشَّرِ أَقْصِرْ، وَلِلهِ حُتَقَاءُ مِنَ الجَنْدِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، (رواه الترمذي).
النَّارِ. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، (رواه الترمذي).

٨٣ - وَعَنْ عَرْفَجَةً قَالَ: كُنْتُ في بَيْتِ فِيهِ عُثْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدَّثَ بِحَدِيثِ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالحَدِيثِ مِنْي، فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: فِنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَانَ ثَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُتَادِي مُنَادٍ كُلُّ رَمَضَانَ ثَفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُتَادِي مُنَادٍ كُلُّ لَيْنَةٍ: يَا طَالِبَ الخَيْرِ هَلُمٌ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِ أَمْسِكُ (رواه الساني).

۸۲ – [رواه الترمذي (۲۸۲) وابن ماجه (۱٦٤٢) وابن خزيمة (۱۸۸۳) وابن حبان (۳٤٣٥) والحاكم (۱۸۹۸) (۱/۱۵۳۲) والبيهقي (۲۰۳ ـ ۲۰۳ ٤) وإسناده جيد، واللفظ للترمذي، وأخرجه البخاري (۱۸۹۸) ومسلم (۱۰۷۹) وغيرهما، بلفظ قريب مختصراً].

۸۳ ـ [رواه النسائي (۲۱۰۷) وأحمد (۱۸۸۱۸/۲) وإسناده قوى].

وقد جاء في إحدى روايتي أحمد: ﴿وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكُ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَبْشِرْ، يَا بَاغِيَ الشُّرُّ أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْقضِي رَمَضَانُ﴾.

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إذَا كَانَ أُولَ لَيلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة البحن معنى صفدت: أي شُدت وأوثقت بالأغلال، يُقال صفدته وصفّدته. والصفد والصفاد: القيد. ومردة البحن، جمع مارد، وهو العاتي الشديد. وقد جاء عند ابن حبان بلفظ: ﴿صفدت الشياطين مردة البحن قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين، مسترقو السمع منهم، وأن تسلسلهم ـ أي شدهم بالأصفاد \_ يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ.

ويحتمل أن يكون المراد، أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن والذكر.

وقال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين.

قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني، قوله على: «وفتحت أبواب الجنة» قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات، وذلك أسباب لدخول الجنة، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار. وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. اهد. وتعقبه الزين بن المنير بقوله: والأول أوجه، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره.

وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء، توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين وأنه من الله تعالى بمنزلة عظيمة، وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية.

وقيل: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يُقال له: قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية.

#### ٣ ـ دعاء الملائكة على من أدرك رمضان ولم يُغفر له

٨٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَبِيُ ﷺ وَيَلِيَّ وَفِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "آمينَ، آمينَ، آمينَ فِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هُذَا؟ فَقَالَ: "قَالَ لِي جِبْرِيلُ، رَخِمَ أَنْفُ عَبْدِ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ؛ آمينَ، ثُمَّ قَالَ؛ رَخِمَ أَنْفُ عَبْدِ دَخَلَ صَلَيْهِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرَ لَهُ. فَقُلْتُ: آمينَ، ثُمَّ قَالَ؛ رَخِمَ أَنْفُ عَبْدِ دَخَلَ صَلْيَهِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرَ لَهُ. فَقُلْتُ: آمينَ، ثُمَّ قَالَ؛ رَخِمَ أَنْفُ امْرِيءٍ ذُكِرْتُ عِنْلَهُ فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: آمينَ الرواه البخاري في «الأدب المفرد») .

٨٤ \_ [رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٦) والبزار (٣١٦٩) وابن خزيمة (١٨٨٨) وابن حبان (٩٠٧) بألفاظ متقاربة، وإسناده حسن، واللفظ للبخاري].

الشرح: قوله ﷺ: ﴿آمين، آمين، آمين أي: اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وفي هذا التكرير، عظيم جرم من دُعي عليه، وتأكيد قبول من دعا عليه رسول الله ﷺ وأكد الدعاء عليه.

قوله عليه السلام: (رغم أنف حبد أدرك أبويه، أو أحدهما لم يدخل الجنة...). قال أهل اللغة: «رغم أنف عبد) معناه: ذل، وقبل: كره وخزي. وأصله؛ لصق أنفه بالرغام، وهو تراب مختلط برمل. وقبل الرغم، كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه.

وفي الحديث الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهما، بالخدمة أو النفقة، أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة، وأرغم الله أنفه.

وفيه فضيلة شهر رمضان وفضل صيامه وقيامه، وأن من أدى فرض الله فيه، على النحو الذي سُنَّه رسول الله ﷺ، فإن ذلك سبب لمغفرة الذنوب أو دخول الجنة، وأن من أعرض عن ذلك، أرغم الله أنفه، وفاتته تلك الفضائل.

وفيه أيضاً فضل الصلاة على النبي ﷺ، وأنها سبب لمغفرة الذنوب، والفوز بالجنة. ففي الصحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى علي واحدة عشراً»، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً، وحط عنه عشر خطيئات» (١).

#### ٤ ـ باب في استحباب تعجيل الإفطار

اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ أَحَبُ عِبَادِي إِلَيْ، أَصْجَلُهُمْ فِطْراً». (رواه أحمد).

الشرح: وقوله جل وهلا: ﴿إِن أَحِب عِبادَي إِلَي أَعجلهم فطراً } أي أكثرهم تعجيلاً في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد، (٦٤٣)، وغيره وإسناده صحيح.

مه \_ [رواه أحمد (٣/٨٣٦٨) والترمذي (٧٠٠ \_ ٧٠٠) وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (٢٠١٦) وابن حبان (٣٥٠٧) و (٣٥٠٨) والبغوي في السرح السنة (١٧٣٧) و (١٧٣٣) و (١٨٣٨) و (١٠٩٨) و المصري. روى له مسلم مقروناً بغيره، وأصحاب السنن الأربعة. ضعّفه جمهور أهل العلم، ووثقه بعضهم تساهلاً، لكنّ الحديث يقوى بشواهده، منها ما جاء في الصحيحين؛ عند البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٩٩٨) وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: الا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر؛ ومنها ما أخرجه أحمد (٢٩٨٧) وأبو داود (٢٣٥٣) وابن خزيمة (٢٠١٠) وابن حبان (٣٠٥٣) وغيرهم، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر، إن البهود والنصاري يؤخرون؛ وإسناده جيد].

الإفطار، ولعل السبب في هذه المحنة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة، وكذا مخالفة الرافضة وأهل الكتاب كما جاء في الحديث: «لا يزال الدين ظاهراً ما حجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون (١).

وقد أخرج ابن حبان بإسناد صحيح من حديث سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: الا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم) .

قال: وكان النبي ﷺ إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس، أفطر.

#### • ـ باب في عقوبة من تعمد الإفطار قبل دخول الوقت

مَّائِمْ إِذْ أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِصَبْعَيْ فَأَتَيا بِي جَبَلاً وَعْراً، فقالاً لِي: اضْعَدْ حتى إِذا كنتُ في سَواءِ نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِصَبْعَيْ فَأَتَيا بِي جَبَلاً وَعْراً، فقالاً لِي: اضْعَدْ حتى إِذا كنتُ في سَواءِ الجَبَلِ فإذا أنا بِصَوْتِ شَديدٍ، فقلتُ: مَا هٰلِهِ الأصواتُ؟ قَالَ: هٰذا عُواءُ أهلِ النارِ، ثُمَّ انطَلَقَ بِي، فإذا أنا بَقُومِ مُمَّقَيْقِ بَعَراقيهِم مُشَقَّقَةٍ أَشداقُهمْ تَسِيلُ أَشداقُهمْ دَماً، فقلتُ: مَنْ هؤلاءِ؟. فقيلَ: هؤلاءِ الذينَ يَفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةٍ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ انطلق بِي فإذا بقوم أشدُ شيءِ انتفاحاً، وأنتنِه ريحاً، وأَسْوَنِه مَنْظُراً فقُلْتُ: مَنْ هُولاءِ؟ قيلَ: الزَّانونَ والزَّوانِي، ثُمَّ انطَلَق بِي فإذا بِنِساءِ تَنْهَثُ ثَذْيَهُنُ وَالْمَوْنِي، ثُمَّ انطَلَق بِي فإذا أنا الحَيَّاتُ، قلتُ مَنْ هُولاءِ؟ قيلَ هُؤلاءِ اللاتي يَمْنَعْنَ أَوْلاَدَهُنَ أَلِبانَهُنْ. ثُمَّ انطَلَق بِي، فإذا أنا الحَيَّاتُ، قلتُ مَنْ هُؤلاءِ؟ قيلَ هُؤلاءِ اللاتي يَمْنَعْنَ أَوْلاَدَهُنَ أَلبانَهُنْ. ثُمَّ انطَلَق بي، فإذا أنا بغلاثة يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرِ لَهُمْ فقلتُ: مَنْ هُؤلاءِ؟ قالوا: هٰذا إبراهيمُ وموسى وعيسى وهُمْ أنا بثلاثة يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ فقلتُ: مَنْ هُؤلاءِ؟ قالوا: هٰذا إبراهيمُ وموسى وعيسى وهُمْ فَتْلُكُ. (رواه ابن حان).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۳۵۱۰) بإسناد صحيح.

٨٦ - [رواه ابن حبان (٧٤٩١) وابن خزيمة (١٩٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٣٠٨٦) ٢ والحاكم (١٣٦٨) ٢)
 وغيرهم. واللفظ لابن حبان].

## ٦ \_ كتاب الحج والعمرة

قال الله تعالى: ﴿ وَأَيْتُوا لَلْهَجَّ وَالْمُنْرَةَ يِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقعال تسعىالسى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ بَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ حَكُلِ صَامِرٍ كَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ﴾ [العج: ٢٧].

## ١ ـ باب في فضل عشر ذي الحجة، وفضل الحج ويوم عرفة

قال الله تعالى: ﴿ وَالْمَجْرِ ١ كَالَا عَشْرِ ١ وَالشَّفْعِ وَالْوَرْ ﴾ [الفجر: ١ ـ ٣].

٨٧ عن السيدة عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: المَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّهُ عَزُ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً مِنَ النّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنّهُ لَيَذُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هُولاءِا. (رواه مسلم).

٨٨ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •إِنَّ اللَّهُ يُبَاهِي بِأَهْلِ حَرَفَاتٍ مَلائِكَةُ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلى عِبَادِي هـ لا لاءِ جَاؤُوني شُغْناً غُبْراً». (رواه ابن حان).

٨٩ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمرو بن العاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ هَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلاثِكَتَهُ عَشِيّةَ عَرَفَة بِأَهْلِ عَرَفَةً، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَنُونِي شُغْناً غُبْراً). (رواه احمد).

•٩ ــ وأخرج ابن خُزيمة وغيره بإسناد لا يخلو من مقال، من حديث جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه

٨٧ \_ [رواه مسلم في الحج (١٣٤٨) والنسائي (٣٠٠٣) وفي «الكيزى» (٢/٣٩٩٦) وابن ماجه (٣٠١٤) وابن خزيمة (٢٨٢٧) والحاكم (١٧٠٥/ ١) والدارقطني (٢٧٦٦) واللفظ لمسلم].

٨٨ \_ [رواه أحمد (٣/٨٠٥٣) وابن خزيمة (٢٨٣٩) وابن حبان (٢٨٥٢) والحاكم (١/١٧٠٨) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٠٥ ـ ٣٠٦/٣) والبيهقي (٣/٢٥٢) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥٥٤٧)
 وعزاه لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. واللفظ لابن حبان].

٨٩ = [رواه أحمد (٢/٧١١١) ٢) والطبراني في «الصغير» (٥٧٥) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٠٤/ ٢)، والهيثمي في «الصغير» و«الكبير»، والهيثمي في «الصغير» و«الكبير»، والكبير»، ورجال أحمد موثقون. أقول: ويشهد له منا تقدم].

٩٠ ــ [رواه ابن خزيمة (٢٨٤٠) وابن حبان (٣٨٥٣) وأبو يعلى (٢٠٩٠) والبزار (١١٢٨) والبغوي في «شرح السنة» (١٩٣١) وابن منده في «التوحيد» (١/١٤٧) وقال: هذا إسناد متصل حسن، من رسم =

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَومُ حَرفَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُروا إِلَى هِبَادِي أَتَوْنِي شُغْناً خُبْراً، ضَاحينَ مِنْ كُلُّ فَجُ عَمِيق، أُشْهِدُكم إِنِّي قَدْ خَفْرتُ لَهُمْ. لَهُمْ. فَيَقُولُ اللَّهُ: قَدْ خَفْرْتُ لَهُمْ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ: قَدْ خَفْرْتُ لَهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿فَمَا مِنْ يَوْمُ عَرْفَةٌ ﴾.

الشرح: قوله ﷺ: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة) فيه فضل يوم عرفة، وتقدير الكلام: ما يوم أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النار، والمراد بالعتق هنا: الخلاص من النار ومن عذابها، وهو تمثيل، لأن الرقيق يتخلص بالعتق، ويذهب حيث شاء، يُقال: أعتقت العبد، أعتقه عتقاً وعتاقة، فهو معتق، وأنا مُعتِق، وعتق هو فهو عتيق، أي حررته فصار حراً.

وقوله ﷺ: (وإنه ليدنو) هذا الضمير عائد إلى الله تعالى، والدنو دنو إفضالِ وإكرامٍ، لا دنو انتقال ومكان، إذ يتعالى عنه ويتقدس.

وقوله ﷺ: "ثم يباهي بهم الملائكة" أي، يثني عليهم عندهم، ويعظمهم بحضرتهم، كما جاء حديث أبي هريرة: "إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبراً والأشعث: هو مغبر الرأس المنتف الشعر، الجاف الذي لم يدهن. وغبراً، جمع أغبر، ومعناه ظاهر، وقد جاء في حديث جابر: "انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً، ضاحين من كل فج عميق، ومعنى ضاحين بالضاد المعجمة والحاء المهملة ـ أي بارزين للشمس غير مسترين منها، يُقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكفه: إنه ضاح.

وقوله جل وعلا: قما أراد هؤلاء أي: إنما حملهم على ذلك، حتى خرجوا من أوطانهم، وفارقوا أهليهم، ولذاتها ابتغاء مرضاتي، وامتثال أمري، والله أعلم. وقد جاء عند المنذري في قالترغيب والترهيب بعد قوله جل وعلا قما أراد هؤلاء، قال المنذري: وزاد رزين في جامعه فيه: قاشهدوا ملائكتي أنى قد خفرت لهم، اهـ. وهو موافق لما جاء في حديث جابر الأخير.

وأورد المنذري، من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي تشجي بعرفات، وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: «يا بلال أنصت لي الناس، فقال: «معشر الناس، أنصت لي الناس، فقال: «معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفاً فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات، وأهل المشعر، وضمن عنهم النبعات».

فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم، ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كَثُرَ خيرُ الله وطاب<sup>(١)</sup>.

النسائي.... وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥٥٥٣) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه: محمد بن مروان العقيلي، وثقه ابن معين، وابن حبان، وفيه بعض الكلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار إلا أنه قال: «أفضل أيام اللنيا أيام العشر..»].

<sup>(</sup>۱) المنذري (۲/۲۰۳).

٢ ـ باب في الحث على التفرغ للعبادات المفروضة، وعدم التشاغل عنها بالدنيا
 قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً مُو مُرَلِّها ۚ فَاسْتَبِعُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البنرة: ١٤٨].

وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرُو مِن زَبِكُرْ وَجَنَّةٍ عَرَشُهَا كَمُرْضِ ٱلسَّمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِيقُونَ السَّنِيقُونَ إِنَّ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرُّونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّمِيمِ ﴾ [الوافعة: ١٠ ـ ١٣].

٩١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرُكَ خِنَى وَأَسُدُ فَقْرَكَ، وَإِلا تَفْعَلْ مَلانَتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدُ فَقْرَكَ». (رواه الترمذي).

٩٢ \_ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: المَقُولُ رَبُّكُم تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلاً قَلْبَكَ خِنَى، وَأَملاً يَدَيْكَ رِزْقاً، يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَبَاحَدُ مِنْي فَأَملاً قَلْبَكَ فَقَراً، وَأَمْلاً يَدَيْكَ شُغُلاً . (رواه الحاكم).

الشرح: قوله على الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي فرغ نفسك من مشاغل الدنيا، وأقبل على الله تعالى بقلب متعبد خاشع، فإن الله تعالى لم يخلق الثقلين إلا لعبادته. وفي التنزيل ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنَى إِلَّا لِيَحَبُدُونِ ﴾ الآية. [الذاريات: ٥٦].

وقوله جل وعلا: «أملاً صدرك غنى» والمراد القلب كما جاء صريحاً في الرواية الثانية «أملاً قلبك غنى» ذلك أن الإنسان إنما هو في قلبه وليس في جيبه.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من كانت الدنيا همه، فرَّق اللّه عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له. ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل هناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة (١).

وقوله جل وعلا: «وأسد فقرك» أي أكفيك حاجتك، ولم أحوجك لغيري. فإن عزّ المؤمن استغناؤه عن الناس. وقوله جل وعلا: «وإلا تفعل» أي وإن لم تتفرغ لعبادتي، وتفرّغ نفسك وقلبك للقيام بها على وجهها الصحيح «ملأت صدرك شغلاً» والمراد القلب كما جاء صريحاً في الرواية الثانية «فأملاً قلبك فقراً». وقوله جل وعلا: «ولم أسد فقرك» وفي الرواية الثانية «وأملاً يديك شغلاً» وأصرفك عن عبادتي، لتكون بعيداً عني دنيا وآخرة، وذلك عقوبة له لبعده عن الله تعالى، وعدم تفرغه لعبادة ربه سبحانه وتعالى.

٩٦ \_ [رواه أحمد (٣٩٨٠٤) والترمذي (٢٤٦٦) وابن ماجه (٤١٠٧) وابن حبان (٣٩٣)، وهو حديث حسن].

٩٧ \_ [أخرجه الحاكم (٧٩٢٦/٤) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه اهـ. وأقره الذهبي في "التلخيص".
 وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (١١٧/٤) وعزاه للحاكم. ويشهد له الحديث المتقدم].

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في الزهد (٤١٠٥)، وإسناده صحيح.

#### ٣ ـ باب في تعهد بيت الله الحرام بالحج والعمرة والزيارة

٩٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ، إِنْ عَبْداً صَحْحَتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيْ لَمَحْرُومٌ ﴾. (رواه ابن حان).

وفي لفظ عند عبد الرزاق في «مصنفه»: «يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ عَبْداً وَسُعْتُ عَلَيْهِ الرُّنْ فَلْمْ يَفِدَ إِلِيَّ فِي كُلُّ أَرْبَعَةِ أَهْوَام لَمَحْرُومٌ».

ومعنى قوله جل وعلا: «يقد إلى؛ أي يقصد البيت الحرام بالحج.

#### 4 \_ باب الأمر برفع الصوت بالتلبية والإهلال

98 \_ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْآتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُم بِالتَّلْبِيَةِ \_ أَوْ \_ بِالإِهْلالِ! يُريدُ أَحَدُهُمَا. (رواه مالك).

ورواه الترمذي بلفظ: وَأَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَكِ وَالتَّلْبِيَةِ، وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه النسائي بلفظ: «جَاءَني جِبْرِيلُ فَقَالَ لي: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُم بالتَّلْبَيَةِ».

90 ــ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •جَاءَني جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ. فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الحَجِّ. (رواه ابن ماجه).

٩٦ \_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَمَرَنِي أَنْ
 أُغلِنَ بِالتَّلْبِيَةِ ٤. (رواه احمد).

٩٣ \_ [رواه عبد الرزاق (٢٨٨٦) وابن حبان (٣٧٠٣) وأبو يعلى (١٠٣١) والطبراني في «الأوسط» (٤٩٠) والبيهةي (٢٦٢) ه، وهو حديث صحيح، أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥٢٥٩) وعزاه للطبراني في «الأوسط» ولأبي يعلى، وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح].

٩٤ \_ [رواه مالك في «موطئه» في الحج (٧٤٤) باب (١٠) «رفع الصوت بالإهلال»، وأبو داود (١٨١٤) والترمذي (٨٢٩) والنسائي (٢٧٥٢) وابن ماجه (٢٩٢٣) والدارمي (١٨٠٩) وأحمد (١٦٥٦٧)٥ والترمذي (٨٥٩) وابن خزيمة (٢٦٢٩) وابن حبان (٣٨٠٢) والطبراني في «الكبير» (٨٥٣) والحاكم (٢٨٠٢) والحاكم (٢٨٠٢)١) وغيرهم، وإسناده صحيح].

<sup>• [</sup>رواه أحمد (٢٦٢٦/ ٨) وابن ماجه (٢٩٢٣) وابن خزيمة (٢٦٢٨) وابن حبان (٣٨٠٢) والحاكم (١٦٥٣/ ١) والطبراني (٥١٧٠) وإسناده حسن].

٩٦ \_ [رواه أحمد (٢٩٥٣/ ١) والبخاري في التاريخ الكبير؛ (٢/١٨٧) وإسناده حسن].

#### ٥ ـ باب في خطبة النبي ﷺ يوم النحر

٩٧ عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيّ يَوْم هلذًا، وَأَيّ شَهْرٍ هلذًا، وَأَيّ بَلَدِ هلذًا؟».

قَالُوا: هَلْذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ.

قَالَ: وَأَلاَ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُزَمَةِ شَهْرِكُم هِذَا فِي بَلَدِكُم هِذَا، فِي يَوْمِكُم هِذَا، أَلاَ وَإِنِّي يَوْمِكُم هِذَا، أَلاَ وَإِنِّي يَوْمِكُم هِذَا، أَلاَ وَإِنِّي يَوْمِكُم هِذَا، أَلاَ وَإِنِّي مَا أَكُونُ بِكُمُ الأُمْمَ. فَلاَ تُسَوَّدُوا وَجَهِي. أَلاَ وَإِنِّي مُسْتَنْقِذُ أَنَاساً، وَمُسْتَنْقَذُ مِنِي أَنَاسٌ، فَأَتُولُ: يَا رَبٌ، أُصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَخَذَنُوا بَعْدَكَه. (رواه ابن ماجه).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (قال رسول الله ﷺ وهو على ناقته المخضرمة) أي التي تُطع طرف أذنها.

وقوله ﷺ: «ألا وإني فرطكم على العوض» أي سابقكم إليه، ومهيى، لكم ما تحتاجون إليه. وقوله ﷺ: «قلا تسيهوا وجهي» بأن تكثروا من المعاصى، فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم.

وقوله جل وعلا: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيه التحذير من مخالفة سُنَّة النبي عَلَيْهِ واتباع أهل الأهواء والبدع.

#### ٦ ـ باب في فضل المدينة، وأن الله تعالى سماها طابة

٩٨ \_ عَنْ جَابِرِ بِنْ سَمُرَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى المدينةُ: طَانَةُ».

الشرح: قوله 養: ﴿إِن الله سمى المدينة طابة ، هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي 養 كذلك .

#### ٧ ـ باب الصلاة في العقيق، أو الوادي المبارك

٩٩ \_ عَنْ عُمر بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ:
 الْتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلَّ في هَذَا الوَادِي المُبَارَكَ، وَقُلْ عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ. (رواه البخاري).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (سمعت النبي ﷺ بوادي العقيق يقول): قال عياض: هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وهو الأقرب منها، وهو الذي جاء فيه أنه مهل أهل العراق من ذات عِرق.

٩٧ \_ [رواه ابن ماجه (٣٠٥٧) وإسناده صحيح].

٩٨ \_ [أخرجه أحمد (٢١٠٢٣ ـ ٢١٠٧٨ ـ ٢٠٩٧٠ ـ ٢٠٩٥٣/ ٧) ومسلم (١٣٨٥) وابن حبان (٢٧٢٦)].

٩٩ \_ [رواه البخاري في الحج (١٥٣٤) وطرفاه في (٢٣٣٧) و(٣٤٤٣)].

اهـ. وقال الحافظ في «الفتح» وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. روى الزبير بن بكار، في «أخبار المدينة» أن تُبعاً \_ أحد ملوك اليمن \_ لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا عقيق الأرض، فسمى العقيق، وقال ياقوت الحموي: ذو الحليفة: قربة بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة. اهـ. مختصراً. وإنما ذكرته حتى لا يُشكل على القارىء كلام القاضى عياض وما جاء في «الفتح».

وقوله ﷺ: ﴿أَتَانِي اللَّيْلِ آتِ مِن ربي ﴾ هو جبريل عليه السلام.

وقوله ﷺ: «فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة» فيه فضل وادي العقيق، وأنه مبارك، واستحباب الصلاة فيه، وفي قوله عليه السلام: «وقل عمرة في حجة» وهذا دال على أنه كان قارناً في حجته.

## ٨ ـ باب في حفر زمزَم، وبناء البيت العتيق

••• عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أول ما اتخذَ النساءُ المبنطَقَ من قِبَلِ أُمُ إِسماعيلَ اتّخذَتْ مِنطَقاً لتُعَفِّي آثَرَها على سازَة، ثمّ جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلَ. وهي تُرضِعهُ تحتى وَضعُها عند البيتِ عند دَوحةِ فوقَ زَمْزَم في أعلى المسجدِ، وليسَ بمكةَ يَومَنذِ أحد، وليس بها ماءٌ فوضعَهما هنالكي ووضعَ عندَهما جِراباً فِيهِ تمرّ وسِقاء فيهِ ماءً، ثمَّ قَفِّى إِبراهيمُ مُنطَلِقاً، فتَبِعَتُهُ أُمُ إِسماعيلُ فقالت: يا إِبراهيمُ أينَ تَذَهَبُ وتتركُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء، فقالت له ذلك مِراراً، وجَعلَ لا يَلتفِتُ إليها. فقالت له: الله أمرَكَ بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذَن لا يُضيعُنا. ثمَّ رَجعتَ. فانطلَقَ إِبراهيمُ حتى إذا كان عندَ الثَّنيَّةِ حيثُ لا يَرونَهُ استقبَلَ بوجههِ البيتَ ثمَّ دَعا بهؤلاءِ الكلماتِ ورَفَعَ يَدَيهِ فقال: ﴿ وَبُناً إِنِيَّ أَسَكَتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيِّر ذِي استقبَلَ بوجههِ البيتَ ثمَّ دَعا بهؤلاءِ الكلماتِ ورَفَعَ يَدَيهِ فقال: ﴿ وَبُنا إِنِيَّ أَسَكَتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيِّر ذِي

وجَعَلت أُمُّ إِسماعيلَ تُرضِعُ إِسماعيلَ وتشربُ من ذلك الماء، حتى إِذا نَفِدَ ما في السّقاءِ عَطِشَت وعطِشَ ابنها، وجعَلَت تَنظُرُ إِليه يَتلوَّى - أَو قال: يَتلبَّط - فانطَلَقَتْ كراهيةَ أَن تَنظُرَ إِليه، فَوَجدَتِ الصَّفا أَقرَبَ جَبلٍ في الأَرضِ يَليها، فقامَت عليه، ثمَّ استقبَلَتِ الوادِيَ تَنظُرُ هل تَرَى أَحداً، فلم تَرَ أَحداً، فهبَطَت مِنَ الصَّفا، حتى إِذا بَلَغَتِ الوادِيَ رَفَعت طَرَفَ دِرعِها، ثمَّ سَعيَ فلم تَرَ أَحداً، فهبَطَت مِنَ الوادِي، ثمَّ أَتَتِ المروةَ فقامت عليها فَنظَرتُ هل تَرَى أَحداً؛ فلم تَرَ أَحداً، ففعلت ذلكَ سبعَ مراتٍ.

قال ابنُ عبّاسٍ: قال النبيُّ ﷺ : ﴿ فَلَاكَ سَعَيْ النَّاسِ بِينَهُما ﴾. فلما أَشرَفَت على المروةِ

۱۰۰ \_ [رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٤) وأطرافه في (٢٣٦٨) و(٣٣٦٢) و(٣٣٦٣) و(٣٣٦٣) و(٣٣٦٣) و(٣٣٦٥) والبيهقي في «السنن» (٣٣٦٥) والبيهقي في «السنن» (٩٨٥)) والنسائي في «الكبرى» (٨٣٧٩ \_ ٨٣٧٩) وابن سعد في «الطبقات» (١٩٠٠)].

سمعَت صوتاً فقالت: صَهِ - تريدُ نفسَها - ثمَّ تسمَّعَتْ أيضاً فقالت: قد أَسمعتْ إِن كان عندَكَ غِواث، فإذا هي بالملَكِ عند مَوضِعِ زَمزم، فبَحَثَ بعقِبهِ - أَو قال بجَناحهِ - حتى ظهرَ الماءُ، فجعَلَت تَحُوضُهُ وتقول بيدِها هكذا، وجَعلت تَغرِفُ منَ الماء فِي سِقائها وهوَ يَفورُ بعدَ ما تَغرفُ.

قال ابنُ عبّاسِ قال النبيُ ﷺ: «يَرحَمُ الله أُمْ إِسماعيلَ لو تَرَكَت زمزمَ ـ أَو قال: لو لم تَغرِفُ منَ الماء ـ لكانتُ زمزمُ عَيناً مَعيناً». قال: فشَرِبَت وأَرضَعتْ ولَدَها، فقال لها الملَكُ: لا تخافوا الضّيعة، فإنَّ ها هنا بيتَ الله يَبني هذا الغلامُ وأَبوه، وَإِنَّ الله لا يُضيعُ أَهلَه...

الشرح: قوله ﷺ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ـ أو قال ـ لو لم تغرف من الماء ـ لكانت زمزم عيناً معيناً» الشك من الراوي، وقد جاء في إحدى روايات البخاري بلفظ: «لو تركته». ومعنى «عيناً معيناً» أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض، وقد جاء صريحاً بذلك عند البخاري في الرواية المشار إليها ثمة بلفظ: «كان الماء ظاهراً». قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل، فلما خالطها تحويط هاجر، دَاخَلُها كسب البشر فقصرت على ذلك، فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين، مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث.

\* \* \*

## ٧ \_ كتاب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله

قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِّ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنْلِحُوبَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذَهِ. سَبِيلِي أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّى ﴾ [بوسف: ١٠٨].

وقال تعالى: ﴿ وَقَائِلُومُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ۚ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِنَّةٍ ﴾ [البغرة: ١٩٣].

١ \_ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم خشية الناس في قول الحق

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا غَنْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ﴾ الآية. [البقرة: ١٥٠].

وقال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ﴾ [الماندة: ٣].

١٠١ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُم لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ: مَا مَنْعَكَ أَنْ تُنْكِرَ المُنْكَرَ إِذَا رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: ﴿فَمَنْ لَقَنْهُ اللَّهُ حُجَّنَهُ، قَالَ: رَبِّ رَجُوتُكَ، وَخِفْتُ النَّاسَ ﴾. (رواه أحمد).

وني لفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ العَبْدَ يَوْمَ القِيامَةِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْأَلُهُ يَقُولُ: أَيْ صَبْدِي، رَأَيْتَ مُنْكَراً فَلَمْ تُنْكِزُهْ، فَإِذَا لَقِي اللَّهُ صَبْداً حُجَّتَهُ قَالَ: يَا رَبُ وَقِقْتُ بِكَ، وَخِفْتُ النَّاسَ».

وفي لفظ آخر: ﴿لاَ يَحْقِرَنُ أَحَدُكُم نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللَّهِ صَلَيْهِ فِيهِ مَقَالاً ثُمُّ لاَ يَقُولُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: وَأَنَا أَحَقُ أَنْ يُخْشَى،

الشرح: قوله ﷺ: «إن أحدكم) أي معشر المسلمين، البسأل يوم القيامة، أي عن كل صغيرة وكبيرة احتى يكون فيها يُسأل عنه أن يُقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته، وذلك أن تغيير المنكر

۱۰۱ - [رواه أحمد (۱۲۱۶ ـ ۱۲۲۵ ـ ۱۱۲۵ ـ ۱۱۲۵ ) وابن ماجه (۲۰۱۷) والحميدي (۷۳۹) وأبو يعلى (۱۰۸۹) وابن حبان (۷۳۹) والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (۷۵۷) وفي السنن الكبرى؛ (۱۰/۹۰) وابن حبان الكبرى؛ (۱۰/۹۰) وابناده جيد، رجاله رجال الصحيح غير نهار بن عبد الله العبدي المدني. وثقه ابن حبان، وروى له ابن ماجه، وقال ابن خراش: صدوق. وقد جؤد إسناده الحافظ العراقي في حاشية اإحياء علوم الدين؛ (۲۲۹/۲۲۹).

مطلوب من المسلم في كل حالاته ضعيفاً كان أو قوياً، لما رواه مسلم وغيره من طريق سفيان، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، مروان، فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرك ما هنالك. فقال: أبو سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليقيقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله، وذلك أضعف الإيمان».

وقوله جل وعلا: (وأنا أحق أن يُخشى، أي من غيري ممن خلقت، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِيكَ يُبَلِّنُونَ رِسَلَنَتِ اللَّهِ ﴾ أي إلى خلقه ويؤدونها بأمانة ﴿ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي يخافونه ولا يخافون أحداً سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى ﴿ وَكَفَى إِلَيْهِ حَيِيبًا ﴾ أي وكفى بالله ناصراً ومعيناً.

خاتمة: روى البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله على الله عنهما، قال: سمعت رسول الله على الله على الله عنهما، في النار، فيطخن فيها كما يطخن الجمار برحاه. فيطيف به أهلُ النَّارِ فيقولونَ: أي فلانَ، ألَستَ كُنتَ تَأْمر بالمعروفِ وَتَنْهىٰ عن المُنكَرِ ؟ فيقولُ: إني كنتُ آمرُ بِالمعروفِ ولا أَفْعَلهُ وأَنْهَىٰ عن المنكرِ وأَفعلُهُ (١).

٢ ـ باب في فضل من خرج مجاهداً في سبيل الله تعالى، وما له من كرامة
 قال الله تعالى: ﴿ وَمَن غَمْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُمُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَنُونًا رَّحِيمًا ﴾ [انساء: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ المُجَهِدِينَ بِأَمْرَاهِمَ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْنَى ۚ وَفَشَلَ اللّهُ السُجَهِدِينَ عَلَى الْفَتَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا \* دَرَجَنتِ مِنْهُ وَمَغْفِزَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥ ـ ٩٦].

107 حن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَاناً بِي، وَتَضْدِيقاً بِرُسُلِي. فَهُوَ عَلَيْ ضَامِنَ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَّا جِهَاداً فِي سَبِيلِي، وَإِيمَاناً بِي، وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي. فَهُوَ عَلَيْ ضَامِنَ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ. نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدَ بِيَدِهِ اللهِ مَنْ كَلْمَ يُكِلِمُ أَوْنُهُ لَوْنُ وَمِ وَرِيحُهُ مِسْكُ. مَا مِنْ كَلْمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ وَمِ وَرِيحُهُ مِسْكُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَلْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْوَلاَ أَنْ يَشُقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَقْتَلُ . وَمَا أَوْدُو فَأَقْتَلُ . وَمَا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللّهِ عَافُولُ اللّهِ فَأَقْتَلُ . ثُمَّ أَغُرُو فَأَقْتُلُ . ثُمُ أَغُرُو فَأَقْتُلُ . (مَنْ عله) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٩٨).

۱۰۲ \_[أخرجه مالك في الموطأ؛ (۱۰۰۱) و(۱۰۱۲) وأحمد (۹۱۹۸ \_ ۹۱۹۹ \_ ۹۲۰۰ \_ ۹۶۸۱ \_ ۹۲۸۹ \_ ۹۸۹۹ ] والبخاري (۳۲) ومسلم (۱۸۷۱) والنسائي (٥٠٤٥) وابن ماجه (۳۷۰۳) وابن حبان (٤٦١٠) والبيهقي (۱/۵۷/ ۹) بألفاظ متقاربة. واللفظ الأول لمسلم، والثاني لأحمد].

وني رواية عند أحمد: «الْتَدَبَ اللَّهُ عَرُّ وَجَلُّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمانُ بِين وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ عَلَيْ ضَامِنَ حَتَّى أُدْخِلُهُ الجِئَّةَ بإِيمانِهِ مَا كَانَ إِمَّا بِقَتلِ وَإِمَّا بِوَقَاةٍ، أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍه.

١٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يعني يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ: «المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللّهِ هُوَ عَلَيْ ضَامِنَ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّةَ، وإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةِهُ. (رواه النرمذي).

١٠٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رِبْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: الْكِمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً في سَبِيلي، ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِئْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابِ مِنْ أَجْرٍ وَخَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الجَنَّةَ». (رواه احمد).

ورواه النسائي، وعنده بلفظ: • . . . ضَمِنْتُ لَهُ أَن أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَو غَنِيمةِ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ ظَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ».

الشرح: قوله الله المنافرة الله المن خرج في سبيله وقد جاء عند البخاري وكذا عند أحمد في الرواية المذكورة بلفظ: «انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله» أي سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد، ففي «الصحاح»: ندبت فلاناً، فانتدب، أي أجاب إليه. وقيل معناه تكفل بالمطلوب ويدل عليه رواية البخاري ومسلم وغيرهما: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» ومعنى ضمن وتكفل هنا، أي أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله أَشْرَىٰ مِنَ النَّرْبِينِ النَّسُهُم وَأَمُولَهُم إِلَى لَهُمُ الله عَلَى الله الجنة بالآية. [النوبة: 111].

وقوله جل وعلا: (لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي، أي لا يخرجه المخرج إلا للجهاد والإيمان والتصديق مخلصاً لله تعالى، والمراد بالتصديق هنا، تصديق كلام الله في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه.

وقوله جل وعلا: «فهو علي ضامن» أي ذو ضمان، أو بمعنى مضمون «أن أدخله الجنة» قال القاضي عياض: يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: ﴿أَحْياً أُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجنة». قال: ويحتمل أن يكون المراد؛ دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح.

١٠٣ ـــ(رواه الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢٠) في فاتحته، وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وهو كما قال].

١٠٤ ـ [رواه أحمد (٢/٥٩٨٤) والنسائي (٢١٢٦) ورجال أحمد رجال الصحيح غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم].

وقوله جل وعلا: وأو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة اي إن الله تعالى ضمن للخارج في سبيله الخير بكل حال، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة.

قوله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه مسك، قال النووي: أما الكلم ـ بفتح الكاف وإسكان اللام ـ فهو الجرح. ويكلم ـ بإسكان الكاف ـ أي يُجرح. وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته؛ أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى.

وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: والذي نفسي بيده، ونحو هذه الصيغة من الجلف بما دل على الذات. ولا خلاف في هذا.

وقوله ﷺ: ووالذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً، أي خلفها وبعدها، وفيه ما كان عليه ﷺ من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه ﷺ كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم، قاله النووي.

وقوله على: «والذي نفس محمد بيده، لوددت» من الود، أي لأحببت حباً جماً «أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل» فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير. وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، وذلك لما للمجاهد في سبيل الله تعالى من أجر. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل للنبي على: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال على: «لا تستطيعوه» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا تستطيعون» وقال الله كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى» (١).

#### ٣ ـ بات في فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وأنها موجبة لصاحبها الجنة

قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمْوَنَا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ۞ فَرِحِينَ بِمَآ مَانَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيُسْتَبْشُرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۞ ۖ لِمُسْتَبْشُرُونَ بِنِصْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧١].

١٠٥ \_ عن مسروق، قال: سَأَلْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ لهٰذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا عَسَبَنَ اللّهِ اللّهِ أَمْوَتُنَا بُلْ أَحْيَالُهُ عِندَ رَبِيهِمْ بُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٨٥) ومسلم (١٨٧٨) وغيرهما. واللفظ لمسلم.

١٠٥ \_ [رواه مسلم (١٨٨٧) والترمذي (٣٠١١) وابن ماجه (٢٨٠١) واللفظ لمسلم].

قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ ﷺ: ﴿ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةً بِالعَرْشِ، نَشْرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ القَنَادِيلِ.

فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطُّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْناً؟ قَالُوا: أَيَّ شَيءٍ نَشْتَهي؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِثْنَا، فَقَعَلَ ذَٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَىٰ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً ثُرُواه مسلم). 
ثُركُوا». (رواه مسلم).

ورواه الدارمي مختصراً من طريق شعبة، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ عن أزواح الشُهداء \_ ولولا عبد الله لم يحدثنا أحد، قال: «أزواح الشُهداء عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ في حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلٌ مُعلقَةً بِالعَرْشِ، تَسْرَحُ في الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلى قَنَادِيلَهَا، فَيُضْرِفُ عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ فَيَقُولُ: أَلَكُمْ حَاجَةً؟ تُرِيدُونَ شَيئاً؟ فَيَقُولُونَ: لاَ إِلاَ أَنْ نَرْجَعَ إِلَى الدُّنيا فَنَقْتَلُ مَرَّة أَخْرَى إِنْ .

وقد جاء عند ابن ماجه بلفظ: ﴿ أَزُواحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شَاءَتْ. ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ، إِذِ اطْلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ اطْلاَعَةً.

فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِنتُم. قَالُوا: رَبُنَا، وَمَاذَا نَسْأَلكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنْةِ فِي أَيُهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوَا أَنَهُمْ لا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدُّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ. فَلَمَّا رَأَى أَنْهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ إلاَّ ذٰلِكَ، تُركُواه.

وهو عند الترمذي بلفظ: ١٠٠٠ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِم رَبُّكَ اطْلَاحَةً، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئاً فَأَزِيدكُم؟ قَالُوا: رَبُّنَا، وَمَا نَسْتَزِيدُ، وَنَحْنُ فِي الجَئّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا؟

ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئاً فَأَزِيدَكُمْ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوا، قَالُوا: تُعِيدُ أَزْوَاحُنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَنُقْتَلُ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى.

الله عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: الْمَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم بِأُحُدِ، جَعَلَ اللّهُ عَزُّ وَجَلَ أَزْوَاحَهُمْ في أَجُوافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ في ظِلِّ العَرْشِ. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِم، وَحُسنَ مَقِيلهم، قَالُوا: يَالَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا، لئلا يَزْهَدُوا في الجِهَادِ، وَلاَ يَنْكُلُوا عَن الحَرْبِ.

<sup>(</sup>۱) الدارمی (۲٤۱۰).

۱۰٦ \_ [رواه أحمد (٢٣٨٨) ١) وأبو داود (٢٥٢٠) وأبو يعلى (٢٣٣١) والحاكم (٢٢٤٤٤) و(٣١٦٥) ١٠٦ و البيهقي في الشعب الإيمان، (٤٢٤٠) وفي السنن الكبرى، (٩/١٦٣) وهو حديث حسن، ويشهد له ما تقدم. واللفظ لأحمد].

فَقَالَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ: أَنَا أَبِلُغُهُم عَنْكُم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآياتِ عَلَى رَسُولِهِ ﴿وَلَا يَعْدَانُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآياتِ عَلَى رَسُولِهِ ﴿وَلَا يَعْدَانُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَمْوَانًا﴾ إلى آخر الآية. (رواه أحمد).

الشرح: قوله و الرواحهم، قال القاضي عياض: اختلف في الروح اختلافاً لا يكاد ينحصر، فقال كثير من المتكلمين أرباب المعاني: إنها أمر رباني لا يُعلم، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقال الإمام القرطبي: إن الروح مما انفرد الله سبحانه بعلم حقيقته كما قال تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِي ﴾، والمحقق أنها أمر يُنفخ في الجسد ويُقبض منه، ويؤمن ويكفر، ويعلم ويجهل، ويفرح ويحزن، وينعم ويتألم، ويتعين أنه ليس بعرض الاستحالة قيام هذه المعاني بالأعراض، فيجب أن يكون مما يقوم بنفسه وقابلاً للأعراض.

وقوله وقوله وقي جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، وقد روى مالك في «موطنه» وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله وفي السمة المؤمن طائر يَعْلَقُ في شجر الجنة حتى يَرُدُهَا الله إلى جسده يوم القيامة، (۱)قال القاضي عياض: المراد بنسمة المؤمن؛ الشهداء، والنسمة تطلق على الذات مع الروح، وتطلق على الروح وحدها، وهو المراد هنا لعلمنا أن الجسد يفني ويأكله التراب. وقيل: المراد بها سائر المؤمنين الذين يدخلون الجنة دون حساب بدليل عموم الحديث. . .

وقال الشيخ الآبي أجواف الطير وحواصلها كناية عن مراكب ممهدة لاستقرار أرواح الشهداء عليها. الله سبحانه أعلم بصفة ذلك المركب كما قال على المين المين المين وأت ولا أذن سمعت الحديث. فتنتقل تلك المراكب وتسير وتسرح حيث شاءت الأرواح، فعبر عن الأرواح تارة بأنها طير لسرعة حركتها، لا أنها طير حقيقة، وعبر عن تلك المراكب مرة بأنها طير لسرعة حركتها، ولعل تلك المراكب طيور حقيقة من ذهب أو ياقوت كما في صفة خيل الجنة، وأنها كلها مراتب ومجالس لأهل الجنة ولأرواح الشهداء قبل المبعث.

وقد جاء في سورة المنتهى أنها إليها تنتهي أرواح الشهداء، وأنه غشيها فراش من ذهب والفراش الطيور الصغار فلعل تلك الفراش من تلك الطيور التي تسرح بها أرواح الشهداء التي تأوي إليها، وكل محتمل غير مستحيل.

وقال الإمام القرطبي: الحديث تفسير لحياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ﴿أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَدُّونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فجعلها في جوف طير هو صيانة لها ومبالغة في إكرامها لتطلع على ما في الجنة من المحاسن والمنعم، كما يَطْلِعُ الراكب المظلل عليه بهودج شفاف لا يحميه عما وراءه، ويدركون في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح النجنة ونعيمها وسرورها، ما يليق بالأرواح وترزقه وتنتعش به. وأما الذوات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأجسام إلى أرواحها استوفت من النعيم ما أعد الله سبحانه لها.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك (٥٦٦) وأحمد (١٥٧٧٦).

ثم إن الأرواح ترجع بها الطير إلى مواضع مكرمة مشرفة منورة، عَبُر عنها بالقناديل لكثرة نورها، وهذه الكرامة خاصة بالشهداء.

وقوله ﷺ: «تسرح في الجنة حيث شاءت» قال القاضي عياض: فيه أن الجنة مخلوقة، وأنها التي أُهبط منها آدم عليه السلام وينعم بها المؤمنون في الآخرة. قال: وفيه مجازات الأرواح بالعقاب والثواب قبل القيامة. قال: وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى كما جاء في القرآن والآثار، خلافاً لمن قال من المبتدعة بفنائها.

وأهل اليمين ثلاثة أصناف؛ الأنبياء عليهم السلام، ثم الشهداء ثم غيرهم. فالأنبياء يدخلون الجنة وينعمون من حين الموت، وكذلك الشهداء والأطفال، وأما غير هذين الصنفين من أهل اليمين، فإنما تُعرض عليهم مقاعدهم من الجنة، وإنما يدخلونها يوم القيامة.

وقال ابن عطية: لا محالة أن الشهداء ماتوا أن أجسامهم في التراب، وإنما الحي أرواحهم، ولا يختصون بذلك لأن الأرواح كلها حية، وإنما الفرق؛ أن أرواح الشهداء يدخلون الجنة من حين الموت، وأرواح غيرهم تعرض عليها مقاعدها من الجنة، ولا يدخلونها إلا يوم الحساب. والفائدة في الآية إنما هو قوله تعالى ﴿ يُرَّدُونُ ﴾، وإلا فالأرواح كلها حية. اه..

قال القاضي عياض: واحتج بالحديث أهل ـ التناسخ ـ القائلون بأن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخر، فأهل السعادة تنتقل أرواحهم إلى أجساد حسنة تتنعم، كما جاء في هذا الحديث. وأهل الشقاء تنتقل أرواحهم إلى أجساد خسيسة تُعذَّبُ فيها.

فإذا استوفت قدر عذابها رجعت إلى أحسن منه وهكذا أبداً، وهذا معنى الإعادة والثواب والعقاب عندهم، وهذا ضلال وإبطال لما جاءت به الشريعة من الحشر والنشر والجنة والنار، إذ جاء في الحديث: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسده يوم القيامة». وما احتجوا به من كونها في جوف طير لا يتم لأن هذه الطير أرواح أخر، وهم لا يقولون ذلك.

وقوله ﷺ: اثم ترجع إلى قناديلها القدم ثمة أن القناديل كناية عن مواضع مكرمة مشرفة منورة، عبر عنها بالقناديل لكثرة نورها.

وقوله جل وصلا: «ألكم حاجة؟ تريدون شيئاً» وفي الرواية الثانية: «هلى تستزيدون شيئاً فأزيدكم» هو مبالغة في الإكرام، إذ قد أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم تجدوا وراء ذلك سبيلاً، لكن تلقوا ذلك بالشكر بأن تُرَد أرواحهم إلى أجسادهم حتى يجاهدوا ويستلزموا ألم القتل مكافأة لبره والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قاله القاضي عياض.

وفي قولهم: «ربنا، وما نستزيد، ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا» هو حسن أدب، وإلا لقالوا: نشتهى النظر إليك.

وقوله ﷺ: افلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم، وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا

يعلمون بما صنع الله لنا، لثلا يزهدوا في الجهاد، أي يرغبوا عنه، ويتركونه «ولا ينكلوا عن الحرب، وعند أبي داود «ولا ينكلوا عند الحرب، أي ولا يمتنعوا ويتنحوا عن القتال عند الحرب. قال ابن الأثير: النكل ـ بالتحريك ـ من التنكيل، وهو المنع والتنمية عما يريد. وقد نكل عن الأمر يَنْكُل، ونكِلَ ينكَلُ، إذا امتنع. ومنه النكول في اليمين، وهو الامتناع منها، وترك الإقدام عليها.

# باب وجوب الإخلاص في الأعمال كلها شتعالى، وبيان أن من قاتل للرياء والسمعة، استحق النار

قال الله تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاَّةَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَهَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَهْدَأَ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ آلَةَ ثُمْلِكًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢].

وقال نعالى: ﴿وَمَا أَيْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ نُخِلِمِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية [البينة: ٥].

١٠٧ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلَّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَْفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا هَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِب عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى النَّالِيةَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلُ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرااً القُرآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَما عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَراأَتُ فِيكَ القُرآنَ، قَالَ: كَلَبْتَ، وَلَكِئَكَ تَمَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءً، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ.

وَرَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولَكِنُكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَشُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ في الثَّارِ ٤. (رواه سلم).

وفي لفظ عند ابن حبان: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى، إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، يَنْزِلُ إِلَى المِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةٌ. فَأَوَّلُ مَنْ يَذَهُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرآنَ، وَرَجُلٌ يُفْتَلُ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلقَارِىءِ؛ أَلَمْ أَعَلَمَكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلقَارِىءِ؛ أَلَمْ أَعَلَمَكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي ﷺ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ المَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسُعْ عَلَيْكَ حَتًى لَمْ يُقَالُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسُعْ عَلَيْكَ حَتًى لَمْ يُقَالُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسُعْ عَلَيْكَ حَتًى لَمْ

۱۰۷ \_ [رواه مسلم (۱۹۰۵) وأحمد (۲۸۲۸٤) والترمذي (۲۳۸۲) وابن حبان (۴۰۸) والحاكم(۳٦٤/۱) و(۲/۲۰۲۶) والنسائي في «المجتبى» (۳۱۳۷) وفي «الكبرى» (۴۲۶۶)].

أَدَعَكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبْ، قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ! فَيَقُولُ اللَّهُ؛ بَلْ إِنَّما أَرْدَتَ أَنْ يُقَالَ، وَأَتُصَدَّقُ! فَيَقُولُ اللَّهُ بَهْ إِلَيْهِ عَتِلْ المَلائِكَةُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ؛ بَلْ إِنَّما أَرْدَتَ أَنْ يُقَالَ، فُلانُ جَوادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الملائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الملائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ، فُلانْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ». ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رُكْبَتِي فَقَالَ: "يَا أَبَا اللَّهُ بَلْ أَرْدُتَ أَنْ يُقَالَ، فُلانْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ». ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رُكْبَتِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هُولَاكُ اللَّهُ لِنَا اللَّهِ اللَّهُ لَكُ عَلْقِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّه

الشرح: قوله في الناس يقضى يوم القيامة عليه قال القرطبي رحمه الله تعالى: ليس بمعارض لحديث: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله الصلاة» (١) ولا لحديث: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» (٢) لاختلاف أنواع ما أسندت الأولية إليه، فالمعنى في هذا؛ أول ما يحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صيت فاعله هذه الثلاثة. والمعنى في الثاني؛ أول ما يحاسب به من نوع المظالم، الدماء. من نوع أركان الدين؛ الصلاة، والمعنى في الثالث؛ أول ما يُحاسب به من نوع المظالم، الدماء. وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في الجميع مسندة إلى نوع واحد.

وقوله جل وعلا: «كذبت» دليل على أن صاحب الكذبة بين يدي الجبار، إنما هو من أجهل الناس، إذ لو كان يعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى ما تجرى، وكذب بحضرة ذي الجلال والإكرام ولكن من اعتادت نفسه الأمارة بالسوء على مساوى، الأخلاق ولم يعمل على تهذيبها، وكانت تجترى، على الخلق، فإنه يهون عليها الكذب على الخالق سبحانه وتعالى.

وقيل: إن الكذب يقع بوسوسة الشيطان، وليس ثم من يوسوسه في ذلك اليوم، وأجيب عن ذلك، بأن الكذب يقع تارة عمداً وتارة هولاً ودهشاً، وهذا دهش. وقيل: إن الشيطان يوسوس حتى في ذلك اليوم. وهو مستبعد.

وقوله جل وعلا: «ولكنك قاتلت لأن يُقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذلك أنه قاتل رياء وسمعة. ولم يخلص العمل لله تعالى. وفي «الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رجلاً أعرابياً أتى النبي عظفقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يُقاتل ليُذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله عليه من قاتل لتكون كلمة الله أهلى، فهو في سبيل الله، وفي لفظ: سُئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله عن عن الرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله». والحمية: الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/٩٤٩٩) وأبو داود (٨٦٤) والترمذي (٤١٣) وغيرهم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٦٤) وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قال الإمام النووي: في الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُرِمُوا إِلَّا لِيَمَبُدُوا اللهُ تَغِلِينَ ﴾ الدِّينَ ﴾ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاً. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات، كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصاً. اهـ.

#### ٥ ـ باب في بيان الشهداء

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُضْنَ شَوْكٍ عَلَى الطُّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

ثُمَّ قَالَ: «الشَّهَداءُ خَمْسَةً؛ المَطْمُونُ، والمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ في سَبيل اللَّهِ».

وقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النُداءِ وَالصَّفُ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُولُه [منن عله].

الشرح: قوله ﷺ: (بينما رجل يمشي بطريق، وجد فصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له، فغفر له، أي رضي بفعله، وقبل منه.

قال ابن حبان: الله جل وعلا أجلّ من أن يشكر عبيده، إذ هو البادىء بالإحسان إليهم، والمتفضل بإتمامها عليهم، ولكن رضى الله جلّ وعلا ـ بعمل العبد ـ عنه يكون شكراً من الله جلّ وعلا، على ذلك الفعل.

وفي الحديث فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الإماطة أدنى شُعب الإيمان، كما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون \_ أو \_ بضع وستون شُعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (١) لفظ مسلم.

وقوله ﷺ: «الشهداء خمسة، المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله، وقد جاء عند مالك في «موطنه» في الجنائز، بإسناد جيد، من حديث جابر بن عتيك رضى الله عنه، وفيه، قوله ﷺ: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد،

۱۰۸ \_ [أخرجه مالك في هموطئه، (۲۹۰) في الصلاة. باب ما جاء في العتمة والصبح، وأحمد (۲۹۰۸،۸) و البخاري (۲۵۲ \_ ۲۵۳ \_ ۲۵۴) و (۲۲۷) و (۲۸۲۹) و (۲۸۲۹) و الترمذي (۱۹۱۸) وابن ماجه (۲۸۲۳) والحميدي (۱۹۱۴) وغيرهم. واللفظ للبخاري].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) في صحيحيهما، واللفظ لمسلم.

والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموتُ تحت الهدم شهيد، والمرأةُ تموتُ بِجُمْع، شهيدٌ (١). ولا تناقض بين الحديثين لأنهما حديثان أخبر بهما في وقت أنها خمس، وفي وقت أنها أكثر، قاله القرطبي في «المفهم».

فأما المطعون، فهو الذي يموت في الطاعون، كما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطاعون شهادة لكل مسلم»(٢).

وأما المبطون، فهو صاحب داء البطن، وهو الإسهال. قال القاضي عياض: والمبطون صاحب البطن الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه، والغريق الذي مات غرقاً. وصاحب الهدم: الذي يموت تحته، وذات الجنب: قرحة في الجنب وداء معروف هو الشوطة. والحرق: الذي أحرقته النار. والمرأة تموت بجمع مع هو بضم الجيم وفتحها وكسرها، والضم أكثر وأعرف على التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت بالنفاس وإن ولدته، وقيل هي التي تموت بكراً لم تفتض. والأول أشهر وأصح.

وإنما كانت هذه الموتات شهادة لعظيم الألم فيها، فتفضل الله سبحانه بأن جعل لأصحابه أجر الشهداء، ويحتمل أنهم سموا بشهداء لمشاهدتهم ما أعد الله سبحانه لهم لعظيم ما يقاسونه من الألم. وألحق ﷺ بهذه السبعة، من مات في سبيل الله بغير قتل: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد،".

قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله، أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا، فيغسلون ويُصلى عليهم.

وأما قوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء» أي الأذان «والصف الأول» أي من الأجر «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا» أي يجعلوا فيما بينهم القُرعة. «لاستهموا عليه» أي لاقترعوا عليه، وذلك لعظيم ثوابه وأجره، قال الخطابي وغيره؛ قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب. ومنه قوله تعالى: ﴿فَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْعَفِينَ﴾ [الصافات: ١٤١].

قوله ﷺ: «ولو يعلمون ما في التهجير» أي التبكير إلى الصلاة. قال في «الفتح»: وحمله الخليل وغيره على ظاهره فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحرّ نصف النهار، وهو أول وقت الظهر.

وقوله ﷺ: «الاستبقوا إليه» قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق، معنى الاحسا، الأن المسابقة على الإقدام حساً تقتضى السرعة في المشى وهو ممنوع منه. اهـ. أقول: وهو نحو قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) مالك في موطئه (٥٥٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم في صحيحه (۱۹۱۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (١٤١).

﴿ يَنَا أَبُهَا الَّذِينَ ءَامَثُوّا إِذَا فُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [السحدة: 9]. والسمراد في قوله ﷺ: الاستبقوا إليه أي لعجلوا بالمبادرة إلى التهجير والتبكير إلى الجماعات بهمة ونشاط لعلهم يندرجوا تحت قوله تعالى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ السَّيْفُونَ ﴾ [الرافعة: ١٠ ـ ١٢].

وقوله ﷺ: «ولو يعلمون ما في العتمة» أي صلاة العشاء «والصبح» حيث تُصلي في مساجد المسلمين «لاتوهما ولو حبواً» أي زحفاً في حال لو منعهم مانع من إتيانها مشياً، كما يزحف الصغير، وذلك لعظيم فصلهما وكبير ثوابهما.

#### ٦ ـ باب في فضل من صبر ومات بالطاعون ونحوه

١١٠ ـ وعَنْ عُتْبَة بن عَبد السَّلَمي رَضِيَ الله عَنْهُ، عن النّبي ﷺ قال: «يَأْتِي الشُهدَاء والمتوفون بالطاعُون، فَيَقُولُ أَضْحَابِ الطَاعُون: فَحْنُ شُهدَاء. فَيْقَال: انْظُروا، فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحهم كَجْرَاح الشُهدَاء تَسِيل دَما رِيح المسك، فَهُم شُهداء. فَيَجدُونهم كذلك». (رواه احمد).

الشرح: قوله ﷺ فيختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، أي يجادل بعضهم بعضاً. وقد تقدم أن من مات بالطاعون مات شهيداً قول النبي ﷺ الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل، من حديث أبي هريرة قال: قال حديث أبي هريرة وضي الله عنه، عند مسلم. وله أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عن قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: فإن شهداء أمتي إذاً لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: فمن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في البطن شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد،

قوله ﷺ (فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين، فإنهم منهم، أي في درجاتهم ومنازلهم، (فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم، فكانوا منهم

١٠٩ ــ[رواه أحمد (٦/١٧١٥٩) و(٦/١٧١٦٤) والنسائي في الجهاد (٣١٦٤) وهو حديث صحيح].

١١٠ ــ [رواه أحمد (٦/١٧٦٦٨) والطبراني في «الكبير» (٢٩٢/ ١٧) وهو حديث حسن ويشهد له ما قبله.
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨٦٦) وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه إسماعيل بن
 عياش، وفيه كلام، وحديثه عن أهل الشام مقبول، وهذا منه].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۱۵).

ومعهم. وفيه عظيم رجمة الله تعالى بعبادة، وعلى وجه الخصوص من مات صابراً محتسباً لما أصابه من الطاعون أو نحوه.

## ٧ ـ باب في الشهيد يترك عيالاً وديناً

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا لَلْهِمَارُ فَكَانَ لِفُلَمَيْنِ بَيْمِيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْنَمُ كَنَرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغُنَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَغْرِهَا كَنَرُهُمَا رَحْمَةً مِن زَيِّكَ﴾ [الكهف: ٨٢].

١١١ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ خِرَاشِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَقِيني رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَقِيني رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي، قُتِلَ يَوْمَ أَحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ: ﴿ أَفَلاَ أَبُشُرُكَ بِما لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ وَلُتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ: ﴿ أَفَلاَ أَبُشُركَ بِما لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ وَلُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

قَالَ: يَا رَبَّ تُحْيِينِي فَأَقْتُلُ فِيكَ ثَانِيةً. قَالَ الرُبُّ هَزُّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِي ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ابس: ٣١]، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَاذِهِ الآيةُ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا﴾.

[آل عمران: ١٦٩]. (رواه الترمذي).

ومعنى كفاحاً: أي مواجهة.

الشرح: قوله ﷺ: ديا جابر ما لي أراك منكسراً قلت يا رسول الله استشهد أبي، قُتل يوم أحد، وترك عيالاً وديناً فيه مواساة النبي ﷺ للمنكسرة قلوبهم ورحمته بهم ورافته بحالهم. وأما والد جابر، فهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله استشهد وترك خلفه تسع بنات.

وقوله ﷺ: «أفلا أبشرك» من البشارة والبُشرى، مشتقة من البشرة. حيث أن علامات الفرح أو الحزن أول ما تظهر، تظهر على بشرة المرء.

وقوله ﷺ: (ما كلم الله أحداً قط) أي أبداً (إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً) أي مواجهة، من المكافحة، وهي مصادفة الوجه كفة كفة. وأصل المكافحة: المضاربة تلقاء الوجوه.

قوله جل وعلا: «يا عبدي تمنّ علي أعطك» فيه فضيلة عبد الله بن حرام، من ثناء الله تعالى عليه ومناداته «يا عبدي» وفي سؤاله ما يتمناه ويشتهيه، إكراماً من الله تعالى وتفضلاً منه.

قوله ﷺ دقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية وذلك لما رآه من عظيم فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

۱۱۱ \_[رواه أحمد (۱٤٨٨٧/ ٥) والترمذي (٢٠١٠) وابن ماجه (١٩٠) و(٢٨٠٠) والحاكم (٤٩١٤/ ٣) وابن حبان (٧٠٢٢) والحميدي (١٢٦٥) وأبو يعلى (٢٠٠٢) مختصراً ومطولاً. واللفظ للترمذي، وإسناده جيد].

قوله 護: قال الربّ عز وجل إنه قد سبق مني ﴿أَيَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِمُونَ﴾ أي إلى الدنيا مرة أخرى. وذلك من فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين، حيث إنهم يُسعدون بلقاء ربهم، وبما جعلهم مُستخلفين فيه من نعيم مقيم. قال الله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص: ٢٠]. وأما بالنسبة لأهل الشقاء، فليزدادوا عذاباً فوق شقواهم لقوله تعالى: ﴿وَلَمَذَابُ الْلَاخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴾ [ط:١٢٧].

## $\Lambda$ ـ باب في فضل أهل بدر، وعظيم مغفرة الله تعالى لهم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱلنُّمْ أَذِلَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

الله على الله على الله المناف الله الله عنه، قال: بَعْنَنِ رَسُولُ الله ﷺ أَنَا وَالزَّبَيْرَ وَالْمِفْدَاةَ فَقَالَ: «اَنَطْلِقُوا حَتَّى أَتْنِنَا الرَّوْضَة خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً مَمْهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ: فَالْطَلْقَنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا لَهَا أَخْرِجِي الْكِتَابُ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلْنَا لِنَحْرِجِنَّ الْكِتَابُ أَوْ لَنُلْقِينَ النَّيَابُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ خَطْبِ بَنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى نَاسِ بِمَكَّةً مِنَ الْمُشْوِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتُ وَلَهُمْ الْمُعْرِقِ وَعَدْكُمُ وَلَا رَصْلَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ قَرَابَتِي فَلَا وَعَلَى اللهِ عَلَى مَنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتُ وَلَمْ الْفَعْلُهُمْ وَامْوَالَهُمْ، فَأَخْبَبُ إِلْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : وإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ وَلَمْ الْفَيْهُ أَوْرَيَا الله السُّورَة ﴿ وَلَا يَعْمُ اللهُ الْمُعْلِقِ فَقَالَ عَمْرُ الله السُّورَة وَمَا يُعْرَبُكُ إِلَيْهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَعَدْوَمُ الْمُؤْمِ وَعَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَعَدْولَ عَلَى مَنْ شَهِدَ يَدْرَأَهُ وَلَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ عَلَى مَنْ شَهِدَ يَدْرَأَ وَلَا وَمُعَلِي اللّهِ السُّورَة ﴿ وَمَلَاكُمُ اللّهُ عَلَى مَنْ شَهِدَ يَدْرَكُ وَلَا الْمُعْلِقِ وَقَدْ كَفَوْتُ لَكُمْ فَقَالَ عَمْرُ الله السُّورَة ﴿ وَمَا يُعْرِيكُ لَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَنْ شَهِدَ يَدْرُكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ السُّورَة وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الشرح: قوله ﷺ: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخلوا منها» روضة خاخ، مكان قريب من حمراء الأسد من المدينة المنورة على طريق مكة. والظعينة: المرأة وأصل الظعينة، الراحلة التي يرحل بها ويظعن عليها، أي يُسار عليها وقيل للمرأة ظعينة، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أي ترحل وتسير مع زوجها حيثما رحل وسار. أو لأنها تُحمل على الراحلة إذا ظعنت. وقيل: الظعَينة، المرأة في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج: ظعينة.

وقوله رضى الله عنه: (فانطلقنا تعادى بنا خيلنا) أي تجرى، بحدف إحدى التاءين.

۱۱۲ ـ [رواه أحمد (۲۲۰۰) والبخاري (۲۷۷٤) ومسلم (۲۲۹٤) وأبو داود (۲۲۵۰)، والترمذي (۲۲۰۰) والنسائي في «الكبرى» (۲/۱۱۵۸۵) وغيرهم من أثمة الحديث الشريف. واللفظ للبخاري].

وقوله: (فأخرجته من عقاصها) أي من ضفائر شعرها. والعقاص: الشعور المضفورة.

وقوله رضي الله عنه: (إني كنت امرأ ملصقاً في قريش \_ يقول كنت حليفاً ولم أكن من أنفسها \_) وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة، هو من بني راشدة من لخم، وكان حليفاً للزبير بن العوام من بنى أسد بن عبد العزى، ولذلك قال: إني كنت امرأ ملصقاً في قريش.

قوله ﷺ: ﴿إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً، قال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم العراد به الله تعالى عَلِمَ منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي المغفرة، فقال لهم ذلك إظهاراً لكمال الرضى عنهم، وأنه لا يُتوقعُ منهم بحسب الأعم الأغلب إلا الخير، وأن المعصية إن وقعت من أحدهم فهي نادرة مغفورة بكثرة الحسنات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسَنَتِ يُدْهِبَنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فهذا كناية عن كمال الرضى عنهم، وعن كمال صلاح حالهم وتوفيقهم غالباً للخير، وليس المقصود به الإذن في المعاصي كيف شاؤوا، وهذا كما يقول أحد لخادمه أو امرأته إذا رأى الخير منهما: افعل ما شئت في المال والبيت. قاله الإمام السندي.

قال الإمام النووي: وفي الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله على وفيه هنك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلاً أو امرأة. وفيه هنك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة. وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة، ولا يفوت به مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر.

وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعاً، لأنه يتضمن إيذاء النبي ﷺ وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ لَتَنَهُمُ اللَّهَ ﴾ الآية. [الأحزاب: ٥٧].

وفيه أنه لا يُحدُّ العاصي ولا يُعزر إلا بإذن الإمام. وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر رضى الله عنه بضرب عنق حاطب.

٩ ـ باب في منزلة أهل بدر بالنسبة للملائكة ـ عليهم السلام ـ

قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْنَوِى الْقَوِلُونَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ خَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَلَلْجَعِهُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَّلَ أَنَّهُ الْمُجَوِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَ الْقَنوِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْمُسْنَىٰ وَفَشَلَ اللهُ اللهُجَهِدِينَ عَلَ الْقَنوِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ السَاءَ: ٩٥ \_ ١٩].

١١٣ ـ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أبيه \_ وكان أبوه من أهل بدر \_ قال: ٤جَاءَ جَرْيلُ إلى النّبي ﷺ فَقَالَ: ٤مَا تَعُدُونَ أَهْلَ بَنْرِ مِنْكُم؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ \_ أَوْ كَلِمةً نَحُوهَا \_ قَالَ: وَكَلْلِكَ مِنْ شَهِدَ بَنْراً مِنَ الْمَلَائِكَةِ٤. (رواه البخاري).

١١٣ \_ [رواه أحمد (١٥٨٠٠) و البخاري (٣٩٩٣) وابن ماجه (١٦٠) وابن حبان (٧٣٣٤) والطبراني في «الكبير» (٤٤٤١٣) واللفظ الأول للبخاري].

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَوْ مَلَكاً جَاءَ إِلَى النَّبِيْ ﷺ فَقَالَ: ﴿مَا تَمُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً فِيكُم؟ قَالُوا: خِيَارَنَا، قَالَ: كَذْلِكَ هُمْ عِنْدَنَا، خِيَارُنَا مِنَ المَلاَئِكَةِ».

ورواه ابن ماجه بلفظ: ١. . . كَذْلِكَ هُمْ عِنْدَنَا، خِيَارُ المَلَاتِكَةِ.

ورواه ابن حبان بلفظ: أَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكْ، فَقَالَ: «كَيْفَ أَهْلُ بَدْرٍ فِيكُم؟ فَقَالَ النَّبَىٰ ﷺ: «هُمْ عِنْدَنَا أَفَاضِلُ النَّاسِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهدَ عِنْدَنَا مِنَ المَلائِكَةِ».

الشرح: قوله عليه السلام: «ما تعدون أهل بدر فيكم»؟ وقال ﷺ: «من أفضل المسلمين» وذلك لما كان منهم من صبر وجلادة على ملاقاة أعداء الله تعالى مع قلة عددهم وعدتهم، وعدم استعدادهم للحرب، ولما قدموه للإسلام والمسلمين من دفاع عن دين الله تعالى وعن نبيه ﷺ ولما كان من انتشار رقعة الإسلام في العالم من بعدهم. وقد جاء عنه ﷺ قوله فيهم: وهو يدعو ربه جل وعلا: «إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض بعد اليوم».

وقد تقدم في فضل من شهد بدراً، ما رواه البخاري وغيره من حديث علي رضي الله عنه، قوله عليه السلام ـ في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدراً: «لمل الله اطلع على أهل بدر، فقال: احملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ـ أو ـ فقد غفرت لكم» (١١).

قوله عليه السلام: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة». أي هم أيضاً من خيار ملائكة الرحمن ـ عليهم السلام جميعاً.

١٠ باب حمل الملائكة للسلاح عند قتالها لاعداء الله تعالى،
 وعقوبة من خان المسلمين، من اليهود وغيرهم. وغير بهم

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُسِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِهِكُوْ أَنِي مَمَكُمْ فَنَيْتُواْ الَذِينَ مَامَثُواْ سَأَلْقِي فِي تُطُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَالْمَرِيُواْ مِنْهُمْ حَسُلُ بَنَانِ﴾ [الانفال: ١٢].

وقال تعالى: ﴿وَرَدَ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَدَ بَنَالُوا خَبْراً وَكَفَى اللّهُ الشُهْهِينِ الْفِتَالُ وَكَاكَ اللّهُ فَوِينًا عَرَبِزَا فِي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَكَ عَرْبِزَا فِي وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۸۳).

١١٤ ــ [رواه أحمد (٢٥٠٤٨) 9) والبخاري (٤٦٣) و(٣٨١٣) و(٣٩٠١) و(٤١٢٧) و(٤١٢٣) والطبراني في «الكبير» (٢٣/٩٦) وقد تقدم مطولاً. واللفظ الأول للبخاري].

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَأَيْنَ ﴾ قَالَ: ﴿ هَا هُنَا ﴾ وَأَوْماً إِلَى بني قُرْيَظَةً \_ قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ . (رواه البخاري).

وفي لفظ لَهُ أَيضاً: قَالَتْ: لَمُّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الخَنَدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَقَالَ: «قَدْ وَضَعتَ السَّلَاحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَأَخْرُجْ إِلَيْهِم، قَالَ: «فَإِلَى أَيْنَ»؟ قَالَ: «لهاهُنَا» وَأَشَارَ إِلَى قُرَيْظَةَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيْهِمْ.

ورواه البخاري أيضاً من طريق هشام، عن أبيه، عن السيدة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ: رَمَّاهُ في الأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَضَعَ السَّلاَحَ وَاللَّهَ مَا وَأَعْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السَّلاَحَ ، وَاللَّهَ مَا وَضَعْتُهُ آخُرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِي ﷺ : «قَأَيْن؟ » فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ فَنَزَلُوا على وَضَعْتُ السَّلاَعُ وَاللَّهُ وَأَنْ تُسْبَى النِساءُ والذُّرِيَّةُ وَأَنْ تُسْبَى النَساءُ والذُّرِيَةُ وَأَنْ تُسْبَى النَسْاءُ والذُّرِيَّةُ وَأَنْ تُسْبَى النَساءُ والذُّرِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُنْ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النَساءُ والذُّرِيَّةُ وَأَنْ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ مَا وَلَوْ الْمُسْرَالُهُمْ .

قالَ هِشَامُ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ سَعْداً قَالَ: اللَّهُمْ إِنْكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْ أَنْ أُجاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمْ فَإِنِّي أَظُنُ أَنْكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنا وَيَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنا وَيَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرها وَأَجْعَلْ مَوْتِي فِيها فَأَنْفَجَرَتْ مِنْ لَبُتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرها وَأَجْعَلْ مَوْتِي فِيها فَأَنْفَجَرَتْ مِنْ لَبُتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ وَبَيْعُ عَلْمُ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينا وَفِي مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينا وَفِي مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْفُو خُرْحُهُ دَما فَماتَ مِنْها وَمُعْتَ اللَّهُ عَنْهُ.

ورواه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْأَخْرَابِ دَخَلَ مُغَتَسَلاً يَغْتَسِلُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، قَدْ وَضَعْتُم أَسْلِحَتَكُم؟ مَا وَضَفِنَا أَسْلِحَتَنَا بَعْدُ، افْعَبْ إِلَى يَنِي قُرَيْظَةَ».

قَالَتْ عَائِشَة: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ خَلَلِ التُّرَابِ قَدْ عَصَبَ التُّرابُ رَأْسَهُ.

الله عنها رَضِيَ الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمُ الخَنْدَقِ أَقْفُو أَثْرَ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ وثيدَ الأرض مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ فإذا أَنَا بِسَعْدِ بُن مَعَاذٍ وَمَعَهُ ابنُ أَخِيهِ الحارثُ بن أوس يَحيل مِجَنّه،

فجلستُ إلى الأرضِ، فمرَّ سعدٌ وعليهِ دِرعٌ قَدْ خَرَجَتْ منها أطراقُهُ، فِأَنَا أَتَخَوَّفُ على أطرافِ سعدٍ، وكانَ مِنْ أَعظم النَّاسِ وأطولِهِمْ، قالتْ: فمرَّ وهو يَرتَجِزُ ويقول:

لَبْثُ قَلِيلاً يُغْرِك الهَيْجا حَمَلُ عَا أَحْسَنَ المَوتَ إِذَا حَانَ الأَجَلُ

قالت: فقمتُ فاقتَحَمْتُ حديقةً، فإذا فيها نفرٌ من المسلمين، فيهم عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه فقالَ عُمَرُ: وَيْحَكِ، ما جاء بِكِ، لَغمرِي والله إنكِ لجَرِيئةٌ، ما يُؤمنك أن يكونَ تَحوُزُ أو بلاء، قالت: فما زالَ يَلُومُني حتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأرضَ قدِ انشقَّتْ، فدخلتُ فيها، وفيهمْ رجلٌ عليهِ نصيفة له، فوفعَ الرجلُ النَّصِيفَ عن وجههِ، فإذا طلحةُ بن عبيد الله، فقالَ: ويحكَ يا عمرُ، إنكَ قد أكثرتَ منذُ اليوم، وأينَ الفِرارُ إلاَ إلى اللَّهِ؟.

قالت: وَرَمَى سعداً رجلٌ مِنَ المشركينَ يقالُ لهُ: ابنُ العَرِقَة، بسهم، قالَ: خُذُها وأنا ابنُ العَرِقة، فأصابَ أَكْحَلَه فَقَطعها، فقالَ: اللَّهُمُّ لا تُمِثني حتى تُقِرَّ عيني مِنْ قُريظة، وكانوا حلفاءَهُ وموالِيَه في الجاهلية، فَبَراً كَلْمُهُ، وبعثَ اللَّهُ الرَّيحَ على المشركين، فَكَفَى اللَّهُ المؤمنين القتالَ، وكان الله قوياً عزيزاً، فلَحِق أبو سفيانَ بتهامة ولَحِق عُيَيْنَة ومَنْ معهُ بنجدٍ، ورَجَعَتْ بنو قُريظة، فتحطئوا بصياصيهم، فرجعَ رسولُ الله يَظِيرُ إلى المدينةِ وأمرَ بقُبُةٍ من أدمٍ فضُرِبَتْ على سعد في المسجدِ وَوَضَع السلاحَ.

قالت: فأتاه جبريلُ فقالَ؛ أَوَقَدْ وضعتَ السلاحَ، فوالله ما وَضَعَتِ الملائكةُ السلاحَ، اخرُجُ إلى بني فريظة فقاتلهم، فأمرَ رسولُ الله على الرّحيلِ ولبسَ لأَمْتُه، فخرجَ، فَمَرَّ على بني غنم وكانوا جيرانَ المسجد، فقالَ: «مَنْ مرّ بِكُمْ» قالوا: مَرْ بنا دِحيةُ الكَلْبي، فأتاهُم رسولُ الله على حُكْمِ خمساً وعشرينَ يوماً، فلما اشتدَّ خصرُهم، واشتدَّ البلاءُ عليهمْ، قيلَ لهم: انزِلُوا على حُكْمِ رسولِ اللهِ على فاستَشارُوا أبا لُبَابة، فأشارَ إليهم: أنهُ الذَّبحُ. فقالوا: نَنزِلُ على حُكْمِ سعد بنَ معاذِ، فنزلوا على حُكمِ سعد، وبعث رسولُ الله على الله على حمارٍ وعليهِ إكاف من ليفٍ، وحَفَ به قومُه، فجعلوا يقولونَ: يا أبا عمرو، حُلفاؤُكُ ومَوالِيكُ وأهلُ النّكايةِ ومَنْ قَدْ يَلِيفٍ، وحَفَ به قومُه، فجعلوا يقولونَ: يا أبا عمرو، حُلفاؤُكُ ومَوالِيكُ وأهلُ النّكايةِ ومَنْ قَدْ يُبِفِ، فقالَ: قَدْ آنَ لسَعْدِ أَنْ لا يَرْجِعُ إليهمْ قولاً، حتى إذا دَنَا من ذَرارِيهمْ، التفتَ إلى قومِهِ، فقالَ: قَدْ آنَ لسَعْدِ أَنْ لا يُبالِيَ في الله لومةَ لائم، فلما طَلَعَ على رسولِ الله عَنْ قال رسولُ الله عَنْ المورَّ الله عمرُ: سَيْدُنَا الله، قالَ: «أَنْزِلُوهُ»، فأَنزَلُوه، فقالَ له رسولُ الله عمرُ: سَيْدُنَا الله، قالَ: «أَنْزِلُوهُ»، فأَنزَلُوه، فقالَ له رسولُ الله عمرُ: الله ورسُولُ الله عَمْ النّه ورسُولُ الله ورسُولُهُ الله ورسُولُ الله ورسُولُ الله ورسُولُ الله ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُ الله عَنْ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولُهُ اللهُ ال

ثُمَّ دعا اللَّهُ سَعْدٌ، فقالَ: اللَّهمَّ إِنْ كُنْتَ أَبقَيْتَ على نبيْكَ ﷺ مِنْ حربِ قريشِ شيئاً، فابْقِني لها، وإنْ كنتَ قَطَعْتَ بينَهُ وبينَهمْ، فَاقْبِضْني إليكَ، فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ، وكانَ قَدْ براً منه حَتَّى ما بَقِيَ منهُ إلا مثل الحمصِ، قَالَتْ: فَرَجَعَ رسولُ الله ﷺوَرجعَ سَعْدٌ إلى بيتهِ الذي ضَرَبَ عليهِ رسولُ الله ﷺ

قالت: فَحَضَرَهَ رسولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ وعمر، قالت: فوالذي نَفْسِي بيدهِ، إِني لأعرِفُ بُكاءَ أَبِي بكرٍ من بكاءِ عُمَرَ وأنا في حُجرتي، وكانوا كَما قالَ الله: ﴿رُحَمَا مُ بَيْنُمُ ۗ (النتع: ٢٩)، قالَ علقمةُ: فَقُلْتُ: أي أُمّه، فكيفَ كانَ رسولُ الله ﷺ يَصْنَعُ ؟ قالت: كانَ عيناهُ لا تَدْمَعُ على أَحَدِ، ولكنّه إذا وَجَد إنما هُوَ آخذٌ بلحيتهِ. [رواه ابن حبان].

١١٦ \_ وَعَنْ كَعبِ بْنِ مَالَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ لَمَّا رَجعَ من طَلبِ الأَخرَابِ، نَزَعَ لأَمْتَهُ، وَاغْتَسَلَ واسْتَجْمَرَ \_ زاد دحيم \_ في حديثه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقَبَدا لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: عُذَيْرُكَ مِنْ مُحَارِبٍ، أَلاَ أَرَاكَ قَدْ وَضَغْتَ اللاَمْةَ، وَمَا وَضَغْنَاهَا بَغْدُه.

فوثبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فَزِعاً، فَعزمَ على الناسِ أَلاَ يُصَلُّوا العَصْرَ إِلاَّ في بَني قُريظةَ، فلبسَ السُّلاحَ وخَرجُوا. فلم يَأْتُوا بني قُريظةَ حتَّى غَابتِ الشَّمسُ.

فَاخْتَصَم النَّاس في غَزْوتها في صلاةِ العَصْرِ . فقالَ بعضهُمْ : قَدْ عَزَمَ علينا أَنْ لا نُصلي العصرَ حتَّى نَأْتِي بني قُريظةَ ، وإنَّما نحن في عَزْمَةٍ من رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِثْمٌ .

فَصَلَتْ طائفةٌ منهم العصرَ إيماناً واحتساباً، وطائفةٌ أُخرى لَمْ تُصلُّ حَتَّى أَتَوْا بني قُريظةً بعدمًا غَابتِ الشَّمسُ فصلوهَا إيماناً واحْتِساباً، فلم يُعنف رَسول اللَّهِ ﷺ واحدةً مِنَ الطَّائِفتينِ. (رواه الطبراني).

## ١١ ـ باب في تغليظ عقوبة من قتل مؤمناً متعمداً

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَا أُومَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهِ مَمَاتُمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَسَيْتُوا وَلَا نَعُولُوا لِمَن اللّهَ وَلَمَنَاهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَسَيْتُوا وَلَا نَعُولُوا لِمَن اللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمُ السّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ فَعِندَ اللّهِ مَفَانِهُ كَوْلِكَ كَذَلِكَ كُنتُم اللّهَ عَلَيْكُمُ السّلَمَ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيْنُوا إِلَى اللّهَ كَانَ بِمَا تَمْمُلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٣ - ٩٤].

١١٧ ــوعَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، عَنِ النّبي ﷺ قَالَ: «يَجِيءُ الرّجُلُ آخِذاً بِيَدِ الرّجُلِ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِرَّةَ لَكَ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِرَّةَ لَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي.

وَيَجِيءُ الرَّجِلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا تَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ، لِمَ قَتَلْتَهُ، فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنِ، فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلاَنِ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلانِ، فَيَبُوءُ بِإِثْهِهِ . (رواه النساني).

١١٦ \_[رواه الطبراني في «الكبير» (رقم ١٦//٦٠) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/١٠١٦٤) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير مرزوق بن أبي الهذيل، وهو ثقة].

١١٧ \_[رواه النسائي في تحريم الدم (٤٠٠٨) وإسناده صحيح].

١٨ = رَعَنْ نَافع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَأَلُهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا العَبّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ \_ كالمُعْجَبِ مِنْ شَأْنِهِ \_ مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلَتْهُ. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ \_ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً \_، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوبة؟! سَمِعْتُ نَبيّكُم ﷺ يَقُولُ: قَتَلَى المَقْتُولُ مُتَمَلِّقاً رَأْسَهُ بِإِحْدى يَدَيْه، مُتَلَبّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الأَخْرَى، تَشْجِبُ أَوْدَاجُهُ وَمَا يَعْدُلُ اللهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْت، وَمَا يَعْدُلُ اللهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْت، وَيَدْهَبُ بِهِ إلى النَّارِ». (دواه الطبراني).

وفي رواية عند أحمد وغيره، من طريق سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، أن رجلاً أتاه، فقال: أَرَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَكِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساه: ٩٣]، قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ في آخِرِ مَا نَزَلَ مَا نَسَخَهَا شَيءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ، وَآمَنَ وَعَمِلُ صَالِحاً، ثُمُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿فَكِلْتُهُ أُمُهُ رَجُلُ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً، يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ آخِذاً قَاتِلَهُ بِيَمينهِ، أَوْ بِيسَارِهِ، وَآخَذِا رَأَسَهُ بِيَمينهِ، أَوْ بِشِمَالِهِ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمَا في قُبُلِ الْعَرْشِ، يَقُولُ: يَا رَبُ، سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنيه.

الشرح: قوله ﷺ: «يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له، لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، وهو نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِللهِ جَبِيمًا ﴾ ايونس: ٦٥]، وهذا فيمن قتل عدواً لله تعالى، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

وقوله ﷺ: «فيقول الله تعالى له، لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، أي لسلطانه ووليه وحاكمه، وهذا فيمن يجند نفسه لخدمة أهل الباطل، ويكون من خدمهم وأعوانهم، فالويل له مما ينتظره من عقاب وتنكيل عند ربه جل وعلا. وفي «الصحيحين» وغيرهما واللفظ للبخاري، عن علي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً وقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي ﷺ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: «لا طاعة في

<sup>11</sup>۸ - [الرواية الأولى أخرجها الطبراني في "الأوسط" (٢١٧) ٤) وإسناده صحيح. وأوردها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١٣٠٦) وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: ورجاله رجال الصحيح اه. وأخرجه أحمد (١٩٤١) ١)، والترمذي (٣٠٢٩) والنسائي (٢٠١٠) وابن ماجه (٢٦٢١) والطبراني في «الكبير» (١٢٥٩٧) مختصراً بإسناد صحيح على شرط مسلم. والرواية الثانية أخرجها أحمد (٢١٤٢) الحميدي (٤٨٨) والنسائي (٤٠١٠). وإسناده قوي، وفي الباب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، عند البخاري (٤٥٩٠) ومسلم (٣٠٣٣) وغيرهما].

المعصية، إنما الطاعة في المعروف الله وفي لفظ عند أحمد وغيره: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزَّ وجلً (٢).

قوله ﷺ: «فيقول: إنها» أي العزة «ليست لفلان» وهو نحو قوله تعالى: ﴿بَشِرِ ٱلْمُتَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ۚ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلكَفِرِينَ أَوْلِيَالَةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْمِزَّةَ فَإِنَّ الْمِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيمًا﴾ [الساه: ١٣٨ و١٣٩].

قوله ﷺ: ﴿فَيبُوم بِإِثْمُهُ أَي التزمه ورجع بالإثم كاملاً، وأصل البوء: اللزوم. فيجري عليه عندئذ فول الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَانُهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [انساء: ٩٣].

وقوله رضي الله عنه: (أنى له التوبة) أي من أين له أن يتوب ويُغفر له! وقد تقدم أن هذا في المستحل لدم المسلم، وأن الجمهور على توبة القاتل. وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ اللهُ مَتَمَيِّدُا فَجَرَزَّوُهُ جَهَنَدُهُ الآية [النساء: ٩٣]، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: لقد نزلت آخر ما أنزل، ثم ما نسخها شيء (٣).

قال الإمام النووي: قول ابن عباس، أن القاتل لا توبة له، واحتجاجه بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا الْإِمام النووي: قول ابن عباس، أن القاتل لا توبة له، واحتجاجه بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ الله عَفُولًا تُوبِيمًا﴾ السنة، وجواز المغفرة له، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله عَفُولًا رَجِيمًا﴾ [الساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة، والصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا، محمول على التغليظ والتحذير من القتل، والتورية في المنع منه.

وقوله ﷺ: «يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه» وذلك لأنه يبعث على الهيئة التي مات عليها، وفي "صحيح مسلم" وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه»(٤).

وقوله ﷺ: المتلبباً قاتله بيده الأخرى، تشجب أوداجه دماً، وعند النسائي اتشخب، وهما بمعنى، أي تسيل عروق رقبته دماً، والأوداج هي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح. واحدها وَدَجُ \_ بالتحريك.

وقوله جل وعلا: (تعست، ويُذهب به إلى النار) يقال: تَعِسَ يَتْعَسُ، إذا عَثَرَ وانْكَبُ لوجهه، وهو دُعاء عليه بالهلاك. ثم يكون مصيره إلى نار جهنم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۵۷). (۱)

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/۱۰۹۵). (٤) رواه مسلم في صحيحه (۲۸۷۸).

#### ١٢ ـ باب في حرمة نساء المجاهدين وعقوبة من خانهم بهن

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَخُونُوا آللَهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَنَنَيَكُم وَآنَتُم تَعَلَّمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ لَلْمَآيِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَايِّنِينَ﴾ [بوسف: ٥٦].

١١٩ ــوعن سُليمانَ بْنِ بُرِيْدةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ احُرِمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمُهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ عَلَى القَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمُهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظُنْكُمْ؟ ٤. (رواه سلم).

وفي لفظ عند ابن حبان: الحُرْمُةُ نِسَاءِ المُجَاهِدينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أَمَهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ قَاعِدِ يَخْلُفُ مُجَاهِداً في أَهْلِهِ بِسُوءٍ إِلاَّ أُقِيمَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيْقَالُ لَهُ: هَلَـا خَلَفَكَ في أَهْلِكَ بِسُوءٍ، فَخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِهِ.

وفي لفظ له أيضاً: ١... وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ القَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا فُلانُ هَلْمَا فُلانُ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، ثُمَّ التفتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قَمَا ظَنْكُم، مَا أَرَى يَدَعُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيِئاً».

الشرح:قوله الله المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي وكأن نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي وكأن نساء المجاهدين هن من ناحية التحريم على القاعدين، كحرمة أمهاتهم تماماً من منكح أو سوء نية، أو نظر يعتريه ريبة، أو كلمة تدل على معنى يمكن أن يؤدي إلى مُحرم، ونحو ذلك مما يجري من أحكام على الرجل تجاه أمه. ويزيد عليها، تحريم الخلوة بهن أو مواعدتهن سراً أو التعرض لهن بغمز أو لمز، أو إشارة تدل على منكر.

ولفظ «أمهاتهم» يدل على إكرامهن والعناية بهن، وملاحظة أمورهن من ملبس ومطعم ومشرب وغير ذلك من مقومات الحياة ومتطلباتها كبيرة كانت أم صغيرة. من غير مِنَّةٍ ولا رِيبةٍ ولا مفسدة تضرّ بهن أو بأولادهن.

وقوله ﷺ (وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، الحق هنا للزوج بالتمام والكمال، ولا حق للزوجة في شيء، لانها طاوعته، وأرادته على نفسها. وأمرها إلى الله تعالى. وأما الخائن فإن مصيره إلى النار لا محالة، كما جاء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما المفلس»؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من

۱۱۹ ــ[رواه أحمد (۲۲۰۹۱) ومسلم (۱۸۹۷) وأبو داود (۲٤۹۱) والنسائي (۳۱۸۹) وابن حبان (۲۳۴) وغيرهم].

أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقلف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فَيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»(١).

قال الإمام القرطبي \_ رحمه الله تعالى \_: ودل الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة، لأن خيانة غيره لا يخير المخون في أخذ كل حسنات الخائنين، وإنما يأخذ لكل خيانة قدراً معلوماً من حسنات الخائن.

وقوله ﷺ: «فما ظنكم» وعند ابن حبان بزيادة «ما أرى يدع من حسناته شيئاً» والويل لمن لم يبق في ميزانه حسنات، فإن مصيره إلى النار وبئس المصير!

#### ١٣ ـ باب بيان الرجلين، يقتل احدهما الآخر، يدخلان الجنة

١٢٠ عن أبي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: «يَضْحَكَ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الجَنْةَ» فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقَاتِلُ هَانَا في سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيْسُلِمُ، فَيُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلُ فَيُسْتَضْهِدُ». (رواه مسلم).

وفي رواية عند البخاري: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرُ يَذْخُلانِ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هٰذَا في سَبيل اللَّهِ فَيَقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى القَاتِلِ فَيَسْتَشْهَدُه.

وني لفظ عند النسائي: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُۗ﴾.

الشرح: وقوله ﷺ: فيضحك الله إلى رجلين. . . • قال الخطابي رحمه الله تعالى: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب، غير جائز على الله تعالى، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما.

قال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول.

قال: والكرام يُوصفون عندما يسألهم السائل، بالبُشر وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله ﷺ: المضحك الله أي يجزل العطاء. وقال القاضي عياض وقد يكون الضحك على وجهه وينخرج على حذف مضاف، أي يضحك ملائكة الله تعالى.

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْجُبُ مِنْ رَجِلُينَ ﴾. قال الإمام السندي: العجب وأمثاله مما هو من قبيل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۸۱).

۱۲۰ \_ [رواه مالك في «موطئه» في الجهاد (۱۰۰۰) باب الشهداء في سبيل الله، وأحمَد (۱۹۸۳/۳) والبخاري (۲۲۲) والنسائي (۲۱۲۵) وابن ماجه (۱۹۱) وابن حبان (٤٦٦٧). والبيهقي (۱٦٥/۹)، وغيرهم].

الانفعال وإذا نُسب إلى الله تعالى، يُراد به غايته. فغاية العجب بالشيء استعظامه. فالمعنى: عظيم شأن هذين عند الله. وقيل: بل المراد بالعجب في مثله التعجب، ففيه إظهار أن هذا الأمر عجيب.

قال: وكما التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله، وقد سُئل الإمام مالك عن الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومثله الكلام في الضحك.

## ١٤ ـ باب في الدَّاعي يُقْتَلُ في سبيل اللَّهِ تعالَى

قسال الله تسعسالسي: ﴿ وَمَن يَقِرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمُوَّتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُقَانِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغِيسِيمُ لَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [النوبة: ١٢٠].

الله عن همام عن إسحاق، عن أنس رَضَيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَعثَ النبيُ اللّهُ أَقواماً من بَني سُلَيم إلى بَني عَامرٍ في سَبعينَ، فلمّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خالي: أَتقدُمُكم، فَإِنْ أَمُنوني حَتَّى أُبلُغَهُم عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَإِلّا كنتم مني قريباً. فتقدَّمَ فأَمْنوهُ، فبينما يُحدَّثُهم عنِ النبيُ إلله أَومَووا إلى رجُلِ منهم فطعنَهُ فأَنفَذَهُ، فَقَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وربُ الكَعبةِ. ثمَّ مَالوا على بقيَّةِ أَصْحَابِه فَقَتَلُوهُم إِلاَّ رَجُل أَغْرَجَ صَعِدَ الجبلَ.

قال همام: وَأَرَاهُ آخَر معهُ، فَأَخبرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّبِيَ ﷺ أَنَّهُم قَدْ لَقُوا رَبَّهم فرَضِيَ عَنْهُم وَأَرْضَاهُم، فَكُنَّا نَقرَأُ: أَنْ بِلِّغوا قومَنا أَنْ قد لَقِينا ربنا فرَضِيَ هنّا وأرضانا. ثمَّ نُسِخَ بعدُ، فدَعا عليهم أَربعينَ صَباحاً؛ على رِعلٍ وذَكوانَ ويني لِحيانَ وَبَني عُصَيَّةَ الذينَ عَصَوُا الله ورسولَه ﷺ. (مغن عليه).

وفي لفظ للبخاري من طريق قتادة، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ أَتَاهُ رِعْلُ وَذَكُوالُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوا لَحِيانَ. فَزَعَمُوا أَنَّهُم أَسْلَمُوا، واسْتَمَدُّوه عَلَى قَوْمِهِم، فَأَمَدُّهُم النَّبِيُ ﷺ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ.

قَالَ أَنَسٌ: كُنًا نُسَمِيهِمُ القُرَّاءَ، يَحْطِبونَ بِالنُهارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ. فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغوا بِثْرَ مَعُونةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُم فَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكوانَ وبَني لَخيانَ.

قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدثَنَا أَنَسٌ: أَنْهُم قَرَوُوا بِهِمْ قُرآناً: أَلاَ بَلْغُوا عَنَا قَوْمَنا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبُنَا. فَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانَا. ثُمُّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ.

۱۲۱ \_[رواه السبخاري (۲۸۰۱) و(۱۰۰۱) و(۱۰۰۳) و(۱۰۰۳) و(۱۳۰۰) و(۲۸۱۶) و(۲۸۱۶) و(۳۰۲۰) و(۳۱۷۰) و(۲۸۱۶) و(۲۸۹۶) و(٤٠٩٢) و(٤٠٩٢) و(٤٠٩١) و(٤٠٩٢) و(٤٠٩٢) و(۲۳۹۶) و(۲۳۹۱) و(۲۳۹۱)

الشرح: قوله في الرواية الثانية: (أن النبي ﷺ أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان) قال أهل العلم: ذكر بني لحيان في هذه القصة وهم. وإنما كان بنو لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه، وقد جاء ذكرها في "صحيح البخاري" وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: بَعْثَ النبي ﷺ سريةً عيناً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهْوَ جَدُّ عَاصِم بْنِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوا لِحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مَائَةِ رَامَ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ، حَتَّى أَتُوا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَلْنَا تَمْرُ يَفْرِبَ فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ فَلَمًا أَنْتَهَىٰ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَىٰ فَذَفَدٍ، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ، اللَّهُمَّ أُخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَر بِالنَّبْل، وَبَقِي خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلُ آخَرُ، فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، نَزَلُوا إلَيْهِمْ فَلَمَّا ٱسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيْهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا: هـٰذا أَوُّلُ الْغَدْرِ فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ فَأَشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحِارِثِ بْن عَامِر بْن نَوْفَل وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثِ يَوْمَ بَدْرِ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسيراً حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ ٱسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحَارِثِ ليَسْتَحدُّ بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَا رَأَيْتُهُ فَزَعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنْي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلُهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَب وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَثِذِ ثَمَرَةً، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ الله.

فَخْرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَرُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أَوْلَ مَنْ سَنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْدَ الْقَتْلِ هُوَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمُّ أَخْصِهِمْ عَدَداً ثُمَّ قَالَ:

مَا أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيْ شِقُ كَانَ لله مَسْرَعِي وَالْكِي فِي الْمُسْلِما وَالْكِي الْمُسْلِمِ مُمَرِّع فِي وَالْكِي وَإِنْ يَسْلُو مُمَرِّع فِي وَالْكِي وَإِنْ يَسْلُو مُمَرِّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةً بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إلىٰ عَاصِم لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ الله عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَةِ مِنْ الدَّبْرِ، فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيءٍ (١)

وقوله رضي الله عنه: (فبينما يحدثهم عن النبي عليه قال في «الفتح»: في رواية الطبري من طريق عكرمة عن عمار عن إسحاق بن أبي طلحة في هذه القصة: فخرج حرام فقال: يا أهل بئر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٦).

معونة؛ إني رسول رسول الله إليكم، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر.

وقوله رضي الله عنه: (فزت ورب الكعبة) أي بالشهادة. وقوله: ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم... أي بغير معركة حصلت بينهم، ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم سلاح، فإتهم خرجوا دعاة مبلغين عن رسول الله في ولم يخرجوا مقاتلين حينها. فوقعوا في الغدر والخيانة.

#### ١٥ ـ باب دعاء النبي ﷺ عند ملاقاة العدو

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّكَ آفَدِغُ عَلَيْنَا صَكَبُرًا وَتَكَيْتُ أَفَدَامَنَكَا وَانْصُدْزًا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ فَهَكَرُمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَانُ دُ جَالُوتَ ﴾ الآية [البغره: ٢٥٠ ـ ٢٥١].

١٢٢ - عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ أَيَامَ حُنينِ يُحركُ شَفَتيهِ بَعْدَ صَلاةِ الفَّجِرِ بِشَيءٍ لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ يَفْعلهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا نَرَاكَ تَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَاذَا الّذِي تُحرَكُ شَفَتَيْك؟

قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيَا فِيمِنَ كَانَ قَبْلَكُم أَفْجَبِتهُ كَثْرَةُ أُمْتِهِ فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَوْلاً فِهِي مَ . فَأَوْحَىٰ اللّهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيْرَ أُمْتِكَ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثِ. إِمَا أَنْ تُسَلَّطُ عَلَيْهِم عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهم فَيَسْتَبِيحَهُم، أو الجُوعَ، وَإِمَا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِم المَوْتَ! ٩.

فَشَاوَرَهُمْ فَقَالُوا: أَمَا العَدُوُّ، فَلاَ طَاقَة لَنَا بِهِمْ، وَأَمَا الجُوعُ فَلاَ صَبْرَ لَنَا عَلَيْهِ، وَلكِنْ الموت. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِم المَوتَ فَماتَ مِنْهُم في ثَلاثةِ أَيَّام سَبْعُونَ أَلْفاً.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَأَنَّا أَقُولُ الآن \_ حَيْثُ رَأَى كَثْرَتَهُم \_: اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ،

وفي رواية أخرى لأحمد أيضاً، بلفظ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إذا صَلَّى هَمَسَ شَيناً لا أَفهمهُ ولا يُخبرنا بهِ قَالَ: «أَفَطِئتُمْ لي؟ . قُلنا: نَعَم، قالَ: «إِنِي ذَكَرْتُ نَبِياً مِنَ الأنبياءِ أُعْطِي جُنُوداً مِن قَوْمِهِ ، يُخبرنا بهِ قَالَ: «أَفطِئي جُنُوداً مِن يقومُ لهؤلاءِ أوْ غَيْرَها مِنَ الكلام؟ فأوْحِيَ إليهِ أَنْ أَخْتَر لِقَوْمِكَ فَقَالَ: مَنْ يُكافِئ هُولاءِ، أو من يقومُ لهؤلاءِ أوْ غَيْرَها مِنَ الكلام؟ فأوْحِيَ إليهِ أَنْ أَخْتَر لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثلاثِ: إِمَا أَنْ تُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِن غَيْرِهِمْ أو الجُوعَ أو الموت، فاسْتَشَارَ قَوْمَهُ في ذَلِكَ إِخْدَى ثلاثِ: أنتَ نَبِي اللهُ فَكُلُّ ذلكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنا. فَقامَ إلى الصَّلاةِ وكانوا إذ فَرْعُوا فَرْعُوا إلى الصَّلاةِ فَصَلَى ما شَاءَ الله .

قَالَ: قَلْمٌ قَالَ: أيْ ربُّ أما حدوًّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلا، أو الجوع فَلاَ، وَلكِن الموت، فَسُلُّطَ عَلَيْهمْ

۱۲۲ - [رواه أحمد (۱۸۹۵۵ ـ ۱۸۹۵۹ ـ ۱۸۹۵۲ ـ ۱۸۹۵۲۲) و(۲۳۹۸۲) والنسائي في «الكبرى» (۱۸۹۳/ ۹) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۱۷) وهو حديث صحيح].

الموتُ فَمات منهم سبعونَ أَلْفاً فَهَمْسِي الذي تَرَوْنَ إِني أَقُولُ: اللهمَّ بكَ أَقَاتِلُ وَبِكَ أُصاوِلُ ولا حَوْلَ ولا تُولًة إلا بالله .

ومعنى قوله ﷺ: «بك أحاول» أي: بك الحول والقوة. وقوله ﷺ: «وبك أصاول» أي وبعونك لي، أثب وأتقدم عليهم. يقال: صال عليه، وثب. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا غزا، قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل (١).

#### ١٦ ـ باب فضل من مات مجاهداً من فقراء المهاجرين

177 \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : 

«أَتَعْلَمُ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمْتِي؟» قَلْنَا: اللَّهُ وَرُسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَقَراهُ المُهَاجِرِينَ، يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَتَقُولُ لَهُمْ الخَزَنَةُ: أَوْقَدْ حُوسِبْتُم؟ قَالُوا: بِأَيْ شَيءٍ تُحَاسِبُونَنَا، وَإِنِّما كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا في سَبيلِ اللَّهِ حَتَّى مِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ». قَال: «فَيَفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَاماً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُها النَّاسُ». (دواه الحاكم).

١٢٤ ــ ومن طريق أبي عشانة المعافري، عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْهُمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنّة مِنْ خَلْقِ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنّة مِنْ خَلْقِ اللّهِ الفُقراءُ المُهَاجِرُونَ الّذِينَ يُسَدُّ بِهِمُ النَّغُورُ، وَتُتَعَىٰ بِهِمُ المَكَارِهُ، وَيَمُوثُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً.

فَيَقُولُ اللَّهُ لَمِنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ايتُوهُمْ فَحَيُوهُمْ. فَيَقُولُ المَلَائِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَاواتِكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْتَأْمُرنَا أَنْ نَأْتِي هَاؤُلَاءِ، فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِم!

قَالَ: إِنَّهُم كَانُوا حِبَاداً يَعْبُدُوني لاَ يُشْرِكُونَ بي شَيئاً، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثَّغُورُ، وَتُتُقَىٰ بِهِمُ المَكَارِهُ، وَيَموتُ أَحَدُهُم وَحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ لاَ يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضاءَ .

قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَاثِكَةُ حِنْدَ ذٰلِك، فَيَذْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا مَبَرْتُمُ فَيْمَ عُقْيَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم بِمَا مَبَرْتُمُ فَيْمَ عُقْيَى اللَّهِ الرَّعد: ٢٤]».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٢٩٠٨) وأبو داود (٢٦٣٢) بإسناد صحيح. ومعنى قوله ﷺ (عضدي): أي عوني.

١٢٣ \_ [رواه الحاكم (٢٣٨٩/ ٢) والبيهقي في •شعب الإيمان؛ (٢٦٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

۱۲٤ \_ [رواه أحمد (۲۰۵۱/ ۲) وابن حبان (۷٤۲۱) والحاكم (۲۲۹۳/ ۲) والبزار (۳۱٦٥) وغيرهم. وإسناده صحيح].

# ٨ ـ كتاب المرض والموت ـ والجنائز وأحوال القبر وما بعد الموت

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِىَ ٱلفَّبُرُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَمُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. مِن صُبِّرٍ ﴾ [الانبياه: ٨٣ ـ ٨٤].

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم \_ عليه السلام \_: ﴿ وَإِنَّا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿كُلُ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنْمَا ثُوَفَوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَمَن رُحْزَعَ عَنِ الكَادِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ النُّدُودِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

#### ١ ـ باب في فضل عيادة المريض

170 حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ اللّهِ ﷺ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهَ مَعْدُونَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ عِلْتَهُ لَوَجَلْتني عِنْلَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ عِلْتَهُ لَوَجَلْتني عِنْلَهُ. يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمني، قَالَ: يَا رَبُّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنْهُ اسْتَطْعَمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمني، قَالَ: يَا رَبُّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَلْانُ الشَعْنَةُ وَجَلْتَ ذَٰلِكَ عِنْدِي؟. (رواه سلم).

الشرح:قوله ﷺ (إن الله تعالى يقول يوم القيامة) وذلك عند عرض العباد على ربهم للجزاء، حيث توفى كل نفس ما كسبت.

قوله جل وحلا: "يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده العرب إذا شرفت أحداً أحلته محلها، وعلى هذا يحمل قوله جلّ وعلا: "مرضت فلم تعدني، أراد: مرض عبدي، وأضافه إلى نفسه تشريفاً للعبد.

وأما لفظ العيادة، فإنه يقتضي التكرار والرجوع إليه مرة بعد أخرى ليعلم حاله. يُقال: عاد الشيء يعود عوداً، مثل المعاد. ومنه قولهم: اللهم ارزقنا إلى البيت معاداً وعودةً. والعود: انتياب

<sup>1</sup>٢٥ ــ[رواه البخاري في الأدب المفرد؛ (١٧٥) ومسلم (٢٥٦٩) واللفظ لمسلم].

الشيء، كالاعتياد. يُقال: عادني الشيء عوداً واعتادني، أي انتابني، قال الأزهري: والاعتياد في معنى التعود. وهو من العادة.

وقوله جل وعلا: «أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» أي لوجدت ثوابي وعظيم جزائي كرامة لعيادتك عبدي. قال الإمام القرطبي: هو تنزل وتلطف في الخطاب والعتاب، ومقتضاه التعريف بعظيم ثواب تلك الأشياء، ففيه أن الإحسان بالعبيد، إحسان بالسادة، فينبغي للسادة أن يعرفوا ذلك ويقوموا بحقه.

وقوله جل وهلا: (... أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَطعمته لوجدت ذلك عندي، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَمُوا أَعْمَالُهُمْ كَمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَمَرُوا بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلطَّمْمَانُ مَآءً حَقَّة إِذَا جَمَآءُمُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللّهَ عِندُمُ فَوَفَّمُهُ حِسَابَهُ ﴾ الطّية [النور: ٢٩]، أي فوجد مجازاته والله تعالى أعلم.

قائلة: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: عيادة المريض عظيمة الأجر، وهي فرض كفاية، لأن المريض لا يقدر أن يتصرف، ولو لم يُعد، لضاع حاله وهلك، لا سيما الغريب، أو الضعيف، وهو من إغاثة الملهوف، وإنقاذ الغريق اهـ.

اقول: وقد جاءت الأحاديث تبين فضل عيادة المريض وتحث عليها، فقد أخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، وعلا الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، وما خرفة الجنة؟ يرجع، وفي لفظ له: «من عاد مريضاً، لم يزل في خرفة الجنة، قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها» أي يؤول به ذلك إلى الجنة، واجتناء ثمارها (١).

وفي «صحيح البخاري» وغيره، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض وفكوا العاني» (٢) أي الأسير.

وعند أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط مسلم، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها دمن عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، فإذا جلس اغتمس فيها» (٣).

ومن آداب عيادة المريض، أن لا يطيل الجلوس، حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. وأن يدعو له بالمأثور عن النبي ﷺ.

وفي الحديث عظيم فضل عيادة المريض لقوله جل وعلا: الما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ا

وفيه أيضاً فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، ومراعاة حقوق المسلمين، وعلى وجه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۹۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤٢٦٤/٥).

الخصوص أهل الفضل منهم لقوله جل وعلا: «استطعمك عبدي فلان» ولفظ «عبدي» يوحي بمدى علاقة هذا العبد بربه جل وعلا حيث أضافه إلى نفسه لعظيم كرامته عند الله تعالى.

وفيه أيضاً عظيم فضل السقيا على الظماء، وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال: «بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملاً خُفّه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجراً أي في أرواد كل ذات كبد ثواب (١)

ومعنى قوله ﷺ: «يأكل الثرى من العطش» أي يلعق التراب الندي. وفي «المحكم»؛ الثرى: التراب. وقيل: التراب الذي إذا بل لم يصر طيناً لازباً، والمراد به هنا، أنه يكدم بفمه الأرض الندبة.

وقوله ﷺ: افشكر الله له، فغفر له، أي أثنى عليه عند ملائكته، أو جازه بفعله وقبل عمله. ووقع في رواية ابن حبان من طريق عبد الله بن دينار بدل افغفر له، افأدخله الجنة.

خاتمة في عيادة المريض: عَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَادَ الرَّجُلَ أَخَاهُ المُشِلِمَ، مَشَي فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَى فَمَرَتْهُ الرَّجْمَةُ، فَإِنْ كَانَ عُدَوَةً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَه.

وني لفظ: «مَنْ حَادَ مَرِيضِاً بَكَراً شَيْعَهُ مَيْعُونَ إَلْفَ مَلِكِ كُلَّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ جَبَّى يُمْسِي، وَكَانَ لَهُ خَرِيفُ في الجَنَّةِ، وَإِن حَادَهُ مَسَاءً شَيْعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفًا في الجَنَّةِ» (٣).

وقوله عليه الصلاة والسلام: قمشى في خرافة الجنة أي مشى في اجتناء ثمر الجنة يُقال: خرفت النخلة أخرفها، إذا قطفت ثمارها، فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من الثمر، قاله ابن الأنباري،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٦٦).

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۵٤۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦١٣ ـ ١/٩٧٥).. وأبو داود (٣٠٩٩) والترمذي (٩٧١) وابن ماجه (١٤٤٢) والحاكم (٣٦٥) والبراد (٦٩٦٠) والنسائي في «الكبرى» (٧٤٩٤) وأبو يعلى (٢٦٣) وابن حبان (٢٩٥٨) وغيرهم وإسناده صحيح.

#### ٢ ـ باب يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في الصحة

١٢٦ ــ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ مِنَ النّاسِ يُصَابُ بِبَلاَءِ في جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ اللّهُ عَزُ وَجَلَّ الْمَلاَئِكَةَ الّذِينَ يَخْفَظُونَهُ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي في كُلْ يَوْم وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْر، مَا كَانَ في وَثَاقِي». (رواه احمد).

وَفِي رُوايَة لَه بِلَفَظَ: ﴿إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، قِيلَ لِلْكَاتِبِ الَّذِي يَكْتُبُ عَمَلَهُ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلَهُ إِذْ كَانَ طَلِيقاً، حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُطْلِقَهُ».

وفي لفظ له أيضاً: «مَا أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلامٍ في جَسَدِهِ، إِلاَّ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الحَفَظَةَ الَّذِينَ يَخْفَظُونَهُ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ، مَا دَامَ مَحْبُوساً في وَثَاقِي».

وفي رواية: ﴿إِنَّ المَهْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقةٍ حَسَنَةٍ مِنَ العِبَادَةِ، ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلِكِ المُوكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلَهُ إِذْ كَانَ طَلِيقاً، حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتُهُ إِليَّ.

ومعنى ﴿أَكُفُتُهُ إِلَيَّهُ: أَي أَضْمُهُ إِلَي وَأَجَعُلُهُ فَي رَحَمَتِي.

وني لفظ عند الدارمي: «مَا أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلامِ في جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ اللَّهُ الحَفَظَةَ النِّينَ يَخْفُطُونَهُ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الخَيْرِ مَا كَانَ مَحْبُوساً في وَثَاقِي».

١٣٧ ــ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: النيس مِنْ عَمَل يَوْم إِلاَّ وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِلَا مَرْضَ المُؤْمِنُ، قَالَتِ المَلائِكَةُ: يا رَبُنَا، عَبْلُكَ فُلانْ قَدْ حَبَسْتَهُ. فَيَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ: يا رَبُنا، عَبْلُكَ فُلانْ قَدْ حَبَسْتَهُ. فَيَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ: يا رَبُنا، عَبْلُكَ فُلانْ قَدْ حَبَسْتَهُ. فَيَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ: يا رَبُنا، احمد).

وفي رواية البغوي: ﴿ الْكُتُبُوا لَهُ عَلَى مِثْلُ عَمَلِهِ حَنَّى يَبِرا أَوْ يَمُوتٍ ۗ .

الشرح: قوله ﷺ: اما من أحد من الناس يُصاب ببلاء في جسده أي يقعده عما كان عليه

<sup>117</sup> \_ [رواه أحمد (٦٤٩٢ ـ ٦٨٣٩ ـ ٦٨٤٠ ـ ٢/٦٨٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٠٠) والدارمي (٢٧٢٠) وابداره و المدارمي (٢٧٧٠) والبزار (٦٩١٦) والحاكم (١/١٢٨٧) وعبد الرزاق (٢٠٣٠٨) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨٠٩/٣) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح، ورواية أحمد الأخيرة هي في مسنده (٦٩١٢/٢) وإسناده حسن. وأوردها الهيثمي في «المجمع» (٣/٣٨١٠) وعزاه لأحمد وقال: وإسناده حسن].

<sup>177</sup> \_ [رواه أحمد (١٧٣١٨) ) والطبراني في «الكبير» (١٧/٢٨٤) والبغوي في «شرح السنة» (١٤٢٨) وإسناد أحمد صحيح، فقد رواه من طريق عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني ابن لهيعة قال: حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي ﷺ. . . وذكره. ورواية عبد الله بن المبارك عن لهيعة، رواية صحيحة، والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» (٣/٣٨٠٨) وعزاه لأحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وقال: وفيه ابن لهيمة، وفيه كلام].

من العبادة والطاعة لرب العالمين ﴿إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه أي الموكلون به والذين يحصون عليه أعماله صغيرها وكبيرها، جُلُّها وعظيمها.

قوله جل وعلا: «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير، ما كان في وثاقي، وفي الرواية الثانية: «ما دام محبوساً في وثاقي، أي ما دام محبوساً بالمرض الذي ابتليته به، فشبه المرض بالوثاق والحبل الذي يُربط به. وهو تمثيل. ذلك أن المرض إذا اشتد أقعد صاحبه عن الحركة، وجاءت الرواية الثالثة مفسرة للمقصود حيث قال سبحانه وتعالى للملك الموكل بالمرء: «اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاً، حتى أطلقه، أي أطلقه من وثاقي وأذهب ما به من بلاء ومرض.

وفي قوله جل وعلا: «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير، ما كان محبوساً في وثاقي» تلطف بالعبد، ومراعاة له على ما كان من بر وصلاح وعبادة. وفيه إشارة إلى قول النبي على المعادمة فمن كانت نيته المداومة على ما وفق إليه من أعمال صالحة، فإن له ما نوى، ما دام هناك مانع شرعي منعه عن القيام به.

وقوله جل وعلا: «أو أكفته إلي» أي أضمه إلي، وأقبضه إلي. والكفت: الجمع والضم. قال الله تعالى: ﴿أَثَرَ جَمَّلِ ٱلْأَرْضَ كِنَاتًا ﴿ أَنْ أَمَّنَا الله على الله تعالى: ﴿أَثَرَ جَمَّلِ ٱلْأَرْضَ كِنَاتًا ﴿ أَنْ أَمَّنَا الله على وجوب خواراة الميت ودفنه.

خاتمة: أخرج أحمد في المسند بإسناد لا يخلو من مقال من طريق أبي الأشعث الصنعاني، أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله يَهِي يقول: ﴿إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بقولُ: إِنِي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْداً مِنْ عِبادي مُؤْمِناً فَحَمِدَني عَلَى ما ابْتَلَيْتُهُ فإنّهُ يقولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ بقولُ: أَنْ الْحُطايا، ويَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ انْ اللَّه عَرْ وَجَلَ أَنْهُ مِنَ الخطايا، ويَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَّ أَنْهُ مِنَ الخطايا، ويَقُولُ الرَّبُ عَزْ وَجَلَ أَنَا تَيَدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجُرُوا لَهُ كما كُنتُمْ تُبْحُرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيح (۱).

#### ٣ ـ باب في بيان أن المرض كفارة وطهارة للعبد من ذنوبه

١٣٨ \_عن أنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ العَبْدَ المُسْلَم بِبَلاء في جَسَدِهِ، قَالَ اللَّهُ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ حَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَّلَهُ وَطَهْرَهُ، وَإِن قَبَضَهُ، غَفَر لَهُ وَرَحِمَهُ . (رواه أحمد).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۱۱۸).

١٢٨ \_ [رواه أحمد (٢٢٥٠٥) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٠١) وأبو يعلى (٤٢٣٣) و (٤٢٣٥) والبغوي في «شرح السنة» (١٤٣٠) وهو حديث حسن ويرقى بالصحة لما تقدم من شواهد. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨١٢) وقال: رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات].

الشرح: قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان الخطايا. وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله على التكبير وبين القراءة إسكاتة ـ قال راوي الحديث ـ أحسبه قال هنينة ـ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: «أقول اللهم باحد بيني وبين خطاياي كما باحدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم افسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» قال الطيبي: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء؛ شمول أنواع الرحمة والمغفرة، بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: برد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار. اهـ.

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله هي ، وهو يوعك فقلت: يا رسول الله ، إنك توعك وعكاً شديداً قال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك بأن لك أجرين، قال: «أجل ذلك كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، إلا كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» . ولها أيضاً عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي هي قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذى ولا غمّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه و ونحوه عن السيدة عائشة رضى الله عنها.

وقوله ﷺ: (وإن قبضه) أي توفاه وقبضه إليه (غفر له ورحمه) أي غفر له بما أصابه من أذى وبلاء ومرض، وشمله برحمته التي وسعت كل شيء، جعلنا الله تعالى ممن تسعهم رحمته ومغفرته إنه سميع قريب مجيب.

## ٤ ـ باب فيمن ابتلاه الله تعالى في جسده، فلم يشكوه إلى عواده

قال الله تعالى إخباراً عن نبيته يعقوب \_ عليه السلام \_ ﴿ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَقِي رَحُرُنِ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية [يوسف: ٨٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصَّدِ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيمُ أَجْرَ ٱلنَّصْيِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَيُّوكُ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَشَّنِي ٱلفُّثُّرُ وَأَنَتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّحِيرَ ﴾ [الانبياء: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن بَسَسُكَ اللَّهُ بِغُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ ﴾ [بونس: ١٠٧].

١٢٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، إِذَا ابْتَلَيْتُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٩٨٥) في صحيحيهما.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۶۶۸) واللفظ له.

۱۲۹ - [رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/۱۲۹۰) وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في «التلخيص» وقال: على شرطهما وهو كما قالا].

عَبْدِيَ المُؤْمِنُ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى مُؤادِهِ أَطْلَقتُهُ مِنْ أُسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيراً مِنْ دَهِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ العَمَلَ» (رواه الحا<sub>كم)</sub>.

الشرح: قوله جل وعلا: ﴿إِذَا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أي ولم يشكو الله تعالى إلى من جاء يعوده ويتفقد أحواله. قال في «الفتح»: وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية، فكم من ساكت وهو ساخط، وكم من شاك وهو راضٍ، فالمعوَّل في ذلك عمل القلب، لا على نطق اللسان.

قال الإمام القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق: أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كُلفَ العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد. كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر، وأما مجرد التشكي فليس مذموماً حتى يحصل التسخط للمقدور. وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر.

قال في «الفتح»: ولعلهم أخذوا من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين، وتشعر بالتسخط للقضاء، وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله، فلا بأس به اتفاقاً.

وقوله جل وعلا: «ثم أبدله لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، ثم يستأنف العمل، أي إن الله يعافيه. ويبدل سقمه صحة ومن ثم يعود لما كان عليه من عمل الطاعات وفعل الخيرات.

## ٥ ـ باب الحمى نار الله في الدنيا يُسلطها على عباده لتكون حظاً لهم في الآخرة

١٣٠ \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهِ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضاً مِنْ وَعْكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهِ أَبْشِرْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أُسَلُّطُهَا عَلَى عَبْدِي المُؤْمِن في الدُّنيا، لِتَكُونَ خَظَهُ مِنَ النَّارِ في الآخِرَةِ (رواه احمد).

الشرح: قوله جل وعلا: «ناري أسلطها على عبدي المؤمن ووقع في رواية الترمذي «المذنب بدلاً من «المؤمن وفيه إشعاراً لرحمة الله تعالى بعبده المذنب، حيث إنه اقتص منه في الدنيا، فإن عذاب الدنيا أهون وأخف من عذاب الآخرة. قال تعالى ﴿وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبَقَى ﴾ [طه: ١٢٧]، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه إذا أراد الله بعبده الخير عَجُل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر، أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط» (١)

<sup>.</sup> ٢٠ \_[رواه أحمد (٣٤٧٠) والترمذي (٢٠٨٨) وابن ماجه (٣٤٧٠) والحاكم (١/١٢٧٧) وإسناده قوي. واللفظ لأحمد].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الزهد (٢٣٩٦) بإسناد حسن.

وقوله جل وعلا: «لتكون حظه من النار في الآخرة». أي إن ما يصيبه من حرارة الحمى إنما هو نصيبه من نار الآخرة، وفي "صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلاحي الله عنهما، فأطفؤوها بالماء» (۱) وعنده أيضاً من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلاحي الله قال: «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء» (۲) وله أيضاً من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: سمعت النبي لله يكل يقول: «الحمى من فور جهنم، فأبردوها عنكم بالماء» (۱) أي اسكنوا حرارتها بالماء. والفوح، والفور، بمعنى واحد، والمراد سطوع حرّها ووهجه.

قال الحافظ ابن حجر: واختلف في نسبتها إلى جهنم، فقيل: حقيقة. واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدّر الله ظهورها بأسباب تقتضيها، ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه البزار من حديث عائشة بسند حسن وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد، وعن أبي ريحانة عند الطبراني، وعن ابن مسعود في قمسند الشهاب»: «الحمى حظ المؤمن من النار» وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد، أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين.

أقول: يريد ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله عنه النار ربها، فقالت: رب أكل بعضي بعضاً، فاذن لها بنفسين، نفس في الشناء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحرّ، وأشد ما تجدون من الزمهرير،

قال: وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حرُّ الحُمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حرَّ النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها، كما قبل بذلك في حديث الإبراد، والأول أولى، اهـ.

#### ٦ ـ باب فيمن قتل نفسه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَـٰئُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرنان: ٦٨].

١٣١ حَمَنْ جُنْدبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ۚ ۚ كَانَّةُ قِالَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسُهُ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، (متن عليه).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷۲۳). (۲) رواه البخاري (۵۷۲۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري أيضاً (٣٢٦٢). (٤) رواه البخاري (٣٢٦٠).

۱۳۱ ــ[رواه أحمد (۲/۱۸۸۲۳) والبخاري (۱۳٦٤) و(۳٤٦٣) ومسلم (۱۱۳) وابن منده في الإيمان، (۱۳۷) وارواه أحمد (۱۲۸۶) وأبو عواقة و (۱۲۸۸) وأبو عواقة (۱۲۸۸) وأبو عواقة (۱۲۸۸) والفظ الأول للبخاري].

ورواه مسلم بلفظ: ﴿إِنْ رَجُلاً مِمن كَانَ قَبْلَكُم خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتُهُ الْتَزَعَ سَهُماً مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَاءِ الدُّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنْةَ.

وأخرجه احمد بلفظ: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ، فَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَاَلَمَتْ جِرَاحَتُهُ، فَاسْتَخْرَجَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ في لُبَّتِهِ. فَذَكُروا ذُلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ بَيْنِتِي، فَقَالَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «سَابَقَنِي بِنَفْسِه».

الشرح: قوله عند البخاري في أحاديث الأنبياء ولى المشرح: قوله عند البخاري في أحاديث الأنبياء وكان فيمن قبلكم رجل به جُرح فجزع فأخذ سكيناً فحزً بها يده، فما رقاء الدم حتى مات، أي لم ينقطع الدم حتى مات. وقد جاء في رواية مسلم إن رجلاً ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهماً من كنانته، فنكأها، أي نخس موضع الجرح، ويمكن الجمع بأن يكون فَجْرَ الجرح بذبابة السهم، فلم ينفعه، فحزً موضعه بالسكين. وقد دلت رواية البخاري، على أن الجرح كان في يده.

وأما ما جاء في رواية أحمد: افاستخرج سهماً من كنانته فطعن به في لبته أي في رقبته. يحتمل أن تكون قصة تروي قصة رجل آخر، أو يكون هو نفسه، ولكن زاد على قطع يده أن أخرج سهماً من جعبته فطعن به لبته، أي في حلقه، واللبة: هي الهزمة التي فوق الصدر، وفيها تنحر الإبل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي على صلى في ثوب واحد متلبباً به، أي متحزماً به عند صدره.

وقوله جل وعلا: «بدرني عبدي بنفسه» هو كناية عن استعجاله الموت. وقد جاء مفسراً في رواية أحمد «سابقني بنفسه» وقوله عز وجل: «حرمت عليه الجنة» جاء مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فنجعل له فيه اختياراً عصى الله به، فناسب أن يعاقبه. ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت، لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع به. قاله في الفتح قال: وقد استشكل قوله جل وعلا: «بادرني بنفسه» وقوله: «حرمت عليه الجنة» لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث، من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش، لكنه بادر فتقدم. والثاني يقتضى تخليد الموحد في النار.

والجواب عن الأول؛ أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار، وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها. وإنما استحق المعاقبة؛ لأن الله تعالى لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قضاء الله مطلق ومقيد بصفة. فالمطلق: يمضي على الوجه بلا صارف. والمقيد على الوجهين، مثاله؛ أن يُقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه، وثلاثين سنة إن لم يقتل. وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاً. وأما بالنسبة إلى علم الله تعالى، فإنه لا يقع إلا ما علمه. ونظير ذلك الواجب المخير، فالواقع منه معلوم عند الله تعالى، والعبد مخير في أي الخصال يفعل.

والجواب عن الثاني من أوجه: أحدها: أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً.

ثانيها: كان كافراً في الأصل، وعُوقب بهذه المعصية زيادة على كفره.

ثالثها: أن المراد، أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون، أو الوقت الذي يُعذب فيه الموجودن في النار ثم يخرجون.

رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاً.

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد.

سادسها: أن التقدير؛ حُرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك.

سابعها: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى، أن أصحاب الكبائر يكفرون فعلها.

وفي الحديث: تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق الله تعالى، ورحمته بخلقه حيث حرَّم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله جل وعلا.

وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس.

#### ٧ ـ باب بيان أن من مات من أهل الإسلام وهو قاتل لنفسه، لا يكفر

۱۳۲ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيُّ اللَّهِ عَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ (قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) فَأَبْى ذَلِكَ النَّبِيُّ لِللَّاصَادِ. ذَلِكَ النَّبِيُ اللَّهُ لِلأَنْصَادِ.

فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. هَاجَرَ إِلَيْهِ الْطُفَيْلُ بْنُ عَمْرُو. وهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَاجْتَوْوْا الْمَدِينَةَ. فَمَرِضَ، فَجَزعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ. فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ. فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةً. وَرَآهُ مُغَطِّياً يَذَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّك؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهْجِرَتِي إِلَى نَبِيْهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۲۵).

۱۳۲ - [رواه أحمد (۱۱۶۸۸) و مسلم (۱۱۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۶) والحاكم (۱۹۹۳) ) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۲۱) والبيهقي (۱۱۷). والبيهقي (۱۷/۸). واللفظ الأول لمسلم].

يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَلَيْدَيْهِ فَأَغْفِرْ الرواه مسلم).

وقد وقع عند ابن حبان بلفظ: ١... قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: صَنَعَ بِي رَبِّي خَيْراً، غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيهِ عَلِيْهِ قَالَ: فَمَا فَعَلَتْ يَدَاكَ؟ قَالَ: قَالَ لِي رَبِّي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْلِكَ، قَالَ: قَالَ! فَعَلَتْ يَدَاكَ؟ قَالَ: قَالَ لِي رَبِّي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْلِكَ، قَالَ: فَقَصَّ الطَّفْيلُ رُؤْيَاهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، اللّهُمُّ وَلِيَدَيْهِ قَاغَفِرْ، اللّهُمُّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْه.

الشرح:قوله: (يا رسول الله، هل لك في حصن حصين، ومنعة) وقد جاء عند أحمد بلفظ: (يا رسول الله، هلم إلى حصن رسول الله، هلم إلى حصن وعدد وعدة) قال أبو الزبير ـ وهو أحد رواة الحديث ـ حصن في رأس الجبل لا يؤتى إلا في مثل الشراك.

وقوله: (فاجتووا المدينة) قال الخطابي رحمه الله تعالى: الاجتواء استيبال المكان، وكراهة المقام به لضر لحق من الجوى، وهو داء يصيب البطن.

وقوله: (فأخذ مشاقص) \_ بفتح الميم \_ جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف \_ قال الخليل: هو سهم عريض النصل، وقيل طويله، ويشهد للأول قطعه به، إذ لا يتأتى القطع إلا بالعرض. والبراجم \_ بفتح الباء \_ جمع بُرجُمة \_ بضمها وضم الجيم \_: مفاصل الأصابع.

وقوله: (فشخبت يداه حتى مات) أي سال دمهما، وقيل: سال بقوة.

وقوله جل وعلا: «لن نصلح منك ما أفسدت؛ قال الإمام القرطبي: دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية، فيحصل منه توزيع العقاب على المعاقب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم وليديه فغفر، والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبي عَلَيْغَغُفِرَ له وليديه، وكُمُلَ له ما بقي من المغفرة عليه، وعلى هذا فيكون قوله جلّ وعلا: «لن نصلح منك ما أفسدت، ممتداً إلى غاية دعاء النبي عليه هكأنه قيل له: لن نصلح منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي عليه

وهذا الحديث يقتضي؛ أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه لا يخلد في النار، وهو موافق لمقتضى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرَلَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، وهذا الرجل ممّن شاء الله أن يُغفر له، لأنه إنما أتى بما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب \_ المتقدم ثمة \_ فإنه ممن شاء الله أن يعذبه.

## ٨ ـ باب من أحب لقاء الله تعالى . قال الله تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرَاكُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللهِ تعالى: ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرَاكُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّ عَ

١٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَقَالَ : ﴿ قَالَ اللّهُ إِذَا أَحَبَ عَبْدِي الِمُعَامِي الْحَبَبُ عُنْهُ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ ، وَرَاهُ البخارِي ) . لِقَامَهُ ، وَرِاهُ البخارِي ) .

١٣٣ [رواه البخاري في التوحيد (٧٥٠٤)].

وقد جاء مفسراً عِنْدَ مُسلم مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ طَرِيقِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ، أَحَبُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كُرهَ لِقَاءَ اللّهِ، كُرهَ اللّهُ لِقَاءَهُ.

قَالَ ـ أي شريح ـ : فَأَتَيْتُ السَّيدَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : يَا أَمَّ المُؤْمِنينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثاً، إِنْ كَانَ كَذْلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا!

فَقَالَتْ: إِنَّ الهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَمَا ذَٰكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: امَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ، أَحَبُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ، كَرِهَ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَكُرَهُ الْمَوتَ.

فَقَالَت: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَلَيْسَ بِالّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ البَصَرُ، وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرُ الجِلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ الأَصَابِعُ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ، مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ، أَحَبُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ لَقَاءَهُ اللّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ لَقَاءَهُ .

وقد جاء عند مسلم من حديث السيدة عائشة أيضاً بزيادة: ١. . . وَالْمُوتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ، <sup>(٢)</sup>.

ورواهُ البخاري مِنْ طَرِيقِ أَنْس، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبيُ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ، أَحَبُ اللّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ اللّهِ كُرهَ اللّهُ لِقَاءَهُ».

قَالَتْ عَائِشَةَ \_ أَوْ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ \_ إِنَّا لَنَكُرَهُ المؤتَ، قَالَ ﷺ: ﴿لَيْسَ ذَٰلِكَ، وَلَكِنُ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ، بُشُرَ مِرِضُوَانِ اللّهِ وَكَرامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيءُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمًّا أَمَامَهُ، فَأَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ وَأَحَبُ اللّهُ لِقَاءَهُ.

وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشْرَ بِعَذَابِ اللّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ، وَكَرِهَ اللّهُ لِقَاءَهُ (٣).

الشرح: قوله جل وعلا: ﴿إذَا أحب عبدي لقائي الله عند احتضاره، كما جاء مفسراً من قول السيدة عائشة رضى الله عنها ؛ ولكن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر...».

ومعنى قولها رضي الله عنها: إذا شخص البصر - بفتح الشين والخاء - أي فتح المحتضر عينيه إلى فوق، فلم يطرف - وحشرج الصدر - أي ترددت الروح في الصدر - واقشعر الجلد - أي انقبض - وتشنجت الأصابع - أي يبست وهذه الأمور هي حالة المحتضر.

وقوله ﷺ: فولكن المؤمن إذا حضره الموت، بُشر برضوان الله وكرامته، وهو نحو قول الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ مُ مَصْرَنُونَ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ لَهُ وَلَا هُمْ مَصْرَنُونَ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٦٨٤).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۵۰۷).

ونحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنَّمُوا تَـنَّذَٰلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَتِهِكُهُ اَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخْدَرُوْاْ وَاَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُشُتُم تُوعَكُونَ۞ غَنْ أَوْلِيَآ أَوْلُمْ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىَ اَنفُسُكُمْ وَلِكُمْ فِيهَا مَا تَـنَّعُونَ۞ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيجٍ﴾ [نصلت: ٣٠-٣١].

وقوله ﷺ: قمن أحب لقاء الله \_ ومن كره لقاء الله . ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته، ولا غيرها. فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه. وما أعد له، ويُكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت، ولقاء الله، لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويُحب الله لقاءهم، أي: فيجزل لهم العطاء، والكرامة.

وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه، لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم، أي يبعدهم عن رحمته، وكرامته، ولا يريد ذلك بهم، وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم، وليس معنى الحديث، أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك. ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك، بل هو صفة لهم.

### ٩ ـ باب: قول النبي ﷺ: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن)

الله: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي اللّه عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي إِي اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ مَبْدِي إِي اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَبْدِي إِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وأخرجه ابن حبان بإسناد على شرط الشيخين، بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنُّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْراً قَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَاً فَلَهُ، (١).

١٣٥ - وَعَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْر، قَالَ: خَرَجْتُ عَائِداً لِيَزيد بْنِ الأَسْود، فَلَقِيتُ واثلةَ بْنِ الأَسْقعَ وَهُوَ يُريدُ عِيَادَتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ.

فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةَ، بَسَطَ يَدَهُ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِليهِ، فَأَقْبَلَ وَاثِلَةَ حَتَّى جَلَسَ، فَأَخَذَ يَزيدُ بِكَفَيْ وَاثِلَةَ، فَجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: كَيْفَ ظَنُكَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ظَني بِاللَّهِ ـ وَاللَّهِ ـ حَسَنٌ.

قَالَ: فَأَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللَّهُ جَلُّ وَعَلاَ: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْراً، وَإِنْ ظَنَّ شَرَاً». (رواه ابن حبان).

وفي رواية عند أحمد من طريق الوليد بن سليمان، قال: حدثني حَيَّان أبو النضر، قال: دخلتُ مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضهِ الَّذي مات فيه، فسلم عليه وجلس.

قال: فأخذَ أبو الأسودَ يمينَ واثلةَ، فَمسحَ بِها على عَينيهِ ووجهه، لِبيعتهِ بهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

١٣٤ - [رواه البخاري (٧٥٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) والترمذي (٢٣٨٨) وغيرهم وسيأتي. واللفظ للبخاري].

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (۱۳۹).

<sup>\*</sup> ١٣٥ – [رواه أحمد (١٦٠١٦) ه) وابن حبان (٦٤١) والحاكم (٧٦٠٣) والطبراني (٢٢/٢١٠) في «الكبير» (١٢/٢١٠) وفي «الأوسط» (١٠٤) وإسناده صحيح].

فَقَالَ لَهُ وَاثَلَةَ: واحدة أَسَالُكَ عَنْهَا، قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: كَيفَ ظَنْكِ بِرِبكَ؟ قال: فقالَ أبو الأسود، وأشارَ بِرأسهِ أي حسنٌ، قال واثلة: أبشر، إني سمعتُ رَسولَ اللّهِ ﷺيقولُ: •قَالَ اللّهُ حَزّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنّ بِي مَا شَاءَ».

الشرح: قوله جل وحلا: «أنا عند ظن عبدي بي» قال أهل اللغة: الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. وفي «المحكم»: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان، فلا يُقال فيه إلا علم. وقال المناوي: الظن الاعتقاد الراجح احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك. وقال الراغب: الظن اسم لما يحصل من أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم، وفي «البصائر»: وقد ورد الظن في القرآن مجملاً على أربعة أوجه، بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان، ثم ذكر الآيات. وقيل: هو من الأضداد، كما في «شروح الفصيح».

قال الكرماني: وفي قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي» إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف، وكأنه أخذه من جهة التسوية، فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد، وهو جانب الخوف، لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد، وهو جانب الرجاء، وهو كما قال أهل التحقيق؛ مُقيد بالمحتضر، ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» (١)وهو عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال الإمام الخطابي: إنما يُحسن ظنه بالله من حسن عمله، فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم يحسن بالله ظنكم، فإن من ساء عمله ساء ظنه، وقد يكون حسن الظن أيضاً من ناحية الرجاء، وتأميل العفو.

وقال الإمام القرطبي: بعد أن ذكر قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي». قيل: معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمسكاً بصادق وعده، وجزيل فضله. قال: ويؤيده قوله على «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وكذلك ينبغي للتاثب والمستغفر، وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقناً أن الله تعالى يقبل عمله، ويغفر ذنبه، فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة، والأعمال الصالحة.

'فأما لو عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد أو يظن أن الله تعالى لا يقبلها، وأنها لا تنفعه، فذلك هو القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر. ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه، كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: قأنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء».

فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية، فذلك محض الجهل، والغرَّة، وهو

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۷۷).

يجر إلى مذهب المرجئة، وقد قال ﷺ: «الكَيْسُ من دان نفسه، وحمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله " .

قال: وهذا إنما يكون في حالة الصحة والقوة على العمل، وأما في حال حضور الموت فليس ذلك الوقت وقتاً يقدر فيه على استثناف غير الفكر في سعة رحمة الله تعالى، وعظيم فضله، وأنه لا يتعاظمه ذنب يغفره، وأنه الكريم الحليم، الغفور الشكور، المُنعم الرحيم.

ويُذكِّر بآيات الرُّخُص وأحاديثها لعل ذلك يقع بقلبه، فيحب الله تعالى، فيختم عليه بذلك، فيلقى الله تعالى، وهو مُحبُّ له فَيُحشر في زُمرة المحبين، بعد أن كان في زمرة الخطَّائين، ويشهد له قوله ﷺ : ويبعث كل عبد على ما مات عليه (٢) .

## ١٠ ـ باب ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآلِهَةُ الْمُؤْتِ وَإِنْمَا ثُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ النَّكَادِ وَأَدْخِلَ الْجَلَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا الْخَيَوْةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَنَاعُ النُّدُودِ ﴾ [آل عسران: ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

١٣٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ حَادَى لِي وَلِياً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبُ إِلَيْ مِمًّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبُهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرَ بِهِ، وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَني لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لأُعِيدُنَهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ التي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَني لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لأُعِيدُنَهُ، وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنْ الْمَوْمِنِ يَكُرَهُ المؤتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ (رواه البخاري).

الله عنها، قالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذَلَ لِي وَلِياً فَقَدْ اسْتَحلَ مُحَارَبَتِي، وَمَا عَنها، قالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذَلَ لِي وَلِياً فَقَدْ اسْتَحلُ مُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ جِلْدِي بِمِغْلِ أَدَاءِ الفَرَائِضِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبُهُ، إِنْ سَأَلَني أَعْطَيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، مَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيءِ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ النَّهُ يَكُرَهُ الموتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

الشرح: قوله جل وعلا: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وفي حديث عائشة: (من أذل لي ولياً فقد استحل محاربتي) ، وفي رواية لأحمد أيضاً من حديث عائشة: (من آذى لي ولياً»

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٦١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۷۸) وغیره من حدیث جابر رضی الله عنه.

١٣٦ - [رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢) وابن حبان (٣٤٧)].

۱۳۷ - [مسند أحمد (۱۰/۲۲۲۸)].

<sup>(</sup>٣) الفتح (١٤٤/ ١٣).

قال: وفي رواية وهب بن منبه موقوفاً: «قال الله: من أهان وليي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة» وفي حديث معاذ: «فقد بارز الله بالمحاربة» وفي حديث أبي أمامة وأنس: «فقد بارزني» أي تحداني بالمقاتلة. ومعنى: «آذنته بالحرب» أي أعلمته بها، والإيذان الإعلام، ومنه أُخذ الأذان.

قوله جل وعلا: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» أي من صلاة مفروضة وغيرها من صيام وزكاة وحج ودعوة وجهاد ونحو ذلك مما هو مفروض من فرائض. وفي «الصحيح» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله عنه عن عبد الله الله الله قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» فسَكَتُ عن رسول الله على ولو استزدته لزادني (۱۱).

ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية، وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله تعالى فرضيته.

قوله جل وعلا: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أي وما يبرح العبد يتنفل ويجتهد بالعبادة والتطوع والإقبال على الله تعالى حتى ينال درجة المحبة من الله تعالى، وعلى رأس هذه العبادات الصلاة، لكونها من أجلً ما يُتقرب به إلى الله تعالى. لِمَا جاء في التنزيل: ﴿وَالشَّهُ وَوَالْمَا اللهُ وَمِن ازداد قرباً وَمَن ازداد قرباً وَمَن ازداد قرباً وَمَن ازداد قرباً الداد محبة. وفي الحديث: ﴿إِذَا أَحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء؛ إن الله يُحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض وواه الشيخان، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

قال الطوفي: الأمر بالفرائض جازم، ويقع بتركها المعاقبة، بخلاف النفل في الأمرين، وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل، فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى، وأشد تقريباً. وأيضاً فالفرض كالأصل والأس أي الأساس ، والنفل كالفرع والبناء، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر، واحترام الأمر وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية. فكان التقرب بذلك أعظم العمل، والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة، فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته.

قال الفاكهي: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى. وقال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله جلا وعلا «وما تقرب إلى عبدي..» الخ، أن النافلة لا تُقدَّم على الفريضة، لأن النافلة إنما سُميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة، فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة، ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك، تحققت منه إرادة التقرب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥) في صحيحيهما.

قال في «الفتح»: وأيضاً فقد جرت العادة، أن التقرب يكون غالباً بغير ما وجب على المتقرب، كالهدية والتحفة. بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج، أو يقضي ما عليه من دين. وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل، جبر الفرائض.

قوله جل وعلا: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها» أي إن الله تعالى إذا أحب عبده رزقه سمعاً يستطيع من خلاله أن يميز به كل ما يسمعه من كلام فبسمعه هذا يعرف الحق من الباطل والصدق من الكذب والإيمان من النفاق، ونحو ذلك من كل ما يسمع.

وأما من جهة ما يرى، فقد جاء اللفظ بالبصر، وليس بالنظر. فلم يقل: ونظره الذي ينظر به. بل قال: «وبصره الذي يبصر به» والنظر شيء والبصر شيء آخر. فالنظر إلى الشيء رؤيته، وأما إبصار الشيء فمعرفته وإدراك كنهه ومكنوناته وحقائقه. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْهَا لاَ نَعْمَى ٱلْأَبْصَار، وأكد على تعمى القُلُوبُ آلَيْ فِي ٱلشَّدُوبِ [الحج: ٤٦]، فأكد سبحانه وتعالى على عدم عمى الأبصار، وأكد على إمكان عمى القلوب فمن رُزق بصيرة خلاف من رزق نظراً. قال الله تعالى مخبراً عن صفات أهل الكفر والضلال ﴿وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ صَيْعِا مِنْ أَلْمِينَ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ يَهَا وَلَمُمُ أَعْيُنٌ لاَ يُتَعِرُونَ بِهَا وَلَمُمُ أَنْ لاَ يَعْمَلُونَ يَهَا وَلَمُمُ أَعْيُنٌ لاَ يَتَعِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَنْ لاَ يَعْمَلُونَ يَهَا وَلَمُمُ أَنْ لاَ يَعْمَلُونَ يَهَا وَلَمُ أَنْ لاَ يَعْمَلُونَ بَهَا وَلَمُ أَنْ الله تعالى على الكافر هي أداة للنظر وليست آلة تبصر الحق. لقوله جل وعلا: ﴿وَلَمْمُ أَعْيُنٌ لاَ يُتَعِرُونَ بِهَا ﴾ أي عن الكافر هي أداة للنظر وليست آلة تبصر الحق. لقوله جل وعلا: ﴿وَلَمْمُ أَعْيُنٌ لاَ يَسْعِرُونَ بِهَا إلى عالم الأشياء المحسوسة وكذلك بالنسبة للأسماع من أن يدركوا حقائقها ويسبروا غور مكنوناتها. قال تعالى: ﴿ وَتَرَعَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْعِرُونَ السَّعَامِ وَلا عَالَى الحق، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَعَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْعِرُونَ السَّعَامِ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ الله الحق، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ الل

فيكون معنى الحديث؛ أن الله تعالى يرزق وليه سمعاً وبصراً بهما يعرف الحق، ويتبعه بتوفيق منه.

قال الإمام الخطابي في قوله جل وعلا «كنت سمعه الذي يسمع به. . . الخ. قال: هذه أمثال، والمعنى توفيق الله لعبده التي يباشرها بهذه الأعضاء، وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. قال: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء، والنجاح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة.

وقال بعضهم: والمعنى أنه لا يتحرك للولي جارحة إلا في الله ولله، فهي كلها تعمل بالحق للحق.

وقال الطوفي: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله: أن هذا مجاز، وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته، قال: ولهذا وقع في رواية: وفي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي.

وقال الفاكهي، وسبقه إلى معناه ابن هبيرة \_ رحمهما الله تعالى \_. المعنى؛ أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي، ورجله كذلك.

وقوله جل وعلا: (وإن سألني لأعطينه) أي لأعطينه سُؤلَهُ، وأستجيبن دعاؤه. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوةً اللَّاعِ إِذَا دَعَانٌ لِلْسُتَجِبُواْ لِى وَلِيُوْمِنُوا بِى لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُوكِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فَعلَق سُبحانه وتعالى إجابة دُعاء الداعِ على الاستجابة إليه والإيمان به. وهاتين الصفتين هما من أولويات صفات الأولياء فليس من ولي إلا وهو مستجيب لربه مؤمن به حق الإيمان. فمن تحققت به هاتين الصفتان كان ممن يُستجاب دعاءهم.

وقوله جل وعلا: (ولئن استعاذ بي لأعيذنه) أي وإن استجار واحتمى بي أجرته وحميته وأمنته ممن يخاف. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواً ﴾ [الحج: ٣٨].

وقوله جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته المعنى أن الله تعالى لا يحب أن يُري وليه ما يكره وما يسوؤه. فالموت وهو غير لقاء الله كما تقدم \_ ليس من أحد إلا وهو يكرهه، ذلك أن الموت مرحلة انتقال من عَالَمٍ مألوف، إلى عالم آخر، لا يدري الواحد منا إلى ما يصير إليه.

كما أنه لا يخفى ما في الموت من أحوال وأهوال وسكرات، وها هو سيد البشر عليهاني من الموت وشدته. فقد روى البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في موت النبي عليه قالت: وبين يديه \_ عليه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: «لا إله إلا الله» إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده (١) وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله عليه وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فَيُذخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: «اللهم أحني على سكرات الموت» (١) وفي رواية عن مسروق عن عائشة \_ عند البخاري من طريق شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي يليه

وسكرات الموت: جمع سكرة. قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنَّعاس والغشي الناشىء عن الألم، وهو المراد هنا.

فكل واحد يكره الألم، ويكره شدة الموت وسكراته، وهي للؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفيراً لسيئاته. والله جل وعلا يكره مساءته، أطلق على ذلك الكراهة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۹۸۰) والترمذي (۹۸۰).

#### ١١ ـ باب ما جاء في نزع روح المؤمن

١٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزْ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ بَيْنِ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي المُؤْمِنَ هِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ، يَحْمَدُني وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيهِ . (رواه أحد).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن اللّه عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير ، وهو نحو قوله ﷺ: ﴿عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته صراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له أ أ رواه مسلم وغيره من حديث صهيب رضي الله عنه ، وعند أحمد بإسناد حسن ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له أ ) .

وقوله جل وعلا: اليحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه، وذلك مع ما في نزع الروح من شدة وألم، وإنما يحمد الله تعالى من كان هذا حاله في هذه الساعة، هو من كان قد روض نفسه على الصبر والتحمل، وهذب نفسه وسار بها إلى مدارج الكمال حتى أصبحت مطمئنة راضية بكل حالاتها. والتي قال تعالى فيها ﴿ يَالَيُنُمُ النَّفُسُ الْمُطْمَهُ أَنُ الْرَجِينَ إِلَى رَبِكِ رَاضِيةً مَّهَنِيَةً اللهُ فَيها ﴿ يَالَيْكُمُ النَّفُسُ الْمُطْمَهُ الْرَجِينَ إِلَى رَبِكِ رَاضِيةً مَّهَنِيةً اللهُ اللهُ عَبِيكِ اللهُ وَلَا يَنْهُ اللهُ الل

النبي ﷺ إلى بعض بناته وهي في السَّوْق، فأخذها ووضعها في حِجْرهِ حتى قُبضت، فدفعت عيناه، النبي ﷺ إلى بعض بناته وهي في السَّوْق، فأخذها ووضعها في حِجْرهِ حتى قُبضت، فدفعت عيناه، فبكت أم أيمن، فقيل لها: أتبكين عند رسول الله ﷺ فقالت: ألا أبكي ورسول الله ﷺ يبكي! قال ﷺ : «إني لم أبك، وهذه رحمة، إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه، وهو يحمد الله عزّ وجل».

الشرح: وقوله: (وهي في السَّوْقِ)؛ أي في النزع، كأن روحها تُساق لتخرج من بدنها. ويُقال له السياق أيضاً. وأصله سِوَاق، فقلبت الواوياء لكسرة السين، وهما مصدران من ساق يسوق \_ قاله ابن الأثير.

وأما قوله ﷺ: «إني لم أبك» أي بكاء عن قلة رضاً، ولذلك تعقبه ﷺ بقوله: «إن المؤمن...» الخ، أي المؤمن ينبغي له الرضا عنه تعالى في كل حال، فلا ينبغي له البكاء الصادر عن قلة الرضا، وهو المنهى عنه دون الذي يكون عن رحمة. قاله السندي.

۱۳۸ - [رواه أحمد (۲۸۱۰) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٤) والبزار (۷۸۱) ـ كشف الأستار. وإسناده قوي، وأورده الهيثمي في «المجمع» وعزاه للبزار ـ فقط ـ عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، قال: ولم أعرفه، ويقية رجاله رجال الصحيح].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). (۲) رواه أحمد (۲۹۹۹).

١٣٩ - [رواه أحمد (٢/٢٤١٢)].

#### ١٢ ـ باب في صفة خروج الأرواح

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَنُوفَنَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي ثُوِّلًا بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُوك ﴾ [السجدة: ١١].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ نَوَقَنَهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ طَيِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيَكُمُّ ادْخُلُوا ٱلْجَنَةَ بِمَا كُنتُمْ فَتَمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَغَرُواْ آلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ [الانفال: ٥٠].

المَوْتُ، حَضَرَتُهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ في حَرِيرَةِ بَيْضَاءَ، فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلى بَابِ المَوْتُ، حَضَرَتُهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ في حَرِيرَةِ بَيْضَاءَ، فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلى بَابِ السَّماءِ، فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا رِيحاً أَطْيَبَ مِنْ هَلِهِ، فَيُقَالُ: دَعُوهُ يَسْتَرِيعُ، فَإِنَّهُ كَانَ في غَمَّ، فَيُسْأَلُ مَا السَّماءِ، فَيَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا رِيحاً أَطْيَبَ مِنْ هَلِهِ، فَيُقَالُ: دَعُوهُ يَسْتَرِيعُ، فَإِنَّهُ كَانَ في غَمَّ، فَيَسْأَلُ مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ مَا فَعَلَ ثُلانَةٌ؟ وَأَمَّا الكَافِرُ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الأَرْضِ، نَقْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الأَرْضِ، يَقُولُونَ: مَا وَجَدْنَا رِيحاً أَنْتَنُ مِنْ هَلِهِ، فَتَبْلُغُ بِهَا إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى». (رواه ابن حبان).

181 \_ ومن طريق قسامة بن زهير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا الْحَنْضَرَ، أَتَنْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيةً مَرْضِيّةً حَنْكِ، إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانِ، وَرَبُّ غَيْرِ خَضْبَانٍ. فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ المِسْكِ، حَتَّى أَنَهُمْ لِيُنَاوِلُهُ بَمْضُهُمْ بَعضاً يَشُمُونَهُ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَانِهِ الرِّيحِ النِّي جَاءَتُكُم مِنَ الأَرْضِ. فَكُلُمَا أَتُوا سَمَاءً قَالُوا ذَٰلِكَ، حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ ٩. قال: ﴿فَلَهُمْ أَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَحَدِكُم بِغَاتِبِهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيهِ ٩. قال: ﴿فَلَهُمْ أَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَحَدِكُم بِغَاتِبِهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيهِ ٩. قال: ﴿فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ ، فَإِنَّهُ كَانَ هِي خَمَّ الدُّنْتِا، فَإِذَا قَالَ لَهُمْ الدُّنْتِا، فَإِذَا قَالَ لَهُمْ الْمَاوِيةِ ٩. وَاللَهُ فَلَ مَاتَ ١٩. قال: ﴿فَيَقُولُونَ ذُهُوبُ بِهِ إِلَى أُمْهِ الهَاوِيةِ ٩.

قال: ﴿وَأَمُّا الكَافِرَ، فَإِنَّ مَلاَئِكَةَ العَذَابِ تَأْتِيَهُ فَتَقُولُ: أَخْرُجِي سَاخِطَةً حَسْخُوط عَلَيْكِ إِلَى عَلَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، فَيَخُرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ. فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَنْشَ هَلَاهِ الرَّيْحَ، كُلَّمَا أَنُوا عَلَى الأَرْض، قَالُوا ذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ». (لفظ الحاكم).

والرَّوح: الرحمة. والربحان: الطيب.

رواه مسلم من طريق حماد بن زيد، حذثنا بديل، عن عبد الله بن شقيق، عَنْ أَبِي هُريرةً، قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رَوحُ المُؤْمِنِ، تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا».

قال حماد: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ ريجِهَا، وَذَكَرَ المِسْكَ.

<sup>. 1</sup>٤ \_ [رواه ابن حبان (٣٠١٣) والحاكم (١٣٠٤/١) وإسناده صحيح على شرط الشيخين].

١٤١ \_ رواه النسائي (١٨٣٢) والحاكم (١٣٠٢ ـ ١٣٠٣/١) وابن حبان (٣٠١٤) بإسناد صحيح].

قال: ﴿ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيْبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيَنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَرَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ.

قَالَ: ﴿ وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ ۚ قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتَنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنَا ﴿ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّماءِ: رُوحٌ خَبِيئَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ \* قَالَ: ﴿ فَيُقَالُ: الْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ \* .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِيطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا (١٠).

ورواه أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من طريق سعيد بن يسار، عن أبي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي عَيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: فإِنَّ الميتَ تَخْصُرُهُ الملائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، قَالُوا: اخْرُجِي حَمِيدَة، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبُ غَيْرِ غَضْبَانِه. قَالَ: فَلاَنَ فَي الْجَسَدِ الطَّيْبِ، اخْرُجِي حَمِيدَة، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبُ غَيْلَ فَيْقَالُ: فَلاَنٌ، فَيَقُولُونَ: مَرْجَباً بِالنَّفْسِ الطَّيْبَة، كَانَتْ في الْجَسَدِ الطَّيْبِ، اذْخُلِي حَمِيدَة، مَن هَذَا؟ فَيقَالُ: فَلانٌ، فَيَقُولُونَ: مَرْجَباً بِالنَّفْسِ الطَّيْبَة، كَانَتْ في الْجَسَدِ الطَّيْبِ، اذْخُلِي حَمِيدَة، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ، وَرَبُ غَيْرَ غَضْبَانِه. قَالُوا: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الخَبِيئَةُ كَانَتْ في الجَسَدِ الطَّيْبِ، الْمُعَامِ التي السَّمَاء، اللهَ عَزْ وَجَلَّ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوء، قَالُوا: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيئَةُ كَانَتْ في الجَسَدِ الطَّيْبِ، اخْرجي ذَمِيمة، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَخَسَّاقِ، وآخَرَ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. فَلاَ تَزَالُ تَخْرُجُ، ثُمُ الْخَبِيثِ الْجُسِدِ الْجَبِيثِ الْجَسِدِ الْخَبِيثِ أَلِى السَّماء، فَيْ الْجَسَدِ الْجَبِيثِ الْخَلِيثِ النَّفْسِ الْخَبِيئَة لَوْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ الْبُعْرِ الْمُوبُ الْمُوبُ الْمُوبُ الْمُعْرِعُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلْ الْجَلِكِ الْبُوابُ السَّماء، فَيُولُ الْمُوبُ الْمُوبُ الْمُوبُ الْمُوبُ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِلُ اللَّهُ عِلْ الْمُوبُ الْمُؤلِلُ اللهُ عِنْ الْمَدِيثِ الْأُولِ، وَيُخْلَسُ الرَّجُلُ الْمُالِحُ ، فَيُقَالُ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الْأُولِ، وَيُخْلَسُ الرَّجُلُ الْمُالِعُ ، فَيْقَالُ لَهُ في الحَدِيثِ الْأُولِ، وَيُخْلَسُ الرَّجُلُ الْمُالِعُ ، فَيْقَالُ لَهُ في الحَدِيثِ الْأُولِ، وَيُخْلَسُ الرَّولِ ، وَيُخْلَسُ الرَّجُلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ في الحَدِيثِ الْأُولِ، وَيُخْرَبُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُهُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُؤلِلُ الْمُ

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن المؤمن إذا حضره الموت؛ وأصبح في النزع «حضرته ملائكة الرحمة» ليكون ذلك عنواناً على رحمته وشفقته على أهل الإيمان ذلك أن ملائكة الرحمة لا تعرف إلا الرحمة، وكذلك بالنسبة إلى ملائكة العذاب، فإنها لا تعرف إلا العذاب.

وقوله ﷺ: (فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء) ولفظ الحريرة للدلالة على نعومة ملمسها لروح المؤمن وبرودة حرارتها.

وقوله ﷺ: (فينطلق بها إلى باب السماء) أي السماء الدنيا (فيقولون) أي ملائكة السماء وحراسها (ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه) وفي رواية قسامة بن زهير، (فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنهم ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۷۲).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه أحمد (۳/۸۷۷۷) والنسائي في الکبری (۱۱٤٤۲) وابن ماجه (٤٢٦٢) و (٤٢٦٨) و (٤٢٦٨) و (٤٢٦٨) و الآجري في الشريعة (ص/ ٣٩٢) وابن منده في الإيمان (١٠٦٨) بألفاظ متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض. والحديث عند أحمد (٤٢٥١٤٤) أيضاً في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها.

جاءتكم من الأرض، فكلما أتوا سماء قالوا ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، وفيه دليل على أن أرواح المزمنين في السموات العُلى، ومصداقه قوله تعالى: ﴿إِنَّ كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ وهو مكان عالٍ مشرف في أعلى الجنة. قال في «التسهيل»: ولفظ ﴿عِلْتِينَ ﴾ للمبالغة، وهو مشتق من العلو، لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه في مكانٍ على رفيع، فقد روي أنه تحت العرش.

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء، وفُتحت لها أبواب السماء، وتلقتها الملائكة بالبشرى، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش، فيُخرج لهم من تحت العرش، رَقّ فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة ويشهده المقربون. وقيل: عليون أعلى الأمكنة، وقيل: معناه علو في علو مضاعف، كأنه لا غاية له، ولذلك جُمع بالواو والنون، وهو معنى قول الطبرى.

وقوله ﷺ: «فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه» أي أرواح المؤمنين تفرح بهذه الروح المؤمنين أفرح من أحدنا إذا قدم عليه غائبه. «فيسألونه ما فعل فلان» وفي الرواية الأولى «فيسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة» أي فيسألونه عن أحوال أهل الأرض ممن يعرفونه «فيقولون» أي فتقول ملائكة الرحمة لهؤلاء الذين يسألونه «دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا» وشقاءها. وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه».

وقوله ﷺ: قاؤا قال لهم: أما أتاكم؟ فإنه قد مات، أي يجيبهم مستغرباً ألم يأتكم، فإنه قد مات قبلي! قيقولون، أي الملائكة قد هله به إلى أمه الهاوية، وفي التنزيل: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِيئُمُ ﴾ أي الفارعة: ٨] أي نقصت حسناته عن سيئاته، أو لم يكن له حسنات يُعتدُ بها ﴿فَأُمُّهُ هَاوِينَهُ ﴾ أي فمسكنه ومصيره نار جهنم يهوي في قعرها، سماها أما لأن الأم مأوى الولد ومفزعه، فنار جهنم تؤوي هؤلاء المجرمين، كما يأوي الأولاد إلى أمهم، وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها.

وقوله ﷺ: •وأما الكافر، فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: أخرجي ساخطة مسخوط عليك إلى عذاب الله وسخطه ووقع في رواية النسائي •وإن الكافر إذا احتضر أتنه ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عز وجل، وقوله: •بمسح، هو بكسر الميم، كساء من ثوب الشعر، غليظ معروف بخشونته. ولا يخفى وجه المقابلة هنا حيث إن روح المؤمن تُجعل في حريرة بيضاء وروح الكافر في ثوب غليظ خشن! وأما السخط فهو عبارة عن غضب الله تعالى عليه، وعدم رضاه عنه. قال أهل اللغة: السَّخط والسُّخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضا به.

وقوله ﷺ - في رواية مسلم في روح المؤمن -: «ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل» ثم قال في روح الكافر: «فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال القاضي عياض: المراد بالأول، انطلقوا بروح الكافر إلى سجين، فهي منتهى الأجل، ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا.

وأما قوله ﷺ \_ في حديث أحمد من طريق سعيد بن يسار \_: (وإذا كان الرجل السوء، قالوا:

اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، أي بشعة (وأبشري، من البشارة وهو هنا بصيغة التهكم والسخرية (بحميم، أي بماء من نار.

#### ١٣ ـ باب في سؤال القبر، وعرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه

قال الله تعالى: ﴿ فَرَقَدُهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَثُرُواً وَمَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ \* ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدَرًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ ٱلْمَذَابِ ﴾ [غانر: ٤٥ ـ ٤٦].

187 \_عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتُولُيَ وَذَهَبَ أَضَحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في لهٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدا مِنَ الجَنَّةِ».

قَالَ النَّبِيُ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً، وَأَمَّا الكَافِرُ، أَوْ المُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمُّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَّيهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ، (منن عله).

وقد جاء عند مسلم عقب روايته: قَالَ قَتَادَةً: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّه يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ.

ورواه أبو داود بلفظ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النَّجَارِ، فَسَمِعَ صَوتاً فَفَرَعَ، فَقَالَ: «مَنْ أَصحابُ هذه القُبور» قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ناسٌ مَاتُوا في الجَاهليةِ، فَقَالَ: «تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِئْتَةِ الدَّجَالِ» قالوا: ومم ذاك يا رسولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ المؤمِنَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكُ فيقولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبِدَ؟ فَإِنِ اللَّهُ هَداهُ قَالَ: كُنْتُ أَخْبِدُ اللَّهَ، فَيْقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هٰذَا الرَّجُلِ؟ فيقولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرُسُولُهُ، فما يُسْأَلُ عن شيءٍ، غَيْرِها. فَيُنْظَلَقُ بِهِ إِلَى بيتٍ كَانَ لَهُ في النَّارِ فَيْقَالُ لَهُ: هٰذَا بَيَتِكَ كَانَ لَكَ في النَّارِ ولكنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحَمَكِ فَأَبْدَلكَ بِهِ بَيْتَا في الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبْشُرَ النَّارِ ولكنَّ اللَّه عَصَمَكَ وَرَحَمَكِ فَأَبْدَلكَ بِهِ بَيْتًا في الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبْشُرَهُ أَنَّهُم فَيْقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدَ؟ أَهْلِي فَيْقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ أَهْلِي فَيْقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلَ؟ فيقول: لا أَذْرِي، فَيقالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلَ؟ فيقول: لا أَذْرِي، فَيقالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلَ؟ فيقول: لا أَذْرِي، فَيقولُ النَّاسُ، فَيضِرِبه بِمطْرَاقِ من حَدِيدِ بَيْنَ أَذْنَهِ، فَيصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَينِ».

<sup>187</sup> \_[رواه أحمد (١٣٧٣ \_ ١٣٤٤٦ - ٤/١٣٤٤٧) والبخاري (١٣٣٨) و(١٣٧٤) ومسلم (٢٨٧٠) وأبو داود (١٣٣١) و(٤٧٥١) والنسائي في «المجتبى» (٢٠٤٨) وفي «الكبرى» (٢١٧٦)) وابن حبان (٣١٢٠) واللفظ الأول للبخاري برقم (١٣٣٨)].

18٣ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْه مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشيّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الجَنّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الجَنّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّادِ، فَمِنْ أَهْلِ النّادِ، فَيقَالُ: هٰذَا مَقْعَدَكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللّهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (منذ عله).

وفي رواية عند مسلم بلفظ: ﴿إِذَا مَاتَ الرَّجُلَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقَعَدُهُ بِالْغُدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَالجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَالنَّارُ، قَالَ: ﴿ثُمَّ يُقَالُ: هٰذَا مَقْمَدَكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

ومعنى قوله على الشرط والجزاء لفظاً، ومنى أهل الجنة، فمن أهل الجنة، اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاً، ولا بد فيه من تقدير. قال التوربشتي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة، يُعرض عليه. وقال الطيبي: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظاً دلَّ على الفخامة، والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله تعالى ما ينسيه هذا المقعد. اهـ.

وأما لفظ مسلم (إن كان من أهل الجنة، فالجنة؛ أي فالمعروض الجنة.

182 \_وعن فاطمة بنتِ المنذرِ عن أسماء بنتِ أبي بكر رضيَ الله عنهما أنها قالت: «أتيتُ عائشة رضيَ الله عنها زوجَ النبيُ عليهُ حينَ خَسَفَتِ الشمسُ فإذا الناسُ قيامٌ يُصلُّونَ، وَإِذا هي قائمةٌ تصلُّي. فقلت: ما للناسِ؟ فأشارت بيدِها إلى السماءِ وقالت: سُبحانَ الله، فقلتُ: آية؟ فأشارت أي نعم. قالت: فقمتُ حتى تَجلانى الغَشيُ، فجعلتُ أصبُ فوقَ رأسى الماءَ.

فلما انصرفَ رسولُ الله عَصِدَ الله وَأَننى عليهِ ثمُّ قال: «ما مِن شيءٍ كنتُ لم أَرَهُ إلا قد رأيتهُ في مقامي هذا، حتى الجنةُ والنارُ. وَلقد أُوحِيَ إِلَيُ أَنْكم تُفتَنونَ في القُبورِ مثلَ ـ أو قريباً مِن ـ فتنةِ الدَّجَالِ (لا أدري أيتهما قالت أسماءُ)، يُؤتى أحدُكم فيقالُ لهُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرجلُ؟ فأما المؤمنُ ـ أو الموقِنُ \_ (لا أدري أيتهما قال أسماء)، فيقول: محمد رسول الله على جاءنا بالبينات والهدى فأجَبنا وآمنًا واتبعنا، فيقال له: نَمْ صالحاً، فقد علمنا إن كنت لموقناً. وأما المنافِقُ أو المرتابُ \_ (لا أدري أيتهما ذلك قالت أسماءً)، فقد علمنا إن كنت لموقناً. وأما المنافِقُ أو المرتابُ \_ (لا أدري أيتهما ذلك قالت أسماءً).

140 \_وعن أسماء رضى الله عنها تحدث عن النبق على قالت: ﴿إِذَا دَخَلَ الإنسانُ قَبْرَهُ فَإِنْ

۱۶۳ \_[رواه مالك في «موطنه» في الجنائز (٥٦٤) وأحمد (٢/٤٦٥٨) والبخاري (١٣٧٩) ومسلم (٢٨٦٦) والترمذي (١٠٧٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٠٧١) وفي «الكبرى» (٢١٩٧)) وابن ماجه (٢٧٧٠) وغيرهم، واللفظ الأول للبخاري].

١٤٤ \_[رواه مالك في «موطئه» (٤٤٧) والبخاري (٨٦) ومسلم (٩٠٥) وأحمد (٢٦٩٩١/ ١٠) وأبو عوانة (٣٦٨/ ٢٧٠/ ٢) وابن حبان (٣١١٤) والبغوي في «شرح السنة» (١١٣٧)، واللفظ للبخاري].

ه١٤ \_[رواه أحمد (٢٤٠٢٤) وبلفظ قريب رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣٠/ ٢٤) وأورده الهيشمي في "مجمع الزوائد» (٣/٤٢٦٨)، وقال: رواه أحمد، وروى الطبراني منه طرفاً في «الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح].

كانَ مُؤْمِناً أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصّلاةُ والصّيامُ قال: ﴿فَيَاتِيهِ الملَكُ مِنْ نَحْوِ الصّلاةِ فَتُرُدُهُ وَمِنْ نَحْوِ الصّيامِ فَيَرُدُهُ قال: ﴿فَيناديهِ الْجَلِسُ قال: ﴿فَيَجْلِسُ فَيقُولُ لَهُ: ماذا تقولُ في هٰذا الرَّجُلِ - يعني: النبي ﷺ قال: ﴿قَال: مَنْ ؟ قال: محمد قال: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ﷺ قال: ﴿يقولُ: وَما يُمْرِيكَ ، أَذْرَكْتَهُ ؟ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ قَال: أَشْهَدُ أَنّهُ رَسُولُ الله على ذلكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ عَال: ﴿وَإِنْ كَانَ فَاجِرا أَو كَافِراً عَال: ﴿فَاجَلُونُ عَلْ الرَّجُلِ ؟ قال: ﴿قَال: مِحمد قال: فِقُولُ: وَاللهُ مَا أَذْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ مَاذَا تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ قال: أَيْ رَجُلٍ؟ قال: محمد قال: يقولُ: واللهُ ما أَذْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يقولُونَ شَيْناً فَقُلْتُهُ عَال: ﴿ فَيقُولُ لَهُ المَلَكُ: عَلَى ذلكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ».

قَالَ: ﴿وَتُسَلِّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطٌ فَمْرتُهُ جَمْرَةٌ مِثْلُ عَرفِ البَعِيرِ تَضْرِبُهُ مَا شَاءَ اللّهُ، صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرْحَمَهُ ٩. (دواه احمد).

الحج المسيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي، فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله على فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: (وما تَقُولُ؟) قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر.

قالت عائشة: فقام رسول الله ﷺ فرفع يديه مَدّاً يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال: «أَما فِئْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي إِلاَ قَدْ حَذْرَ أُمَّتَهُ وَسَأَحَذُرُكُمُوهُ تَحْدَيراً لَمْ يَحَذْرهُ نَبِي القبر، ثم قال: «أَما فِئْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي إِلاَ قَدْ حَذْرَ أُمَّتَهُ وَسَأَحَذُرُكُمُوهُ تَحْدَيراً لَمْ يَحَذُرهُ نَبِي أُمْتِهُ إِنه أَغْورَ، وَالله عَرْ وَجَلً لَ لَهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسُ في قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَلاَ مَشْعُوفِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيقولُ: الإسلامِ فيقالُ: ما هٰذَا الرَّجُلُ الذي كانَ فيكم؟ فيقولُ: محمّد رَسُولُ الله ﷺ جاءَنا بِالبَيْنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله وَجَلَّ لَ فَصَدَّقَتَاهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيها يَحْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً، فَيقالُ لَهُ، انظُرْ إِلَى ما وَقَاكَ الله عَرْ وَجَلَّ لَ مُ يُغْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الجَنْةِ فَيَنْظُرُ إِلَى رَهْرَتِها وَما فِيها، فَيقالُ لَهُ، انظُرْ إِلَى ما وَقَاكَ الله عَرْ وَجَلً لَ مُ يُعْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الجَنْةِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ عَلْهُ إِنْ صَاءَ اللهُ.

وإذا كانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ أُجُلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِهَا مَشْعُوفاً، فَيَقالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ فيقولُ: لا أَذْرِي، فَيَقالُ: ما هذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فيقولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ كَما قَالُوا، فَتَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِها وَما فِيها، فَيُقالُ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ الله \_ عَزَّ وَجَلَ \_ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً، وَيُقالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ مِنْها، كُنْتَ عَلَى الثَّكُ، وَعَلَيْهِ مِتْ، وَعَلَيْهِ بُنْعَتُ إِنْ شَاءَ الله، ثُمَّ يُعَدُّبُه.

١٤٦ \_ [رواه أحمد (٩/٢٥١٤٣) وإسناده صحيح، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٤٦٦٥) وعزاه لأحمد، ولم يأتِ على إسناده بشيء!].

فإنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ورسولُهُ أَشهدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ. فيقولان لَهُ: إِنْ كُنَّا لَتَعْلَمُ إِنِّكَ لَتَقُولُ ذلكَ، ثم يُفْسَحُ لَهُ في قبره سَبْعُونَ ذِراعاً في سَبْعِينَ ذراعاً، ويُتَوَّرُ لَهُ فيهِ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ فَيَتَامُ كَتَوْمَةِ العَرُوسِ الذي لا يُوقِظُهُ إِلا أَحَبُّ أَهلِهِ إِلَيهِ حتى يَبْمَتُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَ.

وإنْ كانَ منافقاً، قالَ: لا أَدْرِي كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يقولونَ شيئاً، فَكُنْتُ أَقولُهُ، فيقولانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنكَ تَقُولُ ذلكَ، ثم يُقَالُ للأرض: التثِمي عَلَيهِ، فتلتثِمُ عليهِ حتى تَخْتَلِفَ فيها أَضْلاعُهُ، فلا يَزَالُ مُعَذَّباً حتى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلكَ». (رواه ابن حبان).

الله الله الله الله الله الله عمرو الضرير، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علمة، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْهُ، وَاللّهِ عَنْهُ، قَالَ وَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، وَالزَّكاةُ عن بيدهِ، إِنّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعالِهِمْ حينَ يُولُون عنه، فإنْ كانَ مؤمناً كَانتُ الصّلاةُ عندَ رأسِهِ، والزَّكاةُ عن يَمينِهِ، والصّومُ عن شِمَالِهِ، وفِعْلُ الخَيْراتِ، والمعروف والإحسانُ إلى الناس مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فيؤتَى مِنْ قبلي مِنْ قبلي مَذْخَلٌ، فيؤتَى عن يَمينِه، فتقولُ الزكاةُ: ليس مِنْ قبلي مَذْخَلٌ، ثمّ يُؤتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فيقولُ الخيراتِ والمعروفُ والإحسانُ إلى الناس: ليس مِنْ قبلِي مَذْخَلُ، ثمّ يُؤتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فيقولُ الخيراتِ والمعروفُ والإحسانُ إلى الناس: ليس مِنْ قبلِي مَذْخَلُ.

فيقالُ له: الجلِسُ، فَيَجلِسُ وقد مَثْلَتْ له الشَّمسُ للغُروب، فيَقَالُ له: ما تقولُ في هذا الرجلِ الذي كان فيكم؟ يَعْنِي: النبيَّ ﷺ - فيقولُ: أشهدُ أَنَهُ رسولُ اللَّهِ جاءَنا بالبَيْناتِ من عندِ رَبُنا، فَصَدَّفْنا واتَّبَعْنا، فَيُقَالُ له: صَدَقْت، وعلى هذا حَيِئتَ، وعلى هذا مِتَّ، وعليه تُبْعَثُ إن شاءَ اللَّهُ، فَيَهْسَحُ له في قَبْرِهِ مَدُ بَصَرِهِ، فذلكَ قولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيكَ اَمَنُواْ بِٱلقَوْلِ الشَّابِي فِي الْحَيْرَةِ لَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الدِيكَ المَنُواْ بِٱلقَوْلِ الشَّابِي فِي الْحَيْرَةِ لَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الدِيكَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِي فِي الْحَيْرَةِ لَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلً : ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ ال

فَيُقَالُ: افْتَحُوا له باباً إلى النّارِ، فَيُفْتَحُ له بابٌ إلى النّارِ، فَيْقَالُ: هذا كان مَنْزلُكَ لو عَصَيْتَ اللّهَ عَزَ وَجَلّ، فَيَزْدَادُ فِبْطَةً وسُروراً، ويُقالُ له افْتَحُوا له باباً إلى الجنّةِ فَيْفْتَحُ له، فَيْقَالُ: هذا مَنْزلُكَ،

<sup>14</sup>۷ - [رواه ابن حبان (٣١١٧) والترمذي (١٠٧١) والآجري في «الشريعة» (٥/ ٣٦٥) وإسناده جيد. واللفظ لابن حبان].

<sup>14.</sup>۸ = [رواه الطبراني في «الأوسط» (٣/٢٦٣٠) والحاكم (١/١٤٠٣) وعبد الرزاق (٦٧٠٣) وابن حبان (٣١١٣) والبيهقي في اإثبات عذاب القبر، (١٧) وفي «الاعتماد» (٢٢٢/٢٢٠) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٤٣٦) وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: وإسناده حسن].

وما أَعَدَّ اللَّهُ لكَ، فيَزْدَادُ غِبْطَةً وسُرُوراً، فَيُعَادُ الجِلْدُ إِلَى ما بَدَأَ منه، وتُجْعَلُ رُوحُهُ في نَسَمِ طَيْرِ تَعْلُقُ في شَجَر الجئّةِ.

وأَمَّا الكَافِرُ، فَيُؤْتَى فِي قَبْرِهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فلا يُوجَدُ شيءٌ، فَيُؤْتَى مِن قِبَلِ رِجْلَيهِ فلا يُؤجَدُ شيءٌ، فَيُؤْتَى مِن قِبَلِ رِجْلَيهِ فلا يُؤجَدُ شيءٌ، فيُخْلَسُ خائِفاً مَرْعوباً، فيُقَالُ له: مَا تقولُ فِي هذا الرجلِ الذِي كَانَ فيكم، ومَا تَشْهَدُ به؟ فلا يَهْتَدِي لاسْمِهِ، فيُقالُ: محمد ﷺ فيقولُ: سمعتُ النَّاسَ يقولُونَ شيئاً، فقلتُ كما قالوا. فيُقَالُ له: صَدَقْتَ، على هذا حَبِيْتَ، وعليه مِتَّ، وعليه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فيضَيْقُ عليهِ قَبْرُهُ حتَّى تَخْتَلِفَ أَضَلَاعُهُ، فذلكَ قولُهُ عَزَّ وَجَلً: ﴿ وَمَنَ أَغَرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَبِشَةٌ ضَنَكًا﴾ [طه: ١٢٤].

فَيْقَالُ: افْتَحُوا له باباً إلى الجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ له بابٌ إلى الجنَّةِ، فَيْقَالُ له: هذا كان مَنْزِلُكَ وما أَعَدَّ اللَّهُ لكَ لو أنت أَطَعْتَهُ، فَيَزْدَاهُ حَسْرَةً وثُبُوراً، ثمَّ يُقَالُ له: افْتَحوا له باباً إلى النَّارِ، فيُفْتَحُ له بابُ إلىها، فيْقَالُ له: هذا مَنْزُلُكَ وما أَعَدَّ اللَّهُ لكَ، فيَزْدَاهُ حَسْرَةً وثُبُوراً (رواه الطبراني).

قال أبو عمرَ: قلتُ لِحَمَّادِ بن سلمةً: كان هذا من أهل القِبْلَةِ؟ قال: نعمُ.

قال أبو عمرَ: كَأَنَّه يَشْهَدُ بهذهِ الشُّهادةِ على غيرِ يَقينِ يَرْجِعُ إلى قَلْبِهِ، كان يَسْمَعُ الناسَ يقولونَ شيئاً فَيَقُولُهُ.

189 ويماين ما يُعايَن، فود لو خَرَجَتْ ـ يعني: نفسه ـ والله يُحِبُّ لقاء فإنَّ المؤمنَ يُشِعُدُ بروجِه إلى ويُعاين ما يُعايَن، فود لو خَرَجَتْ ـ يعني: نفسه ـ والله يُحِبُّ لقاء فإنَّ المؤمِن يُضعَدُ بروجِه إلى السَّماء، فتأتيه أرواحُ المؤمنينَ، فَيَسْتَخْبِرُونَهُ عن مَعَارِفهم من أَهْلِ الأرضِ، فإذا قال: تركتُ قُلاناً في اللَّنيا أَغْجَبَهُمْ ذلك، وإذا قال: إِنَّ قُلاناً قد مَاتَ، قالوا: ما جِيءَ به إلينا. وإن المؤمنَ يَجْلِسُ في قَبْرِهِ فيقول: من نبيك؟ فيقول: نبيي محمد عَلَيُ قال: فما دينك قال: دينيَ الإسلامُ، فيفُتَحُ له بابُ في قَبْرِهِ فيقولُ ـ أو يقالُ ـ انظرُ إلى مَجْلِسِكَ، ثم يرى دينك والله يُبْغِضُ لقاءً فإذا كان عدو الله، نزلَ به الموتُ، وعاينَ ما عَايَنَ، فإلهُ لا يُحِبُ أَن تَخْرُجَ روحهُ أبداً، والله يُبْغِضُ لقاءً فإذا جَلَسَ في قَبْرِهِ، أو أُجْلِسَ يُقالُ له: من ربُك؟ فيقول: لا أدري، فيقال: لا دَرَيْتَ، فَيُفْتَحُ له بابٌ من جهنَم، ثمَّ يُضرَبَ ضَرْبَةَ تُسْمِعُ كلَّ دَابِّةٍ إلا الثقلين، ثم يقال له: فيقال: لا دَرَيْتَ، فَيُفْتَحُ له بابٌ من جهنَم، ثمَّ يُضرَبَ ضَرْبَة تُسْمِعُ كلَّ دَابِّةٍ إلا الثقلين، ثم يقال له: فيقال: لا دَرَيْتَ، فَيُفْتَحُ له بابٌ من جهنَم، ثمَّ يُضرَبَ ضَرْبَة تُسْمِعُ كلَّ دَابِّةٍ إلا الثقلين، ثم يقال له: فيقال: لا دَرَيْتَ، فَيُفْتَحُ له بابٌ من جهنَم، ثمَّ يُضرَبَ ضَرْبَة تُسْمِعُ كلَّ دَابِّةٍ إلا الثقلين، ثم يقال له: فيقال: الذي تَنْهَشُهُ الدوابُ والجَنَادِبُ ـ قُلْمَ يُنْ عليه قَبْرُهُ الوابُ والجَنَادِبُ ـ قُلْمَ عَلْهُ الدوابُ والجَنَادِبُ ـ قُمْ

•10 ـوَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيُّ ﷺ عَازَةِ رَجُلٍ مِنَ

١٤٩ ـــارواه البزار (٨٧٤)، وتعقبه بقوله: في الصحيح طرف منه، اهـ.. وإسناده حسن. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٤٢٧١) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، خلا سعيد بن بحر القراطيس فإني لم أعرفه].

۱۵۰ \_(رواه أحمد ١٨٥٥ \_ ١٨٦٦٣ / ٦) . . . وأبو داود (٤٧٥٣) والطيالسي (٧٥٣) والحاكم (١١٠٧) والحاكم (١١٠٧) وعبد الرزاق (٦٧٣٧) والآجري في الشريعة، (ص٣٦٧ / ٣٧٠) وصححه ابن القيم في اتهذيب السنن، (٣٣٧ ٤)].

الأَنْصَار فَانْتَهِينَا إلى القَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وكأنَّ عَلَى رُؤوسَنَا الطَّير وفي يدهِ عُودُ يُنْكُتُ في الأرضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : «ا**سْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ القَبْر**» مرتين أو ثلاثاً .

ثم قال: ﴿إِنَّ العَبْدَ المؤمِنَ إِذَا كَانَ في انقطاع من الدُنيا وإقبالِ مِنَ الآخِرَةِ نزلَ إليهِ ملائكةٌ مِنَ السَّماءِ بيضُ الوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ، كَفَن مِنْ أَكْفَانِ الجَنَّةِ وَحُنُوطٌ مِنْ حُنُوطِ الجَنَّةِ حتى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَذَ البَصَرِ، ثم يجيءُ مَلَكُ المَوْتِ عَلَيْهِ السَّلامُ حتى يجلسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فيقول: أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيْبَةُ اخْرُجِي إلى مَفْفِرَةٍ مِنَ اللهُ وَرِضُوانٍ ﴾.

قال: افَتَخْرُجُ تسيلُ كما تسيلُ القَطْرَةُ مِنْ فِي السُقاءِ فيأخُذُها فإذا أَخَذَها لَمْ يَدْعُوها في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حتى يَأْخُذُوها فيَجْعَلُوها في ذلِكَ الكَفَنِ وَفِي ذلِكَ الحنوطِ ويخرجُ منها كأطُيَبِ نفحةِ مِسْكِ وُجِدَتْ على وَجْهِ الأَرْضِ».

قال: «فَيَضْعَدُونَ بِها فلا يَمُرُونَ يعني بها على ملا مِنَ الملائِكَةِ إلاّ قالوا: ما هذا الرُّوحُ الطَّيْبُ؟ فيقولونَ: فلانُ بنُ فلانِ بأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ التي كانوا يُسَمُّونَهُ بها في الدُّنيا حتى يَنْتَهُوا بها إلى السّماءِ الدُّنيا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلُّ سماءٍ مُقَرَّبُوها إلى السَّماءِ التي تَلِيها حَتَى ينتهي بِهِ إلى الدُّنيا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ فَيُشْتِعُهُ مِنْ كُلُّ سماءٍ مُقَرَّبُوها إلى السَّماءِ التي تَلِيها حَتَى ينتهي بِهِ إلى السَّماءِ السَّماءِ السَّماءِ التي تَلِيها حَتَى ينتهي بِهِ إلى السَّماءِ السَّماءِ السَّماءِ السَّماءِ في عَلْيُونَ وَأَعِيدُوهُ إلى الأَرْضِ فإني منها خَلَقْتُهُمْ وَفِيها أُعِيدُهُمْ، وَمِنها أُخْرِجُهُمْ تارَةَ أُخْرَى ٩.

قال: ﴿فَتُمادُ رُوحُهُ في جَسَلِهِ فيأتِيهِ مَلَكَانَ فَيُجْلِسَانِه فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُكَ؟ فيقُول: رَبِّي الله فيقولان لَهُ: ما دينُكَ فيقولُ: دِيني الإسلامُ فيقولانِ له: ما هذا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فيقول: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ فيقولان له: وما علمك؟ فيقولُ قَرَأْتُ كِتابَ الله فآمَنْتُ بِهِ وصَدَّقْتُ فَيُنادِي مُنادٍ في السَّماءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فافْرُشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ وَأَنْتَحُوا لَهُ بِاباً إلى الجَنَّةِ».

قال: «فيأتيهِ مِنْ رُوحِها وَطِيبِها وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ مَدُ بَصَرِهِ قال: «وَيَأْتِيهِ رَجُلُ حَسَنُ الوَجْهِ حَسَنُ الثيابِ طَيْبُ الرّبِحِ فيقولُ: أَبْشِرْ بالذي يَسُرُكُ هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يجيءُ بالخَيرِ؟ فيقولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصّالِحُ فيقولُ: رَبَّ أَقِمْ السّاعَةَ حتى أَرْجِعَ إلى أَهْلِى وَمالِي».

قال: «وإِنَّ المَبْدَ الكافِرَ إِذَا كَانَ في انقطاع مِنَ الدُّنيا وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّماءِ ملائكةُ سُودُ الوُجُوهِ معهم المسوحُ، فيجلسونَ منه مدَّ البَصَرِ ثم يجيءُ مَلَكُ الموتِ حَتَى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فيقولُ: أَيْتُهَا النَّفْسُ الخبيئةُ اخْرُجي إِلى سَخَطِ مِنَ اللَّه وغَضَبٍ، قال: «فَتَفَرَّقُ في جَسَدِهِ فَيَتَرِّعُها كما يُتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوف المبلولِ فيأَخُلُها فإذا أَخَلُها لم يَدَعُوها في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حتى يَجْعَلُوها فِي تِلْكَ المسوحِ ويخرجُ منها كَأْنَنِ رِيحِ جيفَةٍ وُجِدَتْ على وَجْهِ الأَرْضِ فيصعدونَ بها فَلا يَخْعَلُوها فِي ملا على ملا على ملا يمن الملاتكةِ إلاّ قالوا: ما هٰذَا الرُّوحُ الخبيثُ؟ فيقولونَ: فلانُ بَنُ فلانِ بأقبحِ أَسُمانِهِ التي كان يُسَمَّى بها في الدنيا حتى يُنْتَهَى به إلى السَّماءِ الدُّنيا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فلا يُفْتَحُ لَهُ».

شم قرأ رسول الله ﷺ: «﴿لا لَمُنَعَّ لَمُمْ أَبُوبُ النَّمَةِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَى يَلِمَ الْجَمَلُ فِ سَمِ الْحَالَةِ الْعَرافِ: ٤٠] فيقول الله عَزَّ وَجَلَّ: اكتبوا كتابه في سِجْين في الأرض السُفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرحاً ثم قرأ: ﴿ ﴿وَمَن يُنْرِكِ بِاللّهِ فَكَأَنْما خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى بِهِ الرّبِحُ فِ مَكَانِ سَجِينِ ﴾ [الحج: ٣١]. فتعادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكانِ فَيُجْلِسانِهِ فيقولانِ لَهُ: مَنْ رَبُك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولانِ له: ما لهذا الرّجُلُ الذي بُعِثَ فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولانِ له: ما لهذا الرّجُلُ الذي بُعِثَ فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولانِ لهُ مِنَ النّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إلى النّارِ فيأتِيهِ مَلَكانِ مَنْ السَّماءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرُشُوا لَهُ مِنَ النّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إلى النّارِ فيأتِيهِ مَنْ الرّبِحِ فَيقُولُ: مَنْ النّبا إلى النّارِ فيأتِيهِ مَنْ الرّبِحِ فَيقُولُ: مَنْ النّبا إلى النّارِ فيأتِيهِ مُنْ الرّبِحِ فَيقُولُ: مَنْ أَنْتِهُ فَيْرُهُ حَتَى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الوَجْهِ قبيحُ النّبابِ مُنْ الزّبِحِ فَيقُولُ: أَبْفِر بِالّذِي يَسُوءُكَ لهذا يَوْمُكَ الذي كُنتَ توعَدُ فيقولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجُهُ مِنْ الشَّرِعُ فيقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَعْمُ النّبِعِ فَيقُولُ: أَنْ عَمَلُكَ الخَبِيثُ فيقُولُ: رَبُ لا تُقِم السَّاعَةِ».

الشرح: توله ﷺ: ﴿إِن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي. . . ﴾ قال القرطبي في «المفهم»: هذا إخبار من النبي ﷺ عن غير الشهداء ، فإنه قد تقدم أن أرواحهم في حواصل طير تسرح في الجنة ، وتأكل من ثمارها . وغير الشهداء ؛ إما مؤمن ، وإما غير مؤمن .

فغير المؤمن، هو الكافر، فهذا يرى مقعده من النار غدواً وعشياً، وهذا هو المعنى بقوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ مَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ بالانتظار ما لا عين وعند هذا العرض تدرك روح الكافر الألم، والتخويف، والحزن، والعذاب بالانتظار ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله العافية كما أنه يحصل للمؤمن عند عرض الجنة من الفرح، والسرور، والتنعم بانتظار المحبوب، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد استكمل كل فريق منهم ما أعد الله له. قال: وقد حصل من مجموع الكتاب والسُّنّة، أن الأرواح باقية بعد الموت، وأنها متنعمة، أو معذبة إلى يوم القيامة.

قال: وهذا الحديث وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ومفارقة الروح للبدن، ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح وحده، ويجوز أن يكون عليه مع جزء البدن. والغداة والعشي، إنما هما بالنسبة إلى الحي، لا بالنسبة إلى الميت، إذ لا يتصور في حقه شيء من ذلك.

وقال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشي، غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها، ومعنى قوله ﷺ: «حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث، ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي اهـ. والأول أظهر لموافقته الأحاديث المتقدمة في ذلك.

وقوله ﷺ: (فيقال لا دريت ولا تليت) قال ثعلب: أصله: تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن. والمعنى: لا دريت ولا اتبعت من يدري! وقيل: صوابه: ولا اثتليت ـ بوزن افتعلت ـ من

قولهم: ما ألوت، أي ما استطعت، حكى ذلك عن الأصمعي، وبه جزم الخطابي. وقال الفراء: أي قصرت. كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدارية، ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري: الألو يكون بمعنى الجهد، وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة.

وقوله عند البخاري بلفظ اويضرب بمطرقة من حديدا وقد وقع عند البخاري بلفظ اويضرب بمطارق من حديد ضربة . . ا (١)وكذا وقع عند أبي داود. قال الكرماني: الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة .

وقوله على الخلق إلا البين المنطقة الله المنطقة الله المنطقة أي يسمعه كل الخلق إلا الجن والإنس. سموا بالثقين لثقلهما على الأرض.

وقوله على السيدة عائشة: الفادة عند المرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف قال أهل اللغة: الشَّعف: شدة الفزع، حتى يذهب بالقلب.

فائدة: في تلك الأحاديث وغيرها إثبات عذاب القبر، وأن الميت يحيا في قبره للمسألة، وهي إعادة عارضة، كما حيى خَلق لبعض الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وفيها ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقول شيئاً فقلته. وفيه أن الملائكة المختصين بسؤال أهل القبور يسألون الكفار، ومن شاء الله من الموحدين.

١٤ - باب في فتنة هذه الأمة في قبورها، وما جاء في تثبيت أهل الإيمان قال الله تعالى: ﴿ يُثَنِثُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ يُثَنِثُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

101 \_ عَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدتُ مَعَ رسولِ اللّهِ عَيْهُ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَبُعَا النّاسُ إِنَّ هَلْهِ الأَمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِها، فإذا الإنسَانُ دُفنَ فَتَفَرُقُ حَنْهُ أَضحَابُهُ، رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْمِدَ، قال: ما تقولُ في هذا الرّجُل؟ فإنْ كَانَ مُؤمِناً قال: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ جَاءُهُ مَلَكُ في يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْمِدَ، قال: ما تقولُ في هذا الرّجُل؟ فإنْ كَانَ مُؤمِناً قال: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ إِللّهُ وَأَنَّ محمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فيقولُ: صَدَقَتْ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلى النّارِ، فيقولُ هذا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبُكَ، فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ فَهِذَا منزلُكَ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إلى الجَنَّةِ فَيْرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيهِ، فَيَقُولُ لَهُ: اسْكُنْ، وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ.

وَإِنْ كَانَ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً يقولُ لَهُ: مَا تَقُولُ في هذا الرَّجُلِ؟ فيقولُ لا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقولُونَ شَيْئاً، فَيقولُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ وَلا اهْتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ له بابٌ إلى الجنة، فيقولُ: هذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧٤).

اه م المحمد (١١٠٠٠) والبزار (٨٧٢) عشف الأستار ـ وإسناده صحيح. وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد، (٣/٤٢٦٣) وقال: رواه أحمد والبزار، وزاد: ﴿فِي اَلْحَيَوْةِ اَلدَّنِيَا وَفِي اَلْآخِرَةٌ وَيُئِسِلُ اللهُ اَلفَّالِمِينَ وَيَقْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ﴾. ورجاله رجال الصحيح].

مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ، فإنَّ اللهُ عَزَّ وجَلُّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَلْدَا، وَيُفْتَحُ له بابٌ إلى النَّارِ، ثم يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالعِطْرَاقِ يَسْمَعُها خَلْقُ الله كُلُهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ».

فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراقٌ إلا هِيْلَ عند ذلك. فقال رسول الله ﷺ : ﴿ مُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [براهبم: ٢٧]. (رواه أحمد).

ومعنى: (إلا هيل عند ذلك). أي فزع حيننذ.

107 – وعن أبي الزَبير أنَّهُ سَأَلَ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عن فتاني القبر فقال: سَمِعْتُ النَّبي عَلَّهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَلِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى في قُبُورِها، فإذا أُدْخِلَ المُؤْمِنُ قَبْرَهُ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جاءَ مَلَكُ شَلِيدُ الانْتِهارِ فيقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلِ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: أقولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهُ وَعَبْلُهُ فيقولُ لَهُ الملكُ: انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ الذِي كَانَ في النّارِ قَدْ أَنْجَاكَ الله مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمِقْعَدِكَ الذِي تَرَى مِنَ النّادِ مَقْعَدَكَ الذِي تَرَى مِنَ النّادِ

وأَمَّا المُنَافِقُ فَيُقْمَدُ إِذَا تَوَلَى حَنْهُ أَهْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَلْنَا الرُجُلِ فَيَقُولُ: لا أَذْرِي أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ هَذَا مَقْمَدُكَ الذي كَانَ لَكَ مِنَ الجَنَّةِ قَدْ أُبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدُكَ مِنَ النَّارِ».

قال جابر: فَسمعتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ يُبُعَثُ كُلُّ عَبْدِ فِي القَبْرِ على ما ماتَ، المُؤمِنُ على إيمانِهِ، وَالمُنافِقُ على نِفَاقِهِهِ. (رواه أحمد).

الشرح: قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ على المُنوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا ﴾ أي يثبتهم على كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وعلى الإيمان في هذه الحياة فلا يزيغون ولا يفتنون ﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ أي عند سؤال الملكين في القبر، كما تقدم، وكما جاء عند البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي على قال: ﴿إذا أُقعد المؤمن في قبره، أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهِ إِلَى المَوْلِ الثَّابِ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿وَيُضِلُ ٱللهُ الظَّالِمِينَ ﴾ أي لا يهديهم في الحياة ولا عند سؤال الملكين وقت الممات.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، تُبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟

۱۰۲ - [رواه أحمد (۱٤٧٢٨) و عبد الرزاق (٦٧٤٤) و(٦٧٤٦) والطبراني في «الأوسط» (٩٠٧٢) وهو حديث صحيح، واللفظ لأحمد].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۲۹).

قال يَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنِيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (١) .

وقوله الكسر واحدة المقامع، وقوله الكنين المعلى الله الكنين المقمعة بالكسر واحدة المقامع، وهي سياط تعمل من حديد، رؤوسها معوجة: وفي الحديث المينقمع العذاب عند ذلك، أي يرجع ويتداخل. ويقال: انقمع الرجل، أي دخل البيت وتغيب. والمراد هنا بقوله المنابع : الله يقمعه قمعة بالمطراق، أي يضربه بالمطراق، ضربة، فندخل رأسه وتغيب فيه.

#### ١٥ \_ باب في نزع روح الكافر

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلطَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓ الَّذِيهِمْ أَخْرِجُوٓ الْفُسَڪُمُّ ٱلْيُوْمَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ قَقُولُونَ عَلَ ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ. تَشَتَكُمُرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لِيْسَ بِظَلَّدِ لِلْقِيدِ﴾ [الانفال: ٥٠ و٥١].

107 \_ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: •قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلنَّفْسِ: الحُرجِي، قَالَتْ: لاَ أَخْرُجُ إِلاَّ كَارِهَةً، قَالَ: أَخْرجِي وَإِنْ كَرِهْتِ». (دواه البزار).

الشرح: قوله على: «قال الله تبارك وتعالى للنفس» أي للروح والخطاب هنا كما يفيد السياق لروح الكافر، أو العاصي، بدليل أنها لا تخرج طائعة، بل قالت: «لا أخرج إلا كارهة» وذلك لما تُبشر به من سخط الله تعالى وما أعده لها من عذاب وأهوال.

قوله جل وعلا: (أخرجي ولو كرهت؛ ذلك أن الأجل أتى ولا تبديل ولا تأخير. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلَنَا مُؤَجِّلًا ﴾ [المنافقون: ١١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلنَا مُؤَجِّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، أي موقتاً بالوقت المعلوم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَلَّةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ١١].

وها هو النبي الكريم وهو سيد البشر على الإطلاق يُخيَّرُ عند موته فيختار جوار ربه جل وعلا ويقول: «الرفيق الأعلى؛ ففي «صحيح البخاري؛ وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي وهو يقول وهو صحيح: «إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يُخيَر، فلما نزل به ورأسه على فخذي غُشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها «اللهم الرفيق الأعلى»(۱).

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٤٢٧٢) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

مه ] \_ [رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٩) والبزار (٧٨٣/ ١) ـ كشف الأستار ـ وإسناده صحيح. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣٩٩٤٤) وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات اهـ. واللفظ للبزار].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٢٤٤٣).

# ١٦ ـ باب استحباب طلب الوفاة على الإسلام، والدفن في الأرض المقدسة، أو نحوها. ومحبة لقاء الله تعالى

قال الله تعالى إخباراً عن نبيه يوسف ـ عليه السلام ـ: ﴿ ﴿ رَبِ قَدْ مَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَوَفَيْ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالْعَمْلِحِينَ﴾ [بوسف: ١٠١].

وقال تعالى إخباراً عن سليمان – عليه السلام –: ﴿وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَنَكَ ٱلَّتِى أَنْمَمْتَ عَلَّ وَعَلَى وَلِيَعِينَ أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَنَكَ ٱلَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَمَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بَرْحُمَيْكَ فِي عِبَادِكَ ٱلعَمَالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

108 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • جَاءَ مَلَكُ الموتِ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبُكَ، قَالَ: • فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الموتِ فَفَقاًهَا، مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبُكَ، قَالَ: • فَرَجَعَ المَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: إِنِّكَ أَرْسَلْتُنِي إِلَى عَبْدِ لَكَ لاَ يُرِيدُ المَوْتَ، وَقَدْ فَقاً عَيْنِي، قَالَ: • فَرَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الحَيَاةَ، فَضَعْ قَالَ: • فَرَدُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: الرَّحِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ: الحَيَاةَ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الحَيَاةَ، فَضَعْ يَذَكُ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنْكُ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: فُمْ مَهُ؟ قَالَ: فُمْ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيب رَبُ، أَمِنْنِي مِنَ الأَرْضِ المُقَلِّسَةِ، رَمْيَةً بِحَجَرٍ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ •وَاللَّهِ، لَوْ أَنِّي عِنْلَهُ لأَرَيْتُكُم قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطُّرِيقِ، عِنْدَ الكَثيب الأَخمَرِ». (منن عليه).

ورواه أحمد من طريق يونس، عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال : «قَأْتَىٰ مُوسَىٰ فَلَطَمهُ لَطْمَةً فَقَقاً عَيْنَهُ النبي ﷺ قال : «قَأْتَىٰ مُوسَىٰ فَلَطَمهُ لَطْمَةً فَقَقاً عَيْنَهُ فَأَتَىٰ رَبّهُ - عَزَّ وَجَلً - فَقَالَ : يَا رَبٌ عَبْدُكَ مُوسَىٰ فَقاً عَيني، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَمَنَفْتَ بِهِ - وقال يونس: لَشَقَقْتُ عَلَيهِ - فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ إلى عَبْدِي فَقُلْ لَهُ فَليضَعْ يَدَهُ عَلَى جِلْدِ أَوْ مِسْكِ نَوْدٍ، فَلَهُ يونس: لَشَقَقْتُ عَلَيهِ - فَقَالَ لَهُ: مَا بَعْدَ لَمَذَا؟ قَالَ: الموتُ. قَالَ: قَالاَنَ. قَالَ فَشَمّهُ شَمّةً فَمَاهُ شَمّةً فَيْضُ رُوحَهُهُ.

قال يونس: ﴿فَرَدُّ اللَّهُ \_ عَزُّ وَجَلُّ \_ عَيْنَهُ، وَكَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفْيَةً ﴾ ( )

ومعنى قوله: (لعنفت به) من العنف، وهو ضد الرفق. يقال: أعنفته أنا، وعنفته تعنيفاً، عيرته ولمته، ووبخته بالتقريع. ومسك الثور: جلده.

ومعنى وارت يده: أي غطت.

الشرح: قوله ﷺ (جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. . . وقد فقأ عيني، قال أهل

۱۰۶ –[رواه أحمد (۲۰۵۰/۳) والبخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲) والنسائي (۲۰۸۸) وعبد الرزاق (۲۰۵۳۰) وابن حبان (۲۲۲۳) واللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٣/١٠٩٠٤).

العلم: كان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه عليها، وكان موسى غيوراً، فرأى في بيته رجلاً لم يعرفه، فلطمه ففقاً عينه. فكان فعل موسى عليه السلام مباحاً، ولا حرج عليه في فعله.

فلما علم موسى عليه السلام أنه ملك الموت، وأنه جاءه بالرسالة من عند الله تعالى، طابت نفسه بالموت، ولم يستمهل، وقال: «فالآن من قريب» فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت، لاستعمل ما استعمل فى المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به.

وأما قوله عليه السلام: «ثم مه» هي: هاء السكت، وهو استفهام، أي: ثم ماذا يكون أحياة أم موت.

وقوله عليه السلام: «رب أمتني من الأرض المقدسة» قال بعض أهل العلم: وإنما سأل الإدناء، ولم يسأل نفس بيت المقدس، لأنه خاف أن يكون قبره \_ عليه السلام \_ مشهوراً عندهم، فيفتتن به الناس، وفي هذا استحباب الدفن من المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقرب من مدافن الصالحين. أقول: وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن نبي الله عنهما منافن المستطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها» (١) رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري.

وقوله ﷺ (الأربتكم قبره إلى جانب الطريق، عند الكثيب الأحمر، (٢).

#### خاتمة وفضيلة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: استَبُّ رَجُلٌ مِنَ المسلمينَ ورجُلٌ مِنَ اليهود، فَقَالَ المُسلمُ: والَّذِي اصْطَفَىٰ مُحَمَّداً عَنِهُ عَلَى العَالَمينَ لِي قَسَم يُقْسِمُ بِهِ لَقَالَ اليَهوديُّ وَالذي المُسْلمُ: والَّذِي اصْطَفىٰ موسىٰ على العَالمين. فرفَع المسلمُ عندَ ذلكَ يدَهُ فلطم اليهوديُّ، فذهبَ اليهوديُ إلى النبي عَنْهَ فَأَخبرهُ الذي كان من أمرِهِ وأمرِ المُسْلِم، فَقَالَ: ﴿ لاَ تُخْيَرونِي عَلَى مُوسىٰ، فَإِنَّ الناسَ يَصعَقونَ فَأَكونُ أُولَ مَن يُفيقُ، فإِذا مُوسىٰ بَاطِشْ بِجَانِبِ العَرشِ، فَلاَ أَذْرِي أَكانَ فيمَن صَعِقَ فَأَفاقَ قَبْلى، أَوْ كَانَ مَعْن استثنىٰ الله الله (منف عله).

ورواه مسلم من طريق عَبْدِ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أَعْطِيَ بِهَا اللَّهَاشِمِيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ. وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجَههُ. قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجَههُ. قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ! وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا أَبَا اللَّهُ عِنْ عَهْداً وَقَالَ: يَا أَبَا اللَّهُ عَلَى فَلْمَ وَجْهِي.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۵٤۳۸) وغيره.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ : قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ: وَالَّذِي اصْطفى مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى الْبَشَرِ! وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا. قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى عُرِفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ ٱلْبِيَاءِ اللَّهِ. فَإِنَّهُ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَيَضْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ ثُمَّ يُنْفَحُ فِيهِ أُخْرَى. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ. أَوْ فِي أَوَّل مَنْ بُعِثَ. فَإِذَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ. فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ. أَوْ بُعِثَ قَبْلِي. وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ أَحَدا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلامُ».

والمراد بقوله ﷺ: ﴿ وَلُو كَانَ مَمَنَ استثنى اللَّهِ إِشَارَةَ إِلَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءً اللَّهُ ﴾ الآية [الزمر: ٦٨].

#### ١٧ \_ باب ما جاء في كلام الجنازة

100 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ : إِذَا وُضِعَت الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدُمُونِي، قَدُمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدُمُونِي، قَدُمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ تَلْعَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءٍ إِلاَ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ . (رواه البخاري).

107 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا مِثُ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيٌ فُسْطَاطاً وَلاَ تَتْبِعُونِي بِنَادٍ، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِي، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدْمُونِي قَدْمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: وَيَلَكُم أَيْنَ الرَّجُلُ الصَّوءُ قَالَ: وَيَلَكُم أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي اللَّهُ وَهِ احمد).

الشرح: قوله ﷺ: وإذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت، وبوضعه المحله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد؛ وضعها على الكتف والأول أولى، لقوله المحد ذلك: وفإن كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت. ويؤيده الرواية الثانية: وإذا وضع العبد أو الرجل الصالح على سريره قال: قدموني الحديث. وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق.

وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. وتعقبه الحافظ ابن حجر

۱۵۵ - [رواه أحمد (۱۱۵۵۲/ ٤) والبخاري (۱۳۸۰) والنسائي (۱۹۰۸) وعبد الرزاق (۱۲۵۰) وابن حبان (۳۰۳۸) والبيهقي (۲۱/ ٤) واللفظ للبخاري].

١٥٦ - [رواه أحمد (٣/١٠١٤٣) والنسائي (١٩٠٧) والطيالسي (٢٣٣٦) وابن حبان (٣١١١) والبيهقي (٢٢٦) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

بقوله: وهو بعيد، ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن، لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاء. وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أصوب. وقال ابن بزيزة: قوله على أن ذلك بلسان القال، لا بلسان الحديث السمع صوتها كل شيء دال على أن ذلك بلسان القال، لا بلسان الحال. ذكره في الفتح.

وقوله ﷺ: افإن كانت صالحة، قالت: قدموني، قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها فيه دليل على أن الميت يعرف ما سيحل به من ثواب وعقاب قبل أن يدخلا في حفرتهما. وقد تقدم على أن الميت يعرف ذلك عند النزع. والله أعلم.

وقوله على البخاري الحالت عند البخاري الما أبن تذهبون بها الله وفي بعض طرق الحديث عند البخاري الحالم الأهلها، يا ويلها . الحديث قال الطيبي: أي الأجل أهلها الظهاراً لوقوعه في الهلكة الوكل من وقع في الهلكة دعا بالويل ومعنى النداء: يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه ، أو كأنه لمّا أبصر نفسه غير صالحة انفر عنها وجعلها كأنها غيره .

أما ما جاء في الرواية الثانية، فإنها تقول: وويلكم، أين تذهبون بي، مخاطباً أهله أو من يحمله. وفي اللفظ الأول فإنه الكافر يصيح ويولول على نفسه لما يرى من أحوال وأهوال تنتظره، وفي اللفظ الثاني، فإنه يصيح ويولول على من يحمله إلى مصيره المظلم. وكأنه تارة يولول على نفسه وتارة يولول على من يحمله لشدة ما بُشر به من هول وبؤس وعذاب، ولكن الله تعالى حجب عن الناس سماع صوته رحمه بعباده وشفقة عليهم.

#### ١٨ ـ باب في استغفار ودعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما

١٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ: قَالَ عَنْهُ مَقَالُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهَ عَزُ وَجَلُّ لَيَرْفَعُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَالِمُ اللللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ

وفي لفظ عند البيهقي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ العَبَدَ اللَّرَجَةَ، فَيَقُولُ رَبِّ أَنِّى لِي هٰذِهِ الدَّرَجَةَ؟ فَيَقُولُ: بدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ».

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لَيْرَفَعَ الدَّرَجَةُ لَلْعَبَدُ الصَّالَحَ فِي الْجَنَّةَ، فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، وفي الرواية الثانية «بدعاء ولدك لك، وفيه دلالة على أن

استغفار الولد أو دعاؤه لوالديه بعد موتهما يصل إليهما ويزيد في علو درجاتهما، شريطة صلاح الولد كما جاء مفسراً في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، (١).

قال القرطبي: هذه الثلاث خصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه، لأنه تسبب في ذلك، وحرص عليه، ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة، فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك كل من ما سنّة الإنسان من الخير، فتكرر بعده، بدليل قوله على: همن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، (٢).

قال: وإنما خصَّ هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث، لأنها أصول الخير، وأغلبُ ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجارية بعد الموت هي الحُبُس، وفيه ما يدل على الحضَّ على تخليد العلوم الدينية بالتعليم، والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيتهم بالدعاء عند موته، وبعد الموت.

وفي الحديث، فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح، وفيه علو درجات العبد بدعاء ولده له. واستجابة هذا الدعاء، لما رواه مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك: ولك بمثل، وفي لفظ له: «من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك الموكل به، آمين، ولك بمثل، "".

وفي رواية له من حديث أم الدرداء رضي الله عنها، قالت: كان النبي ﷺ يقول: قدعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك المموكل به، آمين، ولك بمثل (1) وهذا كله فيمن كان دعاؤه لأخيه بظهر الغيب، فكيف بمن دعا لأبويه أو لأحدهما؟ فإن ذلك يكون أكثر إجابة وأعظم أجراً وأرفع درجة، وهو من باب البر، والإحسان إلى الوالدين، وهو يندرج تحت قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِينِ إِحْسَانًا﴾ وتحت قوله تعالى: ﴿وَبَالْوَالِينَ إِحْسَانًا﴾ وتحت قوله تعالى: ﴿وَرَصَّبْنَا ٱلْإِحْسَنِ إِلَا ٱلْإِحْسَنُ ﴾.

#### ١٩ ـ باب فيمن مات له أطفال لم يبلغوا الحنث

١٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَينَ يَمُوتُ لَهُمَا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه (۱۹۳۱). (۲) . رواه مسلم في صحيحه (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٣٢). (٤) رواه مسلم في صحيحه (٢٧٣٣).

۱۵۸ ـ [رواه أحمد (۳/۱۰۲۲۷) وأبو يعلى (۱۰/۲۰۷۹) والنسائي في «المجتبى» (۱۸۷۵) وفي «الكبرى» (۱۸۷۵) وفي «الكبرى» (۲۰۰٤) والبيهقي (۲۸/۵) وإسناده صحيح على شرط الشيخين].

ثَلاثَةُ أَوْلاَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِه الجَنْةَ. قَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: الْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ. قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: الْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُم وَأَبُوَاكُمْه (رواه أحد).

وعند النسائي: ﴿فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الجِّنَّة أَنْتُم وَآبَاؤُكُمْ ﴾.

109 \_ وروى مسلم وغيره، من طريق أبي حسان، قال: قلت لأبي هُريرةَ: إِنَّه قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدَّثي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تَطِيبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْنَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ •صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الجَنَّةِ، يَتَلَقَّىٰ أَحَلُهُمْ أَبَاهُ \_ أو قال \_ أَبْوَيْهِ، فَيَأْخُذُ بِفَوْبِهِ \_ أو قال \_ بِيَدِهِ، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلاَ يَتَنَاهِىٰ \_ أو قال \_ فَلاَ يَثْنَهِى حَتَّى يُذْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الجَنَّةَ».

الشرح: قوله على: (ما من مسلمين) أي زوجين (يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث) بكسر الحاء وسكون النون ـ أي الذنب. والمراد أنهم لم يبلغوا الحلم، فتكتب عليهم الآثام. قال في «العين»: بلغ الغلام الحنث، أي جرى عليه القلم، والحنث: الذنب.

قال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله، وخصَّ الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب، وخصَّ الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد، والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذُكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة.

وتعقبه الزين بن المنير بقوله: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كلَّ على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟.

قوله على الله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة أي بفضل رحمة الله تعالى للأولاد. وفي البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال النبي على : «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم الله . وفي البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النساء قلن للنبي على : اجعل لنا يوماً. فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجاباً من النارة قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان، (\*).

١٥٩ \_ [رواه أحمد (١٠٣٥ \_ ١٠٦٠٥) ومسلم (٢٦٣٥) واللفظ له].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٤٨). (٢) رواه البخاري (١٣٤٩).

وفي البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» (١) ﴿وَإِن يَنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾. قال أبو عبيد: والقسم مقدر، أي والله إن منكم إلا واردها اهـ. والورود هنا اجتياز الصراط المنصوب فوق جهنم، ولا بد من وروده لبلوغ الجنة. قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّا مَقْضِيًا ﴿ مُن الَّذِينَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عالى: ﴿وَإِن يَنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّا مَقْضِيًا ﴾ أي قسماً واجباً، والله أعلم.

وقوله ﷺ: «فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم» وفيه عظيم رحمة الله تعالى بعباده، وعلى وجه الخصوص والمبتلين منهم والصابرين. وفي الحديث، أن أولاد المسلمين في الجنة، وأنه يغفر للآباء بفضل رحمة الله تعالى لهم. وفيه عظيم أجر من احتسب أجره على الله تعالى.

وقوله ﷺ: «صغارهم دهاميص الجنة» الدعاميص من دواب الماء، واحدها دعموص ـ بضم الدال ـ قال القرطبي: بهذا التفسير وجدته في كتب اللغة والغريب. ولا يليق هذا المعنى بالدعاميص الذي في الحديث إلا على تشبيه الدعاميص بتلك الدويبة، أو غوصهم في نعيم الجنة، وفيه بُعد. وسمعت من بعض من لقيت، أن الدعموص الآذِنُ على الملك ـ أي الحاجب بين يدي صاحب الشأن ـ والمتصرف بين يديه، وهذا يناسب ما في الحديث.

وقوله ﷺ: اكما آخذ أنا بصنفة ثوبك، قال أهل اللغة: صنفة الثوب، وصنيفته: طرفه. وحاشيته وجنبه من أى طرف كان.

#### ٢٠ ـ باب في ثواب من مات صفيه، واحتسبه عند الله تعالى

قىال الله تىمىالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَتُكُمْ بِنَىٰءِ مِنَ الْمُؤْفِ وَالْجُرِعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّرَتُ وَيَشْهِرِ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهِنَ إِذَا أَسَنَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا يَقِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْتَبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأَلْتِهِكَ هُمُ اللَّهُ مَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْتَبِكَ هُمُ اللَّهُ مِنْ وَالْتِهِمْ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَالْتَبِكَ هُمُ اللَّهُ مِنْ وَلِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْتَبَكَ عَلَيْهِمْ مَلَوْتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْتَبَكُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوقَى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

١٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي
 عِنْدِي جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمُّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّهُ». (رواه البخاري).

قوله ﷺ: «يقول الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا» الصفي: الحبيب المصافى، كالولد، والأخ، وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض، قبض روحه وهو الموت.

الشرح: وقوله جل وعلا: «ثم احتسبه» أي صبر على فقده راجياً الأجر من الله تعالى على تلك المصيبة. وأصل الحسبة \_ بالكسر \_ الأجرة، والاحتساب: طلب الأجرة من الله تعالى خالصاً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۵۱).

١٦٠ \_ [رواه البخارى في الرقاق (٦٤٢٤)].

وقوله جل وعلا: «إلا الجنة» أي ثواباً وأجراً له على جده واحتسابه. وقد أخرج النسائي بإسناد حسن، من طريق عُمر بن سعيد بن أبي حسين؛ أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يُحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على الله الله المرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض، فصبر واحتسب، وقال ما أمر به، بنواب دون الجنة الأراك.

ومعنى قوله ﷺ: ﴿ وقال ما أمر به ﴾ يشير إلى قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَمَنَبَتَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾.

خاتمة: روى الترمذي وأحمد وغيرهما. واللفظ له، بإسناد لا يخلو من مقال، من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله علي: «قال الله تعالى: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم، قال: فماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد»(٢).

وأخرج أحمد وغيره، بإسناد صحيح، من طريق معاوية بن قرَّة، عن أبيه قال: إن رجلاً كان يأتي النبي على ومعه ابن له، فقال له النبي على: «أتحبه فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، ففقده النبي على فقال: «ما فعل ابن فلان»؟ قالوا: يا رسول الله، مات، فقال النبي على لأبيه: «أما تحب أن تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال على الله على

## ٢١ ـ باب في كيفية السلام على موتى المسلمين، واستحباب زيارة القبور

171 عَنْ مُحَمدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخرَمةَ بْنِ الْمُطَّلْبِ، أَنْهُ قَالَ: قَالَتْ السيِّدة عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَلاَ أُحَدُّثُكم عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ فَوَضَعَهُما عِنْدَ رِجَلَيْهِ، وَبَسطَ طَرَفَ إِزَارِهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَاضْطَجَعَ.

فَلَمْ يَلْبِث إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً، وَانْتَعَلَ رُوَيْداً، وَفَتَحَ البَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْداً. فَجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي. ثُمَّ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ البَقِيمَ فَقَامَ، فَأَطَالَ القِيامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ الْحَرَفَ فَالْحَرَفْتُ. فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرُولَ فَهَرُولْتُ، فَأَخْضَرَ فَأَخْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في السنن (۱۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٢١) وأحمد (١٩٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧/٢٠٣٨٧).

١٦١ \_ [رواه أحمد (٢٠٩١٣/ ١٠) وعبد الرزاق (٦٧٣٢) ومسلم (١٠٣/٩٧٤) والنسائي (٢٠٣٦) وغيرهم. واللفظ لمسلم].

فَلَيْسَ إِلاَ أَنْ اضطَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا حَائِشُ، حَشْيا رَابِيَةً؟) قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ شَيء. قَالَ: الْنَخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرِنِي اللَّطِيفُ الخَبِيرُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِي، فَأَخْبَرْتُهُ.

قَالَ: ﴿ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ فَلَهَدْنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةَ أَوْجَعَتْنِي. ثُمُّ قَالَ: ﴿ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ﴾ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ.

قَالَ: «نعم، فَإِنَّ جِبْرِيلِ أَتَاني حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَاني، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَجَبْتُهُ. فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدُخُلُ مَلَيكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابِكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَدُنُ يَكُنْ يَدُخُلُ مَلَيكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابِكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ تَسْتَوجِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبُّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهلَ البَقِيعِ فَسَتَغْفِرَ لَهُم، قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلامَ حَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ المُسْتَقْدَمِينَ مِنَا اللّهِ؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلامَ حَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ المُسْتَقْدَمِينَ مِنَا والمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللّهُ المُسْتَقْدَمِينَ مِنَا والمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُم لَلاَحِقُونَ ». (رواه مسلم).

الشرح: قولها رضي الله عنها: (فأخذ رداءه رويداً) أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها ومعنى (ثم أجافه) أي أغلقه. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. وقولها: (فجعلت درعي في رأسي) درع المرأة قميصها، والخمار: هو ما تستر به المرأة رأسها. ومعنى قولها (وتقنعت إزاري) أي لبسته ومعنى (فأحضر، فأحضرت) الإحضار: العَدُو والجري. أي فعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة.

وقوله ﷺ: «ما لك يا عائش حشيا رابية» أي مالك قد وقع عليك الحشا. وهو الربو والتهيج الذي يُعرض للمسرع في مشيه والمحتدُ في كلامه، من ارتفاع النفس وتواتره. ومعنى «رابية» أي مرتفعة البطن.

وقوله ﷺ: افأنت السوادا أي الشخص. ومعنى (فلهدني في صدري لهدة) أي دفعني في صدرى دفعة (أوجعتني).

#### ٢٢ ـ باب في ذبح الموت يوم القيامة

قَـالَ الله تَـعـالَـى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَفُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيَّتَنِي ﴾ [الـفرقان: ٢٧] ﴿ يَنَيَّتَنِي كُنُتُ ثُرَّابًا﴾ [النبأ: ٤٠].

177 ــ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمُرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنْةِ إِلَى اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنْةِ إِلَى النّارِ ، ثُمَّ يُذْبَحُ . ثُمَّ يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنْةِ وَالنّارِ ، ثُمَّ يُذْبَحُ . ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ : يَا أَهْلُ الجَنْةِ لا مَوْتَ ، يَا أَهْلَ النّارِ لا مَوْتَ ، فَيَزْدَادَ أَهْلُ الجَنْةِ فَرَحاً إِلَى فَرَحِهِم ، وَيَزْدَادَ أَهْلُ النّارِ حُزِناً إِلَى خُزْنِهِم ، (صن عله).

١٦٢ ــ [رواه أحمد (٢٠٠٠/ ٢) والبخاري (٦٥٤٨) ومسلم (٢٨٥٠) وابن حبان (٧٤٧٤) وأبو نعيم في ■حلمة الأولياء، (١٨٣ ـ ٨/١٨٤) والبغوي في شرح السنة، (٤٣٦٧)].

وني رواية عند مسلم بلفظ: «يُلْخِلُ اللَّهَ أَهْلَ اللَّجَنَّةِ الجَنَّةِ، وَيُلْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، كُلِّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ،

وفي لفظ عند أحمد: ﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ في الجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ ، جِيءَ بِالموتِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبَحُ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، خُلُودٌ لاَ مَوْتٌ ، يَا أَهْلَ النَّارِ ، خُلُودٌ لاَ مَوْتُ ، فَازْدَادَ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحاً إِلَى فَرَحِهِم ، وَازْدَادَ أَهْلَ النَّارِ حُزْناً إِلَى حُزْنِهِمْ ،

177 = وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المُؤتى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ فَيْنَادِي مُنادِيا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرَفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودُ فَلا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الدنيا ﴿ وَهُولا اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُولَاء في عَفَلَة أَهُلَ الدنيا ﴿ وَمُولَا اللهُ اللهُ

الشرح: قوله ﷺ: وإذا صار أهل الجنة إلى الجنة أي عن آخرهم، ووأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، قال الإمام المازي يتأول الحديث على أنه تعالى يخلق هذا الجسم، ثم يُذبح مثالاً. لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. وقال الإمام القرطبي في المفهم، ظاهر هذا الحديث يستحيل، لأن الموت إما عَرَض، أو أمر عدمي، وعلى الوجهين يستحيل أن ينقلب كبشاً، لأن انقلاب الأجناس محال، وتؤول بوجهين:

أحدهما: أن يخلق الله تعالى كبشاً، ويخلق فيه الموت، فإذا رأوه عرفوه، ثم يفعل الله سبحانه فعلاً يشبه الذبح ويعدمه ذلك الفعل حتى يأمن أهل الجنة، فيزدادوا سروراً، وييأس أهل النار، فيزدادوا حزناً على هذا يدل بقية الحديث.

والثاني: أنه تمثيل لعدم الموت، لأن الموت لما عُدِمَ في حق أهل الدارين، صار بمنزلة الكبش الذي ذُبح، وهذا فيه بُعد، والصواب الأول.

وقد جاء في رواية أبي سعيد: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» قال القاضي عياض: الأملح النقي، من البياض، قاله ابن الأعرابي، قال الكسائي: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر. قال بعض أهل المعاني: اختلاف اللونين في هذا التمثيل، يحتمل أنه لاختلاف الحالين، فالبياض لجهة أهل الجنة الذين ابيضت وجوههم، والسواد لأهل النار الذين اسودت وجوههم.

وقوله ﷺ: ﴿فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يرفعون رؤوسهم.

١٦٣ ـ [رواه البخاري (٤٧٣٠) ومسلم (٢٨٤٩) والترمذي (٢١٥٦)، واللفظ للبخاري].

# ٩ ـ كتاب الذكر والدعاء

قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَّرُونِ آذَكُرُكُمْ وَالْمُكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البغرة: ١٥٢].

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْبِرَا لَّمَلَّكُمْ نُفْلِحُوكَ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٤١ ـ ١٤].

## ١ ـ باب فضل ذكر الله تعالى وأنه لا يفضله شيء

قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ الآية [العنكبوت: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَالذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْشِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ٣٥].

178 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإِنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي. وَإِنْ ذَكَرِنِي في مَلإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلإٍ خَيْرِ مِنْهُمْ. وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعاً، وَإِنْ أَتَاني خَيْرِ مِنْهُمْ. وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعاً، وَإِنْ أَتَاني يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةًا. (متن عليه).

وَرُواهُ أَحَمَدُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ البصريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَخْكي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّهُ قَالَ: •مَنْ ذَكَرْنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَني في مَلاٍ مِنَ النَّاسِ ذَكَرْتُهُ في مَلاٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ» (١).

170 ـ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ الله: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنْ ذَكَرْتَني في مَلإٍ، ذَكَرْتُكَ في مَلإٍ مِنَ الملائِكَةِ \_ أَوْ قَالَ: فَي مَلإٍ مِنَ الملائِكَةِ \_ أَوْ قَالَ: في ملإٍ خَيْرِ مِنْهُم \_ وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْي شِبْراً، دَنَوْتُ مِنْكَ فِرَاعاً، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْي فِرَاعاً، دَنَوْتُ مِنْكَ بَرَاعاً، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْي فِرَاعاً، دَنَوْتُ مِنْكَ بَرَاعاً، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْهِ مِنْ أَعَرُولُ.

قَالَ قَتَادَةً: فَاللَّهُ عَزٌّ وَجَلُّ أَسْرَعُ بِالمَغْفِرَةِ. (رواه أحمد).

١٦٤ \_[رواه أحمد (٢٤٧٦/ ٣)، والبخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) وغيرهم].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/٨٦٥٨) وابن حبان (٨١٢) واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح.

<sup>170</sup> ــ [رواه أحمد (١٦٤٠٨) ٤) وعبد الرزاق في امصنفه (٢٠٥٧٥) وعبد بن حميد في اسننه (١١٦٩) والبغوي في اشرح السنة (١٢٥٠) واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد، (١٦٧٧٤) وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح].

١٦٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنِ آَدَمَ، إِذَا ذَكَرْتَني خَالِياً فَكِرْتُكَ فَي مَلاٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ تَذْكُرُني فَي مَلاٍ ذَكَرْتُني في مَلاٍ ذَكَرْتُني في مَلاٍ ذَكَرْتُني في مَلاٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ تَذْكُرُني فيهمْ ﴿ (رواه البزار) .

١٦٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرِنِي، وَتَحَرُّكَتْ بِي شَفَتَاهُ (رواه احمد).

وفي لفظ له: ﴿ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي ، وَتُحَرِّكَتْ مِي شَفْتَاهُ ،

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي» قال القاضي عياض: قيل معناه: بالغفران إذا ظنه حين يستغفر، وبالقبول إذا ظنه حين يتوب، وبالإجابة إذا ظنها حين يدعو، وبالكفاية إذا ظنها حين يستكفى، لأن هذه صفات لا تظهر إلا إذا حسن ظنه بالله تعالى. اهـ.

وقال الإمام القرطبي: وكذا تحسين الظن بقبول العمل عند فعله إياه. ويشهد لذلك قوله ﷺ: «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» فينبغي للمستغفر والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين بالإجابة بوعد الله تعالى الصادق، فإنه تعالى وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة.

أما لو فعل هذه الأشياء، وهو يظن أن لا تقبل منه ولا تنفعه، فذلك جهل وغرور ويجر إلى مذهب المرجنة. وقد قال على الكيش من دان نفسه وحمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله والظن هو ترجيح أحد الجائزين لسبب يقتضي الترجيح، فإذا خلا عن السبب، فإنما هو غرور وتمن. اهـ.

وقال الخطابي في قوله ﷺ: (ولا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى) يعني في حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه.

وقوله جل وعلا: (وأنا معه إذا ذكرني) قال ابن بطال: معنى الحديث: أنا مع عبدي زمان ذكره لى، أى أنا معه بالحفظ والكلاءة، لا أنه معه بذاته حيث حل العبد.

ومعنى قوله جل وجلا: «تحركت بي شفتاه» أي تحركت باسمي، لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك. اهـ. ملخصاً.

قال الإمام القرطبي: وأصل الذكر، التذكر بالقلب، ومنه قوله تعالى: ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِينَ أَنْمَتُ

١٦٦ \_ [رواه البزار (٣٠٦٥) - كشف الأستار \_ والطبراني في «الكبير» (١٢٤٨٤)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧٧٦) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، غير بشر بن معاذ العقدي، وهو ثقة].

١٦٧ \_ [رواه أحمد (١٠٩٦٨ \_ ٣/١٠٩٧٥) وابن ماجه (٣٧٩٢) وابن حبان (٨١٥) والبغوي في اشرح السنة المرح السنة المردد المر

عَلَيْكُرُ ﴾ [الفرة: ٤٠]، أي تذكروا، ثم يطلق على الذكر اللساني من باب، تسمية الدَّال باسم المدلول، ثم كثر استعماله فيه حتى صار هو السابق للفهم، وأصله مع الحضور والمشاهدة. وقال النووي: ومعنى الحديث: وأنا معه حين يذكرني بالرعاية والهدى، وآية: ﴿وَهُوَ مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، معناه بالعلم والإحاطة.

وقوله جل وعلا: • فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، قال الإمام المازري: النفس تطلق على الدم وعلى نفس الحيوان وعلى الذات وعلى الغيب، ومنه: ﴿ وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [الماندة:١١٦]، أي في غيبك، والأولان يستحيلان في حقه تعالى، والآخران يصح أن يُرادا.

فمعنى وذكرته في نفسي؟: في ذاتي، والله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة، ويصح أن يكون المعنى؛ أن العبد إذا ذكر الله سبحانه خالياً بحيث لا يطلع عليه أحد آتاه من الخير ما لا يطلع عليه أحد، كما قال تعالى ﴿فَلاَ تَمْلُمُ فَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، فأخبر تعالى، بأنه انفرد بعلم ما يجاري به المتقين.

وقوله جل وعلا: (وإن ذكرني في ملإ) الملا: أشراف الناس ورؤساؤهم، ومُقَدِّموهم الذين يُرجع إلى قولهم. وجمعه: أملاء. اذكرته في ملا خير منهم) قال القرطبي: يعني بهم الملائكة عليهم السلام، والمعنى نوه باسمه فيهم، وأمر جبريل عليه السلام أن ينادي بذكره في ملائكة السموات. وهو ظاهر في تفضيل الملائكة عليهم السلام على بني آدم وهو أحد القولين. اهد. وهو أمر خلافي بين أهل العلم، غير أن النبي على خارج من هذا الخلاف للإجماع على أنه أفضل الخلق. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وقوله جل وعلا: اوإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، قال ابن الأثير: البوع والباع، سواء، وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن، وهو ها هنا مثل لقرب ألطاف الله تعالى من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة. اهـ.

وقال القاضي عياض: التقرب الحسي والهرولة محالة نسبتهما إلى الله تعالى لاستحالة الحركة عليه. فالذراع كناية عن كثرة الثواب، والهرولة كناية عن سرعة الإثابة. فالمعنى: من أسرع إلي بطاعتي كنت للإثابة إليه أسرع. اهـ.

وقال الإمام النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره، ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي، تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي، أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أُخوِجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. والمراد؛ أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرُّبه. اهـ.

#### ٢ ـ باب في فضل الفاتحة وأجر من قراها

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالِيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَنَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْمَطِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧].

١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: •مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِي النَّهِ عَنْهُمَا فَي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي في التَّوْرَاةِ وَلاَ في الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمَّ القُرآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ المَثَاني، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ الرواء الترمذي).

قال أبو حاتم: معنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» أن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب ما يعطي لقارئ أم القرآن، إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها الفضل على قراءة كلام الله أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه، وهو فضل منه لهذه الأمة، وعدل منه على غيرها.

١٦٩ - وعن أبي السَّائِبِ مَوْلِي هِشَام بْن زُهْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمَ يَقُولُ: هَمَنْ صَلّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأَ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْآنَ فَهِيَ خِداجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هَيْ وَيَنْ مَامِهُ قَالَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! إِنِي أَخْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. قَالَ فَغَمَزَ وَرَاعِي، ثُمُّ قَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَيَعْتُ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمَدَنِي وَيَعْنَ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيَعْنَ عَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ وَمُعْلَقُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِمَبْدِي. وَيَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمَدَنِي رَسُولُ اللهُ وَيَقُولُ اللّهُ: تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ الْمُبْدُ: ﴿ الْحَكْمُ لِيَّهِ رَبِ الْمَنْكِينَ ﴾ يَقُولُ اللّهُ: تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي. وَيَقُولُ اللّهُ: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَكْمُ لِلّهِ رَبِ الْمَلْمِينَ ﴾ يَقُولُ اللّهُ: نَبْعَلِي وَمِعْلُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ اللّهُ: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ فَلِي اللّهُ الْمُعْدُدِي وَلِيَاكُ نَعْبُدُ وَإِيَاكُ نَسْتُونِكُ ﴾ فَهِذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبِينَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ. (رواه مالك). عَلْمُ وَلَا الْمُعْدُدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُه. (رواه مالك).

ورواه مسلم عنه رضي الله عنه، عَنِ النّبي ﷺ قَلَةُ قَالَ: (مَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يَقُواْ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ
فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثاً، غَيْرُ تَمَام. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَام. فَقَالَ: افْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ،
فَإِنِّي سَمِعْتُ رُسُولَ اللّهِ ﷺ قَلْوَلُ: ﴿قَالَ اللّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ،
وَلِمَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَكْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْمَكْدِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى. حَمِلَنِي عَبْدِي. وإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْنِ ٱلدِّينِ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿اللّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلْيً عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿اللّهُ مَعْدَى اللّهُ مَعْدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿اللّهُ لَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَبْدِي . وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِي . وَقَالَ مَرَّةً : فَوْضَ إِلَى عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ . قَالَ: هَالَا

<sup>17. - [</sup>رواه أحمد (٢١١٥٢) ٨) والترمذي (٣١٢٥) والنسائي (٩١٣) وابن خزيمة (٥٠٠) وابن حبان (٧٧٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم. واللفظ للترمذي].

<sup>179 - [</sup>رواه مالك في هموطنه، في الصلاة (١٨٩) باب «القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة». ومن طريقه أحمد (٧٢٩٥) ومسلم (٣٩٥) وعبد الرزاق (٢٧٦٨) وأبو داود (٨٢١) والترمذي (٢٩٥٣) والنسائي (٩٠٨) وابن ماجه (٨٣٧) وابن حبان (٧٧٦) وابن خزيمة (٤٩٠) وغيرهم].

بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: ﴿آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ﴾. قَالَ هلذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

ورواه ابن حبان بلفظ: امن صلى صلاة لم يقرآ فيها بِفاتِحةِ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٌ قال: فَقَالُ رَجُلٌ ؛ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَخْبَاناً أَكُونُ وَرَاء الإِمَامِ، قَالَ: فَقَمَرَ ذِرَّاعِي، ثُمُ قَالَ: يَا فَارِسِيُ الْحَبَانُ أَكُونُ وَرَاء الإِمَامِ، قَالَ: فَقَمَرَ ذِرَّاعِي، ثُمُ قَالَ: يَا فَارِسِيُ الْحَرَا فَهَا فَي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقول: اقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَينِي وَبَينَ عِبَادِي بِضَفْهَا لِعَبْدِي وَبِضِفُهَا لِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إذا قَالَ الْمَبْدُ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَعْنَى عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحِيدِ ﴾ ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيْ عَبْدِي، وَهَا لِهِ يَعْمِ اللّهُ عَبْدِي، وَهَاذِي عَبْدِي، وَهَاذِي عَبْدِي، وَهَاذِي وَبَينَ عَبْدِي، يَقُولُ : ﴿ إِيّاكَ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَبْدِي، وَهَا بَقِي فَلِمَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ﴿ الْمَحْدُلُ وَالْمَالَ اللّهُ عَبْدِي، وَهَا بَقِي فَلِمَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ﴿ الْمُحْدَلُ صَلّا اللّهُ عَبْدِي، وَلَعَبْدِي، وَالْمَالُونُ اللّهُ الْمَهُ وَالْمُ اللّهُ عَبْدِي، وَلَمْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُرَاطُ اللّهُ عَبْدِي، يَقُولُ : ﴿ إِيّاكَ لَمْ مُا مَا اللّهُ عَنْمُ وَلَا الْمُمْرَالُونَ ﴾ ، فَالَا يَعْبُدِي، وَلَا الْصَرَاطُ اللّهُ الْمَالَى اللّهُ الْمُرْدِي مَا سَأَلَهُ اللّهُ الْمَالَى الْمَالَةُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْفُولِ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَنْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي مَا سَأَلُهُ اللّهُ الْمُولِ عَلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْدِي الْمُأْلُلُهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

١٧٠ ـ ومن طريق أبي سَعِيد، مَوْلَى عَامِر بُنِ كُرَيْزِ ا أَخْبَرَهُ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَادَى أُبَيْ بُنَ كَعْبِ وَهُوَ يُصِلِّي قِدَهُ عَلَى يَدِهِ. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْبُ وَهُوَ يُصِلُّي يَدِهِ. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَي التَوْزَاةِ، وَلاَ في الإِنْجِيلِ، وَلاَ في الْقُرْآنِ، مِثْلَهَا اللَّهُ أَبْئِ: فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ في الْمَشْي، رَجَاءَ ذَلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ اللَّي وَعَدْتَني.

قَالَ: (كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَة؟) قَالَ: فَقَرَأَتُ ﴿الْحَكْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ،

واختلف في تسميتها (مثاني) فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تُعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، لم تنزل على من قبلها.

الشرح: قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقوله ﷺ هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله تعالى: ﴿فَكِكَهُ وَغَلَّ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨] وقوله تعالى: ﴿وَمَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقوله على: (ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وقوله على: (ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وسكت عن سائر الكتب، كالصحف المنزلة والزبور وغيرها، لأن هذه المذكورة أفضلها، وإذا كان الشيء أفضل الأفضل، صار أفضل الكل، كقولك: زيد أفضل العلماء. فهو أفضل الناس.

١٧٠ \_ [رواه أحمد (٨/٢٢٩٥٣) ومالك في الموطنه؛ (١٨٧) بإسناد صحيح، والدارمي (٣٣٧٣) وغيرهم، واللفظ لمالك].

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل؛ إن جميع القرآن فيها، وهي خمس وعشرون كلمة، تضمنت جميع علم القرآن. ومن شرفها أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القُربة \_ أي الصلاة \_ إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها، وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، كما صارت ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَــ لَهُ تعدل ثلث القرآن، إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ. و ﴿ قُلْ هُو اللّهُ ﴾ فيها التوحيد كله.

وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي: «أي آية في القرآن أعظم»؟ قال: ﴿اللهُ إِلاَ هُو ّ اَلْتَهُ المَا كَانَتُ أَعظم آية لأنها توحيد كلها، كما صار قوله عليه: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أفضل الذكر، لأنها كلمات حَوَت جميع العلوم في التوحيد، والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى.

وأما قوله جل وعلا: «وهي مقسومة بيني وبين عبدي» وفي الحديث الآخر: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . » فالمراد بالصلاة هنا الفاتحة كما هو مبيناً في اللفظ الأول، قيل: سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله ﷺ: «الحج عرفة» وفيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.

قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه. والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وقوله تعالى: وحمدني عبدي وأثنى علي ومجدني»، إنما قاله؛ لأن التحميد الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال: أثنى عليه في ذلك كله، ولهذا جاء جواباً للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. وقوله: وربما قال فوض إليَّ عبدي وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين، أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم، وبجزاء العباد وحسابهم، والدين الحساب، وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ولا مجاز. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعى بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم هذا معناه، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر، ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد، وتفويض الأمر. ما لا يخفى.

وقوله جل وعلا: «هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل» أي هذا الذي دعا به العبد له، وله ما سأل من الهداية على صراطه المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين أي النصارى.

ومعنى قوله ﷺ في أول الحديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، قال الهروي: الخداج: النقصان، يُقال خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصاً، وإن كان لتمام الولادة. فقوله ﷺ: «خداج، أي: ذات خداج، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه.

#### ٣ ـ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة

١٧١ - عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي ﷺ، سَمِعَ نِقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: •هِلْدَا بَابٌ مِنَ السَّماءِ فُتِحَ الْيَومَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكَ فَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمْ يُؤْتَهُمَا فَقَالَ: هَنْ مَلْكَ نَزَلَ إلى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطْ إِلاَّ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمْ يُؤْتَهُمَا نَعْ وَنَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَاب، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفِ مِنْهُما إِلاَّ أَمْطِيتَهُ . (رواه مسلم).

وقد جاء عند ابن حبان بلفظ: ١. . . أَبْشِرْ بِسُورَتَنِن أُوتِيتَهُما لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلُكَ،

١٧٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَهُو مَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ عَنْهُ مَا فِي اللَّهِ عَنْهُ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فُمْ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ. فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! كُلِفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ. الصَّلاةُ وَالصَّيَامُ وَالْجَهَادُ وَالصَّدَقَةُ. وَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيْكَ هالِهِ الْآيَةُ. وَلاَ نُطِيقُهَا.

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَاأَنَا ﴾ قَالَ: ﴿نَعَمْ»: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَآ إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَذِيكَ مِن قَبْلِيناً ﴾ قَالَ: ﴿نَعَمْ» ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحْكِلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ: ﴿نَعَمْ» ﴿وَاعْفُ كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اَلْذِيكَ مِن قَبْلِيناً ﴾ قَالَ: ﴿نَعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنْناً أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَأَنْهُ رُبَا عَلَى الْقَوْرِ الْعَكَفِيكِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قالَ: ﴿نَعَمْ ﴿ رَواه سلم ﴾.

ورواه ابن حبان على شرط مسلم بلفظ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِي ﷺ هَالِهِ هَالِآية ﴿ يَلَهُ مَا فِي السَّكَوَتِ
وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٱلْشَيْكُمْ مِهِ اللَّهُ فَيَكْفِرُ لِمَن يَشَالَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَهُ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِ ثَنْ وِ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، أَتُوا النَّبِيِ ﷺ، فَجَنَوْا عَلَى الرُّكَبِ، وَقَالُوا: لاَ نُطيقُ، لاَ نَسْتَطِيعُ،
كُلُفْنَا مِنَ العَمَل مَا لاَ نَطِيقُ وَلاَ نَسْتَطِيعُ.

۱۷۱ \_ [رواه مسلم (۸۰۱) والنسائي في «المجتبى» (۹۱۱) وفي «الكبرى» (۸۰۱۱ و ۸۰۱۱) وفي «عمل اليوم والليلة» (۷۲۷) والطبراني في «الكبير (۱۲۲۵) وابن حبان (۷۷۸) والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۰۰) والحاكم (۲۰۰۲) واللفظ لمسلم].

١٧٢ \_ [رواه أحمد (٣/٩٣٥٥) ومسلم ( ١٢٥) وأبو عوانة (٧٦ \_ ٧٧/١) وابن حبان (١٣٩) واللفظ الأول لمسلم].

فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ غُفْرَانَكَ رَبَّ وَإِلَيْكَ الْمَمِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لاَ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُم، سَمِعْنَا وَهَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا خُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ ».

فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿لَا يُكُلِّفُ أَمَّهُ فَفَسًا إِلَّا وُسْمَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَا أَوْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

١٧٣ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَاذِهِ الآيةُ ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي ٱللّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُم مِنْهَا شَيءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُم مِنْ شَيءٌ. وَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا وَسَلّمنَا».

قَالَ: فَأَلْقَى اللّهُ الإِيمَانَ في قُلُوبِهِم، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّتُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْمَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحُسَّبَتُ رَبّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن فَسِينَا أَوْ أَخْطَكُأَناً ﴾ \_ قَالَ: ﴿قَدْ فَعَلْتُه \_ ﴿رَبَّنَا وَلا تَعْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَ الّذِيرَ مِن مَبْلِناً ﴾ \_ قَالَ: ﴿قَدْ فَعَدْتُه \_ ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْكَ مَوْلَسَنا ﴾ عَنَيْنَا إِسْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَ الّذِيرَ مِن مَبْلِناً ﴾ \_ قَالَ: ﴿قَدْ فَعَدْتُه \_ ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْكَ مَوْلَسَنا ﴾ [البره: ٢٨١] \_ قَالَ: ﴿قَدْ فَعَلْتُهُ \_ . (رواه سلم).

ورواهُ أَحمد عَلَى شَرطِ الشَيخينِ، مَنْ طَرِيقِ مُجاهدٍ، قَالَ: دخلتُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَباسٍ، كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَراً هَلْهِ الآيةَ فَبَكَى. قَالَ: أَيَّةُ آيةٍ؟ قُلْتُ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي آنَشُوكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُعَاسِبَكُمُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البغرة: ٢٨٤].

قَالَ ابْن عَبَّاسٍ: إِنَّ هَلِهِ الآيةَ حِينَ أُنْزِلَتْ، غَمَّتْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّا شَدِيداً، وَعَاظَتْهُم غَيْظاً شَدِيداً، يَعني، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا إِنْ كُنَّا نُوَاخَذُ بِمَا تَكَلَّمْنَا. وَبِمَا نَعْمَلُ. فَأَمَا قُلُوبُنا فَلَيْسَتْ بِأَيْدِينَا! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: فَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاه. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاه. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ: فَنَسَخُها هَاذِه الآية ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِيهِ وَٱلْمُوبِينُ ﴾ \_ إلى \_ ﴿ لَا مَنْ اللَّهُ لَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ حَدِيثِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ اللهِ عَنْ عَدْ وَالْمُؤْمِنُ لَهُم عَنْ حَدِيثِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَهُم عَنْ حَدِيثِ النَّفُ وَالْجَذِوا بِالأَعْمَالِ.

الشرح: قوله: (بينما جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضاً من فوقه) أي صوتاً، والنقيض: صوت الباب عند فتحه.

وقوله - عليه السلام -: «أبشر بنورين) قال القرطبي أي بأمرين عظيمين، نَيْرين، تبين

لقارئهما، وتنوّره، وخُصَّت الفاتحة بهذا لما تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلام، والإحسان. وعلى الجملة؛ فهي آخذة بأصول القواعد الدينية، والمعاقد المعارفية.

وخُصَّت خواتيم سورة البقرة بذلك لما تضمنته من الثناء على النبي ر على أصحابه رضي الله عنهم، بجميل انقيادهم لمقتضاها، وتسليمهم لمعناها، وابتهالهم إلى الله تعالى، ورجوعهم إليه في جميع أمورهم، ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم، بعد أن علموها فخفف عنهم، وغفر لهم ونُصِرُوا، وفيها غير ذلك مما يطول تتبعه. اهـ.

وقوله \_ عليه السلام \_ : «أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة» فيه فضل النبي على وفضل أمته على سائر الأمم بما خصها الله تعالى به من عظيم فضله وكرمه. وجميل إحسانه، فله الحمد والمنة. وفيه فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وفيه الإشارة على تعهدهما بالتلاوة والحفظ والتعليم. وأخرج مسلم في "صحيحه" وغيره، من طريق عبد الرحمن بن يزيد، قال: لقيت أبا مسعود عند البيت \_ يريد البيت الحرام بمكة فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال: نعم، قال رسول الله على : «الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه الله العلماء: أي كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع.

وعند أحمد في «المسند»، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنزٍ من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي (٢) وفي «المسند» أيضاً من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من تحت العرش) (٣).

وقوله \_ عليه السلام \_: «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» أي أعطيت أجره وإجابته، وذلك لعظيم فضلهما ولما اشتملتا عليه من الأدعية المطلوبة من العبد تجاه ربه.

وفي قوله ﷺ: «أتريلون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين» أي اليهود والنصارى: «من قبلكم سمعنا وعصينا» فيه إشارة إلى قوله تعالى إخباراً عن اليهود: ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اللّهُودُ: ﴿وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اللّهُودُ: ﴿وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اللّهُورُ خَذُوا مَا النّيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَمَيْنَا﴾ [البترة: ٩٦]. ولقوله تعالى: ﴿مِينَ اللّذِينَ هَادُوا يُمُونُونَ النّيْهِمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الل

وقوله جل وعلا: «نعم» وفي الرواية الثانية: «قد فعلت» أي قد استجبت لكم ما طلبتم ودعوتموني به. وهو يفيد معنى الرواية الأولى «لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۰۷). (۲) الإمام احمد (۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد (٢١٧٣٢٦).

وقوله: «فتجوز لهم هن حديث النفس وأخلوا بالأعمال» هو نحو قوله عليه الصلاة والسلام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به متفق عليه. وقد تقدم قوله ﷺ: «قال الله عز وجل، إذا هَمَّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا همَّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشراً»، رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

## ٤ \_ باب في فضل آية الكرسي

1٧٤ - عن أبي هريرة رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتَهُ وقلتُ: والله الأرفعنُكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إني مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيالُ، ولي حَاجة شديدةً. قَالَ: فخليتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فيَا أَبَا هُوَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟) قَالَ: قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدةً وعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلِّيتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: فأما إنه قد كذبك، وسَيعُودُه.

نعرَفَتُ أَنهُ سِيعودُ لِقُولِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِنّهُ سَيعُودُ، فَرَصَدْتهُ، فَجَعلَ يَخْتُو مِنَ الطّعَامِ، فَأَخَذْتَهُ نقلتُ: لأَرفَعَنْكَ إلى رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: دَعْني فَإِني مُحتاجٌ، وَعَليَّ عِيالٌ، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فخلَيتُ سَبِيلَه. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿يَا أَبّا هُرَيْرَةُ مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ شَكَا حَاجَةً شَديدةً وعِيالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلِّيتُ سَبِيلُهُ. قَالَ: ﴿أَمَّا أَنّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعودُه.

فَرَصَدْتهُ الثالثة، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتَهُ فَقُلْتُ: لأرفعنَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهلذا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْني أُعلُمكَ كلماتِ يَنفعُكَ اللَّهُ بِها. قلتُ: ما هُنَ؟ قَالَ: إِذَا أُوَيتَ إِلى فِراشِكَ فاقرَأُ آيةَ الكُرسيِّ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ ٱلنَّيُّ ٱلقَيْمُ ﴾ حتى تَختِمَ الآية فإنكَ لن يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظ، وَلاَ يَقَرَبُنكَ شَيْطانُ حَتَى تُصبحَ، فخليتُ سبيله.

فَأَضَبَحتُ فَقَالَ لَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا فَعلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعلَّمني كَلِماتٍ يَنفَعُني اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: (مَا هِيَ؟) قَلْتُ: قَالَ لِي إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ يُعلَّمني كَلِماتٍ يَنفَعُني اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: (مَا هِيَ؟) قَلْتُ: قَالَ لِي إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُرسيِّ مِنْ أَوَّلُهَا حَتَى تَخْتِمَ ﴿ آلَةَ لَآ إِلَّهُ إِلَا أَمُّو النَّيُ الْقَيْمُ ﴾ وقَالَ لي: لَنْ يَزالَ عليكَ منَ الله حافظ وَلا يَقربكَ شَيطانٌ حَتَّى تُضبح، وكَانوا أُخرصَ شيءٍ على الخَيْر.

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ. تَعَلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنذ ثلاثِ ليالِ يَا أَبَا هُرَيْرة؟ \* قَالَ: لا. قال: ﴿ ذَاكَ شَيْطَانُ ﴾. (رواه البخاري).

# م باب في الحث على الإكثار من قراءة القرآن والاعتناء بترتيله

قال الله تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ نَّرِّيلًا ﴾ [المزمل: ٤].

وقال تعالى: ﴿كَذَاكِ لِنُنْبُتَ بِهِ، فُوْادَكُ وَرَقَلْنَاهُ تَرْبِيلًا﴾ [الفرفان: ٣٢].

١). ١٧٤ ــ [رواه البخاري (٢٣١١)].

١٧٥ ح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ بُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ: اقْرَهُ وارقَهُ، فَإِنْ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِر آيةٍ تَقْرَؤُهَا». وفي رواية له: ﴿اقْرَأُهُ وارْقَهُ».

وفي رواية له أيضاً بلفظ: ﴿فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ۗ (١٠).

وَرَوَاهُ الترمذي والحاكم بِإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِم أَ عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: فَيَجِيءُ القُرآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبْ حَلْهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمُ يَقُولُ: يَا رَبْ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيَقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وارْقَ، وَتُرَادُ بِكُلُّ آيةٍ حَسَنَةً ، (قَال الترمذي: منا حديث حسن صحيح).

١٧٦ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ:
 قَقَالُ لِضَاحِبِ القُرآنِ: اقْرَأُ وَارْتَقِ، وَرَتُلْ كَمَا كُنْتَ تَرَتُلُ في الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَأُهَا».
 (دواه أبو داود).

وَرَواهُ أَحَمَد بِلَفَظِ: الْتُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ: اقْرَأُ وَارْقَ، وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تَرَتَّلُ في الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِر آيةٍ تَقْرَوُهَا».

ورواه الحاكم بلفظ: ﴿ يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَقْرَهُ وَارْقَهُ، وَرَتُلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتُّلُ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ فِي آخِرِ آيَةٍ تَقْرُأُهَا».

ووقع عند الترمذي بلفظ: ﴿يُقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ: اقْرَأْ وَارْنَقِ وَرَثْلْ كَمَا كُنْتَ تُرَثَّلُ في الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا».

١٧٧ = وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللّهِ ﷺ: إِيْقَالُ لِصَاحِبِ القُرآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الجَنْةَ: اقْرَأُ وَاضْعَدْ، فَيَقْرَأُ، وَيَضْعَدُ بِكُلِّ آيةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيءٍ مَعَهُ. (رواه أحمد).

الشرح: اعلم أخي الكريم أن لتلاوة القرآن الكريم ثلاثة مراتب، وهي: الترتيل: وهي أفضل المراتب وأحسنها، وعليها كانت قراءة النبي على المراتب وأحسنها، وعليها كانت قراءة النبي الله المراتب وأحسنها، وعليها كانت قراءة النبي الله المراتب والمحدر: وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة

١٧٥ \_ [رواه أحمد (٣/١٠٠٩٣) والترمذي (٢٩١٥) والحاكم (٢٠٢٩) والدارمي (٣٣١١) و(٣٧١٣) و(٣٧١٣) و وسيأتي أثناء الشرح من رواية الطبراني في «الأوسط»].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

<sup>1</sup>٧٦ \_ [رواه أحمد (٢/٦٨١٣) وأبو داود (١٤٦٤) والترمذي (٢٩١٤) والحاكم (٢٠٣٠) وابن حبان (٢٦٦) وابن حبان (٢٦٦) والبغوي في «شرح السنة» (١١٧٨) والبيهقي (٣/٥٣) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث، وبقية رجال إسناده ثقات رجال الشيخين].

۱۷۷ \_ [رواه أحمد (۱۱۳٦٠/٤) وابن ماجه (۳۷۸۰) وأبو يعلى (۱۰۹٤) بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عطية العوفي وهوضعيف، لكن يشهد له ما تقدم، فهو صحيح لغيره].

أحكام التجويد وقواعده، ولا بد فيه من مراعاة المرور والقطع والوصل مع الحذر من بتر حرف المدِّ وذهاب الغنة. والتدوير: وهو التوسط بين الترتيل والحدر.

قوله ﷺ: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة» أي تقول الملائكة لمن صحب القرآن قراءة وعملاً يوم العرض على الله تعالى «اقره وارقه» أي اقرأ القرآن وارتق في درجات الجنة، والهاء في الكلمتين للسكت.

قال الإمام الخطابي: جاء في الأثر، أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارىء: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى دُرُج الجنة، ومن قرأ جزء منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة اهد.

وقوله ﷺ: «يجيء القرآن يوم القيامة» والله تعالى أعلم كيف يجيء؟ «فيقول: يا رب حُلُه» أي تكرم بإلباسه ما شئت من الحُلل والكسوة «فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيوضى عنه، فيقال له اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة» وذلك فوق ما حصله من أجر وثواب ومكانة ورفعة.

والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد فيه مقال بلفظ: «يجيء القرآن يوم القيامة، كالرجل الشاحب، يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك، وأظمىء هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء تاجر، فيعطى المُلك بيمينه، والخُلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويُكسَى والداه خُلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها. فيقولان: يا رب، أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ، وارق في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك أنا.

خاتمة: روى مسلم وغيره، من طريق عامر بن واثلة، أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر ـ رضي الله عنه ـ بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا! قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارىء لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم ﷺ قد قال: وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين (٢٠).

#### ٦ - باب إذا تكلم الله تعالى بالوحي

قال الله تعالى: ﴿ حَقَّ إِنَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ اَلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِى ٱلْكَهِرُ ﴾ [سبا: ٢٣]. ١٧٨ ح عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا تَكَلّمَ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني (۲/۵۷٦٤). (۲) رواه مسلم (۸۱۷).

١٧٨ \_ [رواه أبو داود (٤٧٣٨) وابن حبان (٣٧) ١) وإسناده صحيح. وعلقه البخاري في «التوحيد» باب (٣٢) قوله تعالى: ﴿رَلَا تَنَفُّ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمْ﴾].

بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةَ كَجَرَّ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا. فَيُصْمَقُونَ، فَلاَ يَزَالُونَ كَلْلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ. حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ، فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. قَالَ: "فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ، مَاذَا قَالَ رَبُك؟ فَيَقُولُ: الحَقَّ، فَيَقُولُونَ: الحَقَّ، الحَقِّ. (رواه ابو داود).

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرً السُلْسِلَةِ عَلَى الصُّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلاَ يَزَالُونَ كَلْلِكَ حَتَى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ. فَإِذَا جَاءَهُمْ، فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ، مَاذَا قَالَ رَبُكَ؟ فَيَقُولُونَ: الحَقَّ. فَيْنَادُونَ: الحَقَّ، الحَقَّ».

1۷٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ نَبِي اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللّهُ الأَمْرَ فِي السّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْمَاناً لِقَوْلِهِ كَأَنّهُ سِلْسِلَةً عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَ فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: لِلّذِي قَالَ الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ؟ .

ووصف - سفيان - وهو أحد رواة الحديث - بكفيه فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ افْيَسْمَعُ الْكَلِمَةُ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِينِهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبُّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مائَةً كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَذَ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدُّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. (رواه البخاري).

# ٧ ـ باب فضل القرآن، وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا خَتَنُ نَزُّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَنَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

• الله عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِعيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَجْقَالَ، ذَاتَ يَوْم في خُطْبَتِهِ: وَأَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهلتُمْ مِمًّا عَلَمْنِي، يَوْمِي هلذَا. كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلاَلٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ. وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً.

وَإِنَّ اللَّه نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، هَرَبَهُمْ وَهَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنْمَا بَعَثْتُكَ لاَّبَتَلِيَكُ وَأَبْتَلِيَ بِكَ. وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَاثِماً وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللّه أَمْرَنِي أَنْ أُحَرَّقَ قُرَيْشاً. فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذَا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَهُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا

۱۷۹ ــ [رواه البخاري (٤٨٠٠). . . وأبو داود (٣٩٨٩) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤) وابن حبان (٣٦) وابن منده في الإيمانه (٧٠٠) وابن خزيمة في التوحيد؛ (ص/١٤٧) والحميدي (١١٥١)].

۱۸۰ \_ [رواه أحمد (۲/۷۶۹۱) ومسلم (۲۸۲۰) والطبراني في «الكبير» (۹۹۲ \_ ۹۹۲) وعبد الرزاق (۲۰۰۸۸) والطيالي (۱۰۷۹) وابن حبان (۲۰۳۲)... واللفظ لمسلم].

اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ. وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ. وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَتْ خَمْسَةٌ مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ.

قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّة ثَلاَثَةً: ذو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدُقٌ مُوَفَّقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.

ُ قَالَ: وَۚ أَهٰلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الصَّمِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَماً لاَ يَثْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً. وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَىٰ لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ. وَرَجُلُ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ «وَالشَّنظِيرُ الْفَخَاشُ». (رواه سلم).

الشرح: قوله جل وعلا: (كل مال نحلته عبداً، حلال) معنى نحلته، أي أعطيته، وفي الكلام حذف، أي قال الله تعالى، كل مال أعطيته عبداً من عبادي فهو له حلال، والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة، والوصيلة، والبحيرة، والحامي، وغير ذلك مما حرموه على أنفسهم في الجاهلية.

قوله جل وعلا: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» الحنيف: هو المائل عن الباطل المتبع للحق. والمراد أن الله تعالى خلق عباده على الإسلام، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة...» أي على التوحيد والإقرار بربوبية الإله الواحد الأحد.

قوله جل وعلا: «وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً قال الهروي: معنى «فاجتالتهم عن دينهم» أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء، ذهب به، واجتال أموالهم: ساقها وذهب بها.

وقوله ﷺ: •وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، المقت: أشد البغض. قال القاضي عياض: والمراد بهذا النظر قبل بعثة النبي ﷺ، لأن العرب والعجم، كانوا حينئذ ضُلالاً، إِلاَّ بقايا من أهل الكتاب، كانوا متمسكين بدينهم الحق من غير تبديل.

قوله جل وعلا: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» البلاء: الاختبار والتجربة، ويستعمل في الخير والشر. قال النووي: معناه، لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده، والصبر في الله تعالى، وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه، ويخلص في طاعاته، ومن يتخلف ويتأبد بالعدواة، والكفر، ومن ينافق.

والمراد أن تمتحنه ليصير ذلك واقعاً بارزاً، فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم، لا على ما يعلمه قبل وقوعها، وهذا نحو قوله لا على ما يعلمه قبل وقوعها، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَسْلَا ٱلسُّجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنِهِينَ﴾ [محمد: ٣١].

قوله جل وعلا: (وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء) أي محفوظاً في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر الأزمان، قال القاضى عياض: ويحتمل أنه كناية عن تسهيل حفظه.

وقوله جل وعلا: «تقرؤه نائماً ويقظان» قال القاضي عياض: يحتمل أن يريد أنه يوحى إليه في النوم كما يوحى إليه في النوم كما يوحى إليه في النوم كما يوحى إليه في النوم واليقظة، ولا يبعد أن تنزل آية ثم يريد في النوم أنه يقرؤها. اهـ. مختصراً. وقيل: معناه: يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة.

وقوله ﷺ: وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً» قال القرطبي أي أغيظهم بما أسمع من الحق الذي يخالف أهوائهم وأوذيهم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، حتى كأني أحرقهم بالنار، لأنه تعالى أمره بتحريقهم حقيقة لأنهم لم يرد أنه أحرق أحداً منهم. اهد.

وقوله ﷺ: (فقلت: رب إذاً يثلغوا رأسي، أي يشدخوا رأسي ويشجوه: (فيدعوه خبزة) أي كما يشدخ الخبز، أي يكسر.

وقوله جل وعلا: «استخرجهم كما استخرجوك» قال القرطبي: السين والتاء، زائدتان، أي أخرجهم كما أخرجهم كما أخرجوك، وهو يدل أن هذا القول، كان منه وهو بالمدينة، لأن أهل مكة هم الذين أخرجوه. وقوله جل وعلا: «واغزهم نغزك» قال عياض: أي نعنك وننصرك.

وقوله جل وعلا: «وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» قال القرطبي: هذا يدل أن هذا قبل بدر، لأنه كان يوم بدر في ألف ونيف من أصحابه، فأيده الله تعالى بخمسة آلاف كما نطق به القرآن.

قوله جل وعلا: «وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط..» أي عادل، ويدخل فيه الرجل في أهله لحديث: «كل راع مسؤول عن رعيته» وحديث «لا يؤمن الرجل في سلطانه».

وقوله جل وعلا: •ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أي ورجل رحيم كثير الرحمة لين القلب لأرحامه وللمؤمنين.

وقوله جل وعلا: اوعفيف متعفف ذو عيال؛ أي ورجل ذو أهل وولد، كثير العفة. والعفة: انكفاف عما لا يليق، والمتعفف: المتكلف العفة، المترفع عن سؤال الناس رضاً لله تعالى.

وقوله جل وعلا: •وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً، لا يتبعون أهلاً ولا مالاً، أي وأهل النار خمسة أصناف أولهم: الضعيف الذي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. وسمي العقل زبراً، لأن الزبر لغة: المنع والزجر. يقال: زبره، أي انتهره ومنعه. ولما كان العقل هو المانع من المفاسد سمي بذلك. قال القرطبي: وهؤلاء القوم الضعفاء العقول، لا يسعون في تحصيل منفعة دينية ولا نفسية، بل يهملون أنفسهم إهمال الأنعام لا يبالون ما يثبتون عليه من حلال وحرام..

وقوله جل وعلا: «والخائن الذي لا يخفى له طمع» أي والخائن الذي لا يظهر له طمع «وإن دق» أي مهما صغر «إلا خانه» والخائن هو الذي يخون ما ائتمن عليه. وقد استوفينا الكلام عليه في «الموبقات المهلكة» فانظره هناك.

وأما «الشنظير الفحاش» الفحاش: الكثير الفحش، وأما الشنظير، فقال أهل اللغة: هو سيىء الخلق. وقيل: شنظير القوم: الذي يشتم أعراضهم.

# ٨ ـ باب في رحمته تعالى وانه أنزل الكتاب على سبعة أحرف تخفيفاً على أمة المصطفى ﷺ

الله عن أبي بن كغب رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: كُنتُ فِي الْمَسْجِدِ. فَذَخَلَ رَجُلٌ يُصَلّي. فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ. فَلَمّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ. فَقَرَأُ سِوَى قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ. وَذَخَلَ آخَرُ فَقَرَأُ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ. عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ. فَقَرَأُ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ. فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَرَأً. فَحَسَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ شَأْنَهُمَا. فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ. وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ.

فَلْمًا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي. فَفِضْتُ عَرَقاً. وَكَأَنْمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقاً.

فَقَالَ لِي: «يَا أَبَيُ ا أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَن اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ. فَرَدْثُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوْنُ عَلَى أُمْتِي. فَرَدْ إِلَيْهِ الثَّالِئَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ فَرَدَّ إِلَيْ الثَّالِئَةَ: اقْرَأَهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَنْ هَوْنُ عَلَى أُمْتِي. فَرَدُ إِلَيْ الثَّالِئَةَ: اقْرَأَهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَخُرُفٍ. فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأُمْتِي. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأُمْتِي. وَأَخَرْثُ الثَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَيُّ الْخَلْقُ كُلُهُمْ. حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ . (رواه مسلم).

السَّلامُ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىْ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ. قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَقَالَ: وأَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ. السَّلامُ. فَقَالَ: وأَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ. وإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْن. وَإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْن. وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى قَلَانَةُ وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلْكَةً وَعَلْنَا لَا لَهُ مَعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقَرْآنَ عَلَى عَلَى اللَّهُ يَأْمُولَكَ أَنْ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ يَأْمُولُكَ أَنْ لَا لَهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ.

فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ مَعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ. وَإِنَّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَٰلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْلَنَ هَلَى سَبْعَةِ آخرُفِ. فَأَيْمًا حَرْفِ قَرَوُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا» (رواه سلم).

وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكة فوق سَرف، قرب التناضب. والأضاة ـ بوزن حصاة ـ المستنقع من سيل أو غيره، ويقال: هو غدير صغير. وبنو غفار: قبيلة من كنانة.

١٨٣ \_ وعن عُبادة بنِ الصّامتِ، أَنَّ أَبَيَ بنِ كَعْبِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: أَقْرَأَني

۱۸۱ \_ [رواه أحمد (۲۱۲۲۹) ومسلم (۸۲۰) وابن حبان (۷٤۰) والبغوي في قشرح السنة، (۱۲۲۷) وغيرهم، واللفظ لمسلم].

١٨٧ \_ [رواه مسلم (٨٢١)، وأبو داود (١٤٧٨) مختصراً، والنسائي (٩٣٨) واللفظ لمسلم].

۱۸۳ \_ [رواه أحمد (۲۱۱۵۰) وهو حديث حسن].

رَسُولُ اللّهِ ﷺ آيةً، وَأَقْرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قِرَاءَ أُبِيّ، فَقُلتُ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قُلتُ وَاللّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ أُبِيّ: فَما تَخَلَّجَ في نَفْسِي مِنَ الإِسْلامِ، مَا تَخَلَّجَ يَوْمَئِذِ.

فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تُقْرِئَنِي آيةَ كَذَا وَكَذَا؟ قال: ﴿بَلَى ﴿ قَالَ: فَإِنَّ لَهَذَا يَدُّعِي أَنَّكَ أَقْرَأْتُهُ كَذَا وَكَذَا! .

فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدْرِي، فَذَهَبَ ذَاكَ، فَما وَجَدتُ مِنْهُ شَيئاً بَعْدُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ وميكائيلُ عليهما السلام، فقال جبريل: اقرإ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: اسْتَزِدْهُ، قَالَ: الْتَزِدْهُ عَلَى الْتَرِدُهُ عَلَى عَرْفَينِ، قَالَ: اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَخرُفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ كَافٍ (رواه احمد).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَقِيتُ جِبْرِيلُ عِنْدَ أَحْجَارِ المِرَاءِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمَيَّةٍ، الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ وَالغُلامُ والجَارِيَةُ وَالشَّيْخُ الفَاني الَّذي لاَ يَقْرأُ كِتَاباً قَطْهُ.

فَالَ: ﴿إِنَّ القُرآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ ١٠ (رواه أحمد).

1 الله الله على المسترمذي وغيره من حديث أبي بن كغب رَضِيَ الله عَنه ، قالَ: لَقِيَ رَسُولُ الله عَنْه ، وَالشَّيخُ الكَبير ، وَسُولُ الله عَنْه مُ العَجُوزُ ، وَالشَّيخُ الكَبير ، وَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ العَجُوزُ ، وَالشَّيخُ الكَبير ، وَسُولُ اللهِ عَنْهُمُ العَجُوزُ ، وَالشَّيخُ الكَبير ، وَالخَلام ، وَالجَارِيَة ، وَالرَّجُلُ اللهِ لَمْ يَقْراً كِتَاباً قَطَّ . قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ القُرآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُف » .

140 ــ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَرْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: «سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْراً فقلتُ: مَنْ أَقْرَأُكُ قَالَ: وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقلتُ: انْطَلَقْ إِلَيْهِ، فَأَتَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ فقلتُ: استقرى، لهذا، فَقَالَ: «اقْرَأُه فَقْرَأَ فَقَالَ: «أَخْسَنْتَ» فقلتُ لَهُ: أَوْلَمْ تُقْرِثْنِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «بَلَى وَأَنْتَ قَذْ أَخْسَنْتَ» فَقُلْتُ بِيَدِي: قَدْ أَحْسَنْت مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ في صَدْرِي ثُمْ قَالَ: «اللَّهُمْ أَذْهِبْ عَنْ أُبِي الثَّكَ».

ففضتُ عَرِقاً وامْتَلاَّ جَوْفي فَرَقاً، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَا أَبِيَ إِنَّ مَلَكَيْنَ أَتَيَاني فَقَالَ أَحُدُمُا: اقْرَأُ على حَرْفِينِ، فَقالَ الآخَرُ: زِدْهُ، أَحَدُمُما: اقْرَأُ على حَرْفَينِ، فَقالَ الآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأُ على أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأُ على أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ، قَالَ الآخَرُ: زِدْهُ فَقُلْتُ: زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي، قال: اقْرأُ على خَمْسَةِ أَحْرُفِ، قال الآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي، قال: اقْرأ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹/۲۳٤٥۸) وإسناده حسن.

١٨٤ \_ [رواه أحمد (٢١٢٦٣ ـ ٨/٣١٢٦٣) والترمذي (٢٩٤٤) وابن حبان (٧٣٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال].

۱۸۵ \_[رواه أحمد (۲۱۲۱۰ ـ ۲۱۲۱۱) وهو حديث حسن].

على سِنَةِ، قالَ الآخَرُ: زِدْهُ، قال: اقْرَأُ على سَبْعَةِ أَخْرُفِ، فالقُرْآنُ أُنْزِلَ على سَبْعةِ أَخْرُفِ، (رواه احمد). وفي لفظ له أيضاً، قال ﷺ: «أَنَاني مَلَكَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرُ، أَقْرِثُهُ، قَالَ: عَلَى كُمْ؟ قَالَ: حَرْفِ، قَالَ: زِدْهُ، قَالَ: «حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَخْرُفِ».

الشرح: قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله على الشهرة على الله على الله على من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله على ما قد غشيني، ضرب صدري ففضت عرقاً، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً) أي خجلاً وخوفاً. قال الطيبي رحمه الله تعالى: كان أبي رضي الله عنه من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ومن الموقنين، وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف، نزغة من الشيطان، فلما أصابته بركة ضربه على المباركة على صدره، ذهبت تلك الهاجسة وخرجت مع العَرَقَ فرجع إلى اللهين، فنظر إلى الله تعالى خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان. اهـ.

وقال الإمام المازري ـ رحمه الله تعالى ـ ينبغي أن يعتقد أن الذي وقع من التكذيب، نزغة من الشيطان، وخطرة لا تستقر، لأن إيمان الصحابة رضى الله عنهم، فوق إيمان من بعدهم. . . . اهـ .

وقوله \_ عليه السلام \_: ﴿إِن اللَّه يأمرك أَن تقرأ أُمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه، فقد أصابوا وعند البخاري ومسلم واللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله على قال: ﴿ أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف (١) قال أهل العلم: أي لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى، فيزيده حتى انتهى إلى السبعة.

روى أحمد والنسائي في «الكبرى» وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن، عن أنس رضي الله عنه، قال: وأهل القرآن هم قال: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته (٢).

ومعنى «أهل القرآن» هم الذين يتعهدونه بالحفظ والتلاوة والتدبر والعمل به وكلما انتهوا من ختمه، عادوا إليه. . . وهكذا. ومعنى قوله ﷺ: «أهل الله وخاصته» أي أولياؤه المختصون به، المقربون منه جل وعلا.

### ٩ ـ باب في بكاء الشيطان واعتزاله عند سجود القارىء للتلاوة

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ النِنُ آدَمَ السَّجُدَةَ فَسَجَدَ، اغْتَزَلَ الشّيطَانُ يَبْكي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ \_ وفي رواية \_ يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَد فَلَهُ الجَنّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ قَلِى النَّارُه. (رواه مسلم).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٩٩١) ومسلم (٨١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٢٧٩) ٤) والنسائي في «الكبرى» (٨٠٣١)، وابن ماجه (٢١٥) واللفظ لأحمد.

١٨٦ \_ [رواه أحمد (٢٧٩٩) ومسلم (٨١) وابن ماجه (١٠٥٢) وابن حبان (٢٧٥٩) والبغوي في قشرح السنة، (٦٥٣). واللفظ الأول لمسلم].

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، الْحَتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكي، يَقُولُ: يَا وَيُلَهُ، أُمِرَ بالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بالسُّجُودِ فَعَصَيتُ، فَلِيَ النَّارُ».

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إذا قرأ ابن آدم السجدة، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله.. ﴾ قال الإمام السندي: قوله: يا ويله يريد به الشيطان نفسه، وضمير الغيبة إما من الحاكي لكراهة الإضافة إلى النفس صورة، أو لأن الشيطان اعتبر نفسه غائباً تبعيداً لها، لأنه وقع في سوئها. أو يحتمل أنه أراد به آدم. قاله غضباً عليه، حيث خالفه ولم يوافقه. اه..

#### \_ فصل \_

 ١٠ باب في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى وأنها سبباً لمغفرة الذنوب، ورضي الله تعالى عنهم. وذكره لهم في الملأ الأعلى. وفضل مجالستهم

قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُونِ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُّرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

١٨٧ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ لِلّهِ تَمَالَى مَلاَثِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللّهَ تَنَادَوا؛ هَلَمُوا إِلَى حَاجَتِكُم. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُهُمْ عَزُ وَجَلُ وَهُوَ أَهْلَمُ مِنْهُم، مَا يَقُولُ عَبَادِي؟ قَالَ: تَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمِدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ.

قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ وَاللّهِ، مَا رَأُوْكَ. قَالَ فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأُونِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدُّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدُ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً.

قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَمَلْ رَأَوْمَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لاَّ واللّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْمَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْمَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْمَا كَانُوا أَشَدُّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدُ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظُمَ فِيهَا رَخْبَةً.

قَالَ: فَمِم يَتَعَوِّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لاَ وَاللّهِ يَا رَبُ مَا رَأَوْهَا، قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدُّ مِنْهَا فِرَاراً وَأَشَدُّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فَيَقُولُ مَلْكُ مِنَ المَلاَئِكَةَ: فِيهِمْ فُلانٌ لَيْسَ مَخَافَةً. قَالَ: يَقُولُ مَلْكُ مِنَ المَلاَئِكَةَ: فِيهِمْ فُلانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ . (مَنْنَ عَلِهُ وَاللّهَ للبخاري).

ورواه مسلم بلفظ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تبارك وَتَعَالَى مَلائِكَةً سَيَّارَةً، فُضُلاً يَتَّبعُونَ مَجَالِسَ الذُّكْرِ، فَإِذَا

۱۸۷ \_ [رواه أحمد (۷۶۲۸ ـ ۷۶۲۹ ـ ۷۶۳۰ ـ ۳/۸۹۸۲)... والبخاري (۱۶۰۸) ومسلم (۲۲۸۹) والترمذي (۱۸۹۰) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) و(۲۸۹۱) وأبو نميم في «حلية الأولياء» (۱۱۷۷) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۵۳۱) من طرق عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه، بألفاظ متقاربة وبأسانيد صحيحة].

وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بأَجْنِحَتِهِمْ. حَتَّى يَمْلؤوا مَا بَينهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدَّنْيَا. فإذَا تَقَرَّقوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ مَزَّ وَجَلُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِنتُم؟ فَيَقُولُونَ: جِنْنَا مِن عِنْدِ عِبَادِ لَكَ فِي الْأَرْض، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ.

قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَلِتُكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَلْتِي؟ قَالُوا: لاَ. أَيْ رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا جَنِّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَمِمْ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ. يَا رَبِّ! قَالَ: وَهَلَ رَأُوْا نَادِي؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَادِي؟

قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ فَيَقُولُ: قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ. فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجِرتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا.

قَالَ فَيَقُولُونَ: رَبِّ! فِيهِمْ فُلاَنِّ. عَبْدٌ خَطَّاءٌ. إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قَالَ فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ. هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

ورواهُ أَحمد بلفظ: ﴿إِنَّ لِلَهِ مَلاثِكَةً سَيَّاحِينَ في الأَرْضِ، فُضْلاَ عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى بُغْيَتِكُم. فَيَجِيثُونَ فَيَخُفُونَ بِهِمْ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيَا.

فَيَقُولُ اللّهُ: أَيُّ شَيءٍ تَرَكْتُم حِبَادِي يَضْنَمُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُم يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَهُجُدُونَكَ وَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا وَيَذْكُرونَكَ. فَيَقُولُ: هَلَ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدُ تَحْمِيداً وَتَمْجِيداً وَذِكْراً. فَيَقُولُ: فَأَيُّ شَيءٍ يَطْلِبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَاقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا، كَانُوا أَشَدَّ مَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا، كَانُوا أَشَدَّ مَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا.

وَالَ: فَيَقُولُ: ومِنْ أَيْ شَيءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَرَاهُ مَنْهَا خَوْفاً.

قَالَ: فَيَقُولُ: إِنِّي أُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: فَإِنَّ فِيهِمْ فُلاناً الخَطَّاءَ، لَمْ يَرْدُهُمْ، إِنَما جَاءَ لِحَاجَةِ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمَ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ: ﴿إِنَّ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ملائِكَةً فَضُلاً يَتْبَعُونَ مَجَالِسَ الذَّكْرِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذَّكْرِ، فإذا مَرُوا بمجلس عَلاَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْض حَتَّى يَبْلُغُوا العَرْشَ فَيقولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيقولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ، يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَارِ، وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيَقُولُ: يَسْأَلُونِي جَنِّتِي هَلْ رَأَوْهَا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، وَيَتَعَوَّذُون مِنْ نارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْها فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْها، وَيَتَعَوَّذُون مِنْ نارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْها فَلَاناً مَرَّ بِهِمْ لحاجَةٍ لَهُ فَجَلَس إلَيْهِمْ رَأُوها فَلَاناً مَرَّ بِهِمْ لحاجَةٍ لَهُ فَجَلَس إلَيْهِمْ فَقَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلً: أولئكَ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمَ».

وفي لفظ له أيضاً: ﴿إِنَّ لِلَّهِ عَزُّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً نُضُلاً، يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكرِ، وَإِذا وَجَدُوا

مَجْلِساً ثِيهِ ذِكرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ فَحَضَنَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً بِالْجَنِحَتِهِمْ حَتَىٰ يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَماءِ اللَّهْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا أَوْ صَعَدُوا إلى السَّماءِ .

قال: فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَرُّ وَجَلَّ وَهُوَ أَخْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِثْتُمْ؟ فَيقولُونَ خِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبادِ لَكَ في الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّلُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَخَلُّلُونَكَ. قال: وَمَافَا يَسْأَلُونِي؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَنْتَكَ. قال: فَكَيْفَ لَوْ قَدْ رَأَوْ جَنْتِي؟ قالوا: لا، أَيْ رَبِّ قال: فَكَيْفَ لَوْ قَدْ رَأَوْ جَنْتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قال: وَهَلْ رَأَوْا نَادِي؟ قالوا: لا. وَيَسْتَجِيرُونَكِ؟ قالوا: مِنْ نادِكَ يَا رَبِّ. قَال: وَهَلْ رَأَوْا نَادِي؟ قالوا: لا. قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ.

قَالَ: فَيَقُولُ قَدْ فَفَرْتُ لَهُمْ وَأَفْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرِتُهُمْ مِمَا اسْتَجَارُوا. قال: فَيقولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلانَ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعْهُمْ. قال: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

ورواهُ الترمذي بلفظ: ﴿إِنَّ لِلَهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ في الأَرْضِ فَضَلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَقْرَاماً يَذْكُرُونَ اللّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى بُغْيَتِكُم. فَيَجِيثُونَ فَيَخُفُونَ بِهِمْ إِلَى سَماءِ الْدُنْيَا.

فَيَقُولُ اللّهُ: عَلَى أَيُ شيءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمُ يُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَقُولُونَ: وَيَذُكُرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ، قَالَ فَيَقُولُونَ: لاَ، قَالَ فَيَقُولُونَ: لاَء قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَه قَالَ فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقُولُونَ: لَا فَيَقُولُونَ: لَكَ ذَكُراً.

قَالَ: وَأَيُّ شَيءٍ يَطْلِبُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلِبُونَ الجَنَّةَ قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ . فَيَقُولُونَ: لاَ . فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا لَهَا أَشَدُّ طَلَباً وَأَشَدُّ مَلَيْهَا حِرْصاً.

قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيِءٍ يَتَعَوَّدُونَ؟ قَالُوا: يَتَعَوَّدُونَ مِنَ النَّارِ قَال: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ . فَيَقُولُ: لاَ . فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدُ هَرَباً، وَأَشَدُ مِنْهَا خَوْفاً، وَأَشَدُ مِنْهَا تَعَوُّذاً. قَالَ: فَيَقُولُ: فِيهِمْ فُلاناً الخَطَّاءَ لَمْ يَرِدْهُم. يَعَوُّذاً. قَالَ: فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمَ لاَ يَشْقَىٰ لَهُمْ جَلِيسٌ».

١٨٨ = وَعَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ المَلائِكَةِ، يَطُلُبُونَ

۱۸۸ - رواه البزار (۳۰۹۳) - كشف الأستار - والحميدي (۱۸۷۱) وأبو نعيم في قحلية الأولياء (۲/۲۸) وأورده السيوطي في قالدر المنثور، (۱/۱۵۲) والمنذري في قالترغيب والترهيب، (۲/٤٠٤) والهيثمي في قمجمع الزوائد، (۱۲/۵۱۳/۵۱۹) وهو حديث حسن ويشهد له ما تقدم. وتعقبه البزار بقوله: وزائدة بن أبي الرقاد: بأهلي، بصري، ليس به بأس، حدث عنه جماعة من أهل البصرة، وإنما كتبنا من حديثه، ما لم نجده عند غيره. اهد. وقال الهيثمي: رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد النميري، وكلاهما وثن على ضعفه، فعاد هذا إسناد حسن].

حَلْقَ الذَّكْرِ، فَإِذَا أَتَوْا هَلَيْهِمْ حَفُوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُم إلى السَّماءِ، إلى رَبِّ العِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَتَيْنَا هَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ، يُعَظِّمُونَ آلاَءَكَ، وَيَتْلُونُ كِتَابَكَ، وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيْكَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَشَأَلُونَكَ لآخِرَتِهِمْ، وَدُنْيَاهُمْ.

فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَشُوهُمْ رَحْمَتي. فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ إِنْ فِيهِمْ فُلاناً الخَطَّاءُ، إِنَّما اخْتَنَقَهُمْ اغْتِنَاقاً، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: فَشُوهُمْ رَحْمتي، فَهُم الجُلَسَاءُ لاَ يَضْقَى بِهِمْ جَلِيسَهُم، (دواه البزار).

١٨٩ ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللّهَ، لاَ يُرِيدُون بِذْلِكَ، إِلاَّ وَجْهَهُ، إِلاَّ نَادَىٰ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: قُومُوا مَغْفُوراً لَكُم، فَقَدْ بُدْلَتْ سَيْئَاتِكُم حَسَنَاتٍ. (روا، البَرَار).

الشرح: قوله ﷺ: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض) أي سيارين، من ساح في الأرض، إذا ذهب فيها، وقد جاء مفسراً في الرواية الأولى (إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق).

وقوله ﷺ: ﴿فُضْلاً مِن كُتَّابِ النَّاسِ أي ملائكة زائدين على الحفظة، ولا وظيفة لهم سوى طلب حلق الذكر.

وقوله ﷺ: «يلتمسون أهل الذكر» وفي رواية مسلم «يَتْبِعُونَ مجالس الذكر» أي يبحثون عنهم في مشارق الأرض ومغاربها فإذا وجدوا مبتغاهم، وحصّلوا مجلساً يُذكر فيه الله تعالى «تنادوا هلموا إلى حاجتكم» والمراد بالذكر هنا، كل ما يمت إلى الدين بصلة من تسبيح وتهليل ودعاء وتحميد واستغفار وقراءة للقرآن وللحديث النبوي الشريف وكذا الفقه والسيرة ونحو ذلك مما هو معروف من مدارسة العلم وكذا الصلاة على النبي ﷺ والذكر والدعاء والشورى للدين، إذا ابتغى بها وجه الله تعالى.

وقوله ﷺ: الفيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال أهل اللغة: حف بالشيء: أحاط به، كما يُخفُ الهودج بالثياب كما في «العباب»، وفي السان العرب»: أصدقوا به، وأطافوا به، وعكفوا، واستداروا. وفي التهذيب، حف القوم بسيدهم، وفي الحديث: الفيحفونهم بأجنحتهم، أي يطغون بهم، ويدورون حولهم.

وقوله جل وعلا: «هم الجلساء لا يشقى جليسهم» وعند مسلم. «هم القوم» وفي اللام إشعار بالكمال، أي هم القوم كل القوم وقد وقع عند الترمذي بلفظ: «لا يشقى لهم جليس» قال في «الفتح»: وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال، وقد أخرج جعفر في «الذكر»

<sup>1</sup>۸۹ - [رواه أحمد (٢٠٤٥٦/٤) والبزار (٣٠٦١) - كشف الأستار - وأبو يعلى (٤١٤١) والطبراني في «الأوسط» وهو حديث حسن. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٦٧٦٤) وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: وفيه ميمون المرئي، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح].

من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال: «بينما قوم يذكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم» قال: «فنزلت الرحمة ثم ارتفعت، فقالوا ربنا فيهم عبدك فلان! قال: «غشوهم رحمتي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان في خاية الغضل، لكن التصريح بنغى الشقاء أبلغ في حصول المقصود.

قال: وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر.

وفيه محبة الملائكة بني آدم، واعتناؤهم بهم، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته.

وقيل: إن في خصوص سؤال الله تعالى الملائكة عن أهل الذكر إشارة إلى قولهم: ﴿أَيَّمْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَغَنْ نُسَيِّحُ بِحَسْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فكأنه قيل لهم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سُلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان، كيف عالجوا ذلك، وضاهوكم في التسبيح والتقديس.

وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة، لحصول ذكر الآدميين، مع كثرة الشواغل، ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله.

وفي بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنيا، وقد ثبت في اصحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي على قال: (... واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا).

وفي جواز القسم في الأمر المحقق تأكيداً له وتنويهاً به. وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع المكروهات، فوق ما وصفتا به، وأن الرغبة والطلب من الله تعالى والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول(١).

خاتمة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: خرج علينا رسول الله على فقال: الله الله عنهما، قال: خرج علينا رسول الله على مجالس الذكر في الأرض. فارتعوا في رياض الجنة، قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فليعلم كيف منزلة الله عنده، فإن الله تبارك وتعالى، يُنزل العبد حيث أنزله من نفسهه (رواه البزار).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳ ۵ ـ ۱۲ / ۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٣٠٦٤) والحاكم (١/١٨٢٠) وأبو يعلى (١٨٦٥) و(٢١٣٨) وأورده الهيثمي في المجمع الزوائدة (٢١٣٨) وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة، وقد وثقه غير واحد، وضعفه جماعة. وبقية رجالهم رجال الصحيح.

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول: «عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه يمين ـ رجال ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم، وقربهم من الله عز وجل».

قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «هم جُمَّاعٌ من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، فينتقون أطايب الكلام، كما ينتقى آكل التمر أطايبه (١). (رواه الطبراني).

#### ١١ ـ باب مباهاة الله تعالى ملائكته بمجالس الذكر

١٩٠ حَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ حَلَقَةِ في المَسْجِدِ.
 فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُم؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ. قَالَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُم إِلاَّ ذَاكَ؟

قَالُوا: وَاللَّهِ، مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُم تُهْمَةً لَكُم. وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَزِجَ عَلَى حَلَقةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَمَا أَجْلَسَكُم ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلام، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا.

قَالَ: «آللَّهِ، مَا أَجْلَسَكُم إِلاَّ ذَاكَ» قَالُوا: وَاللَّهِ، مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُم تُهْمَةَ لَكُم، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرني؛ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاثِكَةَ». (روا، سلم).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم) أي إني لم أستحلفكم لظني بكم سوءاً أو ريبة أو نحو ذلك. و- تهمة - بفتح الهاء وإسكانها - وهي فعلة وفعلة؛ من الوهم. والتاء بدل من الواو. واتهمته به، أي ظننت به ذلك.

وأما استحلاف معاوية لهم، فهو اقتداء بفعل رسول الله على مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: إن استحلاف النبي على الهم مع أنه علم ذلك من إخبار جبريل عليه السلام له، فيحتمل أنه سرور بهم كما يفعله بعض الناس بهم، فإنه لا يقصد به إلا السرور.

وقوله \_ عليه السلام \_: «أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة» قال القاضي عياض أي يثني عليهم ويظهر فضلهم لديهم. وأصل البهاء: الحسن والجمال. وفلان يباهي بماله وآله؛ أي يفتخر بهم ويتجمل اهـ.

خاتمة: عن أبي مسلم الخولاني قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنهما \_ أنهما شهدا على النبي ﷺ أنه قال: ﴿لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّهَ عَزُ وَجَلَ، إِلاَّ حَفتهم الملائِكَةُ، وغشيتهُمُ الرَّحْمةُ، وَنَزَلَتْ عليهمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُم اللهُ فيمنْ عِنْدَهُ، (٢).

<sup>(</sup>١ ) أورده الهيثمي في همجمع الزوائد؛ (١٦٧٧١) وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون.

١٩٠ \_[رواه أحمد (١٦٨٣٥) ومسلم (٢٧٠١) والترمذي (٣٣٧٩) والنسائي (٥٤٤١) وابن حبان (٨١٣)
 وغيرهم. واللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۰۰) وغیره.

## ١٢ \_ باب في فضل «لا حول ولا قوة إلا باللَّه» وفضل قائلها

191 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُصَلَّمَكَ \_ أَوْ قَالَ \_ أَلاَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ إِللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ أَنْكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، مِنْ كَنْزِ الجَنَّةَ؟ تَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً : أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ» (رواه الحاكم).

ورواه أحمد من طريق أبي بلج عن عمرو بن ميمون، قال: قال أبو هريرة: قَالَ لِيَ نَبِيًّ اللهِ عِنْ كَنْزِ الجَنْةِ تَحْتَ العَرْشِ، اللهِ عَلَى كَلْمِ مِنْ كَنْزِ الجَنْةِ تَحْتَ العَرْشِ،

قَالَ: ﴿ قُلْتُ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِي ﴾ . قَالَ: ﴿ أَنْ تَقُولَ لاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ۚ قَالَ أَبُو بَلَجَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مَرٍّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَسْلَمَ مَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ ﴾ .

قال: فقلت لعمرو، قال أبو بلج، قال عمرو: قلت لأبي هريرة: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّة إِلاَّ بِاللَّهِ؟ فَقَال: لاَ إِنَّها في سُورَةِ الكَهْفِ ﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ثُلْتَ مَا شَآةَ ٱللَّهُ لَا ثُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩].

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلاًّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاًّ بِاللَّهِ. قَالَ اللَّهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ اللَّهُ الحاكم).

ومعنى «لا حول ولا قوة إلا بالله» أي لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. والحول: الحركة. ومنه قوله ﷺ: «اللهم بك أصول وبك أحول» أي اللهم بك أسطو وأقهر، وبك أتحرك. والصولة: الحملة، والوثبة.

الشرح: قوله ﷺ: «ألا أعلمك \_ أو قال \_ أدلك» الشك من الراوي (على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة» أي كلمة أنزلت من تحت العرش من الكنز الذي أنزلت منه خواتيم سورة البقرة، كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي (٢) وعند الدارمي مرسلاً من طريق أيفع بن عبد الكلاعي، قال: قال رجل: يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدَ ﴾ قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي ﴿ اللهُ أَبَ إِلَهُ إِلَّهُ مُنْ الْقَرْمُ ﴾ قال: فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «خاتمة سورة البقرة،

<sup>191</sup> \_ [رواه أحمد (٣/٨٤٣٤) والنسائي في الكبرى؛ (٢/٩٨٤١) وفي الليوم والليلة؛ (١٣) والحاكم (١٥٤) و البزار (٣٠٨٦) و(٣٠٨٦) ـ كشف الأستار ـ وأورده المناوي في افيض القدير، (٣٠٨٧) وتعقبه بقوله بعد أن عزاه للحاكم: وقال ابن حجر: سنده قوي. اهـ. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد، (١٠/١٦٩١٠) وتعقبه بقوله: رواه أحمد والبزار بنحوه إلا أنه قال: اللا أدلكم على كلمة من كنز الجنة من تحت العرش، ورجالهما رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير، وهو ثقة. اهـ].

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٨٥٠/١) وصحّحه وأقرّه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>Y) (ela أحمد (٨/٢١٤٠٣).

وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: بينما جبريل قاعد عند النبي على الله من نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال: «هذا باب من السماء فُتح اليوم، لم يُفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف إلا أعطيته (٣).

وقال الطببي رحمه الله تعالى: قوله 選: «من تحت العرش» صفة كلمة، ويجوز أن تكون «من» ابتدائية، أي كائنة من تحت العرش، ويجوز أن تكون بيانية، أي كائنة من تحت العرش ومستقرة فيه. وأما في قوله 義: «من كنز الجنة» «من هنا بيانية. وإذا قيل؛ بأن الجنة تحت العرش، والعرش سقفها، جاز أن يكون «من كنز الجنة» بدلاً من قوله 憲: «من تحت العرش».

قال: «وليس هذا الترتيب باستعارة لذكر المشبه، وهو \_ الحوقلة \_ والمشبه به وهو الكنزا. بل إدخال الشيء في جنس وجعله أحد أنواعه على التغليب. فالكنز نوعان: المتعارف وهو المال الكثير المحفوظ، وغيره وهو هذه الكلمة الجامعة قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» أي أجرها وثوابها مدّخرٌ لقائلها كالكنز، وثوابها معدّ له. وتعقبه القاري بقوله: والمعنى: أنها من الكنوز المعنوية العرشية، وذخائر الجنة العلوية، لا من الكنوز الفائية الحسية السفلية.

ثم ذكر قول ابن حجر، بأنها كلمة أنزلت من الكنز الذي تحت العرش، وقد سبق أن تحته كنزا، وأن أواخر البقرة نزلت من ذلك الكنز، وهي أيضاً من كنز الجنة، فـ «من» تبعضية كما صوح به حديث مكحول. اهـ.

أقول: وحديث مكحول هذا رواه الترمذي في الدعوات، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: (أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة) (٣).

قال مكحول: «فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه، كشف عنه سبعين باباً من الضرّ أدناهن، الفقر.

وتعقبه الترمذي بقوله: ليس إسناده بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. اهـ.

وقوله ﷺ: «تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الحول: الحيلة، وقيل: القوة. وفي هذا القول، إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور، وهو حقيقة العبودية.

وقد أخرج البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: كنت عند النبي عنه، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله عنه الدري ما تفسيرها، على قلت: الله

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۳۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۰٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٠١).

قوله ﷺ: «فيقول الله عز وجل» قال الطيبي: هذا جزاء شرط محذوف، أي إذا قال العبد هذه الكلمة يقول الله تعالى. قال ابن حجر: أي لملائكته معلماً لهم بكمال قائلها المتحلى بمعناها.

قوله جلا وهلا: اأسلم عبدي واستسلم، قال الطيبي: أي فوض أمور الكائنات إلى الله تعالى بأسرها، وانقاد هو بنفسه لله مخلصاً له الدين. اهـ. وقد تقدم القول في اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنهن أيضاً من الباقيات الصالحات.

### ١٣ ـ باب «لا حول ولا قوة إلا بالله» من غراس الجنة

197 - عَنْ أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ : مُرْ أَمْتَكَ إِبْرَاهِيمَ : مُرْ أَمْتَكَ فَلْيَهُ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي لفظ عند الطبراني: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلامُ ـ، فَقَالَ: يَا جِبْرِيلِ مَنْ هَاذَا مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحْبَ بِي، وَقَالَ: مُرْ أُمْتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا مِنْ غِرَسِ الجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيْبَةٌ وَاسِمَةً. فَقُلْتُ: وَمَا خِرَسُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللّهِ».

#### ١٤ ـ باب فضل دعاء الركوب وأنه سبباً لمغفرة الذنوب

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلُهَا وَيَحَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلأَنْعَذِ مَا تَزَكَبُونَ ۗ لِلسَّنَوُءَا عَلَى ظُهُودِهِ. ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِسْمَةَ رَنِيكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ۖ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢ ـ ١٤].

١٩٣ - عَنْ عَلَي بن ربيعةً، قَالَ: شَهِدْتُ عَلياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۳۰۸۳) و(۳۰۸۵)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/۱۲۹۰۷) وقال: رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبد الله بن خراش والغالب عليه الضعف والآخر متصل حسن. أقول: وفي الإسنادين المسعودي تكلم فيه.

۱۹۲ - [رواه أحمد (۲۳٦۱۱) 9) والطبراني في «الكبير» (۲۸۹۸) ٤) وابن حبان (۸۲۱) وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/٤٤٥) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۱۸۹۸) ۱۰) وعزاه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، لم يتكلم فيه أحد، ووثقه ابن حبان].

۱۹۲ ـ [رواه أحمد (۷۵۲/ ۱) وأبو داود (۲۲۰۲) والترمذي (۳۶۶٦) وني «الشمائل» (۲۳۳) والنسائي في «الكبرى» (۸۸۰۰ وفي «اليوم والليلة» (۲۰۰) والطيالسي (۱۳۲) وابن حبان (۲۲۹۸) وغيرهم، وإسناده صحيح.

رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ، قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى طَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلّ

ثُمْ قَال: الحَمْدُ لِلَّهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمُّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثُمُّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ. فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيُّ شَيءِ ضَحِكَ ؟ فَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيُ شَيءِ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: وإِنَّ رَبُّكَ يعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ، اغْفِرْ لي ذُنُوبِي. يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي ٤. (رواه أبو داود).

ورواه أحمد بلفظ: . . . • يَعْجَبُ الرَّبِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي . .

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِيهِ.

# ١٥ ـ باب فضل الصلاة على النبي ﷺ، وعلى وجه الخصوص لمن ذُكر ﷺ عنده. وإنها سبباً لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتَحِكَتُمُ بُصَلُونَ عَلَى ٱلنِّيقَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥٦].

198 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمِ وَالبُشْرَ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَزَى البُشْرَ فِي وَجْهِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْبَشْرَ فِي وَجْهِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ يَشَلُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً». (رواه احمد).

وفي لفظ له أيضاً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورَ يُرَى فِي وَجْهِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>194</sup> \_ [رواه أحمد (١٦٣٦ \_ ١٦٣٦ / ٤) والدارمي (٢٧٧٣) والنسائي في «المجتبى» (١٢٨٢) و(١٢٩٤) و(١٢٩٤) ووفي «الكبرى» (١٢٠٦) و(١٢١٨) وفي عمل اليوم والليلة» (٦٠) والحاكم (١٢٠٥ / ٢) والطبراني في «الكبير» (٤٧١٧) و(٤٧١٩) و(٤٧١٩) و(٤٧١٩) وفي «الأوسط» (٤٢٨٨) وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/ ٢٦/ ٤٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٦٠) وابن حبان (٩١٥) والشاشي (١٠٧٣)، ورجال إسناده رجال الصحيح، غير سليمان مولى الحسن بن علي. فيه كلام والحديث صحيح بطرقه وشواهده].

ورواه ابن حبان بلفظ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: قَإِنَّ المَلَكُ جَاءَنِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يقول: أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِي صَلَاةً إِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، وَلاَ يُسَلَّمَ عَلَيْكَ تَسْلِيمَةً، إِلاَّ سَلِّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً؟ قُلْتُ: بَلَى أَيْ رَبُّه.

ورواه الدارمي بلفظ: جَاءَ النّبيّ ﷺ يَوْماً وَهُوَ يُرَى البُشْرَ فِي وَجْهِه، فَقِيل: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّا نَرَى فِي وَجْهِه، فَقِيل: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّا مُكَا أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدٌ، إِنَّ رَبُّكَ يَقُولَ لَنَ وَجُهِكَ بُشْراً لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ! قَالَ: ﴿أَجَلُ، إِنَّ مَلَكَا أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدٌ، إِنَّ رَبُّكَ يَقُولَ لَكَ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ إِلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ صَلَيْتِ عَلْيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ صَلَيْتِ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ صَلَيْتِ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ صَلَيْتِ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلاَّ

ورواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة ، قَالَ: أنبأنا ثابت البناني ، أَنَهُ ثَلاَ قَوْلَ اللّهِ عَزُ وَجَلً ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَبِّكَ مُ مَلُوا مَلُوا مَلُوا مَلُوا مَلْوا مَلْوا مَلْوا مَلْدا اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِي ، عَنْ قَابتُ : قَدِمَ عَلَيْنَا سليمانُ مَولَى الحسنَ بْنِ عَلَيْ فَحَدُّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِي ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ يَعِيْ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالبُشْرَى تُرَى في وَجْهِهِ . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَنَرى البُشْرَى في وَجْهِهِ . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَنَرى البُشْرَى في وَجْهِهِ . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَنَرى البُشْرَى في وَجْهِهِ . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا لَنَرى البُشْرَى في وَجْهِهِ . فَقُلْنَا: يَا مُحَمَّدُ إِنْ رَبِّكَ يَقُولُ: أَمَا تَرْضَى مَا أَحَدُ البُشْرَى في وَجْهِكَ ، فَقَالَ يَعْتُونُ اللّهِ عَشْرَ صَلَواتٍ ، وَلاَ سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إِلاَّ صَلَّيتُ مَلْدِ عَشْرَ صَلُواتٍ ، وَلاَ سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إلاَّ صَلّيتُ مَانَ عَلَيْهِ عَشْرَ مَلُواتٍ ، وَلاَ سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إلاَّ صَلّيتُ مَلَى اللّهِ عَشْرَ مَرًاتِ ، وَلاَ سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إلاَ مَلْكَ ، إلاَ مَدْتَلَ مَاتُونَ وَالْمَالُكَ ، وَلَا سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إلاَ مَنْ مَنْ اللّهِ عَشْرَ مَوْاتٍ ، وَلاَ سَلّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمْتِكَ ، إلاَ مَدْتَكَ أَحَدُ مِنْ أُمْتِكَ ، إللّهُ مَنْ مَاتِهِ عَشْرَ مَوْاتٍ ، وَلَا مَدْ فَالَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

190 \_ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخْلَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَخَرُ سَاجِداً، فَأَطَالَ السُّجُودَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزُ وَجَلَّ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، ثُمُّ جَلَسْتُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: امَنْ لَمَذَاهُ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الرحمٰنِ. قَالَ: امَا شَأَنْكَ ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الرحمٰنِ قَالَ: امَا شَأَنْكَ ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الرحمٰنِ قَالَ: فِيهَا شَأَنْكَ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَ، سَجَدْتُ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبْضَ نَفْسَكَ فِيهَا . فَقَالَ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبْضَ نَفْسَكَ فِيهَا . فَقَالَ يَعْتُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ، فَقَالَ يَعْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ، صَلَّى عَلَيْكَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّهُ عَنْ وَجَلُ شُكُولُ (رواه احد) .

وفي رواية لأحمد أيضاً من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَاتَبُعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلاً، فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَو خَشِيتُ لَانْ يَكُونَ اللَّهَ قَدْ تَوفّاهُ أَوْ قَبَضَهُ. قَالَ: فَجِفْتُ أَنْظُرُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ الرُّحُمْنِ»؟ قَالَ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: فَقَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِي: أَلاَ أَبْشُرَكَ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزُ وَجَلَّ قَالُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمتُ عَلَيْهِ».

<sup>190</sup> \_ [رواه أحمد (١٦٦٧ \_ ١٦٦٤/١) وأبو يعلى (٨٤٧) و(٨٥٨) و(٨٦٩) والحاكم (١٢٠١٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٣٧١) وفي «شعب الإيمان» (١٥٥٥) والبزار (١٠٠٦) وأورده ابن القيم من «جلاء الأفهام» (ص/٧٦/٧) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٧١٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ. والحديث يصح بما قبله وبشواهده وطرقه].

وفي رواية لأبي يعلى من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن، قَالَ: كَانَ لاَ يُفَارِقُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مِنْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبي ﷺ لِمَا يَنُوبَهُ مِنْ حَوائِجِهِ بِاللّيْلِ وَالنَّهَار. قَالَ: فَجِئتُهُ وَقَدْ خَرَجَ، فاتّبغتُه، فَدَخَلَ حَائِطاً مِنْ جِيطَانِ الأَسْوافِ، فَصَلّى، فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ. وَقُلْتُ قَبَضَ اللّهُ رُوحَهُ. قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَانِي فَقَالَ: فَمَالَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَطْلَتَ السُّجُودَ قُلْتُ: قَبَضَ اللّهُ رَوْحَهُ رَسُولِهِ، لاَ أَرَاهُ أَبَداً. قَالَ ﷺ: «سَجَدْتُ شُكُواً لِرَبّي فِيمَا اللّهِ أَطْلَتِ السُّجُودَ قُلْتُ: قَبَضَ اللّهُ رَوْحَ رَسُولِهِ، لاَ أَرَاهُ أَبَداً. قَالَ ﷺ: «سَجَدْتُ شُكُواً لِرَبّي فِيمَا أَبْلاني في أُمّتي، مَنْ صَلّى عَلَيْ صَلاَةً مِنْ أُمّتي، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْر سَيْتَاتٍ».

وَفِي لَفَظَ لَهُ أَيْضًا: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن: كُنْتُ قَائِماً فِي رِحْبَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجاً مِنَ البَابِ الَّذِي يَلِي المَقْبَرَةَ، فَلَبِئْتُ شَيْئاً، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ حَائِطاً مِنَ الأَسْوَافِ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، فَسَجَدْ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ فِيهَا.

فَلَمَّا تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبادَأْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمْي، سَجَدْتَ سَجْدَةَ أَشْفَقْت أَنْ يَكُونَ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّاكَ مِنْ طُولَهَا. قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ بَشُرني أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّم عَلَيَّ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِه.

وفي رواية لأبي يعلى أيضاً، وذكر نحواً مما ذكر من تتبع عبد الرحمن بن عوف لرسول الله على أين أَبُشُرُكَ، أَنَّ لَمُا رَأَيْتَني دَخَلْتُ النَّخُلَ لَقِيتُ جِبْرِيلَ. فَقَالَ: إِنِّي أَبَشُرُكَ، أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَنْ سَلَّمَ فَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ،

197 ــ وعن الأُسُود بن يَزيد، عَنْ عُمر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، فَلَمْ يَجِد أَحَداً يَتْبَعُه، فَفَزعَ عُمر بْنِ الخَطَّابِ، فَأَتَاهُ بِمِطْهَرَةٍ مِنْ خَلْفِه، فَفَزعَ عُمر بْنِ الخَطَّابِ، فَأَتَاهُ بِمِطْهَرَةٍ مِنْ خَلْفِه، فَقَرَعَ عُمر النَّبِ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ فَوَجَدَ النَّبِي ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ يَا عُمر جِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً فَتَنَحُيتَ عَنْي، إِنْ جِبْرِيلَ صَلَيهِ السَّلامُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمُّيكِ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ (رواه الطبراني).

الشوح: قوله: (أن رسول الله ﷺ جاء ذات يوم والبُشر يُرى في وجهه) أي ودلائل الفرح والسرور بادية ظاهرة على وجهه.

<sup>197</sup> \_ [رواه البخاري في الأدب المفرد؛ (٦٤٢) والطبراني في المعجم الصغير؛ (١٠١٨) وإسماعيل بن إسحاق القاضي (٤) و(٥) في الفضل الصلاة على النبي غلاقة و (٤) و(٥) وأورده ابن القيم في اجلاء الإفهام؛ (ص/ ٧٠/٧) والهيثمي في المجمع الزوائد؛ (٣٧١٧/ ٢). وقال: رواه الطبراني في الأوسط؛ والصغير؛ ورجاله رجال الصحيح، غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم بن بجير المصري، ولم أجد من ذكره. اهد. أقول: والحديث أورده البخاري في الأدب المفرد؛ من طريق سلمان بن وردان، وهو ضعيف أيضاً، لكن متن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. وقد صحح الإمام ابن القيم إسناده في الحلاء الإفهام؛ فارجع إليه. والله تعالى أعلم بالصواب].

وقوله: (خرج رسول الله ﷺ فتوجه نحو صدقته فدخل) أي فدخل حائطاً فيه إبل الصدقة.

وقوله جل وعلا: (من صلى عليك، صليت عليه، ومن سلم عليك، سلمت عليه) قال أهل العلم: صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، نوعان؛ عامة، وخاصة.

أما العامة، فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى: ﴿هُو اللَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُنُهُ﴾ [الاحزاب: ٤٣], والنوع الثاني، صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله، خصوصاً على خاتمهم وخيرهم محمد ﷺ.

قال الإمام ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه، والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله، فصلوا أنتم عليه. فأنتم أحق بأن تصلوا عليه، وتسلموا تسليماً لما نالكم ببركة رسالته، ويُمن سفارته من شرف الدنيا والآخرة... اهـ. ملخصاً.

وقوله: (فدخل حائطاً) أي بستاناً (من حيطان الأسواف) ووقع عند البيهقي في السعب الإيمان، (دخل حائطاً من الأسواق).

وقوله ﷺ: اسجدت شكراً لربي، فيما أبلاني في أمني، أي فيما أخبرني في سعة عطائه وشكره لأمني. قال ابن الأعرابي: أبلى، بمعنى أخبر. اه.. وفي الحديث مشروعية سجود الشكر لحلول نعمة، أو صرف نقمة. وعليه جمهور أهل العلم.

وقوله ﷺ: «من صلى على صلاة من أمتي، كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، وعند أحمد وغيره بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى على مرة واحدة، كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات» (أ) وفي الصحيح مسلم، وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، صلى الله عليه عشراً. . »(أ) الحديث. وعند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً». وعند أحمد وابن حبان واللفظ له من حديث أبي هريرة أيضاً، أن النبي ﷺ قال: «من صلى علي مرة واحدة، كتب له بها عشر حسنات)(أ) وإسناده صحيح وعند البخاري في «الأدب المفرد» وغيره، بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً، وحط عنه عشر خطيئات» (أ).

وقوله: (ففزع عمر بن الخطاب) أي فقام مسرعاً.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۲۵۷/۳). (۲) ميلم (۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٠٨). (٤)

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤٣).

وقوله: (فوجد النبي ﷺ ساجداً في شربة) قال ابن الأثير: الشربة ـ بفتح الراء ـ حوض يكون في أصل النخلة وحولها، يُملأ ماء لتشربه.

وقوله \_ عليه السلام \_ : (من صلى عليك من أمتك واحدة، صلى الله عليه عشراً، ورفعه بها عشر درجات) وعند أحمد والحاكم وغيرهما، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي على قال : (الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس (١) وهو حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد والبخاري وغيرهما واللفظ له . وفيه : (مر . . . إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض (٢).

## ١٦ ـ باب في كرامة من ذكر الله تعالى يوماً، أو خافه في مقام

١٩٧ \_ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ ذَكَرَنِي يَوْماً، أَوْ خافَني في مَقَامٍ . (رواه الترمذي).

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: فينخرَجُ مِنَ النَّارِ ـ وقال شعبة، وهو أحد رواة الحديث ـ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ، وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرةً. أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ وَكَانَ في قُلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّهُ، وَكَانَ في قُلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّةً اللهِ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِللهُ اللّهُ، وَكَانَ في قُلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّةً اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللللهُ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِللهُ إِلللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللللهُ أَلْهُ أَنْ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلللهُ إِلللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللللهُ أَلْهُ أَلْهُ إِللللللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَا أَلْهُ إِللللهُ أَلْهُ إِللللللللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِللللللللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلَاللّهُ إ

الشرح: قوله جل وعلا: «أخرجوا من النار من ذكرني» قال القاضي ابن العربي أي بشرط كونه مؤمناً مخلصاً «يوماً» أي وقتاً وزماناً «أو خافني في مقام» أي مكان في ارتكاب معصية من المعاصي كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ الْمَالَاتُ ﴾ [النازعات: ١٤]، قال الطيبي: أراد الذكر، بالإخلاص، وهو توحيد الله عن إخلاص القلب وصدق النية، وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون القلب، يدل عليه قوله ﷺ: "من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة».

والمراد بالخوف؛ كف الجوارح عن المعاصي وتقيدها بالطاعات، وإلا فهو حديث نَفْسِ

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٧٥٨) والحاكم (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٩٠).

١٩٧ \_ [رواه الترمذي في صفة جهنم (٢٥٩٤) باب هجاء أن للنار نفسين، وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن غريب. وهو كما قال. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (٢٣٤/ ١) وصححه، وأقره الذهبي، والبيهني في «شعب الإيمان» (٧٤٠/ ١)].

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤) ومسلم (١٩٣) وأحمد (١٩٢٥/٤) والطيالسي (١٩٦٦) وأبو يعلى (٢٩٢٧) وابن حبان (٧٤٨٤) والترمذي واللفظ له.

وحركة، لا يستحق أن يُسمى خوفاً وذلك عند مشاهدة سبب هائل، وإذا غاب ذلك السبب عن حسه، رجع القلب إلى الفضلة.

قال الفضيل: إذا قيل لك هل تخاف الله! فاسكت فإنك إذا قلت: لا، كفرت. وإذا قلت نعم، كذبت. أشار به إلى الخوف الذي هو كف الجوارح عن المعاصي. اهـ.

وقوله جل وعلا: ﴿أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مِنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ.

قال الحافظ في «الفتح» فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا، القول النفسي، فالمعنى: من أقر بالتوحيد، وصدًى. فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة. والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم.

فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة ـ أي: محمد رسول الله ـ؛ فالجواب: أن المراد المجموع، وصار الجزء الأول علماً عليه، كما تقول: قرأت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُكُ ، أي السورة كلها.

وقوله جل وعلا: (وكان في قلبه) أي من الإيمان، كما جاء صريحاً عند البخاري عقب الحديث وفيه: (من إيمان) مكان من خير.

وقوله جل وعلا: قما يزن برة أي ما يعدل وزن برة ، بضم الباء وتشديد الراء المفتوحة وهي حبة القمح. قال الحافظ: ومقتضاه ؛ أن وزن البرة دون وزن الشعيرة ، لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ، ثم الذرة . قال: ومعنى الذرة ، هي أقل الأشياء الموزونة ، وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر . وقيل: هي النملة الصغيرة . ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب ، ثم نفضتها ، فالساقط هو الذر .

ويقال: إن أربع ذرات، وزن خردلة. وللبخاري في أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس عن النبي على أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، ثم من كان في قلبه أدنى شيء وهذا معنى الذرة. انتهى.

#### ـ فصل في الدعاء ـ

## ١٧ ـ باب في العهد الذي اتخذه الله تعالى، في إجابة من دعاه

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَّكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِنْفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاتَهُ ٱلأَرْضُ أَءَكَ مُّعَ ٱللَّهُ ظَيلًا مَّا نَذَكَرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

19A ـ عَنْ سَلَمانَ الفارِسيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَاحِدَةٌ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَكَ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. فَأَمَّا الْتِي لِي، تَعْبُدُنِي وَلاَ تُصْرِكُ بِي شَيِئاً، وَأَمَّا

<sup>19</sup>۸ ـ [رواه أحمد في «الزهد» برقم (٢٥٥) باب «زهد آدم عليه السلام». موقوفاً على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وحكمه حكم الرفع فمثله لا يُقال بالريء. ورجال إسناده ثقات. وروله أيضاً البيهقي في «البعث والنشور» (ص/ ٢٠٥)].

الَّتي لَكَ، فَمَا عَمِلتَ مِنْ شَيءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، وَأَنَا أَغْفُر، وَأَنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَمَّا الَّتي بَيني وَبَينَكَ، مِنْكَ المَسْأَلَةُ والدُّعَاءُ، وَعَلَى الإجَابَةُ وَالعَطَاءُ. (رواه الإمام أحمد في الزمدة).

## ١٨ ـ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه

١٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: • يَتَنَزَّلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَذْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ٩. (منف عله).

وفي لفظ عند مسلم والترمذي: ﴿يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأُوّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِك. مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُني فَأُعْطِيهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ. فَلاَ يَزَالُ كَذْلِكَ حَتَّى يَضِيءَ الفَجْرُ.

وفي لفظ عند مسلم: ﴿إِذَا مَضَىٰ شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ».

وني رواية له أيضاً بلفظ: «يَنْزِلُ اللَّهُ في السَّماءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِنُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُني فَأُعْطِيهِ. ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيم وَلاَ ظَلُومٍ».

وفي لفظ: اثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوم، وَلاَ ظَلُوما.

٢٠٠ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللّيْلِ البّياقِ، يَهْبِطُ اللّهُ عَزُ وَجَلَّ إِلَى السّماءِ اللّثْنَيَا، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السّماءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِل يَعْطَىٰ سُؤْلَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَلْلِكَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الفَجْرُ». (رواه احمد).

٢٠١ \_ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَنْزِلُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ كُلُّ

۱۹۹\_ [رواه مالك في الموطئه: (۹۲۰) وأحمد (۱۰۳۱۷ ـ (۷۲۲ ـ ۷۰۹۰ ـ ۳/۹۶۳۱) والبخاري (۱۱٤٥) و(۱۳۲۱) و(۷۶۹۶) ومسلم (۱۲۸/۷۵۸ /۱۲۹/۱۷۰/۱۷۰) والترمذي (٤٤٦) و(۳٤۹۸) وأبو داود (۱۳۱۵) و(۲۷۳۳) والنسائي في الكبرى: (۷۷۲۸ ٤)... وفي اعمل اليوم والليلة: (٤٨٠) وغيرهم].

٢٠٠ \_ [رواه أحمد (٣١٧٣) ٢) وأبو يعلى (٣١٩) والآجري في «الشريعة» (ص/٣١٢) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/ ١٣٤)، وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٧٢٤٣) وعزاه لأحمد ولأبي يعلى، وقال: ورجالهما رجال الصحيح].

٢٠١ \_ [رواه أحمد (٣/١٠٥٤٤) والدارمي (١٤٧٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص/١٢٩) والدارقطني في «كتاب النزول» رقم (١٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (٤٩٥ ـ ١/٤٩٦) وأبو يعلى (٥٩٣٧) وإسناده حسن. ويحتمل أن يكون لفظ: أو ينصرف القارى، من صلاة الصبح، من تصرف بعض الرواة، وهي مدرجة في الحديث. والله تعالى أعلم].

لَيْلَةِ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيَا لِنِصْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ - أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ . فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُني فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، أَوْ يَنْصَرِفَ الفَارِيءُ مِنْ صَلاةِ الصُّبْح. (رواه احمد).

٢٠٢ ـ وَعَنْ عُنْمانَ بْنِ أَبِي العَاصِ الثَقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: المَفْتَحُ أَبُوابُ السَّماءِ نِضْفَ اللَّيْلِ، فَيُعَادِي مُنَادِ: هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلِ فَيُعْطَىٰ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبِ السَّماءِ نِضْفَ اللَّيْلِ، فَيُعَلَىٰ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبِ فَيُفَرِّجُهَا، أَوْ فَيَعْمَىٰ؟ فَلَا يَبْقَىٰ مُسْلِمٌ يَدْهُو بِدَعْوَةٍ إِلاَّ أَسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلاَّ زَانِيةٌ تَسْعَىٰ بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَاراً». (رواه الطبراني).

الشرح: قوله ﷺ: المتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال إمام الحرمين في الرسالة النظامية، ما نصه: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي القرآن وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الله تعالى.

والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقيدة، اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع.

وقال سفيان بن عيينة ـ شيخ البخاري ـ: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره، تلاوته والسكوت عنه.

وقال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها. ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة، فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال سبحانه وتعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْنَ مُ الشورى: ١١].

وقوله جل وعلا: "من يدعوني فأستجيب له اي بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. روى مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء عن أهل اللغة: يقال حسر، واستحسر ؟ إذا أعيا، وانقطع عن الشيء. والمراد هنا: أنه ينقطع عن الدعاء .

٢٠٢ \_ [رواه الطبراني في الأوسط؛ (٢٧٦٩/٢) ورجال إسناده ثقات. وعثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، أبو عبد الله. استعمله النبي ﷺ على الطائف، وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى عن النبي ﷺ، وعن أمه، قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله ﷺ. ترجم له ابن حجر في التهذيب التهذيب، برقم (٢٦٢١)].

وقوله جل وعلا: «من يسألني فأعطيه» أي سؤال الذليل المضطر المنكسر والمستكين لربه المفتقر لرحمة الله تعالى وإنعامه. مستوفياً لشروط الإجابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عزَّ وجلّ: ﴿يَتَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٥]. وقال ﴿يَتَأَيُّهُا الَذِينَ ءَامَنُوا حَمُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» (١٠).

وقوله جل وعلا: (من يستغفرني فأغفر له) أي ما كسبت جوارحه من خطايا وآثام. شريطة أن لا يكون مصراً على ذنبه. فإن من شروط التوبة، الندم على ما فرَّط في جنب الله تعالى، والعزم على أن لا يعود إليها والإقلاع عن ذنبه، وإعادة الحقوق إلى أهلها، إن كانت المعصية تتعلق بآدمي. وفي الحديث الحث على طلب المغفرة من الله تعالى وعدم الآياس من رحمته سبحانه، مهما تكررت المعاصي وتكاثرت الذنوب، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وفي التنزيل: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَسَنَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

وقوله ﷺ: «حتى ينفجر الفجر» وفي الرواية الثانية: «فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر. وعن جابر رضي الله عنه، قال: سمعت: رسول الله يقول: «إن في الليل لساعة، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر اللانيا والآخرة، إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة».

قال الطيبي: أي لساعة من شأنها أن يترقب لها وتغتنم الفرصة لإدراكها، لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم. قال: فمن وافقها، أي تعرض لها واستغرق أوقاته مترقباً لها، فوافقها، قضى وطره منها. اهـ. بمعناه.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى \_: وفي الحديث الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر. وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة، والدعاء، والاستغفار، وغيرها من الطاعات أفضل من أوله.

وقوله جل وعلا: (من يقرض غير عديم ولا ظلوم) وفي الرواية الثانية: (غير عدوم). قال أهل اللغة: يُقال: أعدم الرجل، إذا افتقر، فهو معدم، وعديم، وعدوم. والمراد بالقرض ـ والله أعلم عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة، والصلاة، والصوم، والذكر، وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى: قرضاً، ملاطفة للعباد، وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض، وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه، وإدلاله عليه وذكره له. وبالله التوفيق. قاله النووى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۵).

وقوله ﷺ: ﴿إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها الفظ (تسعى) يدل على أنها غير مرغمة على فعلها ذلك. وإنما تسعى إليه وتطلبه بهمة، لتحقق ما تصبو إليه.

وقوله ﷺ: «أو عشاراً» العشار هو من يأخذ عُشر أموال الناس قهراً. وهو من كان عليه أهل الجاهلية. قال ابن الأثير: وفي الحديث: «إن لقيتم عاشراً فاقتلوه» أي إن وجدتم من يأخذ العُشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً وأخذه مستحلاً وتاركاً فرض الله وهو ربع العُشر. اهـ. مختصراً.

## ١٩ ـ باب ما جاء في الدعوات التي لا تُرَّدُ

٢٠٣ عن أبي المدلة ـ مولى السيدة عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ، يقول: قُلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبُنْنَا الدُّنْيَا، وَشَهِمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ!

قَالَ ﷺ: ﴿ لَوْ تَكُونُونَ ـ أَو قَالَ ـ لَوْ أَنْكُم تَكُونُونَ ـ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الحَالِ التي أَنْتُم عَلَيْهَا عَنْدِي، لَصَافَحَتْكُم الملاتِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ، وَلَزَارَتْكُم في بُيوتِكُم، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَنْ يَغْفِرَ لَهُمَا.

قَالَ: فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدُّثْنَا عَنِ الجَنَّةِ، مَا بِنَاؤُها؟ قَالَ ﷺ: ﴿لَبِنَهُ فَهِبِ، وَلَبِنَهُ فِضَةٍ، وَمِلَاطُهَا المسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُوُ وَالْبَاقُوتُ، وَتُرَابُها الزَّعْفَرانُ، مَنْ يَذْخُلُهَا يَنْعَمُ لاَ يَبْوُسُ، وَيَخْلُدُ لاَ يَمُوتُ، لا تَبْلَى ثِبَابُه، وَلا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ.

ثَلاثَةً لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهم: الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعُوةُ المَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الغَمَامِ، وَتَفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاواتِ، وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلُّ: وَعِزَّتِي لَأَتَصُرَنَكِ ولَوْ بَعْدَ حِينٍ». (رواه احمد)

٢٠٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • فَلَاثَةٌ لاَ تُرَدُ دَهُوتُهم، الصائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَإِمَامٌ عَادِلٌ، وَدَعُوةُ المَظْلُومِ. يَرْفَمُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَيُفْتَحَ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاواتِ، فَيَقُولُ الرَّبُ عَزُ وَجَلً ؛ وَعِزْتِي لِأَنْصُرَنْكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ (رواه ابن خزيمة).

٢٠٣ ـ [رواه أحمد (٣/٨٠٤٣) والترمذي (٢٥٢١)، وابن حبان (٨٧٤ و ٧٣٨٧) والطيالسي (٢٥٨٣ و ٢٥٨٣)
 ٢٠٨٤) والحميدي (١٥٠١) والحاكم (٢٧٦٢) ٤) وعبد بن حميد (١٤٢٠)، وهو حديث صحيح لشواهده وللفقرة الأخيرة شاهد من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ
 «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وه الطبراني في «الكبير» (٣٧١٨) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٨١٨) والقضاعي في مسند الشهاب» (٧٣٣) والدولابي في «الأسماء والكني» (٢/١٢٣) وفي إسناده مقال. ولها شاهد آخر عند الحاكم (١٨/١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا دعوات المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار» وانظر «مجمع الزوائد» للهيثمي (١٧٢٢٨ و ١٧٢٣١)
 وغيره].

٢٠٤ \_ [رواه ابن خزيمة (١٩٠١) وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه].

الشرح: قوله ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم» أي لا محالة، «الصائم حتى يفطر» أي دعوته مستجابة ما دام صائماً، و (إمام عادل) و ذلك لإقامته حكمه على ما شرعه الله تعالى «دعوة المظلوم» أي على الظالم، وقد لا يظهر أثر الاستجابة على الحال لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى.

وقوله ﷺ: «ودهوة المظلوم تحمل على الغمام» أي تحملها الملائكة على السحاب، وفيه إشارة لعلز شأنها عند الله تعالى، ولو كانت من فم كافر. وذلك لِعظَم جُرم الظلم، ولتحريمه على الخلق مهما كانوا وقد تقدم في باب الاستغفار قول النبي ﷺ فيما يرويه عن رب العزة: «يا حبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا» (١) الحديث رواه مسلم وغيره. من حديث أبى ذر الغفاري رضى الله عنه.

وقوله ﷺ: «وتفتع لها أبواب السماوات» هو نحو قوله ﷺ في رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حينما بعثه إلى اليمين، «واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» (٢) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع. والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً. كما جاء عند أحمد وغيره من حديث النبي ﷺ: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً، ففجوره على نفسه» (٣) وإسناده حسن. قاله الحافظ في «الفتح».

#### ٢٠ ـ باب في فضل دعاء الخروج من البيت

٢٠٥ – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ ـ يَعْني ـ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنْحى عَنْهُ الشَّيْطَانُ \* (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرنه إلا من هذا الوجه).

ورواه أبو داود بلفظ: ﴿إِذَا خَرَجَ الرّجلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، قَالَ: ﴿يُقَالُ حِينَئِذِ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَنَخَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينَ. فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوْقِيَ.

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، ثَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلاَّ بِاللَّه، فَيُقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ، قَذْ كُفِيتَ وَهُدِيتَ وَوُقِيتَ. فَيَلْقَىٰ الشَّيْطَانُ شَيْطَاناً آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ: كَيْفَ لَكَ برَجُل قَذْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ».

ورواه النسائي في «الكبرى» بلفظ: ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِيَهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ خَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، قَيْقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ، هُدِيتَ، وَوُقِيتَ وَكُفِيتَ».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). (۲) رواه البخاري (۱٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) ترواه أحمد (٣/٨٨٠٣).

٢٠٥ ـ [رواه أبو داود (٥٠٩٥) والترمذي (٣٤٢٦) والنسائي في الكبرى، (٦٩٩١٧) وفي اعمل اليوم والليلة،
 (٨٩) وابن حبان (٨٢٨) وهو حديث حسن، وانظر شاهده في الشرح].

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إذَا خرج الرجل من بيته، فقال بسم الله توكلت على الله اي جعلت اعتمادي على الله تعالى: وفوضت أمري إليه، ووكلته شأني كله، ومن وكل أمره لله وجل وعلا، كان كافيه وحسبه. قال تعالى: ﴿وَمَن بَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]، أي من فؤض إليه أمره كفاه ما أهمه وقال تعالى: ﴿قُلْ حَبّى اللّهُ عَلَيْهِ بَنُوكَكُلُ الْمُتُوكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨].

وقوله ﷺ: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فيه الإقرار والاعتراف بأنه لا حركة ولا قدرة وقوة إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. يُقال: حال الشخص يحول، إذا تحرك.

وقوله ﷺ: «يُقال حينئذ» أي تقول له الملائكة حينما يقول الذكر المذكور. «هديت» أي هداك الله تعالى لما فيه خيرك ومصلحتك في دينك ودنياك وآخرتك. «وكفيت» أي وكفاك الله تعالى أمرك وأعانك عليه ووفقك فيما تبتغي وتسعى إليه. «ووقيت» أي ووقاك الله تعالى وجنبك كل ما يؤذيك ويضرك وجعلك في كنفه وحمايته.

وقوله ﷺ: «فتنحى له الشياطين؛ أي تبتعد عن طريقه. وفيه إشارة إلى توفيق قائله ووقايته من إغواء الشياطين له. وكفى بها نعمة. والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: ﴿فيقول له شيطان آخر، كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي المراد أنك لن تقدر عليه. وعند ابن ماجه بإسناد فيه مقال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا خَرِج الرجل من باب بيته \_ أو \_ من باب داره، كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: بسم الله، قالا: هُديت، وإذا قال توكلت على الله، قالا: كفيت هُديت، وإذا قال توكلت على الله، قالا: كفيت قال: ﴿فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدي، وكفي، ووقي ا(١). ورواه البخاري في «الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم وأن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته، قال: ﴿بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، التكلان على الله الله وفي إسناده عبد الله بن حسين. ضعيف.

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، بإسناد صحيح، من حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي على كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يُجهل علينا»<sup>(٣)</sup> قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال.

# ٢١ ـ باب دعاء الملاك لمن أحسن وصدق بالخير والبركة، ولمن أساء وكذب، بالمحق والعذاب

٢٠٦ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة، أن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۸۸٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۹۷) وابن ماجة (۳۸۸۵) والحاكم (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦٦٧٨) والترمذي (٣٤٢٧) وأبو داود (٥٠٩٤) والنساني (٥٠٠١)

٢٠٦ \_ [رواه البخاري (٢٩٦٤) و (٦٦٥٣) ومسلم (٢٩٦٤) وابن حبان (٣١٤) واللفظ لمسلم].

أبا هريرة حدثه، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: ﴿إِنْ لَلاَئَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُم. فَبَعَثَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنٌ وَجِلْدٌ أَنْ يَبْتَلِيَهُم. فَبَعَثُ إِلَيْهِمْ مَلَكاً. فَأْتَى الأبرص فقال: أَي شَيءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنًا وَجِلْداً حَسَنًا وَيَعْمَلُ مَنْ وَيُغْمِي لَوْناً حَسَناً وْجِلْداً حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً وَعِلْداً حَسَنا وَعِلْداً حَسَنا وَعِلْداً حَسَنا وَعِلْداً حَسَنا وَعِلْداً حَسَنا وَعِلْداً عَلَى اللّهُ اللّهُ

قَالَ: ﴿ فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَلْهَبُ عَنِّي لَمَذَا الَّذِي قَذَرَني النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْراً حَسَناً. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقْرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً. فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَاتَى الْأَعْمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيءِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: أَنْ يُردَّ اللّهَ إِلَيْ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ فَأُفطِيَ شَاةً وَالِداً. فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَلْذَا. قَالَ: فَكَانَ لِهِلْنَا وَادِمِنَ الإبل، وَلِهِلْذَا وَادِمِنَ البَقَر. وَلِهِلْنَا وَادِمِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ، وَهَينتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتُ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي. فَلاَ بَلاَغَ لِي اليَوْمَ إِلاَّ بِاللّهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلَكَ، بِالَّذِي أَضَطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالْجَلْدَ الحَسَنَ وَالْجَلْدَ الحَسَنَ وَالْجَلْدَ الحَسَنَ وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ في سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةُ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي أَفْرِفُكَ. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكُ النَّاسُ؟ فَقِيراً فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، يَقَذَرُكُ النَّاسُ؟ فَقِيراً فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً، فَصَيْرَكُ اللّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِلْدًا. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هِلْدًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرَكَ اللّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَىٰ فَي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينُ وابْنُ سَبِيلٍ. الْقَطَعَتْ بِي الحِبَالُ في سَفَرِي. شَلاَ بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللّهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةَ أَتَبَلَغَ بِهَا في سَفَرِي. فَقَالَ: قَذْ كُنْتَ أَعْمَىٰ، فَرَدًّ اللّهُ إِلِيَّ بَصَرِي. فَخُذْ مَا شِئْتَ. وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللّهِ، لاَ أَجْهِدُكَ اليَوْمَ شَيْئاً أَخْذَتَهُ لِلّهِ. فَقَالَ: قَذْ كُنْتِ عَلَى صَاحِبَيْكَ، (مَنْ عليه).

الشرح: قوله ﷺ: (إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى) البرص: بياض يظهر في ظاهر البدن معروف ومعنى (فأراد الله أن يبتليهم) أي أن يختبرهم. ومعنى (قد قذرني الناس) أي اشمأزوا من رؤيتي. ومعنى (فمسحه) أي مسح على جسمه. والناقة العشراء: هي الحامل القريبة الولادة.

ومعنى قوله ﷺ: افأعطي شاة والداً؛ أي ذات ولد. وهو معها وقوله ﷺ: افأنتج هذان؛ أي صاحب الإبل والبقر. اوولد هذا؛ أي صاحب الشاة.

وقوله ﷺ: «ثم إنه أتى الأبرص في صورته، وهيئته» أي في نفس الصورة التي كان عليها لما الجتمع به وهو أبرص، ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه.

وقوله ﷺ: «فقال رجل مسكين» أراد إنك كنت هكذا، وهو من المعاريض، والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. قوله: «فلا بلاغ» أي فلا وصول لي لما أريده. وقوله «أتبلغ عليه» من البلغة،

وهي الكفاية، والمعنى أتوصل به إلى مرادي. ومعنى قوله: •قد انقضت بي الحبال في سفري. . الحبال: جمع حبل ـ بكسر الحاء ـ أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق. وقيل العقبات.

وقوله على: الفقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر، أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم، كبيراً عن كبير، في العز والشرف والثروة. قال هذا وهو مصر على كذبه متعمد له. وعلى وجه الخصوص، أنه يعلم من يخاطب، فليس للإنسان أن ينسى وجه من أحسن إليه. ولكنه الفساد في القلب، ونكران الجميل، ومقابلة الإحسان بالإساءة. وهذه صفة تسم غالبية الميهود إن لم تشملهم كلهم. وفي التنزيل ﴿ مَلْ جَزَانُهُ ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٥٥].

وقوله ﷺ: فقال: إن كنت كاذباً، فصيرك الله إلى ما كنت؛ جاء الدعاء بلفظ الماضي، مبالغة في الدعاء عليه لكذبه وجحوده النعمة وتمنعه في الإحسان لمن أحسن إليه. وقد جاء القرآن يحث على مقابلة الإحسان بالإحسان، فقال سبحانه ﴿وَأَحْسِن كُمَّا أَخْسَنَ اللّهُ إِليَّكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُعْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. والآيات في الباب كثيرة معلومة.

وأما قوله: «الواجبات كثيرة» يريد أنه عليه واجبات مالية كثيرة، فهو لا يستطيع أن يتصدق بشيء من مال. وقوله: «لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله» أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه، أو تطلبه من مالي. والجهد: المشقة.

قال الكرماني: وفي الحديث التحذير من كفران النعم، والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله عليها. وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء، وإكرامهم وتبليغهم مآربهم، وفيه الزجر عن البخل، لأنه حمل صاحبه على الكذب، وعلى جحد نعمة الله تعالى.

#### فائدة في فضل الدعاء، وأن صاحبه مثاب عليه لا محالة:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي على قال: قما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن تُعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر؟ قال على: قاله أكثر، أي عطاؤه وفضله أكثر من دعائكم. والحديث إسناده جيد (١).

ويشهد له ما رواه الترمذي وأحمد واللفظ له، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عبر وجل الأراض من رجل مسلم يدعو الله عبر وجل إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 繼: هما من مسلم ينصب وجهه لله عزَّ وجلَّ في مسألة، إلا أعطاها إياه، إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٣٣/٤) والبخاري في «الأدب المفردة (٧١٠) والبزار (٢١٤٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۵۷۳) وأحمد (۸/۲۲۸٤۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد، (٧١١) وأحمد (٣/٩٧٩٢) والحاكم (١٨٢٩/١) وغيرهم.

تنبيه، فائدة كراهية التعدي في الدعاء:

قال الله عز وجل: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ شَغَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْتَدِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٥].

قال القرطبي المفسر: هذا أمر بالدعاء وتعبُّد به. ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معه، وهي الخشوع والاستكانة والتضرع. ومعنى ﴿خفية﴾ أي سراً في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام، إذ قال مخبراً عنه: ﴿إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ نِدَاتٌ خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣] ونحوه قول النبي ﷺ: ﴿خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، والشريعة مقررة، أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر، أعظم أجراً من الجهر.

قال: وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عاماً إلى هذا هي الإشارة. والمعتدي هو المجاوز للحدّ ومرتكب الحظر. وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه.

وعند ابن ماجه بإسناد صحيح، من طريق أبي نعامة، أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعُذ به من النار، فإني سمعت رسول الله علي يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدهاء»(١).

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح، ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي، أو يدعو في محال، ونحو هذا من الشطط. ومنها أن يدعو طالباً معصية وغير ذلك. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسُّنَّة، فيتخير ألفاظاً مُفَقَّرةً وكلماتٍ مُسجَّعةٍ، وقد وجدها في كراريس لا أصل لها، ولا معوّل عليها، فيجعلها شعاره، ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. اه مختصراً.

خاتمة: روى الحاكم بإسناد صحيح، عن سلمان رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِن الله حَيى كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين (٢).

وفي الصحيح البخاري، وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: الا يقُل أحدكم اللهم اففر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره لهه(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في السنن (٣٨٦٤).

<sup>(</sup>Y) (ela lلحاكم (۱**/۱۸۲۱)**.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٧٧).

### ١٠ \_ كتاب المحبة

قال الله تعالى ﴿ قُلْ إِن كُنتُر تُعِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُعْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَنْفِرَ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ [آل عدران: ٣١].

وقال تعالى ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِيُّ ٱلْمُتَوَّكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

#### ١ ـ باب فضل المحبة في الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ نَبُوَهُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى مُسُدُورِهِمْ حَاجَحَةٌ وَمَن يُوفَ شُعَ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ مُسُدُورِهِمْ حَاجَحَةٌ وَمَن يُوفَ شُعَ نَفْسِهِ، فَأُولَتِكَ هُمُ المُعْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩].

٣٠٧ ـ عَنْ أَبِي إِدْرِيسِ الخَولانِي، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتَى شَابُ بَرَّاقُ النَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هٰذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الغَدُ، هَجُرْتُ. فَوَجَدْتُهُ فَدْ سَبَقَني بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هٰذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الغَدُ، هَجُرْتُ. فَوَجَدْتُهُ فَدْ سَبَقَني بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمَّ جِنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِه فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِي يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: هَالَهُ مَنَالَ اللَّهُ مَنَالَ اللَّهُ مَتَالَى اللَّهُ مَتَالَى اللَّهُ مَنَالَ اللَّهُ مَنَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَنْ وَقَالَ: اللَّهِ مَنْ وَالمُتَرَاوِرِينَ فِيْ، وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيْ (رواه مالك).

ورواه أحمد، وزاد فيه: قَالَ أَبو إِذْرِيس: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامْتِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الرَليدُ، لاَ أُحَدُّثُكَ بِمَا حَدَّثْنِي مُعاذُ بْنِ جَبَلِ في المُتَحَابِينَ:

قال عُبادة \_ فَأَنَا أُحَدِّثُكَ عَن النُّبِي عِنْ اللُّهِ عَنْ النُّبِي عَنْ اللَّهِ الرَّبِّ عَزْ وَجَلَّ قَالَ: «حَقَّتْ مَحَبُّني

٢٠٧ \_ [رواه مالك في المعوطة (١٧٧٩) في آخر كتاب الشعر. وأحمد (١٤١١/٨) وابن حبان (٥٧٥) وابن حبان (٥٧٥) والحاكم في المستثولة (٦٤١٠/٤) والطبراني في الكبيرة (١٥٠/ ٢٠) والقضاعي في الشهابة (١٤٤٩) و(١٤٥٠) واللفظ الأول لمالك والثاني لأحمد].

لِلمُتَحابِينَ، وَحَقَّتُ مَحَبُتي لِلْمُتَزَاورِينَ فِيَ، وَحَقَّتُ مَحَبَّتي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَ، وَحَقَّتُ مَحَبَّتي لِلْمُتَواصِلينَ فِيَّ، وَحَقَّتُ مَحَبَّتي لِلْمُتَواصِلينَ فِيَّ.

وَعَنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: قُلْتُ لِمَعاذ بْنِ جَبَلٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُكَ لِغَيْر دُنْيَا أَرْجُو أَنْ أُصِيبَهَا مِنْكَ، وَلاَ قَرَابَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ فَلاَّيُّ شَيءٍ؟ قُلْتُ: لِلَّهِ، قَالَ: فَجَذَب حُبُوتي، ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «المُتَحَابُونَ في اللَّهِ في ظِلْ العَرْشِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلْهِ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِم النَّبِيُونَ وَالشَّهَدَاءِ».

ثُمُ قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَأَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَحَدَّنْتُهُ بِحَدِيثِ مُعَاذِ، فَقَالَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: •حَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَحَابِّينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَزَاوِرِينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَزَاوِرِينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَبَاذِلِينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَزَاوِرِينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتي عَلَى المُتَبَاذِلِينَ فِي، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُونَ وَالصَّدْيِقُونَ بِمَكَانِهِمْ الرواه ابن حان).

وَرُواهُ التَرَمَذِيِّ مُختَصِراً مِنْ حَدِيثِ مُعَاذُ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُونَ وَالشَّهَدَاءُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُونَ وَالشَّهَدَاءُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ في جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُونَ وَالشَّهَدَاءُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الشرح: قوله: (فإذا شاب براق الثنايا) الثنايا: الأسنان الأمامية من الإنسان، ووصف ثناياه بالحسن والصفاء، وأنها تلمع إذا تبسم كالبرق، أراد بذلك، وصف وجهه بالبشر والطلاقة.

وقوله: (فلما كان الغد هجرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير) التهجير: المضي إلى الصلاة في أول الوقت، وهو مثل التبكير، ولا يراد بهما المضى في الهاجرة، ولا في البكرة.

وقوله جل وعلا: (وجبت محبتي للمتحابين في . . . ) أي حقت محبة الله تعالى للمتحابين في الله تعالى على الله تعالى الله تعالى ـ كما جاء مفسراً في الرواية الثانية والمتجالسين في الله ، هم الذين جلسوا يتسامرون في الله تعالى . البر والإحسان وما كان على نحوهما. والمتزاورين في الله هم قوم ربطتهم المحبة في الله تعالى .

وقوله عز وجل: «المتحابون في جلالي» أي من ربطتهم المحبة إكراماً لعظمتي، وحباً في إرضائي. قال أهل اللغة: الجلال: العظمة ومن أسماء الله تعالى «الجليل» وهو الموصوف بنعوت الجلال، والحاوي جميعها، هو الجليل المُطْلَق، وهو راجع إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات.

وقوله جل وعلا: الهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الغبطة: حسد خاص، يُقال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٨/٣٣٨٤٦) والترمذي (٣٣٩٠) وابن حبان (٥٧٧) والمطبراني (١٦٧- ١.٠٠)... وأبو نعيم في الحلية الأولياء، (١٣١١) وإسناده جيد، وتعقبه الترمذي بقوله: هذا حديث حسن صحيح، قال وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن مسعود وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري.

غبطت الرجل أغبطه غبطاً، إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له، وأن يدوم عليه ما هو فيه. وأما الحسد، فهو أن تشتهي أن يكون لك ما له، وأن يزول عنه ما هو فيه. والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم» أي أن الأنبياء عليهم السلام وكذا الصديقين يتمنون أن يكونوا في مثل مكان هؤلاء الذين جاء وصفهم في الحديث، وذلك لمكانتهم العالية ودرجتهم الرفيعة، وعلو منزلتهم.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: (إن من عباد الله الأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية: ﴿ أَلا إِنَ اللهِ اللهِ لا خَوَفُ عَلَيْهِد وَلا هُمْ يَصْرَبُوك ﴾ (١) [بونس: ١٢].

## ٢ ـ باب فيمن زار أخاً له في الله، محبة في الله تعالى

٢٠٨ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخَا لِي في لهٰذِهِ القَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ؛ لأَ، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ في اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: بأَنَّ النَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكَ، بأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتُهُ فِيهِ (رواه مسلم).

وقد جاء في إحدى روايات أحمد بلفظ: ﴿خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَحَا لَهُ فِي اللَّهِ حَزُ وَجَلَّ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ بِمَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا مَرُّ بِهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ قُلاتاً، قَالَ: لِغَرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ بِمَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا مَرُّ بِهِ، قَالَ: فَلِمَ تَأْتِيهُ؟ قَالَ؛ إِنِّي أُحِبُهُ فِي اللَّهِ. لِقَرْابَةٍ؟ قَالَ: فَلِمَ تَأْتِيهُ؟ قَالَ؛ إِنِّي أُحِبُهُ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَلِمَ تَأْتِيهُ؟ قَالَ؛ إِنِي أُحِبُكُ بِحُبُكَ إِيَّاهُ فِيهِ».

وفي لفظ لأحمد أيضاً: ﴿خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَتِهِ يَزُورُ أَخَا لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى. فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكاً فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخَا لِي أَزُورُهُ في اللَّهِ في هَذِهِ القَرْيَةِ. قَالَ لَهُ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِغْمَةٍ تَرِبُّهَا؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنِّي أَخْبَبْتُهُ في اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ رَبُكَ إِلَيْكَ، أَنَّهُ قَدْ أَخَبُكَ بِمَا أَخْبَبْتُهُ فِيهِه.

وقع عند البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ: «زَارَ رَجُلُ أَخَا لَهُ في قَرْيَةٍ. فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَا عَلَى مَذْرَجْتِهِ. فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَخَا لِي في لهٰذِهِ القَرْيَةِ. فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُها؟ قَالَ: لاَ. إِنِّي أُحِبُّهُ في اللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۵۲۷) وغيره بإسناد جيد.

٢٠٨ \_ [رواه أحمد (٢٥٦٧ ـ ٩٣٠٢ \_ ٩٩٦٥ ـ ٢٠٢٥١ ـ ٣/١٠٦٠٥) ومسلم (٢٥٦٧) والبخاري في «الأدب
 المفردة (٣٥٠) وابن حبان (٥٧٢) والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٦٥)].

الشرح: قوله ﷺ: «أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً» أي ملكاً بهيئة البشر. والمدرجة: الموضع الذي يدرج فيه، أي يمشي، يعني الطريق. وقد جاء صريحاً في الرواية الأخرى: «فأرصد الله له ملكاً فجلس على طريقه» ومعنى «فأرصد الله له ملكاً» أي جعل له ملكاً يترقبه.

وقوله على المشقة في سبيل زيارة الأخوان في الله تعالى، وفيه دعوة الآخرين للاهتمام بزيارة من تحمل المشقة في سبيل زيارة الأخوان في الله تعالى، وفيه دعوة الآخرين للاهتمام بزيارة من يحبونهم في الله تعالى، لتصريح هذا الرجل بسبب الزيارة، وهو من باب الدعوة بالتلميح! قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا سؤاله بقوله: «أين تريد؟» إذ هو سؤال عن المكان، ولم يجبه به؟ قلت: من حيث إن السؤال متضمن لقوله أين تتوجه ومن تقصد؟ ولما كان قصده الأول الزيارة، ذكرها وترك ما لا يهم. ونظيره قوله تعالى ﴿ للهِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَدُوسَىٰ إِن المُهُم أُولَا يَ عَلَى أَرْبَى وَعَجِلْتُ إِلَكَ رَبِّ لِرَّضَىٰ ﴾ [طه: ٨٣ - ٨٤].

وقوله ﷺ: •قال هل لك عليه من نعمة تربها اي تنسيها، وتربيها، وتسعى في صلاحها عنده؟ يقال: رُبَّ فلان ولده ورَبَّبَه ورباه، بمعنى واحد. أي قام بتربية ولده وسعى في القيام عليه بالصلاح، والحفظ والرعاية. والمراد من السؤال، معرفة سبب الزيارة إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى، أم لسبب دنيوي.

وقوله ﷺ: قال: فلم تأتيه؟ قال: إني أحبه في الله تعالى، أي لم أزره لغرض من أغراض الدنيا. وإنما زيارتي له حباً في الله تعالى، وفي ذلك إشارة إلى علو مرتبة إيمان هذا الرجل، واجتهاده على نفسه لتستكمل مدارج الكمال كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»(١) وعند أحمد والترمذي من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من أحطى لله تعالى، ومنع لله تعالى، وأحب لله تعالى، وأبغض لله تعالى، وأحب لله تعالى، وأبغض لله تعالى، وأبغض الإيمان»(١).

قوله ﷺ: «قال: فإني رسول الله إليك» أي إن الله أرسلني إليك الأخبرك «أنه يحبك بحبك إياه فيم» وفي الرواية الأخيرة: «إن الله أحبك كما أحببته» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أصل المحبة: الميل، وهو على الله سبحانه محال. فمحبته سبحانه للعبد، رحمته ورضاه عنه، وإرادته الخير، وفعله له فعل المحب. اهد.

وفي الحديث ما يدل على أن الحب في الله والتزاور فيه، من أفضل الأعمال، وأعظم القُرَب

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١٥٦١٧) والترمذي (٢٥٢١).

إذا تجرَّد ذلك عن أغراض الدنيا وأهواء النفوس وأنها سبباً لحب الله تعالى للعبد، وفيه فضيلة زيارة الصالحين.

خاتمة في المحبة في الله تعالى: روى الإمام أحمد من طريق أبي حازم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: ﴿إِنْ المُتَحابِّين لَثَرَى خُرَفُهُم في الجَنْةِ كَالكَوْكَبِ الطَّالع الشَرقِي، أَوْ الغَرْبِيّ. فَيُقَالُ: مَنْ هَوْلاءِ؟ فَيْقَالُ: هَوْلاءِ المُتَحابُونَ في اللّهِ مَزْ وَجَلُّ (١).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليبعثن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من نور، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء».

قال: فجثا أعرابي على ركبتيه، فقال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم. قال: اهم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه الأرواه الطبراني).

ومعنى قوله: (حلهم لنا) أي صفهم لنا.

## ٣ ـ باب كرامة المتحابين بجلال الله تعالى، يوم العرض

٢٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحابُونَ لِجَلالِي، اليَوْمَ أَظِلُهُمْ فِي ظِلْي، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي». (رواه مالك).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَيْنَ المُتَحابُونَ بِجَلالِي اليَوْمَ، أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلْي».

٢١٠ = وَعَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: •قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: المنتحابَونَ بِجَلالِي في ظِلْ عَرْشِي يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلاَّ ظِلّيّ». (رواه احمد).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة وذلك على رؤوس الأشهاد، بحيث يسمع كل أهل المحشر، ليكون ذلك تكرمة للمتحابين في الله تعالى، وحسرة على غيرهم.

قوله جل وعلا: «أين المتحابون لجلالي» وفي الرواية الأخرى «بجلالي» واللام والباء، هما السببيتان. أي لأجل جلالي، أو بسبب جلالي. وهما بمعنى واحد. أي لعظيم حقى وحرمة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۲۹/۶) ورجال إسناده رجال الصحيح، غير أنه منقطع، أبو حازم، وهو سلمة بن دينار، لم يسمع من أبي سعيد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (١٦٧٧٠) وعزاه للطبراني، وقال: وإسناده حسن.

٢٠٩ \_ [رواه مالك في «الموطأ» (١٧٧٦) في كتاب الشعر، باب (٥) «ما جاء في المتحابين في الله»، وأحمد (٣/٨٤٦٣) ومسلم (٣٥٦٦) والدارمي (٢٧٥٧) والطيالسي (٣٣٣٥) وابن حبان (٤٧٤) واللفظ الأول لمالك].

٢١٠ ـ [رواه أحمد (٦/١٧١٥٨) وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٠ ـ ٢١/٤) وقال: رواه أحمد بإسناد جيد].

طاعتى، لا لغرض من أغراض الدنيا. وقد تقدم القول فيه ثمة.

وقوله جل وحلا: «اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي» المراد ـ والله أعلم ـ اليوم أظلهم في ظل عرشي قيل: هذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام، إذ الظلال كلها ملكه وخلقه. كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله: كرامته وحمايته، كما يُقال: فلان في ظل الملك. قال في «الفتح» وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث.

قال الإمام القرطبي الأولى أنه يعني به ظل العرش، كما جاء في الرواية الأخرى. فيعني أن في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال الصالحة تقي صاحبها من وهج الشمس ولفح النار، وأنفاس الخلق، كما قال على: «الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس» (١).

ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفها، فيخص الله تعالى به من يشاء من صالح عباده، ومن جملتهم المتحابون لجلال الله تعالى.

فإن قيل: كيف يُقال: في القيامة ظلال بحسب الأعمال، وقد قال على السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو ظل العرش المذكور في الحديث؟ قلنا: يمكن أن يقال: كل ظل في القيامة إنما هو له، لأنه بخلقه واختراعه بحسب ما يريده تعالى من إكرام من يخصه به، فعلى هذا يكون كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه، وكلها ظل الله لا ظل غيره، إذ ليس لغيره هنالك ظل، ولا يقدر له على سبب.

ويحتمل أن يقال: إنه ليس هنالك إلا ظل واحد، وبه يستظل المؤمنون، لكن لما كان الاستظلال بذلك الظل لا يُنال إلا بالأعمال الصالحات، نسب لكل عمل ظلَّ، لأنه به وصل إليه.

وهذا كله بناء على أن الظلال حقيقة لا مجاز، وهو قول جمهور العلماء، وقال عيسى بن دينار، إن معناه يكنّهم من المكاره، ويجعلهم في كنفه وستره، كما يقول: أنا في ظلك، أي في ذراك وسترك. اهـ.

خاتمة فيمن تحابوا في الله تعالى: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على الله عنه، عن النبي على قال: «سبعة يُظلُهمُ اللهُ في ظِلْهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُهُ، الإِمَامَ العَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ في عِبَادَةِ رَبْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ في المساجِد، وَرَجُلانَ تَحَابًا في الله، الجُتَمعَا عَلَيْهِ وتَفرُقا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمالٍ، فَقَالَ؛ إِني أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَقَ أَخْفَىٰ حَتَى لاَ تَعْلَم شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَعِينَهُ، وَرَجُلٌ نَصَدَقَ أَخْفَىٰ حَتَى لاَ تَعْلَم شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَعِينَهُ، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً، فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/١٧٣٣٥) وأبو يعلى (١٧٦٦) والحاكم (١/١٥١٧) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، مرفوعاً، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۰).

#### ٤ ـ باب في خطورة التخاصم والتهاجر بين اهل الإيمان

٢١١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: اتَّفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةَ يَوْمَ الاثنينِ، وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلْ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيئاً، إِلاَّ رَجُلاَ كَانَتْ بَينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخْنَاءُ، فَيْقَالُ: انْظُرُوا هَلْدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، انْظُرُوا هَلْدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، انْظُرُوا هَلْدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، انْظُرُوا هَلْدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، (رواه مسلم).

وَفِي لَفَظَ لَهُ: اتَّعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيس واثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ مَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ اليومِ لِكُلِّ امْرِيءِ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئاً، إِلاَّ امْرَأَ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَجَنَاءُ، فَيُقَالُ: ازْكُوا هَلَاَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ازْكُوا هَلَاَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحَاه.

وفي لفظ عند مالك: ﴿التُرْكُوا هَاذَيْنِ حَتَّى يَفِينًا لِـ أَو لِـ ارْكُوا هَاذَيْنَ حَتَّى يَفِينًا ۗ .

وفي لفظ عند أحمد: ١٠٠٠ فَيَغْفِرُ اللّهُ عَزُّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدِ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، إِلاَّ المُتَشَاحِنَينِ، يَقُولُ اللّهُ للملائِكَة: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلَحَه.

الشرح: قوله ﷺ «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء الشحناء: البغضاء والعدواة، كأنه شُحن بغضاً له لملائه. قال في «المفهم»: وقد خصَّ الله تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهما، وبمغفرة الله تعالى لعباده، وبأنهما تُعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، كما جاء في الرواية الأخرى: «تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. . ».

وهذه الذنوب التي تغفر في هذين اليومين هي الصغائر كما جاء ذلك في قوله ﷺ: «الصلوات المخمس، والجمعة إلى المجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، (١) ومع ذلك فرحة الله تعالى وسعت كل شيء، وفضله يعمُّ كل ميت وحيٍّ.

ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار على بغض المسلم ومقاطعته، وتحريم استدامة هجرته ومشاحنته، والأمر بمواصلته، ومكارمته.

قال: وعرض الأعمال المذكورة إنما هو لتنقل من صحف الكرام الكاتبين إلى محل آخر، ولعله اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُرٌ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩]، قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ الحفظة من صحائف الأعمال.

وقد يكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاة بصالح أعمال بني آدم على

٢١١ ـ [رواه مالك في «الموطأ» (١٦٨٦ ـ١٦٨٧) في حسن الخلق. وأحمد (٧٦٤٣).. ومسلم (٢٥٦٥) والترمذي (٧٤٧) وابن ماجه (١٧٤٠) وعبد الرزاق (٧٩١٥). والدارمي (١٧٥١) وغيرهم، واللفظ الأول لمسلم].

<sup>·(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳).

الملائكة، كما يُباهي الله الملائكة بأهل عرفة. وقد يكون هذا العرض، لتعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن المبارك، عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه. فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يخلص لي، ولم يخلصه عمله فاجعلوه في سجين. ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا أخلص عمله، فاكتبوه في عليين (١) والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك.

وقوله جل وعلا: «انظروا هذين» أي أخروا، وكذلك «اركوا» وكذلك «ذروهما» أي اتركوهما من غير مغفرة حتى المصطلحا» أو اليفيثا، أي يعودا إلى رشدهما، ويرجعا إلى الصلح والمودة.

#### ٥ - باب محبة الله تعالى لعبده، وعظيم فضلها وكرامتها على العبد

قال الله تعالى: ﴿ مُسَوِّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِغَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّدَلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُهُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَنَّةً مِّنِي﴾ [طه: ٣٩].

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَإِنَّ اللّهَ، إِذَا أَحَبُ عَبْداً، دَهَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ فُلاَناً فَأَحِبُهُ. قَالَ فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللّهَ يُحِبُ فُلاَناً فَأَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُهُ. قَالَ ثَيْنِغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ فُلاَناً فَيَتُغِضُوهُ وَ إِنَّا اللّهَ يُبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُوهُ . قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ. قُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ». (منذ عله).

وفي لفظ للبخاري: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى، إِذَا أَحَبُ عَبْداَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ؛ إِنَّ اللَّهَ قَذ أَحَبُ فُلاناً فَأَحِبُهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّماءِ: إِنَّ اللَّهَ قَذ أَحَبُ فُلاناً، فَأَحِبُوهُ. فَيُحِبَّهُ أَهْلُ السَّماءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ».

وني لفظ لأحمد: ﴿إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ صَبْداً قَالَ لِجِبْرِيلَ ؛ إِنِّي أُحِبُ فُلاناً فَأَحِبُهُ قَالَ: ﴿فَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّماءِ قَالَ: ﴿وَيُوضَعُ لَهُ الْمَالُ السَّماءِ قَالَ: ﴿وَيُوضَعُ لَهُ الْمَارُضِ قَالَ: ﴿وَيُوضَعُ لَهُ الْمَارُضِ قَالَ: ﴿وَإِذَا أَبْغَضَ ۚ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٤٥٢).

٢١٧ \_ [رواه مالك في «الموطا» (١٧٧٨) في كتاب الشعر، وأحمد (٣/٧٦٢٩) والبخاري (٣٢٠٩ و ٣٢٠٠ و ٢٠٤٠ و
 ٧٤٨٥) ومسلم (٢٦٣٧) والترمذي (٣١٦١) والطيالسي (٢٤٣٦) وعبد الرزاق (١٩٦٧٣) وغيرهم، واللفظ الأول لمسلم].

وفي لفظ عند الترمذي: ﴿إِذَا أَحَبُ اللَّهُ صَبْداً نَادَىٰ جِبْرِيلُ إِنِّي قَدْ أَخبَبْتُ فُلاناً فَأَجِبُهُ، قَالَ: فَيُنَادِي في السَّمَاءِ، ثُمُّ تَنْزِلُ لَهُ المَحَبَّةُ في أَهْلِ الأَرْضِ، فَلْلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُوا السَّمَاءِ، ثُمُّ الرَّحْنَ وُدَّا ﴾ [مريم: ٩٦]، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْداً، نَادىٰ جِبْرِيلُ: إِنِّي أَبْغَضْتُ فُلاناً، فَلنَاءً، فَالنَّمُ السَّمَاءِ، ثُمُّ تَنْزِلُ لَهُ البَغْضَاءُ في الأَرْضِ».

٣١٣ \_ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ العَبْدَ لَيَلْتَمِسَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَلاَ يَزَالُ بِذَٰلِكَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلُ: إِنَّ فُلاتاً عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِي، أَلاَ وَإِنَّ رَحْمَتي عَلَيهِ، بِذَٰلِكَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلُ: وَيَقُولُها حَمَلَةُ العَرْشِ، وَيَقُولُها مَنْ حَوْلَهُم، حَتَّى يَقُولُها أَهْلُ السَّمَواتِ السّبْع، ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الأَرْضِ». (رواه احمد).

ورواه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «إِنَّ العَبْدَ يَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلا يَرَالُ كَذَٰلِكَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنَّ عَبْدِي فُلاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي، فَرِضَائِي عَلَيْهِ، قال: فَيَقُولُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُم، حَتَّى يَقُولُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَهِيَ الآيةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم فِي كَتَابِهِ: ﴿ وَهِيَ الآيةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم في كِتَابِهِ: ﴿ إِلَى الْأَرْضِ \* لَكَانِ سَيَجْعَلُ أَنْهُ ٱلرَّحْنَ وُنَّا ﴾ [مريم: 31].

وَإِنَّ الْمَبْدُ لَيَلْتَمِسُ سَخَطَ اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، إِنَّ فُلامَا يُسْخِطُني، أَلاَ وَإِنَّ غَضبِي عَلَيْهِ. فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: غَضَبُ اللَّهُ عَلَى فُلانِ، وَيَقُولُ حَمَلَةُ الْمَرْشِ، وَيَقُولُ مَنْ دُوْنَهُم، حَتَّى يَقُولَهُ أَخْلُ السَّمَاواتِ السَّبْع، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ».

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِنَ اللهُ إِذَا أَحْبُ عَبِداً ۗ وقد تقدم أَن مَحْبَة اللهُ لَعَبِدُه ، إنما هي بمعنى رضاه عنه ، وتوفيقه لما يحب ويرضى ، وأن هذا الرضى إنما منشئه تقرب العبد إلى ربه جل وعلا بتوفيق منه ، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض ثم النوافل .

وقوله ﷺ: «نادى جبريل، إن الله قد أحب فلاناً، فأحبه جاء لفظ اقد اللتأكيد والتوكيد على محبة الله تعالى لعبده وقيل: إنه هنا بصيغة الماضي، وفي الرواية الأخرى: «إن الله يحب فلاناً» بصيغة المضارعة. وفي الأول إشارة إلى سبق المحبة على النداء، وفي الثاني إشارة إلى استمرار ذلك.

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب، تأنيس العباد، وإدخال المسرة عليهم، لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه حصل على أعلى السرور عنده، وتحقق بكل خير. ثم قال: وهذا إنما يتأتى لمن في طبعه فتوة ومروءة وحسن إنابة، كما قال تعالى:

٢١٣ \_ [رواه أحمد (٨/٢٢٤٦٤) والطبراني في «الأوسط» (١٢٤٠)، وإسناده جيد، وأورده الهيثمي في «مجمع الزواند» (١٠/١٧٥٣٩) باللفظ الأول، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير ميمون بن عجلان، وهو ثقة. وأورده أيضاً (١٠/١٧٩٦٧) باللفظ الثاني، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. وهو كما قال].

﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ [غانر: ١٣]، وأما من في نفسه رعونة، وله شهوة غالبة، فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف والضرب.

قال: وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل قبل غيره من الملائكة، إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منهم. قال: ويؤخذ من هذا الحديث؛ الحث على توفية أعمال البر على اختلاف أنواعها فرضها وسنتها، ويؤخذ منه أيضاً كثرة التحذير عن المعاصي والبدع، لأنها مظنة السخط.

وقوله ﷺ: "فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء، إن الله قد أحب فلاناً، فأحبوه، فيحبه أهل السماء" وقد جاء عند ابن المبارك، من طريق الأوزاعي، عن المطلب بن حنطب قال: "إذا رضي الله عز وجل عن عبد نادى جبرئيل، فتأخذه كالغشوة ما شاء الله. فإذا أفاق قال: لبيك يا رب العالمين، فيقول: إني قد رضيت عن فلان وصليت عليه، فيقول الملائكة: صلى الله عليه، حتى ينتهي ذلك إلى الأرض" (أ) وأظنه قال: فإذا أبغض عبداً فمثل ذلك. وفي رواية له بلفظ: "وإذا عضب على عبد نادى جبرئيل فيفعل مثل ذلك، فإذا جلى عنه، قال: لبيك رب العالمين، قال: إني قد غضبت على فلان ولعنته، فيقول: لعنة الله عليه، حتى ينتهي إلى الأرض، فعند ذلك ما يثنى الناس عليه.

وقوله على: «ثم يوضع له القبول في الأرض» وقد جاء في رواية الترمذي بزيادة: «فذلك قول الله: ﴿إِنَّ النَّيْنَ وَعَيُلُوا المَسْلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ الرَّحْنُ وُقًا﴾ [مريم: ٩٦]. وبنحوه جاء في رواية الطبراني. والود: المحبة. قال أهل التأويل، المعنى: سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. قال القرطبي في «تفسيره» وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى، إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقيل يجعل الله تعالى لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة. قال: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة، فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمناً تقياً، ولا يرضى إلا خالصاً نقياً.

قال في «الفتح» وقوله ﷺ: «يوضع له القبول» هو من قوله تعالى ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ [مريم: ٣٧]، أي رضيها، قال المطرزي: القبول مصدر لم أسمع غيره ـ بالفتح ـ وقد جاء مفسراً في رواية القعنبي بلفظ: «فيوضع له المحجة» والقبول: الرضا بالشيء، وميل النفس إليه. اهـ. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله. والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد، وحصول الثواب له، وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطبعاً لله محباً له، ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن.

قال: والحب على ثلاثة أقسام، إلهي وروحاني وطبيعي. وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة، فحب العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة له حب روحاني، وحب العباد له حب طبيعي.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٤٥٤).

### ١١ \_ كتاب صلة الأرحام

#### ١ ـ باب في فضل صلة الأرحام، ومغبة قطعها

قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّهَ الْحِسَابِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُسُونَ عَهْدَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِينَقِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِدِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُهُ اللَّمْنَــُهُ وَلَمْمُ اللَّمْنَــُهُ وَلَمْمُ اللَّمْنَــُهُ وَلَمْمُ اللَّمْنَــُهُ وَلَمْمُ اللَّمْنَــُهُ وَلَمْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ وَلَمْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى قوله اللهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللّهَ تَعَالَى خَلَقَ الحَلْقَ،
 حَتِّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ، قَامَتِ الرَّحِمُ. فَقَالَتْ: هِلْاَ مَقَامُ العَائِذِ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ. أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ. قَالَ: فَذَاكَ لَكِ».

ثُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِفْتُم: ﴿فَهَلْ عَسَبْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ اَرْحَامَكُمْ ﷺ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَعَكُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ ﷺ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْمَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ آفَنَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٢- ٢٤]. (متفق عليه).

وفي رواية للبخاري بلفظ: ﴿ خَلَقَ الله الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَت الرَّحِمُ فَأَخَلَت بِحَقْوِ الرَّحِمُنِ، فَقَالُ لَهُ: مَهُ؟ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِدُ بِكَ مِنَ القَطِيعَة، قَالَ: أَمَا تَرضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبّ. قَال: فَذَاك، قال أَبُو هريرة: اقرؤوا إِن شنتم ﴿ فَهَلْ عَسَبُتُمْ إِن تَكْلِمُ الْمَالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحَدَد: ٢٢].

٢١٥ ــ عَنْ السَّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ
 تَقُولُ: مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعني قَطَعَهُ اللَّهُ». (متن عليه).

ورواه البخاري بلفظ: الرُّحِمُ شِجْنَةً، فَمَنْ وَصَلْهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِن الله تعالى خلق الخلق؛ قال الإمام القرطبي: خلق هنا، بمعنى اخترع. وأصله التقدير. والخلق هنا، بمعنى المخلوق، وأصله مصدر، يُقال: خلق يخلق خلقاً، إذا قدر، وإذا اخترع. قال الله تعالى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللهِ ﴾ [لقمان: ١١].

٢١٤ \_ [رواه أحمد (٧٥٠٧)، والبخاري (٤٨٣٠ و٤٨٣١ و٤٨٣١ و٥٩٨٧ و٥٩٨٧) وفي «الأدب المفرد»
 (٥٠)، ومسلم (٢٥٥٤) والحاكم (٧٢٨٦) ٤) وابن حبان (٤٤١) والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٣١) والبيهتي (٢٦/٧) واللفظ الأول لمسلم والثاني للبخاري].

٢١٥ \_ [رواه البخاري (٥٩٨٩) ومسلم (٢٥٥٥)، واللفظ لمسلم].

وقوله ﷺ: «حتى إذا فرغ منهم» أي كَمُلَ خلقهم، لا أنه اشتغل بهم، ثم فرغ من شغله بهم، إذا ليس فعله بمباشرة، ولا بمناولة، ولا خَلْقة بآلة، ولا محاولة، تعالى عما يتوهمه المتوهمون، وسبحانه إذا أراد شيئاً، فإنما يقول له: كن فيكون.

وقوله ﷺ: قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، هذا الكلام من المجاز المستعمل، والاتساع المشهور، إذ الرحم عبارة عن قربات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. فالقرابة إذا نسبة من النسب، كالأبوة، والأخوة، والعمومة، وما كان كذلك استحال حقيقة القيام والكلام، فيحمل هذا الكلام على التوسع، ويمكن حمله على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة، فيقول ذلك. وكأنه وَكُلَ بهذه العبادة من يناضل عنها، ويكتب ثواب من وصلها، ووزر من قطعها، كما قد وكُل الله تعالى بسائر الأعمال كراماً لا تبين، وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين.

وثانيهما: أن ذلك على وجه التقدير والتمثيل المفهم للإغياء، وشدة الاعتناء، فكأنه قال: لو كانت الرحم ممن يعقلُ ويتكلم لقالتُ هذا الكلام، كما قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتَهُ خَيْمُنا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَشْلُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

وعلى التقديرين فمقصود هذا الكلام: الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأنه تعالى قد نزلها منزلة من قد استجار به فأجاره، وأدخله في ذمته وخفارته، وإذا كان كذلك، فجارُ الله تعالى غير مخذول، وعهده غير منقوض، ولذلك قال مخاطباً للرحم: «أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، وهذا كما قال على دمن على الصبح فهو في ذمة، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في النار»(١).

وقوله جل وعلا: «نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى. قال: فذاك لك، أي فهو لك، من وصل من وصلك وقطع من قطعك. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: الوصل من الله تعالى كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمونه، ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب من المحبة، القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى، عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده.

قال: وكذا القول في القطع، هو كناية عن حرمان الإحسان. والله تعالى أعلم.

قال القرطبي: وعلى هذا، فتكون الرحم المذكورة هنا رحم دين الإسلام والإيمان التي سماها الله إخوة بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُومٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال الفراء: نزلت هذه الآية في بني هاشم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٥٧) وغيره.

وبني أمية. وعلى هذا فتكون رحم القرابة. وعلى هذا فالرحم المحرم قطعها، المأمور بصلتها على وجهين، عامة وخاصة.

فالعامة: رحم الدين، وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة لهم، وترك مضارتهم، والعدل بينهم، والنّصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى، وحقوق الموتى، من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأما الرحم الخاصة: فتجب لهم الحقوق العامة، وزيادة عليها كالنفقة على القرابة القريبة، وتنقد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدِىء بالأقرب فالأقرب.

وأما قوله ﷺ: «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» قال القاضي عياض: الحقو: معقد الإزار. وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة العرب، لأنه من أحق ما يُحامى عنه، ويدفع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرنا، فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. وإليه أشار بقوله جل وعلا: «هذا مقام العائذ بك».

وقال الطيبي: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية، كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به. ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو، فهو استعارة أخرى. وقد جاء في رواية الطبري «بحقوي الرحمن» والتثنية فيه للتأكد، لأن الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة.

وقوله جل وعلا: «مه» الهاء في «مه» هاء السكت، وُصِلَتْ \_ بما الاستفهامية، لحذف ألف \_ ما \_. يقال: مه فلان. أي ما تقول؟ على الزجر، أو الاستفهام. وها هنا إن كان على الزجر، فمعناه بينٌ. وإن كان على الاستفهام، فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون الاستعلام.

وقوله ﷺ: «قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» أي هذا مقام المستجير بك من القطيعة والهجر.

#### ٢ - باب قوله ﷺ: ﴿إِن الرحم شجنة من الرحمن ا

٢١٦ \_ عَنِ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبي ﷺ عَنِ النّبي ﷺ قَالَ: «الرّجِمُ شِخنَةً
 فَمَنْ وَصَلْهَا وَصَلْمُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ. (منن عليه).

٢١٧ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شِبِخَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». (رواه البخاري).

٢١٦ \_ [رواه البخاري (٥٩٨٩) ومسلم (٢٥٥٥) واللفظ للبخاري].

٣١٧ \_ [الحديث الأول رواه البخاري في اصحيحه (٥٩٨٨) والبغوي في اشرح السنة (٣٤٣٤) واللفظ لا ٢١٧ \_ البخاري. والحديث الثاني \_ أخرجه أحمد (٧٩٣١ \_ ٥٩٨٨). . والبخاري في الأدب المفردة (٦٥) =

ورواه أحمد وغيره، من طريق محمد بن عبد الجبار الأنصاري، يُحدث عن محمد بن كعب، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةً مِنَ الرَّحْمَٰنِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي قَطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي قَطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِي الْمِاءِ .

قَالَ: ﴿ فَيُجِيبُهَا: أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ٩ .

ومن طريقه رواه البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ، يَا رَبِّ، إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ، إِنِّي، إِنِّي. فَيْجِيبُها: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَقُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، وَأَصِلُ مَنْ وَصَلَكِ».

ومن طريقه رواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةً مِنَ الرَّحْمَٰنِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ تَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِنِّي ظُلِمْتُ، إِنِّي أُسِيءَ إِليَّ، إِنِّي قُطِمْتُ. قَالَ: فَيُجِيبُها رَبُّهَا: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ».

الشرح: قوله ﷺ: «الرحم شجنة» وفي الحديث الآخر: إن الرحم شجنة من الرحمن، أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهة بذلك مجازاً واتساعاً. وأصل الشجنة ـ بالكسر والضم ـ: عروق الشجر المشتبكة، ومنه قولهم: الحديث ذو شجون، أي ذو شُعَبِ وامتساك بعضه ببعض.

والشُّجَن ـ بالتحريك ـ واحد الشجون، وهي طريق الأودية، أي تدخل بعضها في بعض.

وقوله ﷺ: «من الرحمن» أي أُخذ اسمها من هذا الاسم. كما جاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتقت لها من اسمي، فمن وصلها، وصله الله، ومن قطعها، بَتَهُ»(١). والمعنى: أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها، منقطع من رحمة الله تعالى.

وقال الإسماعيلي: معنى الحديث؛ أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علقة، وليس معناه، أنها من ذات الله، تعالى الله عن ذلك. قاله في «الفتح».

وقوله جل وعلا: «أما ترضين أن أصل من وصلك» أي أما ترضين أن أَرْحَمُ وأُحْسِنُ وأُجزل العطاء لمن وصلك وقام بحقك عليه. قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر، بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفاراً، أو فجاراً، فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم

<sup>=</sup> والحاكم (٧٢٨٧/ ٤) وابن حبان (٤٤٢ ـ ٤٤٤) والطيالسي (٢٥٤٣) وغيرهم. واللفظ الأول لأحمد، ومحمد بن عبد الجبار الأنصاري. قال عنه ابن معين: ليس لي به علم. وقال أبو حاتم: شيخ، وبقية رجال إسناده ثقات].

رواه أحمد (۱/۱٦۸۱).

إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى.

أقول وبالله التوفيق، وقد جاءت السُّنة الشريفة بالحض والحث على صلة الأرحام، والنهي عن قطعها. ففي «صحيح البخاري» وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثرِه، فليصل رحمه (۱) ومعنى قوله على: «ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله. وسمى الأجل أثراً، لأنه يتبع العمر. وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قوله: «من اتقى ربه، ووصل رحمه، أنسى و له في عمره، وثرى ما له، وأحبه أهله (۱).

ومعنى قوله: (أنسى، له في عمره) ـ بضم أوله وسكون النون ـ أي يؤخر. قال ابن التين ـ رحمه الله تعالى ـ: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَلَةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، والجمع بينهما من وجهين.

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء، أن النبي على تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم، فأعطاه الله ليلة القدر.

وحاصله، أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل، فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل من التوفيق؛ العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح.. ونحو ذلك.

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية، فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يُقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه، وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُنْبِثُ وَعِندَهُمُ أُمُ ٱلْكِتَابِ ﴿ الرعد: ٣٩]، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له: القضاء المبرم، ويقال للأول؛ القضاء المعلق. والوجه الأول أليق بلفظ الحديث، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر، حَسنٌ أن يُحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور.

وقال الطيبي: الوجه الأول أظهر، وإليه يشير الزمخشري، قال: ويجوز أن يكون المعنى، أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً، فلا يضمحل سريعاً، كما يضمحل أثر قاطع الرحم. قال: ومن هذه المادة، قول الخليل عليه السلام ﴿وَلَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَيْضِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٩٨٥). (٢) رواه البخاري (٥٩).

قال في «الفتح»: وقد ورد في تفسيره وجه ثالث، فأخرج الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: ذُكر عند رسول الله ﷺ من وصل رحمه أنسىء له في أجله؟ فقال ﷺ: ﴿ إِنه ليس زيادة في عمره، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَاهَ أَبُلُهُم ﴾، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده».

وله في «الكبير» من حديث أبي مشجعة الجهني عن رسول الله على أنه قال: (إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر، ذرية صالحة. . الحديث.

وجزم ابن فورك، بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك.

#### ٣ ـ باب في وصل الله تعالى لمن وصل رحمه، وقطعه لمن قطعها

٢١٨ - عَن عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: •قَالَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: •قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَلْقَهُ وَصَلْقَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا عَزْ وَجَلْ: أَنَا الرَّحْمانُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلْهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا عَزْ وَجَلْ: أَنَا الرَّحْمانُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلْهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَقْتُ لَلْعِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَ

وفي لفظ عند الحاكم: ﴿أَنَا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها شعبة من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته».

الشرح: قوله جل وعلا: «أنا الرحمن» فيه إشارة إلى عظيم رحمته تعالى لعباده، حيث إنه سبحانه وتعالى بدأ الكلام بالتنبيه إلى ذلك. قال أبو سليمان الخطابي: وذهب الجمهور من الناس أن «الرحمن» مشتق من الرحمة، مبني على المبالغة، ومعناه: ذو الرحمة، لا نظير له فيها، ولذلك لا يثنى ولا يجمع، كما يثنى الرحيم ويجمع. وبناء فعلان في كلام العرب بناء المبالغة، يُقال لشديد الامتلاء: ملآن، ولشديد الشبع: شبعان، والذي يدل على مذهب الاشتقاق في هذا الاسم حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته».

قال الخطابي: فالرحمن؛ ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم، وأسباب معايشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر، والصالح والطالح. وأما الرحيم، فخاص بالمؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الاحزاب: ٤٣].

قال: والرحيم وزنه فعيل بمعنى فاعل، أي راحم، وبناء فعيل أيضاً للمبالغة كعالم وعليم. وقادر وقدير اهـ. مختصراً.

٢١٨ - [رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٣) وأحمد (١٦٥٩ ـ ١٦٨١ ـ ١٦٨١ ـ ١٦٨٦) والحاكم (٢٠٢٦ ـ) والبخوي في (٧٢٦٨) وأبو داود (١٦٩٤) و(١٦٩٩) وعبد الرزاق (٢٠٢٣٤) وابن حبان (٤٤٣) والبخوي في اشرح السنة (٣٤٣٦) وهو حديث صحيح، واللفظ للبخاري].

وقوله جل وعلا: ﴿وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها فأبته وفي رواية عبد الرحمن بن عوف «تبته أي قطعته من رحمتي، وقد جاء في لفظ عند أحمد: ﴿من يبتها أبته أي قطعت عنه الرحمة. وفي لفظ لأحمد أيضاً من حديث أبي هريرة: ﴿ومن يقطعها أقطعه، فأبتُه أي فأقطعه قطعاً مبرماً.

وأما قوله جل وعلا: (واشتققت لها من اسمي) قال في «المرقاة» أي أخرجت وأخذت اسمها ـ وقد تقدم ـ وفيه إيماء إلى أن المناسبة الاسمية، واجبة الرعاية في الجملة، وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن، ويتعين على المؤمن التخلق بصفات الله تعالى والتعلق بأسمائه.

فائدة في وصل الرجل من قطعه من أرحامه: روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم، وهم يجهلون علي، فقال عليه: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، ما دمت على ذلك، (١).

قال القرطبي: وقوله: أحلُم عنهم ـ بضم اللام ـ: أصفح، ومعنى يجهلون عليَّ، أي يقولون قول الجهّال من السبِّ والتقبيح.

وقوله ﷺ: (لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم الملّ الحديث. تسفهم ـ بضم التاء، وكسر السين، وضم الفاء ـ أي تجعلهم يسفونه، من السف. وهو شرب كل دواء يؤخذ غير ملتوت، تقول: سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون، وأسففته غيري، أي جعلته يسفه.

والملّ: الرحاد الحارُ، يقال: أطعمنا خبر مَلَة، ومعتى ذلك؛ أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك، يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة، لما يجدون من ألم الخزيء والفضيحة، والعار الناشىء في قلب من قابل الإحسان بالإساءة.

وقوله على المعين، ومعناه؛ أن الله تعلى ما ومعناه؛ أن الله تعلى يؤيدك بالصبر على جفائهم، وحسن الخلق معهم، ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة مدة دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت اهـ.

خاتمة: روى البخاري وغيره، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس الواصل بالمكافىء، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۵۸). (۲) رواه البخاري (۹۹۱).

# ۱۲ ـ كتاب الرحمة وعظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين

قال الله تعالى ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ مَكُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جَيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣].

#### ١ ـ باب سعة رحمة الله تعالى

قال الله تعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوهَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ بَكِمِبَادِى آلَذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَفْ نَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَغُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

٢١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (لَمُنا قَضَىٰ اللّهُ الخَلْقَ كَتَبَ
 في كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْلَهُ فَوْقَ العَرْشِ إِنَّ رَحْمتي غَلْبَتْ غَضْبِي، [منفن عله].

وني لفظ: ﴿لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ، وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضُعٌ عِنْدَهُ عَلَى العَرْشِ، إِنْ رَحْمتي تَقْلِبُ خَضَبِي﴾. وفي لفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: سَبَقَتْ رَحمَتي خَضَبِي﴾.

الشرح: قوله ﷺ: الما قضى الله الخلق؛ قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: أي قدَّر وجودهم، وأنه سيخلقهم اهر. وقال في الفتح؛ أي خلق الخلق، كقوله تعالى ﴿ فَقَضَا لَهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتِ ﴾ [فصلت: ١٢]، أو المراد؛ أوجد جنسه. وقضى: يُطلق بمعنى حكم، واتقن، وفرغ، وأمضى.

وقوله ﷺ: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي، وغيرهم، بإسناد حسن من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد»(۱) وسيأتي. ويحتمل أن يكون المراد ـ بالكتاب ـ اللفظ الذي قضاه، وهو كقوله تعالى ﴿كَنَبُ اللهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِ ﴾ [المجادلة: ٢١]، أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين.

٣١٩ - [رواه أحمد (٣/٩٦٠٣) والبخاري (٣١٩٤) ومسلم (٢٧٥١) وابن ماجه (٤٢٩٥) والنسائي في الكبرى، (٧٧٥٠) وغيرهم. واللفظ للبخاري ومسلم].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۳۱۹).

قوله جلَّ وعلا: ﴿إِن رحمتي غلبت غضبي الرواية الأخرى ﴿سبقت رحمتي غضبي الطيبي: في سبق الرحمة ، إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب ، وأنها تنالهم من غير استحقاق ، وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق ، فالرحمة تشمل الشخص جنينا ، ورضيعا ، وفطيما ، وناشئا ، قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك .

وقال الإمام القرطبي: القول في غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى إرادته، من إيصال المنافع إلى المرحومين، أو إيصال المضار إلى المغضوب عليهم. فيرجع غضبه إذاً ورحمته إلى الأفعال، وهو المراد بهذا الحديث.

وإذا ظهر هذا فمعنى غلبة الرحمة، أو سبقها على ما جاء في الرواية الأخرى: أن رفقه بالخلق، وإنعامه عليهم، ولطفه بهم، أكثر من انتقامه قال: ثم العجب، أن الانتقام به كملت الرحمة والإنعام، وذلك أن بانتقامه من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين، وبذلك حصل صلاحهم وإصلاحهم، وتم لهم دينهم وفلاحهم، وظهر لهم قدر نعمة الله عليهم في حرف ذلك الانتقام عنهم، فقد ظهر أن رحمته سبقت غضبه، وإنعامه غلب انتقامه.

#### خاتمة:

روى مسلم وغيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: ﴿إِن للهُ مَائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة»(١).

وفي لفظ له: فإن الله خلق، يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة، أكملها بهذه الرحمة».

#### ٢ ـ باب رحمة الله تعالى لمن خافه وخشي من عقابه

٣٢٠ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الموتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُت فَأَخْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرّبِحِ، فَوَاللّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهَ عَلَيْ لَيْعَدْبَنِي عَذَاباً مَا عَذَبَهُ أَحَداً.

فَلَمَا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذُلِكَ، فَأَمَرَ اللّهُ تَعَالَى الأَرْضَ، فَقَالَ: الجَمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ حَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبٌ خَشْيتُكَ حَمَلَتْني. فَغَفَرَ لَهُ، وفي لفظٍ: «مَخَافَتُكَ يَا رَبٌ». (مَتَن عَلِه).

رواه مسلم (۲۷۵۳).

٢٢٠ [أخرجه مالك في الموطنه (٥٦٨) في الجنائز، وأحمد (٣/١١٦٦٤) والبخاري (٣٤٨١ و ٢٥٠٦)
 ومسلم (٢٧٥٦) والنسائي في المجتبى (٢٠٧٨) وفي الكبرى (٢٢٠٦/١) وعبد الرزاق (٢٠٥٤٨)
 والبغوي في السرح السنة (٤١٨٣) وغيرهم].

وفي لفظ عند مسلم: ﴿ أَسْرَفَ رَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ أَوْصَىٰ بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي ، ثُمَّ الْمُرُونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِي لَيُعَذَّبَنِي عَنَا الرَّيعِ فِي البَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِي لَيُعَذَّبَنِي عَنَابًا مَا عَذَبَهُ بِهِ أَحَداً . قَالَ : فَقَمَلُوا ذُلِكَ بِهِ ، فَقَالَ لِلأَرْضِ : أَدِّي مَا أَخَذْتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : خَشْيَتُكَ يَا رَبِ \_ أَوْ قَالَ \_ مَخَافَتُكَ ، فَفَفَرَ لَهُ بِذَٰلِكَ » .

وفي لفظ للبخاري: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطَّ، إِذَا مَاتَ فَحَرْقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ في البَرّ، وَنِصْفَهُ في البَحْرِ، فَواللّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْمَنّْبَنَّهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمينَ، فَأَمَرَ اللّهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيه، وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. فَغَفْرَ لَهُه.

٢٢١ – وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَلَمَا يَشِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَىٰ أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مِثُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً وَأَوْقُدُوا فِيهِ نَاراً، حتى إِذَا أَكَلَتْ لَخمي، وَخَلَصَتْ إلى عَظْمِي، فَامْتَحَشْتُ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُروا يَوْماً رَاحاً، فَاذُرُوهُ فِي اليَمْ. فَقَلُوا. فَجَمَعَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَمَلْتَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللّهُ لَهُ قَالَ عَدْدُوهُ فِي اليّمْ. فَقَلَوْ اللهُ لَهُ قَالَ عَمْدُوا بَاللّهُ لَهُ عَلَى عَمُوا : وَوَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ، وَكَانَ نَبَاشاً». (رواه البخاري).

٢٢٢ - وَعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عنِ النَّبِي ﷺ: ﴿ أَنَ رَجُلاً فِيمنَ كَانَ قَبْلَكُم، رَغَسَهُ اللَّهُ مَالاً، فَقَالَ لِبَتِيهِ لَمَّا حُضِرَ ﴾ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُم؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ فَإِني لَمْ أَعْمَلْ خَيْراً قَطْ، فَإِذَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذرُونِي في يَوم عَاصِفٍ.

فَفَمْلُوا. فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَك؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ برَحْمَتِه، (منن عله).

وفي لفظ عند مسلم: ﴿ أَنَّ رَجُلاً فِيمنَ كَانَ قَبْلَكُم، رَاشَهُ اللّهُ مَالاً وَوَلَداً، فَقَالَ لِولَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لَأُولَٰئِنَّ مِيرَاثِي خَيْرَكُم، إِذَا أَنَا مُتُّ، فَأَخْرِقُونِي - وأكثر علمي أنه قال - ثُمَّ اسْحقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرَّيح، فَإِنِي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللّهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللّهَ يَقْدِرُ هَلَيَّ أَنْ يُعَذَّبَنِي.

قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، فَقَمَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِي. فَقَالَ اللّهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِخَاقَتُكَ، قَالَ: فِما تَلاَقَاهُ خَيْرُهَا».

وفي لفظ عند البخاري: ١... فَقَالَ اللّهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ \_ أو \_ فَرْقٌ مِنْكَ، فَما تَلاَقَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللّهُ،

ووقع عند ابن حبان بلفظ: ٤ . . . فَإِذَا أَنَا مِتُ، فَاخْرِقُونِي، وَاسْحَقُونِي، فَإِذَا كَانَ في يوم

٣٢١ - [رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٢) وطرفاه في (٣٤٧٩) و (٦٤٨٠)، ورواه النسائي في «المجتبى» (٢٠٧٩) وفي «الكبرى» (٢٠٧٧) وابن حبان (٦٥١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠٧٩)].

٣٢٧ – [رواه أحمد (٢٧٥٧) والبخاري (٣٤٧٨) و(٦٤٨١) و(٧٠٠٨) ومسلم (٢٧٥٧) وابن حبان (٦٤٩ ـ ٦٥٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (٣٢/ ٦)].

عَاصِفِ، فَذَرُوني. قَالَ: فَمَاتَ، فَفُمِلَ بِهِ ذَٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ: كُنْ، فَكَانَ كَأَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ العَيْنِ، فَقَالَ اللهُ: يَا عَبْدِي، مَا حَمَلَكَ هَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ أَيْ رَبْ، قَالَ: فَمَا تَلافَاهُ أَنْ غُفِرَ لَهُ».

٣٢٣ \_ وعن حَكيم بْنِ مُعاوية، عَنْ أَبِيهِ مُعاوية بْنِ حَيْدَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رَجُلاً مِمْن كَانَ قَبْلَكُم رَغَسَهُ اللّهُ تَعَالَى مَالاً وَوَلَداً، حَتَّى ذَهَبَ عَصْرٌ، وَجَاءَ آخَرُ، فَلَمًا الحَتْضِرَ قَالَ لِوَلَدِهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعِي، وإِلاَّ أَخَذْتُ مَالِي الْحَتْضِرَ قَالَ لِوَلَدِهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعِي، وإِلاَّ أَخَذْتُ مَالِي مِنْكُمْ الْفُورُوا إِذَا أَنَا مِتُ أَنْ تَحْرِقُونِي حَتَّى تَدَحُونِي حُمْماً، ثُمَّ الهُرُسُونِي بِالمِهْراسِ وَأَذَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ فَفَعَلُوا وَاللّهِ وَقَالَ نَبِيُ اللّهِ بِيَدِهِ هَكَذَا: رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ بِيَدِهِ هَكَذَا: ﴿ وَقَالَ نَبِيُ اللّهِ بِيَدِهِ هَكَذَا: ﴿ وَمَا لَنْ يَعْلَى اللّهِ بَيْدِهِ هَكَذَا: عَلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَيْدِهِ هَكَذَا: عَلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بَعْلَى اللّهِ تَعْالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آدَهُ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آدَهُ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ آدَهُ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: عَلْ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: عِنْ مَخَافَتَكَ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: عِنْ مَخَافَتَكَ اللّهُ اللّهُ لَعُلْ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٢٤ \_ وعن أبي مسعود الأنصاري، عن حذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ينهجه الله عنهما قالا: قال رسول الله ينهج: «كانَ رَجُلٌ مِمَّن كانَ قَبْلَكُمْ يَعْمَلُ بالمعاصي فلما حَضَرَهُ الموتُ قالَ لأَهْلِهِ: إذا أنا متُ فاخرِقُوني ثم الطَحنُونِي ثم ذَرُوني في البَحْرِ في يَومِ ربيح عاصِفٍ، قال: «فلما ماتَ فَمَلُوا» قال: «فجمَعَهُ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ في يَدِهِ قَالَ لَهُ: ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْت؟ قَال: خَوْفُكَ، قال: فَإنى قد غَفْرْتُ لَكَ، (رواه احد).

الشرح: قوله عند ابن حبان بلفظ: «كان رجل يسرف على نفسه» أي في معصية الله تعالى. وقد جاء في حديث حذيفة عند ابن حبان بلفظ: «توفي رجل كان نباشاً..» (١) الحديث. أي كان ينبش القبور، ويستخرج ما في أيدي الموتى أو أعناقهم من حلي، أو غير ذلك مما كانوا يجملون به موتاهم ويزينونه به. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في رواية البخاري أيضاً. من حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه، حيث قال: وكان نباشاً. ويظهر أن هذا الرجل كان من اليهود. حيث إن البخاري ذكر حديثه في أحاديث الأنبياء. باب ما ذُكر عن بني إسرائيل.

وأما قوله على الرواية الأخرى «قال رجل لم يعمل خيراً قط» أي لم يعمل في حياته عملاً يُشكر عليه، ويُحمد على فعله، غير أنه كان مؤمناً بالله تعالى، بدلالة ما أخبر في سياق الحديث، سوى أنه كما يظهر، كان غير عارفاً بأمور الدين والشريعة، أولاً لسرقته الأموات، وثانياً لجهله بمقدار ربه وقدرته حيث إنه قال: «لئن قدر على ربي. . » وهذا ليس من باب الشك بقدرة الله تعالى عليه وإنما من باب الجهل وعدم معرفته بقدر الله تعالى، ويدل عليه قوله في رواية أحمد: «لعلي أضل الله تعالى» أن أغيب عنه.

۲۲۳ \_ [رواه أحمد (۲۰۰۳۲ \_ ۲۰۰۶ \_ ۲۰۰۱۷) والدارمي (۲۸۱۳) وإسناده صحيح].

رواه ابن حبان (۱۵۱).

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (رغسه الله مالاً) أي أعطاه مالاً، وبارك له فيه. وهي بمعنى ما جاء في الرواية الثانية: (أن رجلاً ممن كان قبلكم راشه الله مالاً وولمدا) أي أعطاه الله تبارك وتعالى مالاً وولداً، ولم يحرمه شيء منهما.

وقوله ﷺ: «فقال له كن، فكان كأسرع من طرفة العين، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَبْتًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وقوله ﷺ: «فما تلاقاه أن خفر له» أي فما أن تداركه، حتى غفر له. قال الإمام القرطبي: ومعظم فوائد هذا الحديث، أن المسرف على نفسه لا ييأس من رحمة الله تعالى ومغفرته، وفيه ما بدل على أنه كان من شرائع من قبلنا، أن للرجل أن يورث ماله من يشاء من الناس، فنسخ ذلك شرعنا.

#### ٣ ـ باب رحمة الله تعالى، لمن أقبل عليه مؤمناً تائباً، فادركته منيته قبل ذلك

قال الله تعالى: ﴿ فَهِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَهْمَلُ سُوَّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴾ [الناء: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ آمَرَهُواْ عَلَىٰ الْفُسِهِمْ لَا لَفَ مَكُلُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

٣٢٥ – عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "كَان في بني إسرائيلَ رَجُلُ قتلَ تسعة وتسعينَ إنساناً، ثمّ خَرجَ يَسأَلُ، فَأَتَى راهِباً فسأَلهُ فقال له: هل مِن تَوبة؟ قال: لا، فقتله: فجعلَ يَسأَل، فقال له رجلُ اثب قريةً كذا وكذا، فأدركهُ الموتُ فَناءَ بصَدرهِ نحوَها، فاختصَمَتْ فيه ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذاب، فأوحىٰ الله إلى هٰذِهِ أَنْ تَقرَبِي، وأوحىٰ الله إلى هٰذهِ أَنْ تَاعَدِي، وقال: قيسوا ما بينهما، فؤجدَ إلى هٰذِهِ أَقربَ بشِبر، فَعُفِرَ له المناعدي، وقال:

وفي رواية عند مسلم بلفظ: (كَانَ فِيمَن كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ بِسْعَةً وَبِسْعِينَ نَفْساً. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ بِسْعَةً وَبِسْعِينَ نَفْساً. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ بِسْعَةً وَبِسْعِينَ نَفْساً. فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً فَعَلَ مِائَةً لَمْ سَأَلَ مَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلُ عَلَىٰ رَجُلِ عَالِم. فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً فَفِي مَعْلَىٰ اللَّهُ مِنْ تَوْيَةٍ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً فَفِي مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْبَةِ؟ انْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْبَةِ؟ انْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنَّ مَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. وَلاَ تَرَجَعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا فَصَلَ الطَرِيقَ أَتَاهُ الْمُوتُ. فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ. وَلاَ تَرْجَعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا نَصَفَ الطَرِيقَ أَتَاهُ الْمُؤْتُ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِ. فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ المَذَابِ. فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْرَحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمُخْتَلِ خَيْرا قُطُ. فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صُورَةٍ جَائِنا مُفْهِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْمُذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْراً قُطُ. فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صُورَةٍ آدَنِي إِلَى أَيْتِهِمَا كَانَ أَذَنَى، فَهُو لَهُ. فَقَاسُوهُ وَجَدُوهُ أَذَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ. فَقَبَضَتْهُ مَلَكُ في مُورَةٍ وَجَدُوهُ أَذَى إِلَى الْرَحْمَةِ لَهُ مَلَا عَنْ أَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ وَلَهُ لَهُ مَنْ الْأَرْضَالُ خَيْرا فَلَا الرَّوْمَ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُعْرِقُ أَلَا لَا أَنْ وَالْمُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ عَلَى الْمُؤْمِلُ فَيْ الْمُالِقُ الْمُومِ اللّهُ فَلَقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُلُ عَلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

۲۲۰ – [رواه أحمد (۱۱۱۵۶ ـ ۱۱۱۵۷/ ٤) والبخاري (۳٤۷۰) ومسلم (۲۷۲۱) وابن ماجه (۲۲۲۲) وابن
 حبان (۲۱۱) و (۲۱۵)].

وفي رواية عند أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ رَجُلاَ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْساً فَسالَ عَن أَفْلَم أَفْلِ الأَرْضِ فَدُلُ على رَجُل فأتاهُ فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قال: لقد قتلَ تسعةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قال: لقد قتلَ تسعةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قال: لقد قتلَ تَفْرَ أَعْلَم أَهْلِ لَارْضِ، فَدُلَّ على رَجُلٍ فقال: إِنَّهُ قَدْ قَتَلَ مائةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقال: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْبَةِ، اخْرُخِ مِنَ القَرْيَةِ الخَبِيئةِ التي أَنْتَ بِها إِلَى قُرْيَةٍ كذا وكذا، فاغبُدْ رَبُكَ عَرُّ وَجَلَّ فِيهِا، قال: فخرج وعرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فاخْتَصَمَ فِيهِ ملائكةُ العَذَابِ، وملائكةُ الرَّحْمَةِ، قال إِبلِيسُ: إنه لم يَغْصِنِي فخرج وعرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فاخْتَصَمَ فِيهِ ملائكةُ العَذَابِ، وملائكةُ الرَّحْمَةِ، قال إِبلِيسُ: إنه لم يَغْصِنِي فخرج وعرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فاخْتَصَمَ فِيهِ ملائكةُ العَذَابِ، وملائكةُ الرَّحْمَةِ، قال إِبلِيسُ: إنه لم يَغْصِنِي ساعةً قطْ. قالتُ مَلائِكةُ الرَّحْمَةُ: إِنَّهُ خَرَجَ تائباً» فَزَعَمَ حميد أن بكراً حدثه عن أبي رافع قال: ﴿فَبَعَثَ مَاكَا فَاخْتَصَما إلَيْهُ رَجِع الحديث إلى حديث فتادة قال: ﴿انْظُرُوا إِلَى أَيُ القَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ اللهُ مِنْهُ القَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْعَرْيُهُ الْتَكُولُ الْمُلِيقَةُ الْعَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْقَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعُرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعُلُولُولُكُولُولُولُولُولُولُهُ الْعَرْيَةُ الْعَرْيَةُ الْعَي

قوله على خير علم ومعرفة حيث إنه أغلق باب التوبة فيمن أقبل على الله تعالى تائباً مُقراً معترفاً تعالى على غير علم ومعرفة حيث إنه أغلق باب التوبة فيمن أقبل على الله تعالى تائباً مُقراً معترفاً بذنوبه، فجعله في يئس من رحمته تعالى، فأكمل به المئة. وكل ذلك بسبب جهله وقلة إدراكه ودرايته بمعرفة طباع البشر. وهذا الجهل ما زال مستشرٍ عند كثير من الرهبان والقسيسين في زماننا الحاضر، وهو مُشاهد معروف.

وقوله على الرواية الأخرى: «ثم سأل عن الله رجل الت قرية كذا وكذا» وفي الرواية الأخرى: «ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة ؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فيه دلالة بينة على فضل العالم على العابد، ومدى نفعه للعباد والبلاد. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَكَايُّهُ اللَّينِ مَا اللَّينِ مَا اللَّينَ مَا الله على سلوك المره. والعكس صحيح. والكهف: ١٦)، وذلك لما في عشرة الصالحين من أثر حسن على سلوك المره. والعكس صحيح.

قوله على الأرض التي طلبها، واختصمت فيه ملائكة الموت، فناء بصدره نحوها، أي فمال إلى الأرض التي طلبها، وفاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حيث إن كل واحد من الفريقين يريد أن يأخذه: وفأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له، وهنا تتجلى رحمة الباري سبحانه وتعالى بعباده المذنبين، الذين أتوه تائين مقلين على رحمته راجين مغفرته.

قال في «الفتح»: وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس،

ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. وفيه أن المفتي قد يجيب بالخطأ، وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتي، وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتل بغير حق، وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة، ثم تداركه الله تعالى، فندم على ما صنع فرجع يسأل.

وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب، لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحاكم لم يكن عنده إلا مظنوناً.

وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً، وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم، وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه، ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها.

وفيه فضل العالم على العباد لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير، وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة، قال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب، وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف لكن ليس هذا من موضع الخلاف لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف، ومن الوارد في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثَمِّرُكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ وحديث عبادة بن الصامت فقيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المنهيات وقمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه المنفية على المنهيات المنهيات عفا عنه وإن شاء عليه المنهيات المنهيات المنهيات عنا عنه عنه عنه المنهيات ال

قال الحافظ: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم. فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل، فمشروعيتها لنا بطريق الأولى. اهـ مختصراً.

#### ٤ ـ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من تجاوز عن عباده

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُمْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنْ إِن كُنتُدْ تَصْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

٢٢٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ؛ فَتَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ

٣٢٦ - [رواه أحمد (٣٤١٣) ـ ٢٣٤١٤) و البخاري (٢٠٧٧) و(٢٣٩١) و(٣٤٥١) ومسلم (١٥٦٠) وابن ماجه (٢٤٢٠) واللفظ الأول للبخاري].

قَبْلَكُم، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئاً؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِثْيانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ»، قَالَ: ﴿فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ . (مَنْ عَلِهِ).

وني لفظ عند مسلم: اتَلَقَّتْ المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْناً؟ قَالَ: لاَ. قَالُوا: تَذَّكُرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَائِنَ النَّاسِ، فَآمُرُ فِثْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا المُفسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَن المُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُه.

وني لفظ له أيضاً: •رَجُلٌ لَقِيَ رَبُّهُ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الخَيْرِ، إِلاَّ أَنِي كُنْتُ رَجُلاُ ذَا مَالِ. فَكُنْتُ أُطَالِبَ بِهِ النَّاسَ. فَكُنْتُ أَقْبَلُ المَيْسُورَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المَعْسُورِ. فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي،

وفِي لقَظ له أيضاً: ﴿ أَتِيَ اللَّهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللَّهُ مَالاً. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا حَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً \_ قَالَ: يَا رَبّ، آتَيْتَنِي مَالَكَ. فَكُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ. فَكُنْتُ أَبَابِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ حَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ المُفْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِلَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي».

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلاَ لَمْ يَعْمَلُ خَيْراً قَطُ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ، خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسْرَ، وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ. قَالَ اللَّهُ عَزُ وَجَلُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي عُلامٌ، وَكُنْتُ أَداينَ النَّاسِ، فَإِذَا بَمَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسُرَ، واتْرُكْ مَا عَسْرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّه يَتَعَالَىٰ: قَدْ تَجَاوَزْنِ عَنْكَ (رواه النساني).

ورواه البخاري وغيره من حديث النبي ﷺ قال: «كَانَ تَاجِرٌ يُداينُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُغسِراً قَالَ لِفِتْيَانِه: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَتَجَاوَزُ اللَّهُ عَنْهُ».

الشرح: قوله ﷺ: (قال: كنت آمر فتياني) أي عمالي على مالي، أولاداً له كانوا أم غيرهم، «أن ينظروا» أي أن يمهلوا المعسر، كما جاء في الرواية الثانية: (ويتجاوزوا عن الموسر ) التجاوز والتجوز، معناهما المسامحة في الاقتضاء، والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير. وبينته الرواية الأخرى: (فكنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور) أي آخذ ما تيسر، وأسامح بما تعسر.

قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث، فضل إنظار المعسر، والوضع عنه، إما كل الدين، وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء، وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر

۲۲۷ - [الحديث الأول - أخرجه أحمد (٣/٨٧٣٨) والنسائي في «المجتبى» (٤٧٠٨) وفي «الكبرى» (٢٢٩٣) و إسناده (٣٢٦٠) والمحاكم (٣٢٦٠) وابن حبان (٥٠٤٣) وأبو نعيم في «حلية الأوليا» (٢٠٢٦) وإسناده جيد. والحديث الثاني - أخرجه أحمد (٣/٧٥٨) والبخاري (٢٠٧٨) ومسلم (٢٥١٤) والنسائي في «المجتبى» (٤٧٠٩) وفي «الكبرى» (٦٢٩٤) والطيالسي (٢٥١٤) وابن حبان (٤٧٠٩) وغيرهم. واللفظ للبخاري].

أو معسر. وفضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة، والرحمة. وفيه جواز توكيل العمال والإذان لهم في التصرف. وهذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا:

خاتمة في السماحة في البيع والشراء، وفي طلب الحقوق بعفاف: روى البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله عنهمان الرحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى، (۱)أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وأخرجه ابن حبان بزيادة: «سمحاً إذا قضى». وللترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عنه قال: وإن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، (۲)وللنسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه الله عنه، قال: قال رسول الله عنه المحتمة (۱۰)وللنسائي وقاضياً ومقتضياً، الجنة، (۳).

وروى مسلم وغيره من طريق عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة طلب غريماً له فتوارى عنه، ثم وجده، فقال إني مُعسرٌ، فقال: آلله، قال آلله، قال: فإني سمعت رسول الله بي مُعسرٌ، فقال: الله، قال آلله، قال أو يضع عنه (1) والكرب: جمع كربة، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس، ومعنى قوله بي الغيرة فلينفس أي يمد ويؤخر المطالبة. وقيل معناه: يفرج عنه.

وفي هذه الأحاديث، الحضّ على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحضّ على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.

#### ٥ ـ باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات

قال الله تعالى: ﴿ مَن جَلَّة بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَشَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا شُتُوى لَلْمُسَنَّةُ وَلَا السِّيِّنَةُ ﴾ [نصلت: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ مَن جَاةَ بِٱلْمَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ [القصص: ٨٤].

٢٢٨ \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ هَبْدِي أَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤٧١٠) وابن ماجة (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٦٣).

۲۲۸ \_[رواه أحمد (۷۲۰۰ \_ ۷۲۰۰ \_ ۳/۹۳۳۱) والبخاري (۷۰۱۱) ومسلم (۱۲۸) و(۱۲۹) و(۱۳۰) وابن منده في «الأيمان» (۳۷۹ \_ ۳۸۰) وابن حبان (۳۸۰ \_ ۳۸۲) وغيرهم].

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِهِ. (متعن عليه).

وفي رواية عند مسلم بلفظ: ﴿قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: رَبِّ ذَاكَ عَبُدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيَئَةً \_ وَهُوَ أَبْضَرُ بِهِ \_ فَقَالَ: ارْقُبُوهُ. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ الِي مِن أَجِلِي.

ورواه الترمذي بلفظ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَوْلُهُ الحَقُّ: إِذَا هَمُ عَبْدِي بِحَسَنَة فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا هِمَّ بِسَيْئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلْهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا ـ وربما قال ـ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، ثُمَّ قَرَأَ ﴿مَن جَادً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آتَثَالِهَا ﴾ .

وفي لفظ عند ابن حبان عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ، قَالَ: "مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَنْبُتُ لِهُ حَسَنَةً، فَإِنْ هَمِلَهَا كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، لَمْ أَكْتُبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كَتَبْتُهَا هَلَيْهِ سَيِئَةً وَاحِدَةً».

وفي لفظ عند أحمد من حديث النبي ﷺ قال: امن هم بخسئة فلم يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ فَإِنْ عَمِلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ فَإِنْ عَمِلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمْ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ مَيْئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ مَيْئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ مَيْئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٢٩ ــ وَعَنْ الْبِنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبُهِ عَزَّ وَجَلَ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ، ثُمُ بَيْنَ ذَٰلِكَ، فَمَنْ هَمْ بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَنِيمِائَةِ ضِعْفِ إِلَى عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَنِيمِائَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَانِ كَثَيرة.

وَإِنَ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيْئَةً وَاحِدَةُه . (متنق عليه).

وفي لفظ عند أحمد، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فيما رَوى عَنْ رَبُهِ قَالَ: "إِنَّ رَبُّكُم تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَجِيمٌ، مَن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كُتبتْ لَهُ حَسَنةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتبتْ لَهُ عَشْرةً، إلى سَبِعِمِائةٍ، إلى أَضْعَافِ كَثيرةٍ، وَمَنْ هَمْ بِسِيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلَهَا كُتِبتْ لَهُ حَسَنةً، فإنْ عَمِلَهَا كُتبتْ لَهُ وَاحِدةً، أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ، ولا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إلاَّ هَالِكَ.

الشرح: قوله جلَّ وعلا: ﴿إِذَا أَرَادُ عَبِدِي أَنْ يَعْمِلُ سَيِئَةٌ ، فَلَا تَكْتَبُوهَا عَلَيْهُ حَتَى يَعْمُلُها ﴾ وفي الرواية الثانية: ﴿قَالَتُ الْمُلَائِكَةُ: رَبّ ، ذَاكُ عَبِدُكُ يَرِيدُ أَنْ يَعْمُلُ سَيْئَةً ـ وهو أَبْصَرُ بِهُ ، وفي الرواية

٢٢٩ – [رواه أحمد (٢٥١٩) ) والبخاري (٦٤٩١) ومسلم (١٣١) وابن منده في الإيمان (٣٨١) والطبراني في
 «الكبير» (٢٧٧٦) والدارمي (٢٧٨٦) وغيرهم. واللفظ الأول لمسلم].

الثالثة: «وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها. . » وفي حديث ابن عباس: «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. . » الحديث.

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: محل كتابة الحسنة على الترك، أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه، لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع.

وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس، وهو من عمل القلب، قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم؛ أن من كان في الصلاة، فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت. اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه إن الله تجاوز الأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم به متفق عليه. أقول وبالله السداد ومنه التوفيق: حديث النفس، هو ما يمر بالفكر من غير استقرار. وهو خلاف \_ الهم \_ وهو حديث النفس مع العزم والقصد مع الإصرار، قال في «الفتح»: من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها، فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقاً. فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية.

قال الإمام النووي: وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابً إِلَيْ اللَّهِ الله المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَانِ إِنَّ بَعْضَ الظّنَ إِنْدُ ﴾ [الحجرات: ١٢]. والآيات في هذا كثيرة. وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد، واحتقار المسلمين، وإرادة المكروه بهم، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها.

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافاً لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة.

وقوله ﷺ: ﴿ولا يهلك على الله إلا هالك على الله إلى هالك على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله أي حتم هلاكه، وسدت عليه أبواب الهدى.

وقال الإمام السندي: وقوله على الله إلا هالك، أي لا يكون أحداً هالكاً عنده تعالى مستوجباً للعذاب، محروماً من الرحمة مع سعتها، إلا من كان هالكاً في المعاصي بالانهماك فيها، وعدم الارتداع عنها بالكلية، حتى ما استحق من الرحمة \_ مع سعتها \_ شيئاً، وإلا فمن جمع بينها وبين الحسنات، فالمرجو له النجاة لما سبق من سعة الرحمة، كيف وقد قال تعالى: «سبقت رحمتى غضبى».

والظاهر أن معناه: أن من استحق من الرحمة شيئاً ولو مع استحقاقه الغضب، فالغالب

المعاملة معه بالرحمة دون الغضب، فلا تكون المعاملة بالغضب غالباً إلا مع من لا يستحق إلا الغضب، وهو الهالك.

وفي الحديث بيان عظيم سعة رحمة الله تعالى، وكرمه، حيث إنه سبحانه وتعالى جعل السيئة حسنة إذا لم يعملها، وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة، وإذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حُرم هذه السعة، وفاته هذا الفضل، وكثرت سيئاته حتى غلبت \_ مع أنها أفراد \_ حسناته \_ مع أنها متضاعفة \_ فهو الهالك المحروم.

## آ ـ باب فضل اش تعالى على عباده المذنبين من أهل التوحيد، وغضه عن كثير ممن اقترفوا

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ نَهِمْ مَبَادِى أَنَى أَنَا ٱلْعَنْوُرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلأَلِيمُ ﴾ [العجر: ٤٩ ـ ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَيْدِ ﴾ [الماندة: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

٣٣٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجَنْةِ دُخُولاً الجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتِىٰ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. فَيُقَالُ: اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ثُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ. فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا. وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا. وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا،

فَيَقُولُ: نَعَمْ. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ هَلَيهِ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيْئَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبُّ، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَهُنَاه.

قَالَ أَبُو ذَرٌّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (رواه مسلم).

وفي لفظ عند أحمد: «يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِبَامَةِ، فَيُقَالُ: اغْرَضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ قَالَ: «فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيُخَبُّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ مُقِرَّ لاَ يُنْكِرُ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الكِبَارِ، فَيُقَالَ: أَفْطُوهُ مَكَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً». قَالَ: «فَيَقُولُ: إِنَّ لِي ذُنُوبِاً مَا أَرَاهَا» قَالَ أَبُو ذَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

الشوح: قوله ﷺ: (وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه) أي خانف منها، ولذلك لعظم جرمها ولما رآه من عذاب في نار جهنم، بسبب ما كسبت جوارحه، ولطول مكثه في العذاب، لقول النبي ﷺ (إني لأعلم آخر أهل النار دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجاً منها).

وأما قوله جلّ وعلا: «أعطوه مكان كل سيئة حسنة» هو من باب فضل الله تعالى ورحمته بعباده

٢٣٠ - [رواه أحمد (٢١٤٥١ ـ ٨٢١٥٤٨ ـ ٨/٢١٥٤٨) ومسلم (١٩٠) والترمذي (٢٥٩٦) وفي «الشمائل» (٢٢٩) وابن
 منده (٨٤٧ ـ ٨٤٨) وأبو عوانة (١٦٩ ـ ١٦٠/١) وغيرهم. واللفظ الأول لمسلم].

المذنبين، حيث إنه جل جلاله، بدل سيئاتهم حسنات. وهي نحو قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

وقوله ﷺ: «فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها» إشارة إلى عظيم رحمة الله تعالى به، واستكثاراً للحسنات، إذ علم أنه لا يؤاخذ بسيئاته، وإنما تبدل له حسنات.

وقوله رضي الله عنه: (فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه). النواجذ: الأضراس. وفيه دلالة على فرح رسول الله على غرج ألله على فرح رسول الله على قراء الله على الله ع

### ٧ ـ باب في فضل الله تعالى في مضاعفة الأجر، وسرعة إقباله على من قصده واتجه إليه

٢٣١ \_ عَنْ أَبِي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •يَقُولُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَفْفِرُ.

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْراً، تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي ذِرَاعاً، تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، آتَيتُهُ هَزُولَةً. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيناً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». (دواه مسلم).

وني لفظ عند أحمد: ايَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيدُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيْئَةً فَجَزَاؤُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ قِرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِينِي لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئاً جَعَلْتُ لَهُ مِثْلُها مَغْفِرَةً،

وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيْ شِبْراً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيْ ذِرَاعاً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَمَنْ أَتَاني يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَزُولَةً».

٢٣٢ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي حَبْدِي بِشِيرٍ، تَلَقَيْتُهُ بِذِرَاعٍ، تَلَقَّيْتُهُ بِبَاع، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاع، جِثْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ ١. (رواه مسلم).

٣٣٣ \_ وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَهْقِينَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: •إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيْ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاهاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا أَتَانِي مَشْياً أَتَيْتُهُ هَرُوَلَةَ». (رواه البخاري).

الشرح: قوله جل وعلا: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئة مثلها، أو أغفر، وهذه المغفرة من عظيم رحمة الله تعالى بعباده، ومزيد فضله عليهم. وقد تقدم القول في الحديث ثمة في باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات.

٣٣١ \_ [رواه أحمد (٨/٢١٥٤٤) ومسلم (٢٦٨٧) وابن ماجه (٣٨٢١) واللفظ الأول لمسلم].

٣٣٢ \_ [رواه مسلم في الذكر والدعاء (٣/٣٦٧)].

۲۳۳ \_ [رواه البخاري في التوحيد (۷۵۳۱)].

وقوله جل وعلا: «ومن تقرب مني شبراً» أي ومن تقرب مني بالطاعات وعمل الصالحات الشيء اليسير: «تقربت منه ذراعاً» أي أقبلت عليه برضاي ورحمتي ومحبتي ورعايتي وأكثر مما تقرب إلي. وهو من المجاز، ذلك أن بلوغ المسافات، وتداني الأجسام في حقه تعالى محال، واللفظ من باب التقريب إلى الأذهان.

وقوله جل وعلا: ومن تقرب مني ذراعاً، تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أنيته هرولة الله أهل اللغة: البوع والباع اسواء وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. وهو ها هنا مثل لقرب ألطاف الله تعالى من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة ، وقال ابن التين والهرولة هنا كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله تعالى عن العبد، وتضعيف الأجر . قال : والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو . وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى ـ المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله تعالى للعبد، أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه .

وقوله جل وعلا: قومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً، لقينه بمثلها مغفرة القراب الأرض: مل الأرض. والحديث نحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ وَاللَّهُ لِمَا يَثَنَامُ ﴾ [النساء: ١١٦].

وقوله جل وعلا: (وإذا تلقاني بباع، جئته أتيته بأسرع) قال النوري: هكذا هو في أكثر النسخ «جئته أتيته» وفي بعضها «جئته بأسرع» فقط. وفي بعضها «أتيته». وهاتان ظاهرتان، والأول صحيح أيضاً، والجمع بينهما للتوكيد، وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ.

#### ٨ \_ باب في الرجاء، وعدم القنوط من رحمة الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْتِنَسُواْ مِن زَوْجِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْتِنَسُ مِن زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآبِهِ الْوَلَيْهَ كَا بِسُواْ مِن رَّحْمَقِي وَأُولَئِهِ كَا لَمُ عَذَابُ ٱلِيرُ ﴾ [العنكوت: ٢٣].

٢٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَضَحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: • وَاللَّذِي نَفْسِي بِعِيهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَهْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُم كَثِيراً». ثُمَّ الْضَرَفُ وَأَبْكَى القَومَ، وَأَوْحَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: • يَا مُحَمَّد، لِمَ تُقَنَّطُ عِبَادِي؟ • فَرَجَعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: • أَبْشِرُوا، وَسَدُدُوا وَقَارِبُوا، (رواه البخاري).

وفي لفظ عند ابن حبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَ، فَقَالَ: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَصْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُم كَثِيراً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ، لِمَ تُقَنِّطُ هِبَادِي؟، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿صَلَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا﴾.

٢٣٤ - [رواه البخاري في الأدب المفرد؛ (٣٥٤) وابن حبان (١١٣ ـ ٣٥٨ ـ ٦٦٢) وروى بعضه أحمد (٧٥٠٣ ـ ٢٣١) والبخاري في الصحيح؛ (٦٦٣٧) والترمذي (٢٣١٣) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

الشرح: قوله ﷺ: ووالذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم، يُقسم عليه الصلاة والسلام برب العالمين الذي أنفس الخلائق بيده، أنه لو يعلمون ما علمه رسول الله ﷺ من عقاب الله تعالى لأهل معصيته وشدة عذابه لهم، وأحوال الموت والقبر والحشر وما يتخللهم من أهوال وحساب وعقاب الضحكتم قليلاً، ممن هو مُضحك ولبكيتم كثيراً، على أنفسكم وما اقترفتم واجترحتم، ومما قصرتم وضيعتم وفرطتم في جنب الله تعالى.

وقوله جل وعلا: «لم تقتط عبادي؟» والقنوط، هو أشد الياس. ومن قنط من رحمة الله تعالى ويئس من لطفه، وَفَرَجِهِ، فقد قطع حبل الرجاء منه سبحانه وتعالى.

والمراد بقوله جل وعلا للنبي على: الم تقنط عبادي، تنبيه النبي على ونصحه وإرشاده وأمته على القنوط على اتباع سبيل الترغيب مع الترهيب في الموعظة، لئلا يكون الترهيب عاملاً لبعضهم على القنوط من رحمة الله تعالى، وهو أضر من الغفلة، فامتثل عليه الصلاة والسلام لأمر ربه جل وعلا وعاد إليهم قائلاً.

قوله على البشروا من البشرى، وهي الفأل الحسن، الذي يفرح القلوب، ويسر الخواطر، ويجعل الوجه طليقاً فرحاً لما سيلقى من البشارة، والمراد من البشرى هنا، عظيم فضل الله تعالى، على عباده المؤمنين، أن الله رضي لكم القليل من العمل ويعطى عليه الكثير من الأجر، أي لا تفرطوا ظناً بأن القليل من العمل لا يغني شيئاً والكثير لا نستطيعه، وكذا لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة، لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل فَتُفَرَّطُوا. وفي "صحيح" البخاري وغيره، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي على كان يقول: الحذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا (١).

وقوله ﷺ: (وسددوا) من السداد، أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأم والعدل فه.

وقوله ﷺ: ﴿وقاربوا أي اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط، وإن عجزتم عنه فاقربوا منه، وقيل معناه: لا تبلغوا النهاية باستيعاب الأوقات كلها، بل اغتنموا أوقات نشاطكم في أول النهار، وآخره، وبعض الليل، وارحموا أنفسكم فيما بينهما كيلا ينقطع بكم، تبلغوا مقصدكم.

وفي "الصحيرة من حديث السيدة محائشة رضي الله عنها، أن الحولاء بنت تويت مرت بها، وعندها رسول الله ﷺ، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله ﷺ: ولا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيعون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا».

وعند مسلم وغيره، عن أنس رضي الله عنه، قال: دخل رسول الله على المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: (ما هذا؟) قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: «حُلُوهُ، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد» وفي رواية «فليقعد»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه المخاري (۱۹۷۰). (۲) رواه مسلم (۷۸۶).

#### ٩ ـ باب في رحمة الله تعالى لمن ظنَّ الظنُّ به

٢٣٥ ــ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء ، (رواه ابن حبان).

٣٣٦ ــ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ايَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ يُغْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَأْمُرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَلُهُم فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ، قَدْ كُنْتُ أَرْجُو لِيعَاهُ وَنَعُولُ: فَلاَ نُعِيدُكَ فِيهَا». (رواه أحمد).

وفي لفظ عند مسلم: فيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيغرَضُونَ عَلَى اللَّهِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُم فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِذْ أَخرَجْتَني مِنْهَا، فَلاَ تُعِيدُني فِيهَا، فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا».

ورواه ابن حبان بلفظ: «يَخْرُجُ رَجُلانِ مِنَ النَّارِ، فَيَمْرَضَانِ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّارِ، فَيَلْتَفِتْ أَحَدُهُما فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، مَا كَانَ هَلْدًا رَجَائي، قَالَ: وَمَا كَانَ رَجَاؤُك؟ قَالَ: كَانَ رَجَائِي إِذْ أَخْرَجْتَنى مِنْهَا، أَنْ لاَ تُعِيدَني، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُ الجَنَّةَ».

#### ١٠ ـ باب في العبد يلتمس مرضاة الله تعالى

٢٣٧ ــ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسَ مَرْضَاةَ اللّهِ، وَلاَ يَرْالُ بِذَٰلِكَ. فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلَ: إِنَّ فُلاناً عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِي، أَلاَ وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ. فَيَقُولُ بِذَٰلِكَ. وَيَقُولُها حَمَلَةُ العَرْشِ، وَيَقُولُها مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السّماوَاتِ السّبْع، ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الأَرْضِ. (رواه أحمد).

٢٣٨ \_ وَرَوَاهُ الطَّبَراني مِنْ طَرِيقِ محبوب بن الحسن، قال: حدثنا ميمون بن عجلان الثقفي، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَبْدَ يَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ، فَلاَ يَوْاللَّهُ عَزْول اللَّهُ: يَا جِنْويلُ ؛ إِنْ عَبْدِي فُلاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِي، فَرِضَايْ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ، فَلاَ يَوْتُولُ اللَّهُ: يَا جِنْويلُ ؛ إِنْ عَبْدِي فُلاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِي، فَرِضَايْ عَلَيهِ قَالَ: فَيَقُولُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فُلانٍ، وَتَقُولُ حَمَلَةُ العَرْشِ، وَيَقُولُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَقُولُهُ أَهْلُ السَّماواتِ السَّبْع، ثُمَّ يُهْبَطُ إِلَى الأَرْضِ، . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَهِيَ الآيَةُ

٢٣٥ | رواه أحمد (١٦٠١٦/٥) والحاكم (٧٦٠٣/٤) والطبراني في «الكبير» (٢٢/٢١٠) وابن حبان (٦٣٣)
 وغيرهم واللفظ له، وإسناده صحيح].

٣٣٦ \_ [رواه أحمد (١٣٣١٢ ـ ١٤٠٤٣/٤) ومسلم (١٩٢) وابن حبان (٦٣٢) وابن منده في «الإيمان» (٨٦٠) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٦٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣١٥) / (٣٥٩/٦)].

۲۳۷ \_ [رواه أحمد (۸/۲۲٤٦٤) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/۱۷۵۳۹) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير ميمون بن عجلان، وهو ثقة].

٢٣٨ \_ {رواه الطبراني في «الأوسط» (١٢٤٠/ ٢) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٩٦٧/ ١٠) وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات].

الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّدْلِخَتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ الرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦].

• وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ سَخَطَ اللَّهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ؛ إِنَّ فُلاناً يُسْخِطُني، أَلاَ وَإِنَّ غَضِيهِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ حَمَلَة الْعَرْشِ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ، حَتَّى غَضبِي عَلَيْهِ، فَيَقُولُ حَمَلَة الْعَرْشِ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ، حَتَّى يَقُولُهُ أَهْلُ السَّماواتِ السَّبْع، ثُمَّ يُهْبَطُ إِلَى الأَرْضِ».

٢٣٩ - وعن المطلب بن حنطب، قال: ﴿إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ عَنْ عَبْدِ نَادَىٰ جِبْرِ ثَيلُ فَيَأْخُذَهُ كَالْغَشْوَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا جَلَّى عَنْهُ قَالَ: لَبَيْكَ رَبُ الْعَالْمِينَ. فَيَقُولُ: إِنِّي قَدْ رَضِيتُ عَنْ فُلانٍ وَصَلَّيتُ عَلَيْهِ، فُمَّ يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى فُلانٍ وَصَلَّيهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتْتَهِي إِلَى الأَرْض. فَيَثْنِي النَّاسُ عَلَيْهِ.

وقال: ﴿ وَإِذَا خَضِبَ عَلَى حَبْدٍ، نَاذَىٰ جِبْرَثِيلَ، فَيَغْمَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَإِذَا جَلَّى عَنْهُ قَالَ: لَبَيْكَ رَبِّ العَالَمينَ. قَالَ: إِنِّي قَدْ خَضِبْتُ عَلَى فُلانِ وَلَمَنْتَهُ فَيَقُولُ: لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيهِ. فَتَقُولُ الْمَلاثِكَةُ: لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَيهِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى الأَرْضِ. فَعِنْدَ ذَٰلِكَ مَا يُثْنِي النَّاسُ عَلَيهِ. (رواه ابن الملائِكَةُ: لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَيهِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى الأَرْضِ. فَعِنْدَ ذَٰلِكَ مَا يُثْنِي النَّاسُ عَلَيهِ. (رواه ابن المبارك في الزمده).

### ١١ ـ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من خافه وخشي من عقابه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢].

٢٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ، يَرْدِي عَنْ رَبّهِ جَلَّ وَعَلاً، قَالَ: «وَعِزَتِي لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْقَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَني في الدُّنْيَا، أَمْنَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَني في الدُّنْيَا أَخْفَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، (رواه ابن حبان).

#### ١٢ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى، وحسنات العبد وسيئاته

٢٤١ - عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، عَنِ الرُّوحِ الأَمِينِ قَالَ: ﴿قَالَ الرُّبُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْمَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيْئَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقُصُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ، فَإِنْ بَقِيَ حَسَنَةُ وَاحِلَةٌ أَدْخَلَهُ

٣٣٩ \_ [رواه ابن المبارك في «الزهد» (٤٥٤) باب ذم الرياء والعجب وغير ذلك. ورجال إسناده ثقات، غير أنه مرسل. وقد ذكرته لعموم الفائدة].

٢٤٠ [رواه ابن حبان (٦٤٠) والبزار (٣٢٣٣) وابن المبارك في «الزهد» (١٥٨) وإسناده حسن. ورواه ابن المبارك (١٥٧) والبزار (٣٢٣٠) مرسلاً عن الحسن، نحوه. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨٢٠٠ ـ ١٨٢٠٠/١٨) مرسلاً وموصولاً. وقال: رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون، ولم أعرفه، وبقية رجال المرسل رجال الصحيح، وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث. اهـ].

٢٤١ ـ [رواه الطبراني في «الكبير» (١٢/١٢٨٣٢)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٦٤٠/ ١٠) وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد].

اللَّهُ الجَنْهُ . قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَبْقَ حَسَنَةً؟ قَالَ ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ نَنْفَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي الْجَنْةَ ﴾ [الاحقاف: ١٦].

قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيَنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، قَالَ: الْهُوَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ العَمَلُ السَّرُ أَسَرُهُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيْرَى قُرَّةَ أَغْينِ ». (رواه الطبراني).

#### خاتمة في رحمة الله تعالى للرحماء من عباده:

光 朱 光

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦٥٥).

### ١٣ ـ كتاب الأيمان والنذور

قال الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرًا ۞ عَبْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا عَالُورًا ۞ عَبْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا عَانَ مَثْرُمُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٥ ـ ٧].

### ١ ـ باب بيان أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره

قال الله تعالى: ﴿ وَيَّانَ أَمَّرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّدُمُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

وقال تعالى: ﴿ وَلَّـيُونُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩].

٢٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ النّبِي ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ
 يَكُنْ قَدْ قَدْرْتُهُ، وَلِكِنَ يُلْقِيهِ القَدَرُ، وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ. (منن عليه).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ: لاَ يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيءٍ لَمْ أُقَدْرُهُ عَليه، وَلَكِنَّهُ شَىءَ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البّخِيل، يُؤْتِيني عَلَيْهِ مَا لاَ يُؤْتِيني عَلَى البُخْلِ ۗ.

وفي لفظ آخر لأحمد: ﴿قَالَ اللَّهُ: لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلكِئْهُ يُلْقِيهِ النَّذُرُ بِمَا قَدَّرْتُهُ لَهُ، يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ».

ورواه ابن الجارود بنحوه غير أنه قال فيه: ١. . . أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البَخِيل . . ٩.

ورواه أبو داود بلفظ: ﴿لاَ يَأْتِي ابْنُ آدَمَ النَّذُرُ القَدَرَ بِشَيءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ القَدَرَ قَدَرْتُهُ، يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَخِيل، يُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤتِى مِنْ قَبْلُ؛.

ورواه ابن ماجه بلفظ: ﴿إِنَّ النَّذُرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيءِ إِلاَّ مَا قُدْرَ لَهُ. وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ القَدَرُ مَا قُدُرَ لَهُ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ. فَيَيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ذُلِكَ. وَقَدْ قَالَ اللّهُ: أَنْفِقْ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ».

ورواه النسائي بلفظ: ﴿لاَ يَأْتِي النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيئاً لَمْ أَقَدُرُهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيءَ أَسْتَخْرِجَ بِهِ مِنَ البّخِيلِ».

الشرح: قوله ﷺ: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه

۲٤٢ ـ [رواه أحمد (٣٠٨١ و٣/٨١٥٨)، ومسلم (١٦٤) والبخاري (٦٦٠٩) وأبو داود (٣٢٨٨) والنسائي (٣٨٠٩) والنسائي (٣٨٠٩) وابن ماجه (٢١٣٣).

شيء أستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، ورواه مسلم بلفظ: «إن النفر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج (١) وفي «الصجيحين» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله يخيج يوماً ينهانا عن النذر، ويقول: «إنه لا يردُ شيئاً، وإنما يستخرج به من الشحيح» (٢) وفي لفظ عند وفي لفظ، أنه ينهج قال: «النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل، وفي لفظ عند مسلم، أن النبي بنه عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ومعنى «إنه لا يأتي بخير، أي لا يرد شيئاً من القدر.

وعند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل، ومعنى قوله على وإنما يستخرج به من البخيل، ومعنى قوله على وإنما يستخرج به من البخيل، فيمناه: أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعاً محضاً مبتداً، وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، فيما نقله عن ابن عرفة؛ أن النذر، ما كان وعداً على شرط، فكل ناذر واعد، وليس كل واعد ناذراً. فلو قال: علي أن أتصدق بدينار، لم يكن ناذراً. ولو قال: إن شفى الله مريضى فعلى صدقة دينار، فهو ناذر.

وقال الآبي: الفقهاء يقسمون النذر إلى محرم يمتنع فعله، وإلى جائز يُطلب أداؤه. وهذا التقسيم هو دليل حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري وغيره.

وقال ابن الأثير: يُقال: نذرت أنذر، وأنذر نذراً، إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.

وقد تكرر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره ـ أي لأمر النذر ـ وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفْعَلُ، لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاطُ لُزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم.

وإنما وجه الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم، أن ذلك أمرٌ لا يَجُرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرِفُ عنهم ضراً، ولا يُردُّ قضاءً، فقال ﷺ: «لا تنذروا» على أنكم قد تدركون بالنَّذْرِ شيئاً لم يُقَدِّرهُ الله لكم، أو تصرِفُونَ به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى.

قال عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة، أن النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدر، فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك. قال: وأما حكم النذر فهو جائز، ولأن الله تعالى أمر بالوفاء به، ومدح فاعله، إلا أن يعلقه على أمر دنيوي، كقوله: إن شفى الله مريضي فعليً كذا. فيكره لما خالطه من عرض الدنيا، والإشراك في العمل. قال: والوفاء بالنذر لازم في الجملة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٦٤٠). (۲) والبخاري (٦٦٠٨).

للأمر به في قوله تعالى: ﴿وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]، ولحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه..».

وأما قوله جل وعلا: «لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له. .» الحديث، أي أن النذر لا يقدم مما قُدر له في سابق علم الله تعالى شيئاً، ولا يؤخر. وقد جاء في «الصحيحين» وغيرهما نهى النبي ﷺ لأمته عن النذر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنذروا، فإن النذر، لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل».

قال الإمام القرطبي: هذا النذر، محلّه أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي ، فعلي عتق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذا. ووجه هذا النهي هو؛ أنه لما وقف فِعل هذه القربة على حصول غرض عاجل، ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، بما صدر منه. بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى أنه؛ لو لم يَحْصُل غرضه لم يفعل! وهذه حال البخيل، فإنه لا يُخْرِجُ من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله على البخيل يخرجه».

ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن، أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض. أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله ﷺ: ﴿فَإِنَ النَّذَرِ لا يَرِدُ مِن قَدْرُ اللهُ شَيْئاً ۗ وَهَاتَانَ جَهَالَتَانَ، فَالأُولَى تَقَارِبِ الكفر. والثانية خطأ صُراح. وإذا تقرر هذا، فهل هذا النهي محمول على التحريم، أو على الكراهة؟ المعروف من مذاهب العلماء، الكراهة.

والذي يظهر لي؛ حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرماً. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، والله تعالى أعلم.

قال: وإذا وقع هذا النذر على هذه الصفة لزمه الوفاء به قطعاً من غير خلافٍ، ولقوله ﷺ «من نذر أن يطيع الله فليطعه». ولم يفرق بين النذر المعلق ولا غيره. ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة؛ النقر على وجه التبرم والتَّحرُج.

فالأول: كمن يستثقل عبداً لقلة منفعته، وكثرة مؤنته، فينذر عتقه تخلصاً منه، وإبعاداً له. وإنما يُكرهُ ذلك لعدم تمحض نية القربة.

والثاني: أن يقصد التضييق على نفسه، والحمل عليها، بأن ينذر كثيراً من الصوم، أو من الصلاة، أو غيرهما مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القُدرة عليه. فأما لو التزم بالنذر ما لايطيقه لكان ذلك محرماً.

قال: وقد روى عن مالك كراهة النذر مطلقاً. فيمكن حمله على الأنواع التي بينا كراهتها. ويمكن حمله على جميع أنواعه. لكن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه، فيتعرض للوم الشرع وعقوبته.

قال: وعلى هذا، فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكروها. ووجه هذا

واضح. وهو أن فِعْل القُرَبِ من غير التزامها خيرٌ محضٌ، عريُّ عن خوف العقاب، بخلاف الملتزم لها، فإنه يُخاف عليه ذلك فيها.

وقوله ﷺ «فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله أنفق أنفق عليك، قال البيضاوي: عادة الناس، تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، فنهى ﷺعنه، لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، بادر إليه. والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولاً، فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له.

وذلك لا يغني من القدر شيئاً، فلا يسوق إليه خيراً لم يُقدر له، ولا يرد عنه شراً قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القَدَر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه.

فائدة في وجه التقارب بين الصدقة والنذر: أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. «إن الصدقة تدفع ميتة السوء» فظاهره يعارض قوله ﷺ «إن النذر لا يرد القدر». قال في «الفتح»: ويجمع بينهما، بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء، والأسباب مقدرة كالمسببات، وقد قال ﷺ لمن سأله عن الرقى، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال ﷺ «هي من قدر الله» أخرجه أبو داود والحاكم.

ونحوه قول عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوى.

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى \_: النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر، ولكنه من القدر أيضاً، ومع ذلك فقد نُهي عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى، والتضرع له والخضوع، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة.

وقال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_: وفي الحديث أن كل شيء يبتدؤه المكلف من وجوه البر، أفضل مما يلتزمه بالنذر، قاله الماوردي. وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذم البخل، وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات، لا يُعد بخيلاً.

#### ١٤ ـ كتاب السحر والكهانة

قال الله تعالى: ﴿وَمَا حَكُمْرَ شُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلنَّهَالِينَ كَفَرُوا يُمُلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّمْرَ ﴾ [البغرة: ١٠٢].

#### ١ ـ باب استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام، وما جاء فيه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ آسَنَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُمْ شِهَابٌ ثُمِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦ ـ ١٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَا ٱلشَّمَآةِ ٱلدُّنِيَا بِنِينَةٍ ٱلكَّوَكِبِ۞ وَجِفَطًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَادِدٍ۞ لَا يَسْتَعُونَ إِلَى اللهُ الْعَلَىٰ مَا الْعَلَىٰ الْمَالَمُ عَلَامُ عَلَامُّ وَاصِئُلُ۞ إِلَّا مَنْ خَلِفَ ٱلْمَالَمُةَ فَالْبَعَامُ شِهَابُ ثَافِتُ﴾ السَافات: ١ ـ ١٠].

٣٤٣ \_عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُثَلِ هَلْنَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. كُنَّا وَسُولُ الْعَلَمُ. كُنَّا فَإِلَا اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَأَوْلَهُمَا لاَ يُرْمَىٰ بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيْلِتِهِ. وَلكِن رَبُنَا، تَبارَكَ وَتَعَالَى السُمُهُ، إِذَا قَضَىٰ أَمْراً صَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. ثُمُّ صَبَّحَ أَهُلُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ. حَتَىٰ يَبُلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هلْهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. ثُمُّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضاً. حَتَّىٰ يَبُلُغَ الْخَبَرُ هلْهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا. فَتَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاثِهِمْ. وَيُرْمَوْنَ بِهِ. فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَهُوَ حَقَّ. وَلكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَرْدُونَ اللهُ مَا اللّهُ مَا رَدِهُ مِلْ السَّمَاءَ الدُّنْيَا.

ورواه أحمد من طريق عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرَ، أخبرنا الزهري، عن علي بن حسين، عن ابن عباس قال: كان رسول الله على جالساً في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار، فرُمِيَ بنجم عظيم فاستنار، قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثلُ هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقولُ: يُومِي بنجم عظيم أو يموت عظيم! قلت للزهري: أكانَ يُرْمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غُلَظَتْ حين بُعث النبي عليه

٢٤٣ \_[رواه أحمد (١٨٨٢ ـ ١٨٨٣) ) ومسلم (٢٢٢٩) والترمذي (٣٢٢٤) والنسائي في الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الكبرى الإرا١٢٩).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ فَإِنه لا يُرْمَى بِهَا لَمُوت أَحدُ ولا لَحياتُه ، ولكن رَبّنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش ، ثم سبح أهلُ السماء الذين يَلُونهم ، حتى يبلغ التسبيحُ هذه السماء الدنيا ، ثم يستخبرُ أهلُ السماء الذين يَلُون حملةَ العرش ، فيقول الذين يلون حملةَ العرش لحملةِ العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ، ويخبر أهلُ كل سماءٍ سماء ، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ، ويَخْطِفُ الجنُ السمع ، فَيْزَمَوْنَ ، فما جاؤوا به على وجهه فهو حقَّ ولكنهم يَقْرفون ويزيدون ؟ .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قال عبد الرزاق: ويُخْطَفُ الجنُّ ويُرْمَوْنَ ومعنى يقرفون: أي يخلطون فيه الكذب. يُقال: قرف عليه: أي كذب.

وفي لفظ آخر لأحمد من طريق الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن علي بن حسين، عن ابن عباس: حدثني رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ: أنهم كانوا جلوساً مع رسول الله ﷺ: أنهم كانوا جلوساً مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، إذ رُمي بنجم، فذكر الحديث، إلا أنه قال: «إذا قضى ربنا أمراً سبّحه حملةُ العرش، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيعُ السماء الدنيا؟ فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحقّ وهو العلي الكبير، فيقولون كذا وكذا، فيخبر أهلُ السموات بعضهم بعضاً، حتى يبلغ الخبرُ السماء الدنيا، قال: «ويأتي الشياطينُ فيستمعون الخبر فيقْلُونَ به إلى أوليائهم ويَرْمونَ به إليهم، فما جاؤوا به على وجهه فهو حقّ، ولكنهم يزيدون فيه ويَقْرُفون ويَنْقُصُونَ».

وقد جاء عند الترمذي بعد أن ذكر قصة النجم الذي استنار بلفظ . . . فقال رسول الله ﷺ: قَإِنَّهُ لاَ يُزْمَى بِهِ لِمَوْتِ أَحَذِّ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبِّنَا عَزُّ وَجَلَّ، إِذَا قَضَى أَمْراً، سَبِّحَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ،

ثُمُّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ إلى هذِهِ السَّماءِ.

نْتُمُّ سَأَلَ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ السَّماءِ السَّابِعَةُ: مَاذَا قَإِلَ رَبُّكُمْ؟٤٠.

قَالَ: ﴿ فَيُخْبِرُونَهُم ، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ شَمَاءٍ حَنَّى يَبْلُغَ الخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ اللَّنْيَا. وَيَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ فَيَقْلِفُونَهَا إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَنَّ ، وَلَكِنهُمْ يُحَرِّفُونَ وَيَرْبُدُونَ » . ^ . ^

#### ٢ ـ باب كيفية استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام

٢٤٤ – عَنْ سُفيانَ، قَالَ: حَدثَنَا عَمرُو قَالَ: سَمِغتُ عِخْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِغتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتَهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهَوَ العَلَيُّ الكَبِيرُ. فَيَسْمَمُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ. وَمُسْتَرِقُ السَّمْع، هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ١٠.

٣٤٤ ـ [رواه البخاري (٤٧٠١) و(٤٨٠٠) و(٧٤٨١) وأبو داود (٣٩٨٩) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجه (١٩٤) والحميدي (١١٥١) وابن منده في «الإيمان» (٧٠٠) وابن حبان (٣٦)].

وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ﴿فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا اللهِ مَنْ تُحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ.

فَرْبُما أَذْرَكَ الشِّهَابُ قبل أن يلقيها، وربما القاها قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مائَةَ كَذْبَةِ. فَيُقَالُ: أَلْيُسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الْتي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». (رواه البخاري).

قَإِذَا قُرُّعَ عَنْ قُلُوبِهِم قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ،
 قَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع: وَمُسْتَرِقُو السَّمْع هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرٍ».

وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَقَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

«فَرْبُمَا أَفْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَىٰ الأَرْضِ.

وَرْبَمَا قَالَ سُفْيَانَ: «حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ فَتُلْقَىٰ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مائَةَ كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَذْنَاهُ حَقَّاً لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ.

ورواه الترمذي بلفظ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ في السَّماءِ أَمْراً، ضَرَبَتِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْمَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانٍ، فَإِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الحَقّ، وَهُوَ الْعليُ الكَبِيرُ». قَالَ: ﴿وَالشَّياطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَمَضِ».

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْمَاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ فَيَقُولُونَ: قَالَ الحَقُّ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. فَيَسْتَمِعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ الشَّهَابُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ».

قَال: ﴿وَهُمْ هَكَذَا بَمْضُهُمْ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضِ لِهِ وَوَصَفَ ذَٰلِكَ سُفْيَانَ بِيَدِهِ لِ فَيَرْمِي بِهَا هَلَمَا إِلَى هَلَمَا إِلَى هَلَمَا وَلَيْ سُفَيَانَ بِيَدِهِ لَ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَةً هَلَمَا، وَهَاذَا إِلَى هَلَمَا فِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا. فَصَدَقَ. . كَذَبَةِ، فَيُصَدَّقُ، وَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ في يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا.

الشرح: قوله على الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله تعالى بالوحي. وقد جاء صريحاً عند الطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: اإذا

تكلم الله بالوحي، أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجداً، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي به على الملائكة، كلما مر بسماء سأله أهلها، ماذا قال ربنا؟ قال: الحق، فينتهى به حيث أمر».

وقوله ﷺ: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً» أي خاضعين: «لقوله» تعالى «كأنه» أي القول المسموع اسلسلة على صفوان، الصفوان: الحجر الأملس.

قال في «الفتح»: وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلم الله بالوحي، يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون، ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ: ﴿حَقَّة إِنَا فُرِّعٌ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾. قال الخطابي: الصلصلة، صوت الحديد إذا تحرك وتداخل.

وقوله ﷺ: اينفذهم ذلك، أي ينفذ الله القول إليهم.

وقوله ﷺ: ﴿فَإِذَا فُزِّع عَنْ قلوبهمِ أَي أُزِيلِ الْخُوفُ عَنْهُمْ.

وقوله ﷺ: «فيسمعها مسترقو السمع» أي من الشياطين، وهم الذين يعملون بأمر الكُهان والسحرة من الإنس «ومسترقو السمع، هكذا واحد فوق واحد» أي يركب بعضهم بعضاً، كما جاء في الرواية الأخرى «ومسترق السمع، هكذا بعضه فوق بعض».

وقوله ﷺ: «فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، فيحرقه، أي ربما أدرك الشهاب الذي يُضرب به مسترق السمع من الشياطين، قبل أن يرمي بالكلمة التي سمعها من الملائكة \_ إلى صاحبه، فيدركه الشهاب فيحرقه. قال تعالى إخباراً عن هؤلاء الشياطين ﴿ وَأَنَا لَمُسَنَا المَلائكة وَ وَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُا ﴾ وَأَنَا كُنَا نَقْمُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَمُ شِهَابًا وَرَسُدًا ﴾ اللجن: ٨ - ٩].

وقوله ﷺ: (وربما ألقاها) أي الكلمة التي سمعها من الملائكة. (قبل أن يدركه) الشهاب افيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ فَيُصَدُّقُ بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وفي (الصحيحين) عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، إن الكُهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقاً، قال: (تلك الكلمة الحق، يخطفها الجني، فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبة) (1)

#### ٣ ـ باب ما جاء في سحر اليهود للنبي ﷺ

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ مُمَكَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَنَذَ فَإِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ كِنْبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَبِنْنَ مَا شَكَرُواْ بِهِ الْفُسَهُمُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ١٠١ - ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ﴾ [طه: ٦٩].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲۸) والبخاري (۲۵۹۱).

وقال تعالى: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا نَتَعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمِن شُكِّرِ ٱلنَّفَّائِكَةِ فِي ٱلْمُقَدِ ﴾ [الفلن: ٤].

740 عن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن السَّيدة عَائِشة رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ وَعَنْ إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشِّيءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عَنْدِي دَعَا الله وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَأَشَعْرَتِ يَا عَائِشَةُ أَنُ الله قَدْ أَفْعَانِي فِيمَا ٱسْتَفْتَيْنُهُ فِيهِ؟ وَلَكَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَجَاءَنِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْ ثُمْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ: فِيمَاذَا؟ الرَّجُل؟ قَالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِثِرِ فِي أَزُوانَهُ. قَالَ: فَلَمَبَ النَّهِ فِي النَّاسِ مِنْ أَصْحِابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلٌ ثُمْ رَجْعَ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَ: وَاللهُ النَّيِّ عِنْ اللَّهِ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحِابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلٌ ثُمْ رَجْعَ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَ: وَاللهُ النَّيْ فَيْ عَلَى اللهُ وَمُثَافِي وَجُعِيتُ أَنْ الْمُورِ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَصُولِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظُرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحُلٌ ثُمْ رَجْعَ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَ: وَاللّهُ النَّاسِ مِنْ أَصَاعَلَا وَعَلَيْهَا فَعُنْهُ اللهُ فَاعُهُ الْوَالِي وَعَلَيْهُ الْمُورَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَاهُ وَأَمْرَ بِهَا فَدُفِئَتْ. (منفن عله).

وفي لفظ عند البخاري أيضاً من طريق سُفيانَ بن عُيينةَ، قَالَ: أَوَّلَ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجِ
يَقُولُ: حَدَّثِنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُجِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَلَا أَشَدُ مَا
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُجِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَلَا أَشَدُ مَا
يَكُونُ مِنَ السِّخِرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: قَالَ: قَالِمُتُ أَعْلَمْتِ أَنَّ اللَّهِ قَدْ أَنْتَانِي فِيمَا ٱسْتَفْتَئِتُهُ فِيهِ؟ ٱتَانِي
يَكُونُ مِنَ السِّخِرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: قَالَ: قَالَ الرَّجُلِ؟
وَجُلان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيْ فَقَالَ الْذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَرِ، مَا بَالُ الرَّجُلِ؟
قال: مَطْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقاً،
قال: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفٌ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِغِرِ
قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي جُفٌ طَلْمَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِغِرِ

قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ الْبِنْرَ حَتَّى آسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ: «هانِهِ الْبِنْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الْشَيَاطِينِ». قَالَ: «فَاسْتُخْرِجَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ: «أَمَا واللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرَآ».

ورواه أحمد في أحد ألفاظه من طريق رباح، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لَبِثَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ مِنْقَةً أَشْهُرٍ يَرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي وَلاَ يَأْتِي، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسه، وَالآخِرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخِرَ: «مَا بَالهُ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ: مَنْ طَبُهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بِنِ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِيمَ؟ قَالَ: في مُشطِ ومُشاطَةٍ في جُفْ طُلَعة ذَكْرٍ في بِغْرِ ذَرُوانَ تحت رُعُوفَةً . فاستيقظ النبي ﷺ من نومه فقال: «أَيْ عائشةُ أَلَمْ تَرِينَ أَنَّ اللَّه أَفْتانِي فِيمَ اسْتَفْتَيْتُهُ افْتَى

۲٤٥ \_ [رواه أحمد (٢١٨٩) - ٩/٢٤٤٠٢) والبخاري (٥٧٦٥) و(٥٧٦٦) ومسلم (٢١٨٩) والنسائي في «الكبرى» (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥) وابن حبان (٦٥٨٣)].

البنر، فأمر به فأخرج فقال: «هلِّهِ البئرُ التي أُرِيتُها واللّه كأنَّ ماءَها نقاعةُ الحِنَّاءِ، وكأن رؤوسَ نَخْلِها رؤوسَ الشَّياطينِ». فقالت عائشة: لو أنك، كأنها تعني: أن ينتشر، قال: «أما واللّه قَدْ حافاني اللّه وأنا أَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ على النّاس مِنْهُ شَرَاً».

٢٤٦ = وَعَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَٰلِكَ أَيَّاماً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلاً مِنَ اليَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقداً في بِشِرِ كَذَا لَذَٰلِكَ أَيَّاماً نَشَولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ وَكَذَاه. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ. فَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ اليَهُودِيّ وَلاَ رَآهُ في وَجْهِهِ قَطُ. (رواه الناني).

الشرح: قولها رضي الله عنها: (سحر رسول الله ﷺ، حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله) وفي الرواية الثانية (حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) وفي رواية أحمد (لبث رسول الله ﷺ ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي) قال الإمام القرطبي دل القرآن في غير آية، والسُّنة، في غير ما حديث على أن السحر موجود وله أثر في المسحور. فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب لله تعالى ولرسوله ﷺ ومُنكر لما عُلم بالعيان.

ثم إن المنكر للسحر إن أنكره في السر فهو زنديق، وإن أنكره في الظاهر فهو مرتد.

والسحر - عند علمائنا - يريد علماء المالكية - حيل صناعية تُكتسب بالتعلم إلا أنها لخفائها ودقتها لا تحصل إلا لآحاد الناس، ومادته معرفة خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك، وأكثره تخيلات لا حقيقة لها تعظم في عين من لا يعرفها، كما قال تعالى: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا نَتَىٰ ﴾ [طه: ٢٦]، وتكون في عين الناظر وعبَّر عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الاعراف: ١١٦]، لأن الحبال لم تخرج عن حقيقتها بخلاف العصي، فإنها انقلبت حقيقتها خرقاً للعادة وإظهاراً للمعجزة.

ولا يُنكَرُ أن للسحر تأثيراً في القلوب بالمحبة والبغضاء، وإلقاء الشر، والتفرقة بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه، وإدخال الآلام والأسقام، كل ذلك مُدركُ بالمشاهدة وإنكاره معاندة.

وعلى هذا الذي قررناه؛ فالسحر ليس بخرق عادة، بل هو أمر عادي يتوصل إليه بطلبه في الغالب، ولا يُقال إن الساحر تنخرق له العادة، خلافاً لمن قال ذلك من أثمتنا اهـ.

٢٤٦ - [رواه النسائي في المجتبى، (٤٠٩١) وفي الكبرى، (٣٥٤٣/ ٢) وإسناده صحيح].

وأما الذي حصل مع النبي على حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، إنما هو من تأثير السحر على بدنه على أن يؤثر على عقله في شيء. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر، إنما تسلط على جسده على وظواهر جوارحه، لا على عقله وقلبه واعتقاده. قال: فالمعنى على هذا أنه إذا أراد الجماع كان يخيل إليه أنه يقدر ويتأتى ذلك، فإذا دنا منهن لم ينهض لغلبة مرض السحر عليه.

وقال المهلب: صون النبي على من الشياطين، لا يمنع إرادتهم كيده، فقد جاء في «الصحيح» أن شيطاناً أراد أن يُفسد عليه صلاته، فأمكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يُدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمر، بل يزول، ويبطل الله تعالى كيد الشيطان.

قال في «الفتح»: واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض، بقوله في آخر الحديث: «فأما أنا فقد شفاني الله» وفي الاستدلال بذلك نظر، لكن يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في «الدلائل»: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات»: «مرض النبي عليه وأخذ عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان...» الحديث.

وقولها رضي الله عنها: (حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه) قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره، وحسن الالتجاء إلى الله تعالى اهد. وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: سلك النبي علي في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب. ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه، فاحتسب الأجر في صبره على بلائه، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن أداء عبادته، جنح إلى الدعاء، ثم إلى التداوي، وكل من المقامين غاية في الكمال اهد.

وقوله ﷺ: داشعرت يا عائشة؛ أي أعلمت.

وقوله ﷺ: «أن اللّه قد أفتاني فيما أستفتيته فيه» أي أجابني فيما دعوته. وقد وقع في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في «الدلائل» بلفظ: «إن اللّه أنبأني بمرضي» أي أخبرني.

وقوله ﷺ: «جاءني رجلان. . » وفي رواية أحمد: (فأتاه ملكان. . ) قال في «الفتح» وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة: جبريل وميكائيل.

وأما قولها رضي الله عنها: (فاستيقظ النبي ﷺ من نومه فقال. .) فرؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى. فلا يؤثر أن يكون قد رآهما في منامه أو في يقظته ﷺ.

وقوله ﷺ: «ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. يقال طب الرجل ـ بالضم ـ إذا سحر. يُقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً، كما قالوا للديغ: سليم.

وقوله ﷺ: «في مشط وماشطة» أما المشط، فهو الآلة المعروفة التي يُسرح بها الشعر. وأما الماشطة \_ بضم الميم \_ هو الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحها بالمشط.

وقوله ﷺ: اوجف طلعة ذكرا هو وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون عليه. وقيل: الجف: شيء يُنقر من جذوع النخل.

وقوله ﷺ ﴿واللَّه لكأن ماءها نقاعة الحناء؛ النقاعة \_ بضم النون \_ الماء الذي يُنقع فيه الحناء.

وقوله في رواية أحمد: اتحت رعوفة؛ الرعوفة: هي الصخرة تترك أسفل البئر إذا احتفرت، تكون ثابتة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقى عليها.

وقولها رضي الله عنها: (فقلت: أفلا تنشرت؟) ظاهر اللفظة، أنها من النشرة \_ بضم النون \_ وهي ضرب من العلاج يُعالج به من يُظن أن به سحراً أو مساً من الجن. والنشرة جائزة إذا كانت بالعربية وبالأدعية والرقى المشروعة. وإلا فهي محرمة. وقد أتى الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ على صفات النشرة في الفتح، في كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر.

وقوله ﷺ: «وخشيت أن أثور على الناس منه شراً» المراد بالناس هنا التعميم في الموجودين. قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته، ضرراً على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة.

وقال القرطبي: كره رسول الله ﷺ أن يثير على الناس شراً، أي بين المسلمين واليهود، لما كان لهم من العهد والذمة، فلو قلته ﷺ ثارت فتنة، وتحدث الناس، أن محمداً يقتل من عاهد.

وقوله رضي الله عنه: (كأنما نشط من عقال) قال ابن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ: كأنما أنشط من عقال؛ أي حلّ. قال: وكثيراً ما يجيء في الرواية: نشط، وليس بصحيح. يُقال: نشطت العقدة، إذا عقدتها، وأنشطتها: إذا حللتها اهـ.

تحذير فيمن أتى عرافاً: روى مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، عن بعض أزواج النبي ﷺ قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١٠).

قال الخطابي فيما نقله عنه النووي: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما، وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها.

قال النووي: كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان؛ سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب. فإذا أداها في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۳۰).

أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله.

وقال القاضي عياض: وأما تخصيص عدم القبول بالأربعين فمن أسرار الشريعة التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلم حكمتها...

#### \$ \_ باب كفر من اعتقد أن الأمطأر من الأنواء!

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلأَرْحَارِّ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَذًا وَمَا تَدْدِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ۚ إِنَّ أَللَهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَهُ يَنْدُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَانَتُمُ ٱلزَّلْشُوهُ مِنَ ٱلشُّزِنِ أَمْ خَنُ ٱلشَّزِلُونَ ﴾ [الرافعة: ٦٨ ـ ٦٩].

وقسال تسعسالسى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنثُرُ رَحْمَتُمُ وَهُوَ ٱلْوَكِيُ ٱلْحَيِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١].

7٤٧ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَلَاةً الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَى أَثْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: • هَلْ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثْبِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: • هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ • قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: • أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرْ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَلَانَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكُلُهُ مَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَلَانَ مَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكُنْ اللّهُ وَرَحْمَتِهِ ، فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ. وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَلَانَ مَا مُنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا

ورواه النسائي في إحدى روايته بلفظ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ \_ عَزُّ وَجَلَّ \_ اللَّيْلَةَ. قَالَ: مَا أَنْمَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ يَعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ. وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ. وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَذَا فَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِالْكَوْكَبِ.

ورواه في «الكبرى، بلفظ: ﴿فَلَالِكَ الَّذِي آمَنَ بِي. . . فَلَالِكَ الَّذِي كَفَرَ بِي. . . .

78٨ = وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ

٣٤٧ \_ [رواه مالك في "موطئه" (٤٥١) في الاستسقاء في آخره. وأحمد (٦/١٧٠٦٠) والبخاري (٨٤٦) و (٨٤٠) و (١٠٣٤) و (١٠٣٥) و مسلم (٧١) وأبو داود (٣٩٠٦) والنسائي في "المجتبى" (١٠٣٤) و في "الكبرى" (١٠٧٦) و (١٠٧٦) و ألكبرى" (١٠٧٣) و عبد الرزاق (٢١٠٠٣) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

۲٤٨ \_ [رواه أحمد (٢٨٨٩٩) ومسلم (٧٢) والنسائي في «المجتبى» (١٥٢٣) وفي «الكبرى» (١٨٣٥)) وفي «الكبرى» (١٨٣٥)].

رَبُّكُمْ، قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبادِي مِنْ نِعْمَةِ إِلاَّ أَصَبْحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ. يَقُولُونَ: الكَوَاكِبُ وَبالكَوَاكِبِ، (دواه مسلم).

وني لفظ عند أحمد ومسلم: (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ. يُنْزِلُ اللَّهُ الغَيْثَ فَيَقُولُونَ: الكَوْكِبُ كَذَا وَكَذَا». وفي رواية البِكَوْكِبِ كَذَا وَكَذَا» لفظ مسلم.

ورواه النسائي بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِ إِلاَّ أَصَبَحَ فَرِيٌ مِنْهُم بِهَا كَافِرِين، يَقُولُونَ: الكَوْكَبُ وَبِالكَوْكَبِ .

وفي لفظ له في إحدى النسخ: ﴿يَقُولُونَ: الكَوْكَبُ وَالكَوْكَبُ .

الشرح: قوله رضي الله عنه: (صلى لنا رسول الله عنه الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة) أي على أثر مطر، وأطلق عليه لفظ سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة على تسمى سماء.

وقوله ﷺ: «هل تدرون ماذا قال ربكم» وعند النسائي «ألم تسمعوا ما قال ربكم» لفظ استفهام معناه التنبيه. قال في «الفتح» وهذا من الأحاديث الإلهية، وهي تحتمل أن يكون النبي ﷺ أخذها عن الله تعالى بلا واسطة، أو بواسطة.

قوله جل وعلا: الصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لفظ اعبادي، يفيد العموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، بخلاف قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ﴾ [الحجر: ٤٢]، فإنها إضافة تشريف.

قوله جل وعلا: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، قال ابن الأثير: الأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ فَدَّرْنَكُهُ مَنَازِلَ﴾ [س: ٣٩]، ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة.

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يُكُونُ مَطَراً، وينسبونه إليها، فيقولونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كُذًا. وإنما سمي نوءاً، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءاً أي نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء الغروب، وهو من الأضداد. قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع.

وإنما غلظ النبي على في أمر الأنواء، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: مُطرنا بنوء كذا ـ أي في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتى المطر في هذه الأوقات. اهـ.

خاتمة في الأنواء والتنبيء بمجيء الأمطار: روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر

رضيَ اللّهُ عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللّهُ. لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي غَدِ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيُ أَرْضِ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ اللّهُ .

وفي لفظ له آخر: «مَقَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُها إِلاَّ اللَّهُ، لاَ يَعْلَمُ مَا في غَدِ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللَّهُ».

وروى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُ قَالَ النَّبِيُ عَهْدِ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ عَهْدِ النَّبِيُ عَهْدِ النَّبِيُ عَهْدَ مَدَقَ النَّهِ. وَقَالَ بَعْضَهُم: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاهُ (٢).

قَالَ: فَنَوَلَتُ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ فَكَآ أَشِيمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقُرَانُ كَرِمُ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ۞ لَا يَمَشُمُهُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ۞ تَنْزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْمَلَدِينَ۞ أَفِهَنَا ٱلْمَدِيثِ ٱنتُم مُّدَّهِمُونَ۞ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَذِبُونَ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٨٢].

قال النووي: وأما تفسير الآية، فقيل: ﴿وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أي: شكركم، كذا قاله ابن عباس والأكثرون. وقيل: تجعلون شكر رزقكم، قال الأزهري وأبو علي الفارسي، وقال الحسن البصري: أي تجعلون حظكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۳۹).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YY).

### ١٥ \_ كتاب تحريم الربا

قال الله تعالى: ﴿وَأَخَلَ اللَّهُ ٱلْمِنْهُ وَخَرَّمَ ٱلرِّيَوا ﴾ [البغرة: ٢٧٥].

غَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هَمْمْ سَوَاهُمْ ۖ . (رواه مسلم).

## ١ - باب تحريم الربا وعظيم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرَبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُنُ مِنَ الْمَيْنَ ذَلِكَ بِإِنْهُمْ قَالُوا اللهِ تعالى: ﴿ النَّيْمُ مَا اللَّهُ الْمَيْمَ الْرَبُواْ فَمَن جَآءُ مُوْعِظَةٌ مِن رَبِيهِ. فَانَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ قَالُولَكِ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَمُ قَالَوا لَمْ تَفْعَلُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَاكُمْ لَا نَظْلِمُونَ وَلَا نُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩].

٣٤٩ عن سَمُرة بنِ جُندبِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مما يقول الأصحابه: 
﴿ مَلْ رَأَى أَحَدُ مِنكُمْ رُوْيا؟ قَال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، قال: وإنه قال لنا ذات غداة: 
﴿ إِنّهُ أَتاني اللّيلة آتِيَانِ، وَإِنّهُما الْبَعَثَاني، وَإِنّهُما قالا لي: انْطَلِقْ وَإِنّي انْطَلَقْتُ مَعَهُما، وَإِنّا أَتينا على رَجُلٍ مضطّحِع وَإِذا آخرُ قائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإذا هُوَ يَهْوِي بالصَّخْرَةِ لِرأْسِهِ، فَيَعْلَغُ بها رَأْسَهُ فَيَتَلَمْلَهُ الحجرُ هٰهُنَا، فيتبعُ الحجرُ يأخُلَهُ قَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتّى يَصِحُ رَأْسَهُ كما كانَ، ثُمّ يعودُ عَلَيهِ فَيَقْمَلُ بِهِ الحجرُ هٰهُنَا، فيتبعُ الحجرُ يأخُلَهُ قَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتّى يَصِحُ رَأْسَهُ كما كانَ، ثُمَّ يعودُ عَلَيهِ فَيَقْمَلُ بِهِ مثلَ ما فَعَلَ المرة الأولى واذا آخرُ قائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُوَ يَأْتِي أَحَدُ فَائِمُ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَحَدُ فَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَحَدُ فَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَتَلَى أَحَد الشَالِ اللّهُ عَلَمُ المَوْقُ الْوَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَحَد اللّهُ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُو يَأْتِي أَعَلَى وَجُهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْحَرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيناهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعِناهُ إِلَى عَفَاهُ عَلَى المَرة الأُولَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقِ اللّهُ ما هُذَانٍ ؟ قال: ﴿ الْعَلَقُ اللّهُ ما هُذَانِ؟ وَاللّهُ ما هُذَانٍ ؟ قال: ﴿ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلِقُ الْعَلَى الْعَلَقُ اللّهُ عَلَى الْمَوالَى ؟ قال: ﴿ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ما هُذَانٍ ؟ قال: ﴿ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَقُ ؟ من ذلك الجانِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المَوالَى ؟ قال: ﴿ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْحَلِيدِ الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۹۸).

٧٤٩ \_ [رواه أحمد (٧/٢٠١١٥) والبخاري (١٣٨٦)... ومسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٢٩٤) وغيرهم. وانظر أخي الكريم شرحه بتمامه في كتاب «الموبقات المهلكة» باب تحريم الربا].

قال: النظلقنا فالنه فينا إلى دُوحَة عظيمة لَمْ أَرَ دُوحَة قَطَّ أَعْظَمَ مِنْهَا ولا أَحْسَنَ قال: الفالا لي: الرَقَ فِيها فَارْتَقَيْنا فِيها، فَائْتَهَيْتُ إلى مَدِينَةٍ مبنيةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ، وَلَبِن فِضَةٍ، فَأَتَيْنا بابَ المدينةِ، فَاسْتَفْتَحْنا فَفْتِحَ لنا، فَدَحَلْنا فَلَقِينا فِيها رِجالاً شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ راءٍ، وشَطْرٌ كَأَقْبَع ما أَنْتَ راءٍ، وشَطْرٌ كَأَقْبَع ما أَنْتَ راءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَع ما أَنْتَ راءٍ، وَشَطْرٌ كَأَتْما هُوَ أَنْتَ راءٍ قال: الفقالا لَهُمْ: الْمُعْبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فإذا نَهْرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنّما هُوَ المحضُ فِي البَيَاضِ، قال: النَّهَبُوا فَوقعوا فِيه ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنا وَقَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، وَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ، قال: القَالا لي: هَلْهَمْ عَنْهُمْ قَالْ: اللهُ فَيكُما ذَرَاني فلاَذَخُلُهُ، قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبابَةِ البَيْضَاء قالا لي: وَهَاذَاكَ مَنْزِلُكَ، قال: القَلْ فيكُما ذَرَاني فلاَذَخُلُهُ، قال: "قَلْلُ لَيْ اللّه فيكُما ذَرَاني فلاَذَخُلُهُ، قال: "قالا لي: الآنَ فَلا وَأَنْتَ داخِلُهُ».

قال: «فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً فما لهذا الَّذِي رَأَيْتُ؟» قال: «قالا لي أما إِنَّا سَنُخبِرُكَ أَمَا الرَّجُلُ الأُوَّلُ الذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَثْلَغُ رَأْسَهُ بالحَجَرِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيِنامُ عن الصَّلَوَاتِ المَكْنُوبَةِ. المُكْنُوبَةِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الذي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْناهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخراهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاق، وَأَمَّا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ الغُرَاةُ الذِينَ في بناءِ مِثْلِ بناءِ التنور، فَإِنَّهُمُ الزُّناةُ وَالزُّوَاني.

وَأَمَا الرَّجُلُ الذي يَسْبَحُ في النَّهْرِ وَيَلْقَمُ الحجارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبا، وَأَمَا الرُّجُلُ الكَرِيهُ المرآة الذي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُها فَإِنَّهُ مالِكٌ خازِنُ جَهَنم، وَأَمَا الرَّجُلُ الطَّويلُ الذي رَأَيْتَ في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْراهِيمُ عَلَيْهِ النَّارِ مَا الْفِطْرَةِ». السَّلام، وأَمَا الوِلْدَانُ الذينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودِ ماتَ عَلَى الفِطْرَةِ».

قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عني: • وَأَوْلادُ

المشركينَ، وَأَمَا القَوْمُ الذينَ كانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيْئاً فَتَجَاوَزَ الله عَنْهُمْ ٩ (رواه احمد).

الشرح: قوله ﷺ: (فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر) أي فيشدخ رأسه بالصخرة، أو الحجر، فيتدحرج ناحية ما.

وقوله ﷺ: (فيشرر شدقه إلى قفاه) الشدق: جانب الفم جمعه: أشداقه ومعنى افيشرر) أي يقطع ويشق. وقوله ﷺ: افإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) أي ضجوا وصاحوا. وقوله ﷺ: افيفغر له فاه أي فيفتح له فمه.

وقوله ﷺ: «فإذا هو عند نار له يحشها» أي يوقدها. يقال: حششت النار، أحشها؛ إذا ألهبتها وأضرمتها. ويقال حشّ الحرب، إذا أسعرها وهيّجها، تشبيهاً بإسعار النار.

وقوله ﷺ: (فانتهينا إلى دوحة عظيمة) أي فخلصنا إلى شجرة كبيرة الحجم، عظيمة. وفي لفظ البخاري: (فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة).

وقوله ﷺ: «فانتهيت إلى مدينة مبنية بلبن ذهب، ولبن فضة اللبنة ـ بفتح اللام، وكسر الباء ـ واحدة اللبن، وهي التي يبنى بها الجدار، ويقال: بكسر اللام، وسكون الباء.

وقوله ﷺ؛ افإذا نهر صغير معترض يجري، كأنما هو المحض في البياض، أي الخالص في البياض. والمحض: الخالص من كل شيء.

وقوله ﷺ: الفقالا لمي: هذه جنة عدن، أي جنة الإقامة الدائمة. يُقال: عَدَنَ بالمكان، يَعْدِنُ عَدْنَا، إذا لزمه ولم يبرح منه.

وقوله ﷺ: ﴿فَإِذَا قَصِر مثل الربابة ﴾ أي مثل السحابة العظيمة التي قد ركب بعضها بعضاً . وجمعها: رباب. وقد جاء في لفظ عند أحمد: ﴿ . . . فرفعت رأسي، فإذا هي كهيئة السحاب، فقال لي: وتلك دارك، فقلت لهما: دعاني أدخل داري، فقالا: إنه قد بقي لك عمل لم تستكمله، فلو استكملته دخلت دارك (١) .

خاتمة في الربا: اعلم أخي الكريم أن الربا والعمل به كبيرة من الكبائر، ولا خلاف في ذلك، على ما جاء في كتاب الله تعالى وسُنّة نبيه ﷺ.

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩) واللفظ للبخاري.

الموبقة: هي التي توبق صاحبها في النار.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستثيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجاً أينما ثقفوا \_ أي شيئاً مباحاً أينما وجدوا \_ ذكره القرطبي في "تفسيره".

وقال أيضاً: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه.

وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه ردّه، حتى لا يشك أن يبقى قد خلص له فيردّه من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عُرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه.

فإن أحاطت المظالم بذمته، وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءه أبداً لكثرته، فتوبته؛ أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس، وهو ما يستر العورة، وهو من سُرَّته إلى ركبتيه، وقوت يومه، لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه. اهـ. ملخصاً.

## ١٦ \_ كتاب تحريم الغيبة والنميمة

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْتَ بَعَثُكُم بَعْضًا أَيُمِتُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ لَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَانْقُواْ اللهُ إِنَّ اللهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقال تعالى: ﴿ مَمَّازِ مَّشَّلَم بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١].

#### ١ ـ باب تغليظ عقوبة المغتاب

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَنْدِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا رَبُّكَ لِبَالْمِرْمَادِ﴾ [النجر: ١٤] ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦].

وقسال تسعسالسى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

٢٥٠ عَنْ أَنس بْنِ مَالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِي مَرَنِ نِعَوْمٍ لَهُم أَظْفَارٌ مِنْ نُحاسٍ، يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُم وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هـُؤلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟
 قَالَ: هـُؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ في أَغْرَاضِهِمْ. (رواه أحمد).

وقد وقع عند الطبراني في الأوسط؛ بلفظ: ﴿... هؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ في أَغْرَاضِهِم؛.

ورواه الطبراني أيضاً في «مسند الشاميين» بلفظ: •. . . هؤلاءِ الَّلِينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ النَّاسِ وَيَنْتَقِصُونَ مِنْ أَخْرَاضِهِمْ».

لا ـ باب في أمر المغتاب يوم القيامة باكل لحم أخيه ميتاً كما أكله حياً (١)
 قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَفْتَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِفتُكُوهُ وَانْقُواْ اللهُ إِنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَفْتُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِفتُكُوهُ وَانْقُواْ اللّهَ نَوَابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

٢٥٠ \_ [رواه أحمد (١٣٣٣٩/ ٤) وأبو داود (٤٨٧٨) والطبراني في «الأوسط» (٨/١) وفي «مسند الشاميين» (٩٣٢)
 والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٨١٦) وإسناده صحيح على شرط مسلم، واللفظ الأول لأحمد].

<sup>(</sup>١) انظر أخى الكريم ما جاء في «الموبقات المهلكة» باب تحريم الغيبة.

٢٥١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يُؤْمَىٰ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَغْتَابَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا، فَيُقَالُ لَهُ: كُلْ لَحْمَ أَخِيكَ مِيْتَا كَمَا أَكَلْتُهُ حَيّاً».

قَالَ: ﴿فَإِنَّهُ لَيَأْكُلُهُ وَيَصِيحُ وَيَكْلَحُ ﴾ (رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد لا باس به).

ويكلح: أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة.

ورواه أيضاً بإسناد مختلف بلفظ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ أَخِيهِ في الدُّنْيَا، قُرُبَ إِليهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيْقَالُ لَهُ: كُلْهُ حَيَاً كَمَا أَكُلْتُهُ مَيْتاً. فَيَأْكُلُهُ، وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُه.

\* \* \*

٢٥١ \_ [رواه الطبراني في «الأوسط» (٦/٥٨٥٣) وإسناده حسن، والرواية الثانية رواها الطبراني في «الأوسط» أيضاً (٢١٦٥٨) وعزاه للطبراني في «الأوسط» أيضاً (٢١٦٥٨) وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ومن لم أعرفه. اهـ. ويشهد له الحديث الأول فإن رجال إسناده ثقات، غير ابن إسحاق. والحديث أورده المنفري في «الترغيب والترهيب» (٨٠٥ \_ ٣/٥٠٩) وتعقبه بقوله: رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب «التوبيخ» كلهم من رواية محمد بن إسحاق، وبقية رواته بعضهم ثقات].

## ١٧ ـ كتاب الرياء والسمعة

قال الله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَلْةَ رَبِّهِ. فَلْيَمْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيهِ أَحْدًا﴾ [الكلف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآةً وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤَوُّوا الزَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ﴾ اللينة: ٥].

## ا ـ باب تحريم الرياء والسمعة، وأن عمل الفرائي مشرك مردود عليه أثم به

قال الله تسمالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآتِنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا ثُمْرِكَ بِأَلَةٍ إِنَ الْفِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِأَلَّهِ فَقَدِ آفَتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِأَلَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

٢٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يَرْويهِ عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّهُ قَالَ: • أَنَا خَيْرُ الشَّرَكَاءُ، فَمَنْ عَمِلَ هَمَلاً فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَه. (رواه أحمد)

ورواه مسلم بلفظ: •قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشَّرْكَاءُ عَنِ الشُّركِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غيري، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ».

ورواه الطيالسي بلفظ: •قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَهْنَى الشُّرَكَاهُ، مَنْ أَشْرَكَ بِي، كَانَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ لَهُه.

الشرح: قوله جل وحلا: «أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري، فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك وفي لفظ مسلم، «أنا أخنى الشركاء عن الشرك، من عمل هملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه» أي أنا غني عن المشاركة، وغيرها. فمن عمل شيئاً لي ولغيري، لم أقبله منه، بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به. قاله النووي.

وقال الإمام القرطبي: أصل الشرك المُحرِّم؛ اعتقاد شريك لله تعالى في إلهيته، وهو الشرك

۲۵۲ ــ [رواه أحمد (۲۰۰۵ ـ ۲۰۲۸) ومسلم (۲۹۸۰) وابن ماجه (۲۰۲۱)، والطيالسي (۲۰۰۹) وابن حيان (۲۹۵۰ وابن حيان (۲۹۵ ) وغيرهم].

الأعظم، وهو شرك الجاهلية. ويليه في الرتبة، اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجوداً ما، غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده، وإن لم يعتقد كونه إلهاً.

ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة، وهو الرياء. وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله تعالى بفعلها له لغير الله، وهذا هو الذي سيق الحديث لبيان تحريمه، وأنه مبطل للأعمال. لهذا أشار جل وعلا بقوله: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه» وهذا هو المسمى بالرياء، وهو على الجملة مبطل للأعمال، وضده الإخلاص، وهو من شرط صحة العبادات والقرّب. اهـ.

وفي «صحيح مسلم» وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله عنها، قال العلماء: معناه من رايا بعمله، وسمعه الناس ليكرموه، ويعظموه، ويعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه على رؤوس الأشهاد، كما جاء في غير رواية مسلم: «يسمع الله به سامع خلقه يوم القيامة» أي كل من يسمع من الخلائق يوم الحشر.

وقيل: معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها، سمع الله به، أي أظهر عيوبه يوم القيامة. وقيل: أراه ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه، فيكون حسرة عليه. وقيل بـ المعنى من أراد بعمله الناس أسمع الله الناس، وكان ذلك حظه منه.

وقوله ﷺ: ﴿وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ أَي: مَنْ رَاءَى بَعْمَلُهُ فَعَمَلُ شَيْئًا مِنْ الْعَبَادَاتُ لَغَيْرِ اللهُ قَالِمُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ بَعْقُوبَةً ذَلْكَ. فَسَمَى ذَلْكَ الْعَقُوبَةُ رَيَاءً، عَلَى جَهَةَ الْمَقَابِلَةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا وَمَنْ وَاللهُ مَا إِنْ عَمِوانَ عَالَى القَرْطِيقِ.

#### ٢ ـ باب عقوبة من يامر الناس بالبر وينسى نفسه

قال الله تعالى: ﴿ اللهُ اَتَأْمُهِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٥٣ حَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْنِلَةَ أُسْرِي بِي رَأَيْتُ قَوْماً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۸۲).

٢٥٢ \_ [رواه أحمد (٢٢١١ \_ ١٢٨٥٦ \_ ١٣٤١ \_ ١٣٥١٠ ] وأبو يعلى (٣٩٩٢) و(٣٩٩٦) و(٤٠٦٩) و(٤٠٦٩) و(٢٩٩٦) و(٢٠٩١) و(٢٢٢١) و(٢٣٢١) كشف الأستار \_ وابن حبان (٥٣) والطبراني في «الأوسط» (٢٨٣٢) وعبد بن حميد في «مسنده» (١٢٢١) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤٣ ـ ٤٤/٧) والبيهقي (٢٨٣٢) وعبد بن حميد في «مسنده» (١٢٢١) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤٣ ـ ١٤٤/٥) والمنذري في «الترغيب (١٠/٩٥) في أدب القاضي. وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (١٠١٨) والمنذري في «الترغيب والترهيب» (١٢١٨) و(٢٣٤ ـ ٢٣٤٥)). وهو حديث صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» والترهيب، (١٢١٨ ـ ١٢١٨٠) وقال: رواها كلها أبو يعلى والبزار ببعضها، والطبراني في «الأوسط» وأحد أسانيد أبي يعلى (٤٠٦٩) رجاله رجال الصحيح. وهو كما قال].

تُقْرَضُ ٱلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِضَ مِنْ فَارٍ .. أَوْ قَالَ .. مِنْ حَديدٍ، قُلْتُ: مَنْ هَاؤُلاءِ يَا جِبْريلُ؟ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُنْجِنَكَ . (رواه أبو يعلى، ورجال إسناده رجال الصحيح).

ورواه البزار بلفظ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى نَاسٍ، تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: ما هِؤُلاءِ؟ قَالَ: هِؤُلاءِ الخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَيَشَوْنَ أَنْفُسَهُم.

ورواه أيضاً بلفظ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، بِقَوْمِ ثُقْرَضُ شِفَاهُهُم. فَقُلْتُ: مَنْ هَاؤُلاهِ؟ قَالَ: الخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ ـ أَحُسَبُهُ قَالَ ـ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْغُلُونَ».

ورواه ابن حبان وأحمد بلفظ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَاؤُلاءِ؟ قَالَ: هَاؤُلاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمِّتِكَ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرْ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم وَهُمْ يَتْلُونَ الكِتَابَ، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ الفظ أحمد.

ورواه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى سَماءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا رِجَالُ تُقْرَضُ أَلْسَنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَاؤُلاءِ؟ فَقَالَ: هَاؤُلاءِ خُطَباءُ أُمْتِكَ، وكذا رواه أبو يعلى في إحدى رواياته.

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرضَتْ عَادَتْ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هلؤُلاءِ؟ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ».

وفي رواية للبيهقي بلفظ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمِ تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هِـٰؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَقرؤُونَ كِتَابَ اللّهِ، وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِهِ.

فائدة: أخرج ابن أبي الدنيا، بإسناد جيد، من مرسل الحسن البصري قال: قال رسول الله عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ: هَمَا مِنْ عَبْدِ يَخْطُبُ خُطْبَةِ إِلاَّ اللَّهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ: مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ ١٠٠٠.

قال الحسن: فكان مالك بن دينار إذا حدثني بهذا بكى، ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة: ما أردت به. أنت الشهيد على قلبي، لو أعلم أنه أحبُ إليك لم أقرأ على اثنين أبداً.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» رقم (۱۵/۵) مرسلاً، وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲) رواه ابن أبي الدنيا والبيهةي مرسلاً بإسناد جيد اهـ. والحديث أورده أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۲۰) والغزالي في «الإحياء» (۲/۱۹) والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۷/۵۲۱).

شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال ﷺ: •قولوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرَكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهُ (١).

٣ ـ باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَن عَلَيْهِ شَقَّ ﴿ إِنَّ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥].
 قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُم بَنْرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَ اللّهِ مِنْهُمْ شَقَ ﴾ [غانر: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ إِن تُبَّدُواْ شَيْمًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَقَهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَهِذِ نُعُرَضُونَ لَا تَخْفَنَ مِنكُمْ خَافِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٨].

٢٥٤ ـ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: التّعْرَضُ أَحْمَالُ بَني آدَمَ بَيْنَ يَدَي اللّهِ عَنْمَ الْقِيَامَةِ، وَصُحُفٌ مُخَتَّمَةً. فَيَقُولُ اللّهُ: أَلْقُوا هَلْذَا، وَاقْبَلُوا هَلْذَا. فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: يَا رَبُ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً. فَيَقُولُ اللّهُ: إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِي، وَلاَ أَقْبَلُ اليَوْمَ مِنَ الْمَمَلِ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهِي». (رواه البزار).

وَرَواهُ الطبراني في «الأَوْسطِ بِلَفْظِ: «يُؤْتَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ بِصُحُفِ مُخَتَّمَةِ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلْقُوا هالِمِ، وَاقْبَلُوا هالِمِ. فَتَقُولُ المَلائِكَةُ وَعِزْتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلاَّ خَيْراً. فَيَقُولُ عَزْ وَجَلَّ: إِنَّ هالْمَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِي، وَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ اليَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِي».

قال الهيثمي في «المجمع»: وفي رواية: «فَتَقُولُ المَلاَئِكَةُ: وَعِزَّتِكَ، مَا كَتَبَنَا إِلاَّ مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجُهِي».

#### ٤ \_ باب إحباط عمل المنافق وسخط الله تعالى عليه

قال الله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآةً مَّنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

٢٥٥ ـ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مِمْ أَضْحَك؟».

قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «مِنْ مُخَاطَبَةِ المَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْني مِنْ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنْي.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧/١٩٦٢٥) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٧٦٦٩) وعزاه لأحمد وللطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، وثقه ابن حبان.

٢٥٤ \_ [رواه البزار (٣٤٣٥) والطبراني في «الأوسط» (٢٦٠٣)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨٣٩٥ ـ ١٨٣٩٦ - ١٨٣٩٦).

٣٩٥٠ ــ [رواه مسلم (٢٩٦٩) وأبو يعلى (٣٩٧٧) وابن حبان (٧٣٥٨) والبيهقي في الأسماء والصفات؛ (٢١٧ ـ ٢١٨)، واللفظ لأبي يعلى].

قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُوداً. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ.

نُمْ قَالَ: يُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَلاَمِ فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُخْفاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُه. (رواه ابو يعلى). خاتمة في الرياء:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله تعلى: البَنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذِجٌ \_ وَرُبَّمَا قَالَ \_ كَأَنَّهُ جَمِّلٌ، فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، أَنَا خَيْرُ قَسِيمِ انْظُرْ إِلَى حَمَلِكَ الَّذِي حَمِلْتَهُ لِعَيْرِي فَيْجَازِيكَ عَلَى الَّذِي عَمِلْتَ لَهُ (١٠). (رواه أَنْ أَجْزِيكَ، وَانْظُرْ إِلَى حَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِي فَيْجَازِيكَ عَلَى الَّذِي عَمِلْتَ لَهُ (١٠). (رواه أَنْ يَانَا أَجْزِيكَ، وَانْظُرْ إِلَى حَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِي فَيْجَازِيكَ عَلَى الَّذِي عَمِلْتَ لَهُ (١٠). (رواه أَنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# # #

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (٤١٢١) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٧٦٥٤) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه مدلسون. اهـ. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٢٠٣) وعزاه لأبي يعلى.

# ٨ \_ كتاب تحريم الغدر والخيانة

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا غَنُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَغَنُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ وَأَنْتُم تَصْلَمُونَ ﴾ [الانفال:٢٧]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيْنِ وَمَا تُغْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

١ ـ باب تحريم الغدر والخيانة،
 وما جاء في عقوبتها يوم القيامة

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَالِينِينَ خَصِيمًا ﴾ [الساء: ١٠٥].

وقــال تــعــالــى: ﴿وَلَا يُجْدَدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النباء:١٠٧].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِّنِينَ﴾ [بوسف: ٥٦].

٢٥٦ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلاَئَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَصْلَى بِي ثُمْ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ . (رواه البخاري).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُه، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ».

ورواه ابن ماجه بلفظ: ﴿ فَلاَئَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ. وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ... ﴾ وذكره بتمامه.

ورواه الطبراني بلفظ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ، رَجُلٌ أَعْطَاني ثُمَّ غَدَرَ ـ يعني عَهْدَ اللَّهِ ـ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُه.

٢٥٦ \_ [رواه أحمد (٣/٨٧٠٠) والبخاري (٢٢٢٧ و ٢٢٧٠) وابن ماجه (٢٤٤٢) وابن الجارود (٥٧٩) وأبو يعلى (٦٥٧١) وابن حبان (٧٣٣٩) والطبراني في «الصغير» (٨٨٥) والبغوي في «شرح السنة» (٢١٨٦) والبيهقي (١٤ ـ ١٦٢١)) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٨٧٨ و٢٠١٥).

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿ قُلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم فِي القِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمَهُ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُوقِهِ أَجْرَهُ ﴾.

٢٥٧ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْغَادِرِ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَة، يُقَالُ: هانِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانِ». (متنق عليه).

وفي لفظ للبخاري أيضاً: «إِنَّ الغَادِرِ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هالِهِ غَذْرَةُ فُلانِ بُنِ فُلانِه.

ورواه مسلم بلفظ: •إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً، فَقِيلَ: هانِهِ غَذَرَةُ فُلانِ بْن فُلانِ».

وفي لفظ له أيضاً: ﴿إِنَّ الغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلاَ هَلِهِ خَذْرَةُ فُلانٍ». ورواه أحمد بلفظ: «الغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَانِهِ خَذْرَةُ فُلانٍ بْن فُلانٍ».

ورواه النسائي بلفظ: ﴿إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَيُقَالُ: هَلِهِ ظَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ».

٢٥٨ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: اللَّهُ غَادِرٍ لِوَاهُ يَوْمَ القَّيَامَةِ، يُقَالُ: هائِهِ خَذْرَةُ فُلَانِ ٤. (منن عليه).

وفي لفظ لمسلم أيضاً: ﴿لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُغْرَفُ بِهِ، يُقَالُ: هَلِّهِ خَذْرَةُ فُلَانٍ». ورواه ابن ماجه بلفظ: ﴿يُنْصَبُ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَلِّهِ خَذْرَةُ فُلَانٍ». ورواه النسائي بلفظ: ﴿لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَانِهِ خَذْرَةُ فُلانٍ».

الشرح: قوله ﷺ: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. اه.. وقد وقع في رواية أحمد «ومن كنت خصمه خصمته» وعند ابن حبان «ومن كنت خصمه أخصمه» قال أهل اللغة: الخصومة ـ بالضم ـ: الجدل، ورجل خصيم، أي مجادل، ويقال: خصمه يخصمه، أي غلبه. وعلى هذا فيكون معنى قوله جل وعلا «ومن كنت خصمه خصمته» أي ومن جادلته يوم القيامة، غلبته ولم يكن له حجة عندي يحتج بها، ولا يخفى أن المخاصمة لا بد لها من المناقشة وفي

۲۵۷ \_ [رواه أحمد (٢٥٤٨) ٢) والبخاري (٦١٧٧ و ٦١٧٨) ومسلم (١٧٣٥) وأبو داود (٢٧٥٦) والنسائي في «الكبرى» (٦٧٨ - ٨٧٣٧) وابن حبان (٧٣٤٧ و ٧٣٤٣) والترمذي (١٥٨١) وأبو عوانة (٧٧٦) والبغوي في «السنن الكبرى» (٣٣٠) وفي «شعب الإيمان» (٢٤٧٩)].

۲۵۸ \_ [رواه أحمد (۲٬۳۹۰) والبخاري (۳۱۸٦) ومسلم (۱۷۳۱) والنسائي في «الكبرى» (۸۷۳۸) و ابن ماجه (۲۸۷۲) والدارمي (۲۵۶۲) والشاشي (۵٦۹) وأبو يعلى (۵۳٤۳) والقضاعي في «الشهاب» (۲۱۰) وابن حبان (۷۳٤۱) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱٤۲) ٩) وفي «شعب الإيمان» (٤٣٥٣) و (۵۲۷٠)].

اصحيح البخاري، وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها قال: اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبُهُ بِيَالِهِ فَلَكَ الْمَرْضُ، بَيِينِدِ فَي فَسَالُ سَوْلُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله المَرْضُ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب الله المن رواية عند البخاري أيضاً بلفظ: ١٠. ولي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ: ١٠. ولكن من نوقش الحساب يهلك.

وقوله جل وعلا: «رجل أعطى بي ثم خدر ؟ كذا جاء اللفظ في جميع الروايات على حذف المفعول، والتقدير: أعطى يمينه بي. أي عاهد عهداً، وحلف عليه بالله، ثم نقضه.

وقوله جل وعلا: «ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» هو في معنى من باع حراً، وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض، وكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعده.

وقوله ﷺ: ﴿إِن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يُقال: هذه غدرة فلان بن فلان وعند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: ﴿لَكُلُ فَادَرُ لُواء عند استه يوم القيامة أي عند مؤخرته. وفي رواية له أيضاً بلفظ: ﴿لَكُلُ فَادَرُ لُواء يَرفَع لَه بقلر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة)(٢).

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (٣).

قال أهل اللغة: اللواء؛ الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعاً له. قالوا: فمعنى قوله ﷺ: «لكل غادر لواء» أي علامة يُشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء، الشهرة.

قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب، بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف.

وقال النووي: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، يقال: غدر يغدر ـ بكسر الدال في المضارع ـ وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر، لقدرته على الوفاء. انتهى مختصراً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۳۷).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٨) والبخاري (٣٤)، واللفظ للبخاري.

## ١٩ ـ كتاب التصاوير

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَنْقُ وَالْأَمْرُ مَّ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٠].

# ١ ـ باب تحريم صناعة التماثيل ونحوها وتحريم مضاهاة الله تعالى في خلقه

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ لَلْمَانُنُ وَالْأَرْمُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَنكِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقــال تــعــالــى: ﴿أَمْ جَعَلُوا بِنَهِ شُرَكَآ، خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَتَشَبُهُ ٱلْحَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ كُلِ ثَنَّ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّـٰرُ﴾ [الرعد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْمَايُمُ ﴾ [الحجر: ٨٦].

٢٥٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللَّهُ هَزَّ وَجَلَّ: وَمَن أَظَلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً». (منن عليه).

وفي لفظ عند مسلم: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقاً كَخَلْقي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ۚ .

وفي لفظ للبخاري: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً».

وفي رواية للبخاري أيضاً، مِنْ طريقِ أَبِي ذَرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاراً بِالمدينةِ، فَرأَىٰ في أَغلاَهَا مُصَوراً يُصورُرُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: •وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً».

قال ابن حبان: قوله جل وعلا: (فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا ذرة) من ألفاظ الأوامر التي مرادها التعجيز.

الشرح: قوله جل وعلا: (ومن أظلم ممن يخلق كخلقي) أي ليس هناك أظلم منه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظُلَمُ مِثَن مَّنَعَ مَسَنجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خُرَابِهَأَ ﴾ [البقرة: ١١٤]، أي لا أحد أظلم منه.

٢٠٩ \_ [رواه أحمد (٧٥٧٥) والبخاري (٥٩٥٣) و(٧٥٥٩) ومسلم (٢١١١) وابن حبان (٥٨٥٩) والبغوي في قشرح السنة؛ (٣٢١٧) واللفظ الأول لأحمد].

وقوله جل وعلا: «فليخلقوا بعوضة أو ذرة» المراد بالذرة: النملة. والمراد بالحبة، حبة القمح، بقرينة ذكر الشعير. أو الحبة أعم. والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان، وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك.

وهذه الأحاديث وغيرها، صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وأنه غليظ التحريم.

#### ٢ ـ باب: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله»

٢٦٠ = عَنْ أُمُ الْمُومِنينَ السيدةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَت: حَشَوْتُ لِلنبي ﷺ وِسَادَةً فِيهَا تَماثِيلُ كَأَنَّهَا نُمُرُقَةً، فَجَاءَ فَقَامَ بينَ البابين وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ.

فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا بَالُ هلْهِهِ؟» قُلْتُ: وِسَادَةً جَعلتُها لَكَ لِتَضطجِعَ عَلَيْهَا. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتِ، أَنَّ الملائِكَةَ لاَ تَلْخُلُ بَيْنَا فيهِ صُورَةً! وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: أُخِيُوا مَا خَلَقْتُمٍ». (متن عليه).

وفي لفظ للبخاري أيضاً: أنّها اشتَرتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَذْخُلُ! فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَلْهِ النَّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ اشْتَرِيتُها لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَائِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَيُوا اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهِ الصَّورُ، لاَ تَذْخُلُهُ المَلائِكَةُ».

زاد مسلم في روايته: قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا في البَيْتِ.

وفي لفظ للبخاري أيضاً: أنها اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابَ فَلَمْ يَذْخُلْ. فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولُهُ ﷺ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَانِهِ النَّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُها لَكَ لِتَقْمُدُ عَلَيْهَا وَتُوسَدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •إِنَّ أَصْحَابَ هَانِهِ الصَّورِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَلِّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: •إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ، لاَ تَذْخُلُهُ المَلاَئِكَةُه.

٢٦١ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَضْنَعُونَ هَائِهِ الصَّورَ يُعَلِّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». (منف عله).

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ المُصَوِّرِينَ يُعَذُّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

٢٦٠ ـ [رواه البخاري (٢١٠٥ و١٨١ و ٥٩٦١ و ٥٩٦١ و ٥٩٦١)، ومسلم (٢١٠٧)، واللفظ الأول للبخاري].

٣٦١ \_ [رواه أحمد (٢/٤٤٧٥) والبخاري (٥٩٥١) ومسلم (٢١٠٨)، والنسائي في «المجتبى» (٣٧٩) وفي «الكبرى» (٩٧٨) و٨٧٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٢٠) واللفظ الأول للبخاري].

ورواه مسلم بلفظ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمَ. ٢٦٢ هـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ النَّهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ النَّهِ عَنْهُ، وَعَالَ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». (رواه احمد).

الشرح: قولها رضي الله عنها: (حشوت للنبي على وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة)والنمرقة: بضم النون والراء، ويقال: بكسرهما، ويقال: بضم النون وفتح الراء، ثلاث لغات، ويقال: نمرق ـ بلا هاء وهي وسادة صغيرة، وجمعها: نمارق. وهي الوسائد التي يُصف بعضها إلى بعض، وقيل: النمرقة الوسادة التي يُجلس عليها.

وقولها رضي الله عنها: (فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً، وإن لم يستحضر التانب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته.

وقوله ﷺ: «أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» المراد بالصورة هنا صورة الحيوان، وأما صور الشجر ونحوه مما لا روح فيه، فلا دخل لها بذلك، والله أعلم. قال في «الفتح»: ويستفاد منه؛ أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا. ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، خلافاً لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. انتهى مختصراً.

وقوله ﷺ: «وأن من صنع الصورة يُعذب يوم القيامة» وقد جاء في «صحيح البخاري» وغيره، أن المصور ممن لعنهم رسول الله ﷺ، وذلك فيما رواه من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أنه اشترى غلاماً حجاماً، فقال: إن النبي ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمُصور(۱).

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت النبي على الله يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون (٢٠).

وفي رواية أخرى، عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالساً عند ابن عباس، فجعل يفتي ولا يقول: قال رسول الله في محتى سأله رجل فقال: إني رجل أُصَوِّر هذه الصور، فقال له ابن

٢٦٢ \_ [رواه أحمد (٣/٨٩٥٠)، وهو حديث حسن].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٩٦٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۰۹) والبخاري (۵۹۵۰).

عباس؛ ادنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله على يقول: «من صور صورة في المدنيا كُلُف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ» (١). وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «إن أصحاب الصور الذين يعملونها، يعذبون بها يوم القيامة، يُقال لهم أحيوا ما خلقتم» وإسناده حسن.

قال الإمام النووي: وأما رواية: «أشد عذاباً» فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها. فهذا كافر، وهو أشد عذاباً. وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك. فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصى.

وقد أخرج أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله عنه، أن رسول الله عنه، أو قتل نبياً، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين (۲). ورواه الطبراني بإسناد فيه مقال بلفظ: «إن أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي، وإمام جائر، وهؤلاء المصورون (۳).

قوله جل وعلا: «أحيوا ما خلقتم» هو أمر تعجيز، ذلك أن الإحياء، ونفخ الروح في الأجساد إنما هو من أمر الله تعالى لا يشركه فيه غيره. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه، مرفوعاً: «من صور صورة في الدنيا، كُلُف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ» ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدر على ذلك، فيستمر تعذيبه إلى ما شاء الله تعالى.

# ٣ ـ باب امتناع دخول الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة

٣٦٣ ـ عَنْ أُمُ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنْهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، في سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفي يَدِهِ عَصاً، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: السَّلامُ، في سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفي يَدِهِ عَصاً، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: المَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَلا رُسُلُهُ . ثُمُّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: اللهُ مَنْ المَكْلُبُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۹۲۳) ومسلم (۲۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۸۶۸/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (١٠٥١٥/١٠).

۲۶۳ ـ [رواه مسلم في «اللباس» (۲۱۰٤)].

٢٦٤ – وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةً – زَوْجِ النّبيِّ – رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمَا وَاجِماً. فَقَالَتْ مَنِمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَقَدْ اسْتَنْكُرْتُ مَيْتَتَكَ مُنْذُ اليَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: قَلْمَ بَلْقَنِي، أَمَ وَاللّهِ مَيْتَتَكَ مُنْذُ اليَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ عَلَى ذَٰلِكَ. ثُمُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كَلْبٍ تَحْتَ مَا أَخْلَفني . قَالَ: فَقَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ عَلَى ذَٰلِكَ. ثُمْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كَلْبٍ تَحْتَ فَسَطَاطِ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءَ فَنَضَحَ مَكَانَهُ. فَلَمْا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ، فَقَالَ لَهُ ﷺ: وقَدْ كُنْتَ وَعَدْتِي أَنْ تَلْقَانِي البّارِحَة .

قَالَ: ﴿ أَجَلَ، وَلَكِنَا لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ۚ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَوْمَنِذِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَثْرُكُ كَلْبَ الحَائِطِ الكَبِيرِ. (رواه مسلم).

ورواه أحمد بلفظ: قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاثِراً، فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَهِ أَصْبَحْتَ خَاثِراً؟ قَالَ ﷺ: ﴿وَعَدني جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلَامُ، أَنْ يَلْقَاني فَلَمْ يَلْقَني وَمَا أَخْلَفَني ﴾. فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَلاَ الثَّانِيَةَ وَلاَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِزوُ كَلْبٍ كَانَ تَحْتَ نُضِدنَا، فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرَجَ، ثُمَّ أَخَذَ مَاءَ فَرَشَ مَكَانَهُ.

فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: ﴿وَهَدَتنِي فَلَمْ أَرَكَ ۚ قَالَ: ﴿إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ۚ فَأَمَرَ يَوَمَٰئِذِ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.

قال ابن عباس: حَتَّى كَانَ يَسْتَأْذِنُ في كَلْبِ الحَائِطِ الصَّغِيرِ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ.

ومعنى خاثر: أي ثقيل النفس، غير نشيط. ومعنى الحائط: البستان. ومعنى النضد: السرير.

٣٦٥ ـ وعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ الكَابَة. فَسَأَلْتُهُ مَالَهُ؟ فَقَالَ: «لَمْ يَأْتِني جِبْرِيل مُنْذُ ثَلاثٍ». قَالَ: فَإِذَا جِرْوَ كَلْبٍ بَيْنَ بِيُوتِهِ، فَأَمْرِ بِهِ فَقُتِلَ، فَبَدَا لَهُ جَبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَهشَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ، فَقَالَ: «لَمْ تَأْتِنيٍ»؟ فَقَالَ: «إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْنَ فِيهِ لَكُنْهُ وَلا تَصَاوِيرٍ». (رواه أحمد).

٢٦٦ = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ

٣٦٤ - [رواه أحمد (٢٦٨٦٣/ ١٠) ومسلم (٢١٠٥) وأبو داود (٤١٥٧) والنسائي في «المجتبى» (٤٢٩٤) وفي «الكبرى» (٤٧٩٤/٣) وابن حبان (٥٨٥) والطبراني في «الكبير» (٢٣/١٠٤٧) و(٣٢/ ٢٤) والبيهقي في «الكبرى» (٢٤٣/١). واللفظ الأول لمسلم].

٢٦٥ - [رواه أحمد (١٨٣١/٨) وهو حديث صحيح].

٢٦٦ ــ [رواه أحمد (٨٠٥١ ــ ٣/٨٠٨٥) وعبد الرزاق في المصنفه، (١٩٤٨٨) والنسائي في المجتبى، (٥٣٨٠) وفي الكبرى، (٩٧٩٣/ ٥) وابن حبان (٥٨٥٣) والبغوي في اشرح السنة، (٣٢٣٣) والبيهقي (٧٢٧٠) وإسناده صحيح. وأبو داود (٤١٥٨) والترمذي (٢٨٠٦) وغيرهم بإسناد فيه مقال].

فَعَرَفَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: ' الدُخُلُ، فَقَال: ' إِنَّ في البَيْتِ سِثْراً في الحائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُؤُوسَها، وَاجْعَلُوهُ بِسَاطاً أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطِئُوهُ، فَإِنَا لاَ نَدْخُل بَيْتاً فِيهِ تَماثِيلُ». (رواه احمد).

وفي رواية له بلفظ: ﴿أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنِّي جِثْتُ البَارِحَةَ، فَلَمْ يَمنَعْنَى أَنْ ادْخُلَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَى البَيْتِ صُورَةً \_ أَوْ \_ كَلْبٌ .

ورواه النسائي بلفظ: اسْتَأْذَنَ جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: الدُّخُلُ فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَنِي بَيْتِكِ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسُهَا، أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطاً يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ المَلاَئِكَةِ لاَ نَذْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَصَاوِيرُه.

ورواه ابن حبان بلفظ: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَفِي بَيْتِ نَبِيْ اللَه ﷺ سِنْرٌ مُصَوِّرٌ فِيهِ تَماثِيلُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ﴿اذْخُلْ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نَذْخُلُ بَيْنَا فِيهِ تَماثِيلُ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ جَاعِلاً فِي بَيْنِكَ، فَاقْطَعْ رُؤُوسَهَا، أَوْ اقْطَعْهَا وَسَائِدَ، وَالْجَعَلْهَا بُسُطاً».

٣٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيِ ﷺ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِي ﷺ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِي ﷺ فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: • إِنَّا لاَ فَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبُ • (رواه البخاري).

ومعنى: فراث عليه: أي أبطأ.

الشرح: قوله عليه السلام: «إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة قال الإمام النووي: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة. وفيها مضاهاة ومشابهة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يُعيد من دون الله تعالى.

وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطاناً، كما جاء به الحديث. والملائكة ضد الشياطين. ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له وتبريكها عليه، وفي بيته، ودفعها أذى الشيطان.

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار.

وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه.

وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم

٢٦٧ - [رواه البخاري (٣٢.٢٧ و ٩٦٠٥)].

يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي ﷺ تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهر. فإنه ﷺ لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت، وعلل بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل.

وقوله: (فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير). المراد بالحائط: البستان، وفرق بين الحائطين. لأن الحائط الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الحائط الصغير، والأمر بقتل الكلاب منسوخ.

## ٤ ـ باب في المصورين وأعناق جهنم يوم القيامة

٢٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَخْرُجُ هُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ اللَّهِ عَنَانٍ يُنْصِرُ بِهِمَا، وَأُذْنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِهِ. فَيَقُولُ: إِنِّي وُكُلْتُ بِثَلَالَةٍ، بِكُلُّ جَبَّادٍ عَنيذِ، وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَىٰ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ، والمُصَوْرِينَ ﴾. (رواه أحمد).

الشرح: قوله ﷺ: اإني وُكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، والمصورين، جاءت صفة توكيله فيما رواه أحمد، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت، يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال ﷺ: ايا عائشة أما عند ثلاثِ فلا. أما عند الميزان حتى يثقل، أو يخف فلا. وأما عند تطاير الكتب، فإما أن يُعطى بيمينه أو يُعطى بشماله فلا. وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم، ويقول ذلك العنق: وُكُلتُ بثلاثة، وُكُلتُ بمن الأيومن بيوم الحساب، ووُكُلتُ بكلُ جبار عنيد،

قال: افينطوي عليهم، ويرمي بهم في غمرات. ولجهنم جسر أدق من الشَّغرِ، وأَحَدُ من السَّغرِ، وأَحَدُ من السيف، عليه كالطُزفِ، وكالبرق، وكالريح، السيف، عليه كالطُزفِ، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل، والركاب. والملائكة يقولون: ربِّ سلِّم، ربِّ سلَّم، فناجٍ مُسَلِّمٌ ومخدوش مُسَلِّمٌ، ومكورٌ في النَّارِ على وجههِ، (۱).

\* \* \*

٢٦٨ \_ [رواه أحمد (٣/٨٤٣٨) والترمذي (٢٥٧٤) والبيهقي في اشعب الإيمان، (٦٣١٧) وفي البعث والنبور، (٢٤٥). وإسناده صحيح على شرط الشيخين. واللفظ لأحمد].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹/۲٤۸٤۷).

## ٢٠ ـ كتاب ذم البدع والأهواء

# ١ - باب في مصير من بدَّلَ سُنَّة النبي ﷺ، واتبع ما تملي عليه الشياطين

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِمْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢١١].

وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَمُ فَإِنَّهَ ۚ إِنْهُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [البغرة: ١٨١].

وقال تعالى: ﴿ فَبَدَدًلَ ٱلَّذِيكَ طَـلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيبَ فِيلَ لَهُمْ فَأَرَلْنَا عَلَ ٱلَّذِينَ طَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَالَةِ بِمَا كَانُواْ يَنْسُـقُونَ﴾ [البقرة: ٥٩].

٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى المَقْبَرَةِ، فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَاه.

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: «بَلْ أَلَتُم أَصْحَابِي، وَإِخْوالْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرْطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلِ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ، في خَيْلٍ دُهُم بُهُم، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟».

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ﴿فَإِنَّهُم يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَا مُخْجُلِينَ مِنَ الوَضُوءِ. وَأَنَا فَرْطُهُم عَلَى الحَوْضِ. فَلْهُذَاذَنَّ رِجَالٌ عَنْ خُوضِي، كَمَا يُذَاد البَعِيرُ الضَّالُ، أَنَادِيهِم: أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ، أَلاَ هَلُمَّ. فَيَقَال إِنَّهُمْ قَدْ بَدُلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فُسُحْقاً. فَسُحْقاً فَسُحْقاً» (رواه مالك).

٣٧٠ – وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • تَرِدُ عَلَيُ أُمِّتِي الحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ • قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: • نَعَمْ. لَكُم سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُم. تَرِدُونَ عَلَيُ غُرَا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوَضُوءِ، وَلَيْصَدُّنَّ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُم فَلا يَصِلُونَ. فَأَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا فَلا يَصِلُونَ. فَاقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ • (رواه مسلم).

٣٦٩ ــ [رواه مالك في هموطئه؛ في الطهارة (٦٠) باب جامع الوضوء. وأحمد (٣/٧٩٩٩) ومسلم (٣٤٩) وابن ماجه (٤٣٠٦) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (١٠٤٦) والنسائي (١٥٠) والبيهقي (٨٦ ـ ٨٣/١) وغيرهم. واللفظ لمالك].

٧٧٠ ـ [رواه مسلم في الطهارة (٢٤٧) وابن ماجه (٤٢٨٢) واللفظ لمسلم].

٢٧١ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَنَا فَرْطُكُم عَلَى الحَوْضِ، وَلَأَتُازَعَنَّ أَقُواماً، ثُمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ». (مَعْنَ عَلِه).

وفي لفظ عند البخاري: ﴿ أَنَا فَرْطُكُمْ هَلَى الحَوْضِ، وَلَيْرَفَمَنُ رِجَالٌ مِنْكُم ثُمُّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوني، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي! فَيُقَالُ: إِنْكَ لاَتَذْرِي مَا أَخْدَنُوا بَعْدَكَ».

٢٧٢ \_ وَعَنْ أُمُ سَلَمَةً زَوْجِ النّبي ﷺ، أَنْهَا قَالَتْ: كُنتُ أَسْمَعُ النّاسَ يَذْكُرُونَ الحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَع ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَلَمّا كَانَ يَوْما مِنْ ذَٰلِكَ، وَالجَارِيَةُ تَمْشُطُني، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: وَلَيْهَا النّاسُ، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَني، قَالَتْ: إِنّما دَعَا الرّجَالَ وَلَمْ يَدُعُ النّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنّي مِنَ النّاسِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَكُم فَرْطٌ حَلَى الحَوْضِ، فَإِيَّايَ، لاَ يَأْتِينُ أَحَدُكُم فَيُذَبُّ مَنِّي كَمَا يُذَبُّ البَعِيرُ الصَّالُ، فَأَقُولُ: فِيمَ هٰذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَذْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقاً». (رواه سلم).

٣٧٣ ــ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِيَرِدَنُ عَلَيْ الحَوضَ أَقْوَامُ، فَإِذَا رَأَيْتُهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبُ، أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ». (رواه احمد).

٢٧٤ ــ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ: الْبَرِٰدَنَّ عَلَيُّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَني، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيُّ، اخْتُلِجُوا دُوني، فَلاَقُولَنَّ: أَيْ رَبْ، أَصَيْحَابِي، أَصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنْكَ لاَ تَلْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ٤. (منن عبه).

ورواه البخاري بلفظ: الْمَيْرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصيحابي الحَوْضَ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ الْحُتُلِجُوا دُوني، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي؟ فَيَقُولُ: لاَ تَلْدِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

٢٧٥ \_ وعن أبي لحازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَداً، لَيَرِفُنُ عَلَيَّ أَقُوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَيْنَهُم، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَاشٍ وَأَنَا

٧٧١ \_ [رواه أحمد (٣٦٣٩/ ٢) والبخاريُّ (٦٥٧٦) ومسلم (٣٢٩٧) والشاشي (٥١٩) وأبو يعلى (٥١٦٨) وغيرهم، واللفظ الأول لأحمد].

٢٧٢ \_ [رواه مسلم في الفضائل (٢٢٩٥)].

٢٧٣ \_ [رواه أحمد (٢٣٤٥٣) وإسناده صحيح].

٢٧٤ \_ [رواه أحمد (١٣٩٩٣/ ٤) والبخاري (٦٥٨٢) ومسلم (٢٣٠٤) واللفظ الأول له].

٥٧٥ \_ [رواه البخاري (٧٠٥٠ \_ ٧٠٥١)].

أُحَدُثُهُمْ هَذَا فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهُلاَ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعيدِ الْخُدْرِيُّ لَسَمِعْتُهُ يزيدُ فِيهِ قَالَ: • إِنَّهُم مِنِّي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً لِمَنْ بَدُّلَ بَعْدِي ٩. (رواه البخاري).

الشرح: قوله عن الله الله الله الله الله الله المعلماء: في هذا الحديث جواز تمني لقاء الفضلاء أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قال العلماء: في هذا الحديث جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء وأهل الصلاح. قال القرطبي: وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني، والحب الصحيح للرسول على وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون برسالتي ولم يلقوني، يود أحدكم لو رآني بأهله وماله».

قال: وقد أخذ أبو عمر بن عبد البر من هذا الحديث، ومن قوله ﷺ: (إن من وراثكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين منكم، (١).

أنه يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي على ورآه ولو مرة من عمره، أفضل من كل من يأتي بعد، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره.

قال: وأما قوله ﷺ: اللعامل منهم أجر خمسين منكم اللا حجة فيه، لأن ذلك \_ إن صحّ \_ إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام في آخره: الأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون ، ولا بُعد في أن يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه، ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا الحديث والله تعالى أعلم. انتهى مختصراً.

وقوله وقوله وأنا فرطهم على الحوض قال الهروي وغيره: معناه؛ أنا أتقدمهم على الحوض، يُقال: فرط القوم، إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيىء لهم الدلا والرشا. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله شرفاً فهنيناً لمن كان رسول الله يناية فرطه.

وقوله ﷺ: «خيل غر محجلة» أي يتخلل جبهتها وقوائمها بياض و«دهم» جمع أدهم، وهو الأسود، والدهمة: السواد، وأما «البهم» قيل البهم: الذي لا يخالط لونه لوناً سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصاً.

وقوله ﷺ «فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء» وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل فرته فليفعل» قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٤١) والترمذي (٣٠٥٨) وابن ماجه (٤٠١٤) والبيهقي (٩١ ـ ٩١) (١٠/٩٢) وغيرهم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بإسناد فيه مقال.

الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً تشبيهاً بغرة الفرس.

وقوله ﷺ: «فليذادن رجال عن حوضي، كما يزاد البعير الضال» الذود: الدفع. واللام هنا لام القسم. وقد جاء في الحديث الآخر بلفظ «ولأنازعن» من النزع، وهو الأخذ بشدة وعنف، وفي الرواية الأخرى «وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن» أي يظهرهم الله تعالى لي حتى أراهم، ثم ينزعون أو يجذبون مني. يُقال: اختلجته منه، إذا نزعه منه أو جذبه بغير إرادته، وأما قوله ﷺ «ولأنازعن أقواماً، ثم لأغلبن عليهم» على بناء المفعول، أي الملائكة يغلبونني فيأخذون بهم ذات الشمال.

وقوله ﷺ: «أناديهم، ألا هلم، ألا هلم. . . » أي تعالوا، وفي «هلم» لغتان، إلحاق علامة التثنية، والجمع، وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب: ١٨]. أي تعالوا إلينا.

وقوله عني المنافقة: وإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي اللفظ الآخر وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الرواية الثالثة: وإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يحتمل أنهم المنافقون والمرتدون يحشرون بالغرة والتحجيل وذلك بفعل الوضوء في حياتهم الدنيا، فيناديهم عليه الصلاة والسلام، ظنا أنهم مؤمنون، ثم تزول عنهم هذه الغرة عند الحاجة إلى الورود على الصراط، نكالاً لهم ومكراً بهم ليزدادوا حسرة، والأرجح أنهم أهل الكبائر وأصحاب البدع، الذين لم تخرجهم بدعتهم عن الإيمان تلحقهم هذه الشدة، ويأخذون ذات الشمال ليلقون جزاءهم عند ربهم جل وعلا نتيجة ما أحدثوا وابتدعوا في دين الله تعالى. فضلوا وأضلوا.

وقوله ﷺ: (فأقول: فسحقاً، فسحقاً، فسحقاً، أي، بعداً، بعداً، والمكان السحيق: البعيد، والتكرار للتأكيد، والله تعالى أعلم.

وفي الحديث من أعلام نبوته ﷺ المتعلقة بالأخبار عن المغيبات أربعة، صفة أمته ﷺ في الآخرة وتبديلهم بعده، والثالث حالهم في الآخرة وتقرير الحكم فيهم، والرابع أن له حوضاً في الآخرة يشرب منه أهل الإيمان. جعلنا الله تعالى منهم.

#### ٢ ـ باب فيمن ارتد على أعقابته وبدل بعد إسلامه

قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَكِهِ دْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَنْبُ النَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ [البغرة: ٢١٧].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ. فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ بُحِبُهُمْ وَبُحِبُونَهُۥ اَذِلَةٍ عَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾ [المائدة: ١٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْنَدُّوا عَلَىٰ ٓ أَذَبَرِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللهُمَ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى اللهُمْ وَأَمْلَى اللّهُمْ وَأَمْلَى اللّهُمْ وَأَمْلَى اللّهُمْ وَأَمْلَى اللّهُمْ وَأَمْلًى اللّهُمْ وَأَمْلَى اللّهُمْ وَأَمْلًى اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوالِمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَمُنْ اللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْلُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالل

٢٧٦ - عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى الْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُم، وَسَيْؤَخَذْ نَاسٌ دُونِي فَأْتُولُ: يَا رَبِّ مِنْي وَمِنْ أَمْتِي فَيْقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللَّهِ مَا بَرحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمِ.

فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا. (منفن عليه).

وفي لفظ عند مسلم من طريق السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ: ﴿إِنِّي عَلَى الحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدْ عَلَيَّ مِنْكُم، فَوَاللَّهِ، لَيُقْتَطَعَنَّ دُوني رِجَالٌ، فَلاَتُولَنَّ: أَيْ رَبِّ مِنْي وَمِنْ أُمِّتي، فَيَقُولُ: إِنْكَ لاَّ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ».

وفي لفظ البخاري: «أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيْ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُوني، فَأَقُولُ: أُمّتي، فيقالُ: لاَ تَدْرِي مَشُوا عَلَى القَهْقَرِيْ».

٢٧٧ ــ وعن ابن المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَرِهُ عَلَيَّ المَّخوضَ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَضْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ القَهْقَرى". (رواه البخاري).

٢٧٨ ــ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، فَإِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرْجَ رَجُل مِنْ بَينِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللَّه، قُلْتُ: وَمَا شَأْنَهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ٱرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرى، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ شَأْنَهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ٱرْتَدُوا بَعْدَكَ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: مَا شَأَنْهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ٱرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَذْبَارِهِمُ الْقَهْقَرى فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ . (رواه البخاري).

٢٧٩ ــ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، خَطِيباً بِمَوْعِظَةٍ، فَقَالَ: فَيَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنْكُم تُخْفَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً ﴿كُمَا بَدَأَنَاۤ أَوَّلَ خَلْقِ نُمِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَاً فَقَالَ: فِيا أَيُهَا النَّاسُ، إِنْكُم تُخْفَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً ﴿كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُمِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا أَوْلَ الخَلاَئِقَ يُكْسَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَلاَ وَإِنَّهُ سَيْجًا وَبِهِمْ فَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبْ، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنِّكَ لاَ تَذِي مَا أَخْذَنُوا بَعْدَكَ.

٢٧٦ \_ [أخرجه البخاري (٦٥٩٣) و(٧٠٤٨) ومسلم (٢٢٩٣) و(٢٢٩٤) واللفظ الأول للبخاري].

٢٧٧ \_ [رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨٦)].

۲۷۸ \_ [رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨٧)].

٢٧٩ \_ [رواه البخاري (٣٣٤٩) ومسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣٤٣٣) والنسائي (٢٠٨١) وغيرهم. واللفظ لمسلم].

فَأَقِولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيمٌ فَلَنَا قَوَنَتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ الْمَرْبُرُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧ ـ ١١٨].

قَالَ: ﴿ فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ هَلَى أَخْقَابِهِم مُنْذُ فَارَقْتَهُم ٩. (متفق عليه).

والعبد الصالح: عيسى عليه السلام.

الشرح: قوله ﷺ: (وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، قال في الفتح، وخاصل ما حمل عليه حال المذكورين، أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام، فلا إشكال في تبري النبي ﷺ منهم وإبعادهم.

وإن كانوا ممن لم يرتد، لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم؛ بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم تباعاً لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار.

وقوله ﷺ: افيحلؤون عنه، أي فيطردون عن الحوض، وقد جاء في لفظ عند البخاري أيضاً: افيجلون عن الحوض، أي يصرفون عنه.

وقوله ﷺ: «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» أي مثل ضوالًا الإبل، أو الإبل بل راع، ولا يقال ذلك في الغنم. والله تعالى أعلم. قال الخطابي الهمل: ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرد الحوض منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره.

وقوله ﷺ: (قلت ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، أي رجعوا إلى خلف، والله أعلم.

#### ٣ ـ باب فيمن خالف هدي النبي ﷺ ورجع بعده القهقرى

قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ يَـاْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوَلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النورى: ٢١].

٢٨٠ هَنْ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُمْسِكٌ بِحُجْزِكُم حَنِ النَّارِ، وَتَغْلِبُونَنِي تَقَاحَمُونَ فِيهَا تَقَاحُم الفِرَاشِ وَالجَنادِبِ، فَأُوشكَ أَنْ أُرسلَ بِحَجْزِكُم، وَأَنَا فَرْطُكُم عَلَى الحَوْضِ فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعا وَأَشْتَأَتاً، فَأَعْرِفكم بِسِمَاكُم وَأَسْمَائِكُم كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الغَرِيبةُ مِنَ الإِبلِ فَي إِبلِهِ.

٢٨٠ \_[أورده ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٠٢٦/ ٢) وعزاه لأبي يعلى، وأورده الإشبيلي في «العاقبة»
 (٤٣٥) وقال البوصيري في «إتحافه»: رواه أبو يعلى بإسناد حسن وأصله في «الصحيحين»].

وَيَذْهَبُ بِكُم ذَاتَ الشَّمَالِ، وَأَنَاشِدُ فِيكُم رَبُّ المَالَمِينَ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبُّ، قَوْمِي، أَيْ رَبُّ، أُمْتِي. فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُم كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ القَهْقَرِىٰ هَلَى أَعْقَابِهِمْ.

فَلاَ أَغْرِفَنَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَدَكُمْ يَخْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءً، فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلْغَنُكَ وَلاَ أَغْرِفَنَ أَحَدَكُم يَوْمَ القِيَامَةِ يَخْمِلُ قَرَساً لَهَا حَمْحَمَةً، فَيُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكَ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلْغُتُكَ، وَلاَ أَغْرِفَنَ أَحَدَكُم يَوْمَ القِيَامَةِ يَخْمِلُ سقاءً مِنْ أَذَم، فَيْنَادِي: يَا مُحَمَّدٌ، يَا مُحَمَّدٌ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً. قَدْ بَلْغَتُكَ». (رواه أبو يعلى).

والحجزة: مقعد الإزار, والجنادب: جمع جندب، وهو نوع من الجراد, والثغاء: صوت الغنم، والحمحمة: صوت الفرس, والفَرَطُ: محركة من يتقدم قومه إلى الماء.

\* \* \*

## ٢١ ـ كتاب التوبة والندم والاستغفار

قال الله تعالى: ﴿وَنُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَبِيسًا أَبُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]. وقال تعالى: ﴿فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ﴾ [المائدة: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ التَّوَابِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ا باب توبة الله تعالى على آدم - عليه السلام - قال الله تعالى: ﴿ فَلَقَّ مَا دَمُ مِن رَبِّهِ كَلِنَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّمُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧].
 وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ النَّرِيَةَ عَنْ عِبَادِيهِ وَيَعْفُواْ عَن السَّيْنَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَنُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الناء: ٢٧].

٢٨١ ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَمْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، كَانَ رَجُلاً طَوالاً كَأَنَهُ نَخْلَةً سَحُوقَ كَثِيرُ شَعْرَ الرَّأْسِ، فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ، بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ، وَكَانَ لاَ يَرَاهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ. فَانْطَلْقَ هَارِياً، فَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ شَجَرةً مِنْ شَجَرِ الجَنَّةِ، فَقَالَ لَهَا: أَرْسِلْمِينِي ا قَالَتْ: لَسْتُ مُرْسِلَتَكَ».

قَالَ: ﴿فَنَادَاهُ رَبُّهُ هَزُّ وَجَلُّ: أُمِنِّي تَفُرُّ؟ قَالَ: أَيْ رَبُّ لاَ، أَسْتَحْبِيكَ ٩.

قَالَ: «فَتَادَاهُ، وَإِنَّ المَوْمِنَ يَسْتَحي رَبَّهُ عَرُّ وَجَلَّ مِنْ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ، ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللّهِ أَيْنَ المَخْرِجُ، يَعْلَمُ أَنَّ المَخْرِجَ في الاسْتِفْفَارِ والتُوبةِ إلى اللّهِ عَزْ وَجَلًا. (رواه أحمد ني الزمد).

ورواه الحاكم مختصراً بلفظ: ﴿إِنَّ آدَمَ كَانَ رَجُلاً طَوالاً كَأَنَّهُ نَخْلَةً سَحُوقَ، كَثِيرُ شَغْرَ الرَأسِ، فَلَمَّا رَكِبَ الخَطِيئَةَ بَدَتْ لَهُ مَوْرَتُهُ، وَكَانَ لاَ يَرَاهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ، فَانْطَلَقَ مَارِباً في الجَنَّةِ، فَتَمَلَّقَتْ بِهِ شَجَرةُ، فَقَالَ لَهَا: أَرْسِلِينِي! قَالَتْ: لَسْتُ بِمُرْسِلَتَكَ. قَالَ: وَنَادَاهُ رَبُهُ؛ يَا آدَمُ أَمِنِي تَفِرُ؟ قَالَ: يَا رَبُ إِنِّي اسْتَحْيَتُكَ».

٢٨٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَلْقَتْ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِلْتُو فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾
 [البغرة: ٣٧].

٢٨١ - [رواه أحمد في «الزهد» (٢٨٥) والحاكم في «المستدرك» (٣٠٣٨) وصححه، وأقره الذهبي، وهو كما قالا].
 ٢٨٢ - [رواه الحاكم في «مستدركه» (٢/٤٠٠٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه =

قَال: أَيْ رَبُ، أَلَمْ تَخْلُقني بِيَدِك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَي رَبُ، أَلَمْ تَنْفُخُ فِي مِنْ رُوحِك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَي رَبُ، أَلَمْ تُسبِقْ رَحْمَتُكَ خَضَبَك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَي رَبُ، أَلَمْ تَسبِقْ رَحْمَتُكَ خَضَبَك؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: بَلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنْهَ عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنْهَ عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنْهَ عَلَى الْجَنَّة عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهَ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْبَعْلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهَ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهُ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجِنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجُنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْجَنْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَةِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

فَالَ: ﴿ فَهُوَ قُوْلُهُ: ﴿ فَلَلَقِّنَ مَادَمُ مِن زَّيِّهِ، كَلِمَنتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧]..

الشرح: وقوله ﷺ: ﴿إِن آدم عليه السلام، كان رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق، أي كأنه نخلة طويلة. يُقال: نخلة سحوق، أي طويلة. وفي البخاري وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه؛ ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، (۱).

قوله جل وعلا: «أمني تفر» أي تهرب، وإلى أين؟ «قال: رب لا، أستحييك» أي لا يا رب لا أهرب منك ولكني استحييت من ذنبي وقد اطلعت عليه!

وقوله جل وعلا: العلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله هز وجل، أي يعلم بفضل الله وحمده وتوفيقه، أن المخرج من الذنوب والمعاصي والآثام إنما هو في الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، وهو نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهُ وَلَنتَغْفِرُنَامُ وَاللّهُ عَنفُورٌ وَجِيسَمٌ ﴾ [المائدة: ٧٤]. ونحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ شُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَغْسَمُ ثُمّ يَسْتَغْفِر اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنفُولًا وَجِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

وقوله ﷺ: قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى، فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَ اللَّهِ عَلَى فَيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّا صَابَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى خَلِقٌ اللَّهُ سَجِدِينَ ﴾ ومعنى قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ أي أفضت عليه من الروح التي هي خلق من خلقي، فصار بشراً حياً ﴿فَقَعُواْ لَمُ سَجِدِينَ ﴾ أي خروا له ساجدين، سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة. قالوا: وإنما أضاف الروح إليه سبحانه، على سبيل التشريف والتكريم، كقوله ـ بيت الله، ناقة الله، شهر الله ـ وهي إضافة المُلك إلى المالك. والصنعة إلى الصانع.

### ٢ ـ باب مناداة الله تعالى لعباده المخطئين ليستغفروه، وليتوب عليهم

قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ لِلْمُتَغْفِرُونَهُمْ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ زَّحِيبَ م السائدة: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَمْدِ ظُلْدِهِ. وَأَصَلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الماندة: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ أَلَا يُجِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْزٌ وَٱللَّهُ غَفُرِرٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

الذهبي في «التخليص» أقول: وإسناده جيد. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١٢٣ ـ ١٢٣)) وذكر
 تصحيح الحاكم له].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۲).

٣٨٣ – عَنْ أَبِي ذَرُ الغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ فِيمَا رَوى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُم مُحَرَّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم ضَالُ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَفْدِكُم. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُم. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُم. يَا عِبَادِي، إِنَّكُم إِنْكُم نَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُم. يَا عِبَادِي، إِنَّكُم لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَشُرُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُم، كَانُوا عَلَى أَتَقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُم، مَا زَادَ ذٰلِكَ في مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلَكُم وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُم، كَانُوا عَلَى أَنْجَرِكُم، وَإِنْسَكُم وَجِنْكُم، كَانُوا عَلَى أَنْفِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلُكُم وَآخِرَكُم، وَإِنْسَكُم وَجِنْكُم، كَانُوا عَلَى أَنْفَى فَلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلُكُم وَآخِرَكُم، وَإِنْسَكُم وَجِنْكُم، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلُكُم وَآخِرَكُم، وَإِنْسَكُم وَجِنْكُم، فَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، وَأَعْطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِمْ أَوْفِيكُم إِيْاعًا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَد اللَّهِ، وَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْكَ مَلُولُونَ إِلاَ نَفْسَهُ وَجَدَ خَيْراً فَلْكُومَنَ إِلاَ نَفْسَهُ اللَّهِ، وَمُنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْتَحْمَد اللَّهِ، وَمُنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْتَحْمَد اللَّهِ، وَمُنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْكُومَنَ إِلاَ نَفْسَهُ اللَّهُ مَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْتُحْمَد اللَّهِ، وَمُنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْكُومَنُ إِلاَ نَفْسَهُ وَالْمَالُولُومَنُ إِلاَ نَفْسَهُ وَلَا مَلْكُومُ مُنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْكُومَ وَالْسَلَكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا مَلْكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ فَيْ الْمُعْمُ اللَّه

٣٨٤ - والحديث رواه أحمد وغيره من طريق ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر قال: قال رسول الله عليلة : فيقُولُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ: يَا عِبَادِي كُلُكُمْ مُذْبِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيتُ فاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِي أَقْدِرُ عَلَى المَغْفِرَةِ فاسْتَغْفَرَني بِقُدْرَتي خَفْرَتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِي، وَكُلُّكُمْ ضَالً إِلاَّ مَنْ هَدَيْت، فاسْتَغَدُونِي أَغْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرُ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيتُ فَاسْأَلُونِي أُغْنِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرُ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيتُ فَاسْأَلُونِي أُغْنِكُمْ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَاسِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ عِبادِي مَا نَقْصَ فِي مُلْكِي جَناحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبٍ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَاسِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَاسِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَاسِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَاسِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنْ أَوْلُكُمْ وَآخِرَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمُ اللّهِ مِنْ مُلْكِي، ذلكَ بِأَنِي جَوَادُ مَاجِدٌ صَمَدٌ عَطَائِي كَلامٌ وَعَذَابِي كَلامٌ إِذَا أَرَدْتُ شَيْئاً فَإِنْمَا أَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ ، ذلكَ بَانِي كَلامٌ وَقَدَابِي كَلامٌ إِذَا أَرَدُتُ شَيْئاً فَإِنْمَا أَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ ».

الشرح: قوله جل وعلا: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي لا ينبغي لي، ولا يجوز عليَّ، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا يُنْبَغِي الرَّحْنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا﴾ [مربم: ٩٦]. وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى مُحال. ذلك أن الظلم إنما يتصور في حق من حُدَّث له حدود، وَرُسِمَتْ له مراسم، فمن تعداها كان ظالماً، والله تعالى هو الذي حدَّ الحدود ورسم الرسوم، إذ لا

٣٨٣ - [أخرجه أحمد (٨/٢١٤٧٧) ومسلم (٢٥٧٧) والطيالسي (٤٦٣) والبخاري في الأدب المفردة (٤٩٠) والحاكم (٢٠٢٧) وغيرهم. واللفظ لمسلم].

٢٨٤ - [رواه أحمد (٨/٢١٤٢٥) وهو حديث حسن، ويشهد له الحديث المتقدم من رواية مسلم (٢٥٧٧)].

حاكم فوقه، ولا حاجز عليه، فلا يجب عليه حكم، ولا يترتب عليه حق، فلا يُتصور الظلم في حقه.

وقوله جل وعلا: (وجعلته بينكم محرماً) أي حكمت بتحريمه عليكم، وألزمته إياكم، افلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضاً. وأصله تتظالموا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً.

وقوله جل وعلا: (كلكم ضال إلا من هديته) قيل في معناه قولان:

أحدها: أنهم لو تركوا مع العادات، وما تقتضيه الطباع من الميل إلى الراحات، وإهمال النظر المؤدي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع، فضلوا عن البحق، فهذا هو الضلال المعني، لكن من أراد الله تعالى توفيقه ألهمه إلى إعمال الفكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة الرسول على الوصول إلى ذلك، وعلى العمل بمقتضاه، وهذا هو الهدى الذي أمرنا الله بسؤاله.

وثانيهما: أن الضلال هاهنا يعني به؛ الحال التي كانوا عليها قبل إرسال الرسل من: الشرك، والكفر، والجهالات، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النِّيتِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [المفره: ٢١٣]. أي: على حالة واحدة من الضلال والجهل، فأرسل الله تعالى الرسل ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من الضلال، ويبين لهم مراد الحقّ منهم في حالهم، ومآل أمرهم. فمن نبهه الحق سبحانه وتعالى، وبصره، وأعانه فهو المهتدي، ومن لم يفعل الله به ذلك بقي على ذلك الضلال.

وعلى كل واحد من التأويلين، فلا معارضة بين قوله جل وعلا «كلكم ضال إلا من هلوته» وبين قوله بحل قوله بحل المقصود في هذا الحديث هو الطارىء على الفطرة الأولى المغير لها الذي بينه النبي على النطرة الأولى المغير لها الذي بينه النبي الله بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء» (() رواه البخاري وغيره. وبقوله في فيما يروي عن ربه جل وعلا: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» () الحديث رواه مسلم وغيره.

وهذا الحديث حجة لأهل الحق على قولهم: إن الهدى والضلال خَلْقَهُ وَفِعْلَهُ يختص بما شاء منهما من شاء من خلقه، وأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿كَنَاكَ يُخِلُّ اللهُ مَن بَنَآهُ وَيَهْ فَن خلقه، وأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿كَنَا اللهُ مَن بَنَآهُ ﴾ [الاعراف: ٤٣]، وكما قال: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْمَا وَلَا أَنْ هَدَننَا أَلَقَهُ ﴾ [الإعراف: ٣٠]، وكما قال: ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشَاهُ أَلَهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وقد نطق الكتاب بما لا يبقى معه ريب لذي فهم سليم بقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّهُ يَدَّعُوا إِلَى مَارِ ٱلسَّكير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٧٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۸۲۵).

وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]، فعمَّ الدعوة، وخصَّ بالهداية من سبقت له العناية. والله تعالى أعلم. قاله في «المفهم».

وأما قوله جل وعلا: (إنكم تخطئون بالليل والنهار) وذلك كما جاء في الحديث (كل ابن خطّاء، وخير الخطائين التوابون).

وقوله جل وعلا: (وأنا أغفر الذنوب جميعاً) ما عدا الشرك كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَشْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾.

وقوله جل وعلا: «فاستغفروني أغفر لكم» وهذا من رحمته تعالى، ولطف منه بأن طلب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم، ويمحو عنهم إصرهم وما اقترفوه من خطايا وذنوب. فله الحمد والشكر والمنة.

### ٣ ـ باب في رحمة الله تعالى لعباده ومغفرته لهم ولو تكررت معصيتهم، مع المداومة على التوبة

قال الله تسعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَهَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْهُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [الأعراف: ١٥٣].

وقال تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَمْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الماندة: ٣٩].

وقىال تىعىالىى: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَيِلَ مِنكُمْ شُوَّءًا بِجَهَلَاةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ تَجِيدٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

7٨٥ عن أبي مُرَيْرة رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ عَبْداَ أَصَابَ ذَنْباً وَرُبّما قَالَ: أَصَبْتُ فَاَفْفِرْ فَقَالَ رَبّهُ: أَعَلِمَ عَبْدي أَنْ وَرُبّما قَالَ: أَصَبْتُ فَاَفْفِرْ فَقَالَ رَبّهُ: أَعَلِمَ عَبْدي أَنْ لَهُ رَبَا يَغْفِرُ الذَّنْبِ وَيأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الله ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبا فَقَالَ: رَبُ أَذْنَبْتُ أَوْ أَضَبتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدي أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدي أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدي أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيأُخُذُ بِهِ مَعْوَلُ لَعَبْدي أَنْ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدي قَالَ: أَعْلِمَ عَبْدي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأُخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدي قَالَ: أَعْلِمَ عَبْدي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأُخذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدي قَالَ: أَعْلِمَ عَبْدي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدي أَلَا فَلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَنْهُ إِللّهُ عَلْنَ عَلِهُ لَا لَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

ورواه مسلم بلفظ: ﴿ أَذْنَبَ مَبْدُ ذَنْباً ، فَقَالَ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَباً يَغْفِرُ الذُّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبُ، اغْفِرْ لِي

٢٨٥ \_ [رواه أحمد (٧٩٥٣ \_ ٧٩٥٣ \_ ١٠٣٨٤ \_ ٣/١٠٣٨٤) والبخاري (٧٥٠٧) ومسلم (٢٧٥٨) والحاكم
 (٨٢٠٠ ٤) وابن حبان (٦٢٢) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

ذَنْنِي، فَقَالَ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَباً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمُّ حَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبُّ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاً، فَعَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اخْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ خَفَرْتُ لَكَ».

الشرح: قوله جل وعلا: «أذنب عبد ذنباً، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. . . » قال الإمام القرطبي: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار، وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته، وحلمه وكرمه، ولا شك في أن هذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان، بل الذي يثبت معناه في الجِنان، فيحل به عقد الإصرار، ويندم معه على ما سلف من الأوزار.

فإذا الاستغفار ترجمة التوبة، وعبارة عنها، ولذلك قال ﷺ: •خياركم كل مفتن تواب، (١) قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة، فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة.

وأما من قال بلسانه؛ أستغفر الله، وقلبه مصرً على معصيته، فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبار، إذ لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.

وفائدة هذا الحديث؛ أن العود إلى الذنب، وإن كان أقبح من ابتدائه، لأنه انضاف إلى الذنب نقض التوبة، فالعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها، لأنها انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم، وأنه لا غافر للذنوب سواه.

وقوله جل وعلا: العمل ما شئت فقد غفرت لك قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب، غفرت لك، قال: وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة، أو ألف مرة، أو أكثر، وتاب في كل مرة، قبلت توبته، وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته.

قال: وأصل التوبة في اللغة؛ الرجوع، يقال: تاب، وثاب بالمثلثة، وآب، بمعنى: رجع. والمراد بالتوبة هنا؛ الرجوع عن الذنب. وللتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإن كانت المعصية لحق آدمي، فلها ركن رابع، وهو؛ التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم.

واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة، أو كبيرة.

وقال الحافظ ابن حجر: ورأيت في «الحلبيات» للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما، فالأول فيه نفع، لأنه خير من السكوت، ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني

<sup>(</sup>١) رياء السبقى في اشعب الإيمان، (٧١٢٠) من حديث النعمان بن سعد.

نافع جداً، والثالث أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة. فإن العاصي المصر، يطلب، ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه.

إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة، هو بحسب وضع اللفظ، لكنه غلب عند كثير من الناس، أن لفظ استغفر الله معناه: التوبة، فمن كان ذلك. معتقده فهو يريد التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: 

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [مود: ٣].

#### ٤ \_ باب في فضل الاستغفار

قال الله تعالى إخباراً عن قول نوح ـ عليه السلام ـ لقومه: ﴿ مَثَلَثُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارَا ۗ يُرْسِلِ اَلسَّمَاةَ عَلِيْكُمْ يِنْدَرَارُا ۗ وَيُعْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَنِينَ وَجِعْلَ لَكُرْ جَنَّنتِ وَيَخْعَل لَكُرْ أَتَهَارًا ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢].

وقال تعالى إخباراً عن نبيه صالحاً: ﴿قَالَ يَنقُومِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلشَّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْعَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَمَلَكُمْ نُرْحَمُونِ﴾ [النمل: ٤٦].

٢٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ إِلْلَهُ عَنْهُ اللَّهُ: إِلْلَهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَهُ اللَّهُ: إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبَّهِ: بِعِزْتِكَ وَجَلَالِكَ، لاَ أَبْرَحُ أُغُوي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الأَزْوَاحُ فِيهِم، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ: فَبَعِزْتِي وَجَلالِي لاَ أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي اللهُ (رواه احمد).

٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ: ﴿قَالَ ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ظَفَرْتُ لَكَ حَلَى مَا كَانَ فِيكَ، ابْنَ آدَمَ إِنْ تَلْقَنِي بِقِرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لاَ تُشْوِكُ بِي شَيْئًا، ابْنَ آدَمَ إِنْكَ إِنْ تُذْنِبُ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ حَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرْني، أَخْفِرُ لَكَ وَلا أَبْالِي، (رواه احمد).

٢٨٨ ــ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيِ اللهُ عَنْهُما، قالَ: قال رسُول اللهُ ﷺ: •قالَ الله حرَّ وجلَّ: يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَلَوْ أَتَيْتَنِي بِمِلْ ِ الأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِمِلْ ِ الأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِمِلْ ِ الأَرْضِ مَغْفِرَةٍ مَا لَمْ تُشْرِكُ بِي، وَلَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عِنَانَ السَّماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَتَنِي لَغَفْرتُ لَكَ».

۱۸۶٦ \_ [أخرجه أحمد (۱۲۳۷ ـ ۱۱۲۴۵ ـ ۱۱۳۱۷ ـ ۱۱۳۲۹ ) وأبو يعلى (۱۳۹۹) والطبراني في «الكبير» (۱۲۴۹) والحاكم (۱۲۳۷) ) والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۹۳) وهو حديث حسن، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷۷۷۷) (۱ وتعقبه بقوله: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال: «لا أبرح أغوي عبادك» والطبراني في «الأوسط» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى].

۲۸۷ \_ [رواه أحمد (۲۲۵۲۸) والدارمي (۲۷۸۸) والبغوي في فشرح السنة، (۱۲۹۲) وهو حديث حسن وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عند الترمذي في الدعوات (۳۵٤٠)].

۲۸۸ = [رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٣٤٦) وفي «الصغير» (٨٢٠) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٧٦٢٨) وقال رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني، وقيس بن الربيع، وكلاهما مختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح].

الشرح: قوله ﷺ (إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك، لا أبرح، أي لا أزال (أغوي بني آدم) من الأغواء، وهو الضلال.

وقوله جل وعلا: «ابن آدام إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء» قال البغري: عنان السماء، قيل هو ما عَنَّ لك منها، ويقال: أراد به السحاب، الواحدة عنانة، ويروى «أعنان السماء» أي نواحيها.

### م ـ باب فضل الله تعالى على المسلمين، وفتح باب التوبة والرحمة لهم، وشفقة النبي على أمته

٢٨٩ عن ابن عبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَتْ قُريشُ لِلنّبَيِ ﷺ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ
 لَنَا الصَفَا ذَهَباً، وَنُؤْمِنَ بِكَ! قَالَ ﷺ وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَدَعَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: •إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِثْتَ أَصْبَعَ لَهُمَ الصَّفَا ذَهْباً، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَّبتُه عَذَاباً لاَ أُعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمينَ، وَإِنْ شِثْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ النَوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ».

قَالَ: ﴿ بَلِّ بَاتِ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ١ (رواه أحمد).

ورواه الحاكم بلفظ: قَالَتْ قُرَيْشُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اذْعُ لَنَا أَنْ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَباً وَنُؤْمِنُ بِكَ. قَالَ: «أَتَفْعَلُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلامُ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْك السَّلامَ فَقَالَ: «إِنْ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْك السَّلامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ الصَّفَا ذَهَباً، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَذَبتُهُ عَذَاباً لاَ أَعَذْبهُ أَحَدا مِنَ النَّوْيَةِ وَالرَّحْمَةِ». قَالَ: «بَلْ بَابَ التَوْيَةِ وَالرَّحْمَةِ».

٢٨٩ \_[رواه أحمد (٢١٦٦ \_ ٣٢٣ ـ ٣٢٣٣ ـ) والحاكم (٣٢٢٥) و (٢/٣٢١) والبزار (٢٢٢٥ و ٢٢٢٥ و ٢٢٢٥) والبنهقي في «دلائل و ٢٢٢٦) والنسائي في «الكبر» (٦/١٢٩٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٢٢٦) والنسائي في «الكبر» (١٢٧٣٦)، وإسناده على شرط مسلم عدا رواية أحمد المشار إليها على شرط الشيخين. والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» (١١١٦ و ١١١٢٠) من طريقين، وتعقبهما، بقوله: ورجال الروايتين رجال المصحيح قال: ورواه البزار بنحوه. وأورده أيضاً برقم (١٠/١٧٤٩٦) وعزاه للطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح].

وفي رواية عند أحمد بلفظ: قَالَتْ قُرِيشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اذْعُ لَنَا رَبْكَ يُضِيحُ لَنَا الصَّفَا ذَهَبَةً، فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَة التَّبَعْئَاكَ، وَعَرَفْنا أَنَّ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ! فَسَأَلَ رَبُهُ عَزَّ وَجَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِنْتَ أَصْبَحَتْ لَهُمْ هَالِهِ الصَّفَا ذَهَبَةً، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ عَذَبْتُه عَذَاباً لاَ أَعَذَبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِنْتَ فَتَحْنَا لَهُم أَبُوابَ التَّوْيَةِ». قَالَ: ﴿يَا رَبُ، لاَ، بِلِ افْتَحْ لَهُم أَبُوابَ التَّوْيَةِ».

وفي رواية عند أحمد أيضاً على شرط الشيخين بلفظ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ الصَّفَا ذَهْبَا، وَأَنْ يُنَحِّيَ الجِبَالَ عَنْهُم، فَيَزْرَعُوا. فَقِيلَ لَهُ: ﴿إِنْ شِفْتَ أَنْ تَسْتَأْنِي بِهِم، وَإِنْ شِفْتَ أَنْ الصَّفَا ذَهْبَا، وَأَنْ يُنْحُيُ مَنْ قَبْلَهُم. نُوْتِيَهم الَذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا، أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتُ مَنْ قَبْلَهُم.

قَالَ ﷺ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بِهُمِ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلَذِهِ الآية : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلآينَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ جَا ٱلْأَوْلُونَ ۚ وَمَالِمَنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩].

ومعنى: ﴿ إِن شَنْتَ أَن تَسْتَأْنِي بِهِمَ ۚ قَالَ السندي رحمه الله تعالى: ﴿ تَسْتَأْنِي ۗ استَفْعَالَ مَن ـ أَنِيَ ـ كَرَضِي، أي تنتظر وتتربص إلى أن يهديهم الله تعالى ويوفقهم.

沿 垛 米

# ٢٢ - كتاب أخبار الأنبياءوالمرسلين عليهم الصلاة والسلام

قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّا نَفُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِدِء فُوَّادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ [غانر: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿وَرُسُلًا فَدُ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤].

#### أخبار آدم عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِهِ إِنِ جَاعِلُ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَجَّمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْنِكُ الدِمَاءَ وَغَنُ نُسَبِّحُ مِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنَيْنَا أَوْلَتْهِكَ ٱلدِمَاءُ وَكَالَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنَيْنَا أَوْلَتْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البغرة: ٣٠ ـ ٣٩].

# ا ـ باب خلق آدم ـ عليه السلام ـ وصورته التي خُلق عليها قال الله نمالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيمَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّبَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُواْ لَهُ مَنْجِدِينَ﴾ [ص: ٧١ ـ ٧٢].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ مُ مُؤَرِّنَكُمْ ثُمَّ فَلَنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الاعراف: ١١].

٢٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولَهُ سِتُونَ ذِرَاحاً، ثُمُّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولئِكَ مِنَ المَلَاثِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَجِيئتُكَ وَتَحِيثُةُ ذُرُيتِكَ. فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَكُلُ مَنْ يَذْخُلُ الجَنَّةُ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ. فَلَمْ يَزْلِ الخَلَقُ يَنْقُصْ حَتَى الآنُ ٤. (مَنْ عله).

وفي لفظ للبخاري أيضاً وغيره: ﴿ فَخَلَق اللَّهُ آدَمَ على صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ هَلَى أُولِٰئِكَ، نَفَرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٍ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيَتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرُيُّتِكَ. فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم. فَقَالُوا: السُّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه. فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللّهِ. فَكُلِّ مِنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ هَلَى صُورَةٍ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَى الآنَ».

<sup>.</sup> ٢٩٠ \_[رواه أحمد (١٨١٧٧) والبخاري (٣٣٢٦ و ٦٢٢٧) ومسلم (٢٨٤١) وغيرهم].

الشرح: قوله ﷺ: الحلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً الضمير في اصورته عائد إلى آدم، والمراد أن الله تعالى خلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض، وتوفي عليها، وهي ستون ذراعاً في السماء، ولم ينتقل أطواراً كذريته. وكانت صورته في الجنة، هي صورته في الأرض لم تتغير. وقد تقدم الكلام فيه.

وقد أخرج الحاكم بإسناد حسن، عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه، قال: كان آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق <sup>(١)</sup>. أي عالية .

### ٢ \_ باب بيان تكوين الإنسان وانه خُلق أجوفاً لا يتمالك

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ الْمَلَتِهِ كَذِهِ إِنِي خَلِقُ بَشَكَرًا مِن مَلْمَنلِ مِنْ حَمَلٍ مَسْتُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُمُ وَنَفَخْتُ يِهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٨ ـ ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي آخَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَمُّ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴾ [السجدة: ٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّارِبٍ ﴾ [الصافات: ١١].

وقال تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَالْفَخَّادِ ﴾ [الرحمن: ١٤].

٢٩١ \_عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: المَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ في الجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكُهُ. فَجَعَلَ إِبْليسُ يَطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ: فَلَمَّا رَآهُ أَجُوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لاَ يَتَمَالَكُ ارواه مسلم].

ورواه ابن حبان بلفظ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، جَعَلَ إِبْلِيسَ يَطِيفُ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، قَالَ: طَفِرْتُ بِهِ، خَلَقٌ لاَ يَتَمَالَكُ».

٢٩٢ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جَعَلَهُ طِيناً، ثُمُّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَا مَسْئُوناً، خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالاً كَالْفَخُارِ».

قَالَ: ﴿ فَكَانَ إِبْلِيسُ يَمُرُ بِهِ فَيَقُولُ: لَقَدْ خُلِقْتَ لأَمْرِ عَظِيمٍ، ثُمُّ نَفَخِ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ جَرَىٰ فِيهِ الرُّوحُ. بَصَرُهُ وَخَيَاشِيمُهُ. فَعَطَسَ فَلَقَاهُ اللَّهُ حَمْدَ رَبُّهِ. فَقَالَ الرَّبُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٩٩٨/٢).

۲۹۱ \_[رواه أحـمـد (۱۲۰۶۱ ـ ۱۳۳۹۰ ـ ۱۳۵۱۲ ـ ۲۲۲۱۱/ ٤) ومـسـلـم (۲۲۱۱) وابـن حـبـان (۲۱۱۳) والحاكم (۱/۰۵/ ۱) وغيرهم].

٢٩٢ \_ [رواه أبو يعلى (٦٥٨٠) ورجال إسناده رجال الصحيح، غير إسماعيل بن رافع. فيه كلام. والبخاري (٣٣٦٦) ومسلم (٢٨٤١) والترمذي (٣٣٦٨) وغيره على شرط مسلم، والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (٨/١٣٧٤٧) وعزاه لأبي يعلى، وقال: وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري: ثقة مقارب الحديث. وضعفه الجمهور. وبقية رجاله رجال الصحيح].

ثُمْ قَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ، فَقُلْ لَهُمْ، وَانْظُرْ مَا يَقُولُونَ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَجَاءَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: مَاذَا قَالُوا لَكَ؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالُوا لَهُ. قَالَ: يَا رَبْ، لِمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَ: يَا آدَمُ، هُنِهِ تَحِيْتُكَ، وَتَحِيَّةُ ذُرُيْتِكَ.

قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا ذُرِّيْتِي؟ قَالَ: الْحَتَرْ يَدَيَّ يَا آدَمُ. قَالَ: أَخْتَارُ يَمِينَ رَبِّي ـ وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينُ ـ فَبَسَط اللَّهُ كَفَّهُ، فَإِذَا كُلُّ مَا هُوَ كَاثِنُ مِنْ ذُرْيَّتِهِ في كَفُّ الرَّحْمُٰنِ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ النُّورُ، وَإِذَا رَجُلٌ يُعْجَبُ آدَمَ مِنْ نُورِهِ.

قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْبُنُكَ دَاوُدُ. قَالَ: يَا رَبُّ فَكَمْ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ المُمْرِ؟ قَالَ: جَعَلْتُ لَهُ سِنْينَ. قَالَ: يَا رَبِّ فَأْتِمٌ لَهُ مِنْ عُمُرِي حَتَّى يَكُونَ عُمُرُهُ مِئَةً سَنَةٍ. فَفَعَلَ اللّهُ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَٰلِكَ.

فَلَمَّا نَفِدَ عُمُرُ آدَمَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ المَوْتِ، فَقَالَ آدَمُ: أَو لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ المَلَكُ؟ أَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ فَجَحَدَ ذٰلِكَ، فَجَحَدَتْ ذُرِيْتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِيْتُه، (رواه ابو يعلى).

الشرح: قوله ﷺ: الما صور الله آدم في الجنة، وذلك قبل نفخ الروح فيه التركه ما شاء الله أن يتركه، وقد أخرج الطبري بإسناده عن سفيان، في قوله تعالى ﴿ مَلْ أَنَ عَلَ ٱلْإِنسَانِ مِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١] قال: آدم.

قال الطبري: وقوله تعالى ﴿ عِبنُ بِنَ الدَّهْرِ ﴾ اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو أربعون سنة، وقالوا: مكثت طينة آدم مُصوَّرة لا تنفخ فيها الروح أربعين عاماً، فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع. قالوا: ولذلك قبل ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ عِبنُ مِن الدَّهِ لَهُ يَكُن شَيْعًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]، لانه أتى عليه وهو جسم مصوَّر لم تُنفخ فيه الروح أربعون عاماً. فكان شيئاً مني أنه لم يكن شيئاً مذكوراً. قالوا: ومعنى قوله تعالى ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنسَنِ عِبنُ بِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَذْكُورًا ﴾ ؛ لم يكن شيئاً له نباهة ولا رفعة، ولا شرف، إنما كان طيناً لازباً وحماً مسنوناً.

وقال آخرون: لا حدَّ للحين في هذا الموضع، وقد يدخل هذا القول من أن الله تعالى أخبر أنه أتى على الإنسان حين من الدهر. وغير مفهوم في الكلام أن يقول: أتى على الإنسان حين قبل أن يوجد، وقبل أن يكون شيئًا، وإذا أُريد ذلك قيل: أتى حين قبل أن يُخلق، ولم يقل: أتى عليه. وأما الدهر في هذا الموضع، فلا حدَّ له يوقف عليه.

وقوله ﷺ: «فجعل إبليس يطيف به» أي يدور حوله، يقال: طاف بالشيء طوفاً وطوافاً، وأطاف يطيف، إذا استدار حواليه.

وقوله ﷺ: (فلما رآه أجوف) أي صاحب جوف، مفتقر إلى ما يسد جوفه (عرف أنه خُلق خلقاً لا يتمالك) أي لا يملك نفسه، ويحبسها عن الشهوات، وعن تحصيل ما تحتاج إليه من

أغراضها. وفي رواية ابن حبان: قال: طفرت به، خَلق لا يتمالك، أي ظفرت به، خَلق ضعيف. قال أهل اللغة: الطفرة: الوثب في ارتفاع. كما يطفر الإنسان حائطاً. أي يثبه. والطفرة: الوثبة.

### ٣ ـ باب موت آدم عليه السلام، وتجهيز الملائكة له ودفنه

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي نَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَفَرُهُ ۚ أَنْهَ إِنَا شَلَةَ أَنْشَرُهُ ﴾ [عبس: ٢١ و٢٦].

٢٩٣ ـ وَعَنْ عُتِّى بْنِ ضُمْرَةً، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخاً بِالمدينةِ يَتَكَلَّمْ فَسَأَلْتُ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: هذا أَبَيُ ابْنِ كَعْبِ، فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيْ بُنَيُ إِنِّي أَشْتَهِي مِنْ ثِمَارِ الجَنْةِ، فَذَهْبُوا يَطْلُبُونَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ المَلائِكَةُ وَمَعَهُم أَكْفَائِهُ وَحَنُوطَهُ وَمَعَهُم الْهُووسُ وَالمَسَاحِيّ الجَنْةِ، فَذَهْبُونَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمُ المَلائِكَةُ وَمَعَهُم أَكْفَائِهُ وَحَنُوطَهُ وَمَعَهُم الْهُووسُ وَالمَسَاحِيّ وَالمَكَاتِلُ، فَقَالُوا لَهُمْ: يَا بَنِي آدَمَ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَطْلُبُونَ؟ أَوْ مَا تُرِيدُونَ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا: أَبُونَا وَالمَكَاتِلُ، فَقَالُوا لَهُمْ: الْجِعُوا فَقَدْ قُضِي قَضَاءَ أَبِيكُم فَجَاؤُوا، فَلَمَّا رَأَتُهم حَوَّاءُ مَرِيضٌ فَاشْتَهِى مِنْ ثِبَلَكِ مِنْ ثِمَارِ الجَنْةِ، قَالُوا لَهُمْ: الْجِعُوا فَقَدْ قُضِي قَضَاءَ أَبِيكُم فَجَاؤُوا، فَلَمَّا رَأَتُهم حَوَّاءُ عَرِيضٌ فَاشْتَهِى مِنْ ثِبَلَكِ بَرِيكُ وَنَعْلَى وَبَيْنَ مَلائِكَةِ رَبِي عَلَى إِلْنِكِ إِلَيْكِ عَنِي فَإِنِي إِنَّمَا أُوتِيْتُ مِنْ قِبْلَكِ، خَلِي بَيْنِي وَبَيْنَ مَلائِكَةِ رَبِي قَالُوا. وَنَعْلَى وَبَيْنَ مَلائِكَةٍ رَبِي

فَقَبَضُوهُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفْنُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ وَصَلُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ في قَبْرِهِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ القَبْرِ، ثُمّ حَثُوا عَلَيْهِ التَّرَابَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَني آدَمَ هَلَاهِ سُنَتَكُم. (رواه أحمد).

والمساحي: آلة المزارع التي يحفر بها الأرض. وأما المكاتل، جمع مكتل والمراد به هنا الوعاء المعد لحمل التراب به. وإنما جاؤوا بالفؤوس وهذه الآلات لحفر قبره عليه السلام وقد تقدم أنه عليه السلام كان طويلاً كأنه نخلة سحوق.

٢٩٣ \_[رواه أحمد (٨/٢١٢٩٨) والحاكم (٢/٤٠٠٤) مختصراً. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد؟ (٨/١٣٧٥٦) وقال: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة، وهو ثقة. والحديث أورده ابن سعد في الطبقاته (٣٣ \_ ٣٤) ١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في طبقاته (٣٢/ ١).

#### أخبار يونس عليه السلام

قال الله تعالى ﴿ وَإِنَّ يُوكُن لِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَسْمُونِ ﴿ فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّخِينَ ﴾ وَالْمُنَافَعُهُمُ الْمُدَّنِينَ ﴾ المُسْتَقِينَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى يَلْمُ اللهُ يَوْمِ يُعْمُونَ ﴾ فَامَنُوا فَنَعَنَهُمْ إِلَى مِينِ ﴾ وَهُوَ سَقِيدٌ ﴿ وَالْمَالَةُ إِلَى مِاقَةِ اللّهِ أَوْ يَرِيدُونَ ﴾ فَامَنُوا فَنَعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ وَهُو سَقِيدٌ ﴿ وَالْمَالَةُ إِلَى مِاقَةِ اللّهِ أَوْ يَرِيدُونَ ﴾ فَامَنُوا فَنَعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ وَهُو سَقِيدٌ ﴿ وَالْمَالَةُ إِلَى مِاقَةِ اللّهِ أَوْ يَرِيدُونَ ﴾ فَامَنُوا فَنَعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ وَهُو سَقِيدٌ ﴾ والسافات: ١٣٩ ـ ١٤٨].

### \$ - باب في فضل نبي الله يونس عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُسْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِأَلَقٍ وَمُلَتَهِكَنِهِ، وَكُنُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَقَ بَيْرَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ، وَمُسَالِهِ، وَهُسَالًا عَلَمْ الْمَانَ عَمْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيدُ ﴾ [البغرة: ٢٨٥].

٢٩٤ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، أنه قال ـ يعني الله عز وجل ـ: الأ يَثْبَغي لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَثَىٰ ـ عَلَيْهِ السَّلامُ ــ.. (منفز عليه).

وفي لفظ لمسلم أيضاً: ﴿لاَ يَتْبَغِي لِعَبْدِ لِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّىٰ، عَلَيْهِ السَّلامُ ». ورواه البخاري وغيره من حديث النبي ﷺ بلفظ: ﴿لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونسَ بْن مَتَّىٰ ».

الشرح: قوله جل وحلا: «لا ينبغي لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وفي اللفظ الأخير «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» قال في «الفتح»: قال العلماء: إنما قال على قال علمه بذلك فلا قال تواضعاً، إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال.

وقيل: خُصُ يونس بالذكر لِمَا يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. وقد روى قصته السدي في تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره "إن الله بعث يونس إلى أهل نينوى وهي من أرض الموصل فكذبوه، فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين، وخرج عنهم مغاضباً لهم، فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنوا، فرحمهم الله فكشف عنهم العذاب، وذهب يونس فركب سفينة فلججت به، فاقترعوا فيمن يطرحونه منهم فوقت القرعة عليه ثلاثاً، فالتقمه الحوت.

وروى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه نحو ذلك وفيه: "وأصبح يونس فأشرف على القرية فلم ير العذاب وقع عليهم، وكان في شريعتهم من كذب قتل، فانطلق مغاضباً حتى ركب سفينة \_ وقال فيه \_ فقال لهم يونس إن معهم عبداً آبقاً من ربه وإنها لا تسير حتى تلقوه، فقالوا: لا نلقيك يا نبي الله أبداً، قال فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات، فألقوه

٢٩٤ \_ [رواه بالسياق الأول مسلم في الفضائل (٢٣٧٦) وبالسياق الثاني رواه أحمد (٣/٩٣٦٦) والبخاري (٣٤١٦) وأبو داود (٤٦٦٩) والطيالسي (٢٥٣١) وغيرهم].

فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض، فسمع تسبيع الحصى ﴿ فَنَادَىٰ فِي اَلظُلْمَاتِ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَتَ سُبْحَناكَ إِنِي كُنتُ مِنَ اَلظَّلِمِينَ﴾ [الانبياء: ٨٧].

وروى البزار وابن جرير من طريق عبد الله بن نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله أراد الله حبس يونس في بطن الحوت، أوحى إلى الحوت، أن خله ولا تخدش له لحماً ولا تكسر عظماً. فأخله، ثم هوى به إلى مسكنه من البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حساً، فقال في نفسه، ما هذا؟ وقال: قال: قال: فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت؛ إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! قال: «ذاك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم وقال: «فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تبارك وتعالى ﴿وَمُو سَقِيمٌ ﴾ قال: «فشفعوا له

#### اخبار ايوب عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَنْوَبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِى ٱلنَّبِرُّ وَأَنَتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّجِينَ ﴾ ٱلأَسْتَجَبْنَا لَمُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. مِن صُدِرٍ وَمَاتَبْنَنَهُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَمَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٣ ـ ٨٤].

## باب في بلاء نبي الله أيوب ـ عليه السلام ـ وصبره على محنته وكرامة الله تعالى له

قال الله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرْ عَبْدَنَا لَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِى مَشَىٰى الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۞ ارْكُسُ بِمِجْلِكَ هَاذَا مُعْلَسُكُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۞ وَوَمَبْنَا لَهُۥ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحَمَةُ مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى الْأَلْبَبِ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْنًا فَاضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْسَتُ إِنَّا وَجَذَنَهُ صَابِزُ نِيْمَ اَلْمَبْذُ إِنَّهُۥ أَوَابٌ﴾ [ص: ١١ ـ ١٤].

٢٩٥ حَمْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَيُوبَ نَبِيَ اللّهُ ﷺ لَبِثَ فِي بَلاتِهِ ثَمَانِ عَشَرَةَ سَنَةً. فَرَفَضَهُ القَرِيبُ والبَعِيدُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخْصُ إِخْوَانِهِ، كَانَا يَغْدُوان إليهِ وَيَرُوحَان.
كَانَا يَغْدُوان إليهِ وَيَرُوحَان.

فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِه: تَعْلَمُ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيوبُ ذَنْباً مَا أَذْنَبَهُ أَحَدُ مِنَ العَالمينَ! قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَٰكِ؟ قِالَ: مُنْذُ ثَمانِ عَشَرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ، فَيَكْشِفَ مَا بِهِ.

<sup>(</sup>۱) ابن جرير (۱۸۷۲۳/ ۱۰) وفتح الباري (۱۱۹ ـ ۱۱۷/۷ بتصرف).

<sup>790</sup> \_ [رواه ابن حبان (٢٨٩٨) والبزار (٢٣٥٧) وأبو يعلى (٢٣٦١٧)، والطبراني في الأحاديث الطوال رقم (٢٠١٠) وإدام حبان (٢٨٩٨) والبزار (٢٣٥٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣٧٤ \_ ٣٧٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم، والأشبه أن يكون موقوفاً. وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧٧٨) وعزاه لابن أبي حاتم والمنابخ وابن حبان والحاكم. وأورده الهيثمي في قمجمع الزوائد» (٨/١٣٨٠٠) وقال: رواه أبو منابخ وابن حبال البزار رجال الصحيح].

فَلَمَا رَاحَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرُّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ أَيوبُ: لا أَذْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرَ أَنُّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعَ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفَّرُ عَنْهُمَا كَرَاهيةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلاَّ فَى حَقُّ».

قَالَ: ﴿وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْراَتُهُ بِيَلِهِ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحِىٰ اللَّهُ إِلَى أَيُوبَ فِي مَكَانِهِ ﴿انْكُنْ بِضِلِكٌ مَلَا مُنْتَـَلًا بَارِدٌ وَنَمَرَكِ ﴾ [ص: ٤٢]، فَاسْتَبْطَأَتُهُ فَبَلَغَتُهُ.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا بِهِ مِنْ البَلاءِ فَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ. فَلَمًّا رَأَتُهُ، قَالَتْ: أَيْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتُ أَحْداً كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا! قَالَ: فَإِنِّي هُوَ.

وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ، أَنْدَرُ القَمعِ وأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ. فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ القَمْعِ أَفْرَغَتْ فِيهِ اللَّهْ مَنَى فَاضَتْ، وَأَفْرَغَتْ الأُخْرَىٰ عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الوَرِقَ حَتَّى فَاضَتْ، (دواه ابن حان).

والأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يُدرس فيه القمح والشعير.

### ٦ ـ باب في فطنة أيوب عليه السلام وحسن معاملته لربه جل وعلا

٢٩٦ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ابَيْنَمَا أَيُوبُ يَغْنَسِلُ عُرْيَاناً، خَرُّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَى رَبُّهُ: يَا أَبُوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ؟ قَالَ: بَلَى يَا رِبِّ، وَلَكِنْ لاَ خِنىٰ لِي عَنْ بَرَكَتِكَ، (رواه البخاري).

وني رواية عند البخاري أيضاً: ﴿بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَخْتَثَي فِي ثَوْيِهِ. فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمًّا تَرَىٰ؟ قَالَ: بَلَى وَعِزُتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿بَيْنَمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزِيَاناً، أَمْطِرَ عَلَيْه جَرَادُ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَتَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُوبُ، أَلَمْ أُغْنِكَ عَمًا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى، وَلكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ رَحْمَتِكَ٩.

ورواه الحاكم بلفظ: ﴿لَمُّا عَافَى اللَّهُ أَيُوبَ، أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَمَبٍ، فَجَمَلَ يَأْخُلُهُ بِيَدِهِ وَيَجْعَلُهُ فِي ثَوْبِهِ. فَقِيلَ لَهُ: يَا أَيُّوبُ، أَمَا تَشْبَعْ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ،

وفي رواية عند ابن حبان أيضاً بلفظ: ﴿أَمْطِرَ عَلَى أَيُوبَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ،

٢٩٦ \_ [رواه أحمد (٣/٨١٦٥) والبخاري (٢٧٩ و٣٣٩١ و٣٤٩٣) والنسائي (٤٠٧) وابن حبان (٦٢٢٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٦٨) وفي «الأسماء والصفات» (٢٠٦) والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٢٧) والحميدي (١٠٦٠) والحاكم (٢/٤١١٦)].

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَلَمْ أُوسُعْ عَلَيْكَ فَقَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى لَى عَن فَضلِكَ.

وقد جاء في إحدى روايات أحمد، موقوفاً على أبي هريرة، قال: ﴿ أَرْسِلَ هَلَى أَيُوبُ رِجُلٌ مَنَ جَرَادِ مِنْ ذَهَبِ، فَجِلَ يَقْبِضُها في تُوبِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعطَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَبّ، وَمَنْ يَسْتَغْنَي عَنْ فَضْلِكَ »، ورواه بنحوه الحميدي مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

ومعنى: رجل من جراد: الرجل الجماعة الكثيرة من الجراد، ووقع الكلام على التشبيه، أي أن الذهب كان كثيراً كجماعة الجراد، والله تعالى أعلم ومعنى: يحثي: أي يأخذ بيده جميعاً. وقد جاء صريحاً في رواية الحاكم.

### أخبار نوح عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ يَنَقُورِ أَعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ۚ إِنِيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُّ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيمِ ﴾ [الاعراف: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ. فَلِيَتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِيمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤ ـ ١٥].

وقال تعالى: ﴿ لَكُ كُذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعَنُونٌ وَارْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغَلُوبٌ فَانَضِرَ ﴿ فَالَمَانُ عَلَى أَمْرِ فَدَ فَيُرَ ﴿ وَمَحَلَتُهُ عَلَى فَانَضِرَ ﴾ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَلَةِ بِمَاتِ مُنْتَمِرٍ ﴿ وَفَجْرَنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْفَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ فَدَ فَيُرَ ﴾ وَمُكَنَّعُ عَلَى مِن مُذَكِم اللهُ فَهَلْ مِن مُذَكِم اللهُ عَمْرِ فَا فَكُوبُ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾ [القمر: ٩ ـ ١٦].

## ٧ ـ باب تبليغ نوح ـ عليه السلام ـ لرسالة ربه جل وعلا، وتكذيب قومه له يوم العرض على الله، وشهادة المسلمين له بالتبليغ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِۦ أَنَ أَنذِرْ قَرْمَكَ مِن فَسْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّكَ إِن نَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا﴾ [نوح: ١ ـ ٢٧].

٢٩٧ ــ عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَيَجِيءُ نُوحٌ وَأَمْنُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَمَالَى: هَلْ بَلَّغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، مَا جَاءَنَا مِنْ اللَّهُ تَمَالَى: هَلْ بَلَّغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِي فَيَقُولُ: لَمْ مَحَمَّدٌ ﷺ وَأَمْنُهُ، فَتَشْهَدُ أَنَهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ قَوْلُه جَلَّ ذِكْرُهُ فَيَقُولُ بَهُدَاءً عَلَ النَّاسِ﴾ [البنرة: ١٤٣]» (رواه البخاري).

ورواهُ ابن حبان بلفظ: ﴿ لِمُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّفْتَ؟ فَيَقُولُ: نَمَمْ يَا رَبُ. فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَلِيرٍ. فَيَقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لك؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ. والوسط: المعدله.

۲۹۷ ـ [رواه أحمد (۱۱۲۸۳) ٤) والبخاري (۳۳۳۹ و۴٤۸۷ و۷۳٤۹) والترمذي عقب الحديث (۲۹٦۱) وابن ماجه (٤٢٨٤) وأبو يعلى (۱۱۷۳) وابن حبان (٦٤٧٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۱٦).

قَالَ ﷺ : الْفَيشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلِغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَنْ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: ١٤٣].

ورواه الترمذي بلفظ: •يُلْدَعَى نُوحٌ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّفْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُلْحَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلْغَكُم؟ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَلِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ. فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمْتُهُ».

قَالَ ﷺ : ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْتَكُمْ أَمُّهُ لُونَ أَنَهُ قَدْ بِلُّغَ، فَلْلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِيَكُونُوا شُهَدَا } والوسط : العدل عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١١٤٣، والوسط : العدل عليه أَمَّةً وَسَطَّا

وفي لفظ عند البخاري وأبي يعلى: ﴿يُدْعَىٰ نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: هَلْ بِلَّفْتَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ نَعَمْ. فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّفَكُم؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍا فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَمْتُهُه.

قَالَ: ﴿ فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلِّغَ، وَيَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيداً، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الْمُسُلُ: (رواه أبي بعلى).

الشرح: قوله ﷺ: «يدعى نوح يوم القيامة» وإنما بدأ بنوح لأنه أول الرسل بعد آدم عليه السلام، وقد تقدم عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث الشفاعة: «فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.. أ\) الحديث.

وأما الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام فقد امتدت ألف سنة كما جاء في "صحيح ابن حبان" وغيره، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: انعم، مُكَلِّم، قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: اعشرة قرون ألا . وأخرج ابن سعد في اطبقاته بإسناده عن عكرمة، قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام (7) . وهكذا جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وقوله ﷺ: «فيقول: لبيك وسعديك يا رب» أي أنا رهن استجابتك يا رب، ألبي أمرك من غير تردد أو مماطلة. وأما سعديك، أي ساعدت طاعتك مساعدة، بعد مساعدة. قال الخطابي: وأما المساعدة فعامة في كل معونة، يقال إنها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تماشيا في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲٤۰).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبا**ن** (۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في طبقاته (١/٤٢).

حاجة. أقول: والمراد في قوله البيك وسعديك؛ استعداده التام لتلبية نداء ربه جل وعلا، والقيام به على أكمل وجه بكل ما أوتي من عون وقوة.

وقوله جل وعلا: (هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيه مدى جحود قومه لرسالته، ومدى عمق الكفر في نفوسهم. مع طول دعوته عليه السلام لهم. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ، فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [المنكبوت: ١٤].

وقوله جل وعلا: «من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمنه، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فذلك قوله جل ذكره ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُا شُهَداً، عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله ﷺ : «والوسط: العدل؛ ليس بمدرج، بل هو من كلام النبي ﷺ كما جاء صريحاً في رواية البخاري في الاعتصام: ثم قرأ رسول الله ﷺ : «﴿وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ \_ قال: عدلاً \_ ﴿ لِنَكُووُا شُهَدَآهَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً ﴾ (١)

قال الإمام الطبري الوسط في كلام العرب: الخيار. يقولون: فلان وسط الحسب في قومه؛ أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه. قال: وأنا أرى، أن الوسط في هذا الموضع، هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، قال: وأرى أن الله تعالى ذكره، إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهيب، وقولهم في عبسى ـ عليه السلام ـ وما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود ـ عليهم لعنة الله ـ الذين بدلوا كتاب الله وقتلهم أنبياءهم، وكذبوا على ربهم وكفروا به. ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فرصفهم الله تعالى بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها.

#### خاتمة في وصية نوح عليه السلام لابنه:

رَسُول اللّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الباديةِ، عَلَيْه جُبّةُ سِيجَانِ، مَزْرُورَةٌ بالديباج، فَقَالَ: اللّا إِنْ صَاحبَكُم هذا قد وَضَعَ كلَّ فارسِ ابنِ فارسِ!» قال: يريد أن يَضَعَ كلَّ فارسِ ابنِ فارسٍ، ويَزفَعَ كُلُّ رَاعِ! قَال: فأَخَذَ رسول الله ﷺ بمَجَامِع جُبّته، وقال: «أَلا أَرَىٰ عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَفقِل!». ثم قال: فإنْ نَبِي الله نُوحاً ﷺ لَمُا حَضَرَتُهُ الوفاةُ قالا لانبنِه: إِنِّي قاصُ عَلَيْكَ الوصية: آمُرُكَ بالنَّتَيْنِ، وأَنهاكَ عَنِ آثْنَتَيْنِ، آمُرَكَ بـ(لا إله إلا الله)، فإن السموات السّبَعَ، والأَرْضِينَ السّبْعَ، لو وُضِعَتْ في كَفَةً وَوْضَعَتْ (لا إله إلا الله) في كِفَةٍ، رَجَحَتْ بهنَ (لا إله إلا الله).

ولو أن السموات السبع، والأرْضِينَ السبع، كنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَة، قَصَمَتْهُنَّ (لا إِلله إِلا اللّه)، و(سبحان الله وبحمده)، فإنها صلاةً كلُّ شيء، وبها يُرْزَقُ الخَلْقُ، وأنهاكَ عن الشَّرْكِ والكِبْرِ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۳٤۹).

قال: قلت، أو قيل: يا رسول الله، هذا الشَّرْكُ قد عرفناه، فما الكِبْرِ؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلانِ حَسَنتَانِ لهما شِرَاكانِ حَسَنانِ؟ قال: ﴿لا ، قال: هو أن يكونَ لأحدنا حُلَّةٌ يَلْبسُها؟ قال: ﴿لا ، قال: أَنْهُونَ لأحدنا أصحابٌ يَجْلِسُونَ قال: (لا ، قال: الكِبْرُ هو أن يكونَ لأحدنا أصحابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قال: ﴿لا ، قال: ﴿لَهُ مُنْ النَّاسُ ﴿ أَنْ يَكُونَ لَا قَالَ ؛ ﴿لَهُ مَا الْعَلَى النَّاسُ ﴿ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّا اللَّهُ الْعَلَّالَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللَّهُ الل

قوله: عليه جبة سيجان أي خضراء اللون. والسيجان: جمع ساج، والساج: الطيلسان الأخضر. وقوله ﷺ: (كنَّ حلقة مبهمة) أي غير معلومة المدخل والطرف.

وقوله ﷺ: «سفه الحق» أي أن الكبر، هو الاستخفاف بالحق، وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس» (٦) أي إن الكبر هو أن يدفع الحق وينكره ترفعاً وتجبراً. وأما غمط الناس، احتقارهم.

وقوله 選答: ﴿وَهُمُصِ النَّاسِ مِثْلُ عُمِطُ النَّاسِ ، بالصاد وبالطاء. بمعنى احتقارهم وازدرائهم.

### أخبار إبراهيم عليه السلام

٨ - باب في قول إبراهيم - عليه السلام - ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَى ﴾ [النزة: ٢٦٠].

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُخِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَالُنَ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَالِمَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُخْمِ ٱلْمَوَّقَ قَالَ أَوْمُهُنَ يَأْتِينَكَ سَفْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّنِيرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْهُا ثُمَّ ٱذْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَفْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَهِيْزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

٢٩٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: •نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِيْرَاهِيمَ، إِذَا قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ؛ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي.

وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوْطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ في السُّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفَ، لأَجَبْتُ الدَّاعِيَّ». (معن عله).

الشرح: قوله ﷺ: انحن أحق بالشك من إبراهيم، قال ابن عطية وأما الحديث، فمبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح، وهو التوقف بين

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٬۲۵۹٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٨) والبزار (٣٠٦٩) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧١٢٣ ـ ٢٠٢٤) وعزاه لأحمد والبزار، وقال: ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۱).

٣٩٨ ـ [رواه أحمد (٣٦٣٦) والبخاري (٣٣٧٢) ومسلم (١٥١). وابن ماجه (٤٠٢٦) وابن منده في «الإيمان» (٣٦٨) وابن حبان (٦٢٠٨) وغيرهم. واللفظ للبخاري].

الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعاً لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة.

قال: وأيضاً فإن السؤال لما وقع بـ كيف ـ دلَّ على حال شيء من موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول؛ كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر.

وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لِمَا عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث، فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم، لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتى بتفضيل الله لى، ولكن لا أسأل فى ذلك.

قال الإمام النووي: وأما سؤال إبراهيم ـ عليه السلام ـ فذكر العلماء في سببه أوجهاً، أ**ظهرها:** أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاً، فإن علم الاستدلال، قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة، بخلاف علم المعاينة، فإنه ضروري.

قال: والثاتي: أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه، وعلى هذا قالوا: معنى قوله تعالى ﴿أَوْلَمْ تُؤْمِنَ ﴾، أي تُصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك.

والثالث: سأل زيادة يقين. وإن لم يكن الأول شكاً. فسأل الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فإن بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكناً.

الرابع: أنه لما احتج على المشركين، بأن ربه سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عياناً. اهـ. ملخصاً.

وقوله ﷺ: • ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد قال النووي: المراد بالركن الشديد، هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث، والله أعلم أن لوطاً لما خاف على أضيافه، ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين، ضاق ذرعه، واشتد حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه . فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم.

وقصد لوط عليه السلام إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما، لفعله. وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم، ولم يكن ذلك إعراضاً منه عليه السلام عن الاعتماد على الله تعالى. وإنما كان لما ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف. اهـ. مختصراً.

وأما قوله على : «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف، لأجبت الداعي، فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام، وبيان لصبره، وتأنيه. والمراد بالداعي، رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال ﴿آتُونِ بِهِرُ فَلَمَا جَآءُ الرَّسُولُ قَالَ آرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَتَلَهُ مَا بَالُ اَلنِسَوَةِ الَّتِي فَطَعَنَ أَيْدَيَهُنَّ \* [برسف: ٥٠].

وراسل الملك في كشف أمره الذي سُجن بسببه، ولتظهر براءته عند الملك وغيره. ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نُسب إليه.

ولا خجل من يوسف ولا غيره، فبين نبينا ﷺ فضيلة يوسف عليه السلام في هذا، وقوة نفسه في الخير وكمال صبره وحسن نظره. وقال النبي ﷺ عن نفسه، ما قاله تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف عليه السلام. قاله النووي.

#### ٩ ـ باب في صفة المناسك، كما علمها جبريل لإبراهيم ـ عليهما السلام ـ

قال الله تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ بَأْتُوكَ رِجَحَالًا وَعَلَى كُلِّ مَنَامِرٍ بَأْنِيرَ مِن كُلِّ مَجَّ عَمِيقِ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧ ـ ٢٨].

199 - عن سريج ويونس، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل. قال: قلت لابن عباس؛ يَزْعَمُ قومُكَ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ رَمَلَ بالبيتِ، وأَن ذلك سُئةً، فقال: صَدَقُوا وَكَذَبوا! قلتُ: وَمَا صَدَقُوا وكَذَبوا!! قال: صَدَقُوا، رَمَلَ رسول الله ﷺ بالبيتِ، وَكَذَبوا، لَيْسَ بِسُنَةٍ، إِنَّ قُريشاً قالت: زَمَن الحُدَيْبِية: دَعُوا محمداً وأصحابَه حتى يموتوا موت النَّغَفِ، فلما صالَحوهُ على أَن يَقْدَمُوا من العام المُقْبِل ويُقِيْمُوا بمكة ثلاثة أيامٍ، فَقَدِمَ رسولُ الله ﷺ والمشركون، من قِبَل قُعَيْقِعان، فقال رسولُ الله ﷺ الصحابِه: وازمُلوا بالبيتِ ثلاثاً، وليس بِسُنَةٍ».

قلت: وَيزْعُم قومُك أَنه طافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ على بَعيرٍ، وَأَن ذلك سُنَّةُ؟ فقال: صدَقوا وكَذَبُوا؟ فقال: صدَقوا وكَذَبُوا؟! فقال: صَدَقوا، قد طافَ بين الصَّفا والمَرْوَةِ على بعيرٍ، وَكَذَبُوا، ليست بِسُنَّةٍ، كان الناس لا يُدْفَعون عن رسولِ الله ﷺ ولا يُصْرِفُونَ عنه، فطافَ على بعيرٍ، لِيَسْمَعُوا كلامه، ولا تنالُه أيدِيهم.

قلتُ: ويَزْعُمُ قُومُكَ أَن رسولَ الله ﷺ سَعَى بين الصفا والمروة، وأَنَّ ذَلك سُنَةً، قال: صَدَقوا: إِن إِبراهيم لما أُمِرَ بالمناسك عَرَضَ له الشيطانُ عند المسعَىٰ، فسابقه، فسَبقه إِبراهيمُ، ثم ذهب به جبريلُ إلى جمرة العَقَبة، فَعَرَضَ لَهُ شيطانُ، قال يُونس: الشيطانُ، فرماهُ بسبع حَصَياتِ حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصياتِ، قال: قد تَلَهُ للجَبِين، قال يونس: وَثَمَّ تَلَهُ للجبين، وعلى إسماعيلَ قميصٌ أبيضٌ، وقال يا أَبتِ، إِنَّهُ ليس لي تُوْبُ تُكَفِّئني فيه غيرُه، فاخلغهُ حتى تُكَفِّئني فيه، فعالَجه لِيخْلَعَهُ، فنُودي مِنْ خلفِه ﴿أَنْ يَتَإِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ ٱلرُّوْيَا ﴾ غيرُه، فاخلغهُ حتى تُكَفِّئني فيه، فعالَجه لِيخْلَعَهُ، فنُودي مِنْ خلفِه ﴿أَنْ يَتَإِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ ٱلرُّوْيَا ﴾ الصافات: ١٠٤ ـ ١٠٠]، فالتَفَتَ إِبراهيمَ فَإِذا هو بِكَبْشِ أَبيضَ أَقْرَن أَغْيَنَ قال ابن عباس: لقد رأيْتُنا

٢٩٩ \_ [رواه أحمد (٢٧٠٧) ) والطبراني في «الكبير» (١٠٦٢٨) والطيالسي (٢٦٩٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٩٧ \_ الوره الهيمان» (٢٠٩٥) وأخرج الفقرة الأولى والثانية، مسلم (٢٦٤٤) وأبو داود (١٨٨٥) وابن حبان (٣٨٤٥) والبيهقي في «الكبرى» (٨١ \_ ٨١ \_ ٨١ \_ ٥١/ ٥). والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨١٣٧٥٩) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي، وهو ثقة اهد. وهو كما قال].

نَبِيْعُ، هذا الضَّرْبَ من الكِباشِ، قال: ثم ذَهَبَ بِهِ جِبريلُ إِلَى الجمرةِ القُصْوَىٰ، فَعَرَضَ له الشيطانُ، فرماهُ بسبع حَصَيَاتِ حتى ذَهَبَ، ثم ذَهَبَ بِهِ جِبريلُ إِلَى مِنى، قال: هذا مِنَى، قال يُونس: هذا مُناخُ الناس، ثم أتى به جَمْعاً فقال: هذا المَشْعَرِ الحرامُ، ثم ذَهَبَ بِهِ إِلَى عرفَةٍ.

فقال ابن عباس: هَلْ تَدْرِي لِمَ سُمْيَتْ عرفَةً؟ قُلْتُ لا، قَالَ: إِنَّ جبريلَ قَالَ لِإبراهيمَ: عَرَفَتَ؟ قَالَ: يونُسُ: هَلْ عَرَفَتَ؟ قَالَ: نعم، قَالَ ابنُ عباس: فمن ثَمَّ سميتُ عَرَفَة، ثم قال: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: إِنَّ إِبراهيمَ لِما أُمِرَ أَن يُؤَذِّنَ في الناسِ بالحَجِّ خَفَضَتْ لَهُ القُرَى، فَأَذَّنَ في الناسِ بالحجِّ.

ومعنى قوله: احتى يموتوا موت النغفا: النغف \_ بفتحتين \_: الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة: نَغَفَة \_ بفتحتين أيضاً \_ وفي الحديث: الن يأجوج ومأجوج يُسلط عليهم النغف فيأخذ في رقابهم.

وقوله: كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ﷺ ولا يصرفون عنه؛ أي لم يكن من عادته ﷺ أنهم إذا ازدحموا عليه دُفعوا عنه كيما هو عادة الأمراء، وقيقعان: جبل بمكة مقابل قبيس. ومعنى تله للجبين: أي ألقاه أرضاً.

### ١٠ ـ باب رؤية رسول الله ﷺ لأبيه إبراهيم ـ غليه السلام ـ في السماء وسلامه عليه، وما جاء في وجه الشبه بينهما

٣٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: أَسْرِيَ بِالنَّبِي ﷺ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ. ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّثْهُمْ بِمَسِيرِهِ، وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ المَقْدِسِ، وَبِعِيرِهِمْ.

قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ؛ نَحْنُ لاَ نُصَدِّقُ مُحَمَّداً فَارْتَدُوا كُفَّاراً، فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْل.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَهْلِ: يُخَوِّفُنَا مُحمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُومِ؟ هَاتُوا تَمْراً وَزُبُداً تَزَقَمُوا، قَالَ: وَرَأَى الدَّجُالَ فِي صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنِ لَيْسَ رُؤْيَا مَنَام، وَعِيسَىٰ ابْنِ مَزْيَمَ وَإِبْرَاهِيمَ!.

قَالَ: فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ: ﴿ رَأَيْتُهُ فَيَلَمَانِينَا أَقْمَرَ هِجَاناً، إِخْدَى عَيْنَيهِ قَاثِمَةً كَالَّهَا كَوْكَبُ دُرُيِّ. كَأَنَّ شَعْرَهُ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ. وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ شَاباً أَبْيَضَ جَعْدَ الرُأْسِ، حَلِيدَ

<sup>•</sup> ٣٠٠ [رواه أحمد (٣٠٣٦) ٥) وأبو يعلى (٢٧٢٠) وإسناده صحيح. وأورده ابن كثير في اتفسيرها (٢٦٢) ٤) وعزاه للنسائي. بعد أن ذكر إسناده. وقال: وهو إسناد صحيح. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائدة (٢٣٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن هلال بن خباب، قال يحيى القطان أنه تغير قبل موته. وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط، ثقة مأمون. اهد. وزاد نسبته إلى أبي يعلى أيضاً. اهد. والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٤٨٠) بطوله بلفظ قريب، و (١١٤٨٤) مختصراً على قول أبى جهل فقط].

البَصَرِ، مُبَطَّنَ الخَلْقِ. وَرَأَيْتُ مُوسَىٰ أَسْحَمَ، آدَمَ، كَثيرَ الشَّغْرِ، شَدِيدَ الخَلْقِ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَلَا أَنْظُرْ إِلَى إِرْبِ مِنْ آرابِهِ إِلاَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ، قَالَ: ﴿وَقَالَ لَي جِبْرِيلُ: سَلَّمْ عَلَى أَبِكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى أَبِكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى أَبِكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَبِيكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الشرح: قوله: (وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم؟ هاتوا تمراً وزبداً تزقموا) أي كلوا. قال ابن الأثير الزُّقْم: اللَّقْمُ الشديد، والشرب المفرط...

وأما قوله ﷺ: «رأيته فيلمانياً أقمر هجاناً» قال أهل اللغة: الفَيْلَمَاني: منسوب إلى الفَيْلَم، أي العظيم الضخم الجثة. والأقمر: الشديد البياض، والهجان: الأبيض، ويقع على الواحد، والاثنين، والجميع والمؤنث، بلفظ واحد.

وقوله ﷺ: «حديد البصر» أي قوئي البصر، وجعد الشعر: هو خلاف الشعر المسترسل، ومبطن الخلق: الضامر، والأسحم: الأسود، وقيل: هو الشديد الأدمة، والأرب: العضو،

وأما قوله ﷺ: اكأنه صاحبكم، يشير إلى شخصه ﷺ

## 11 \_ باب لقاء إبراهيم \_ عليه السلام \_ لأبيه آزر يوم القيامة وقوله ﴿وَلَا تُغْنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمراء: ٨٧].

قال الله تعالى: ﴿ وَاذَكُرُ فِي الْكِتَبِ إِنَهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِينَا نَبِتًا ۚ إِذَ قَالَ لِإَبِهِ يَتَأَبَّتِ لِمَ مَبَّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي فَدْ جَآمِنِ مِن الْمِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي آهْدِكَ مِرَطًا سَوْيًا ﴿ يَنْ يَسْفَ عَذَاتُ مِنَ الْمَالِمُ عَنَابُ مِنَ الْمَالُمُ وَلَا يَشْفِ عَذَاتُ مِنَ الْمَالُمُ عَنَابُ مِنَابِ اللهِ وَيَتَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٠١ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: •يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبْرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصنِي؟

فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَومَ لاَ أُعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبُ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيني يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْرَىٰ مِنْ أَبِي الأَبْعَدَ؟

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّة عَلَى الكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْك؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيَلْقَىٰ فِي النَّارِ». (رواه البخاري).

٣٠١\_[رواه البخاري (٣٣٥٠) و(٤٧٦٨) و(٤٧٦٩) والحاكم (٢٩٣٦/ ٢) والبغوي في اشرح السنة المرح السنة (٤٣١٠). واللفظ للبخاري].

٣٠٢ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمَانُحُدُنُ وَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَيْقَطْعَنَّهُ نَاراً يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ! قَالَ: فَيُنَادَىٰ؛ أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا مُضْرِكٌ. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُصْرِكِ. اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُصْرِكِ.

قَالَ: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَبِي؟ قَال: فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ، وَرِيحٍ مُثْتِنَةٍ. قَالَ: فَيَتْركُهُه.

قَالَ فَكَانَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمُ. وَلَمْ يَزِدْهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَٰلِكَ. (رواه أبو يعلى).

ورواه البزار بلفظ: «لَيَأْخُذَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ لِيَقْطَعَ بِهِ النَّارَ، يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ. قَالَ: فَيُنَادِي ــ أَو يُنَادِي - مُنَادِ: أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلَهَا مُشْرِكٌ. قَالَ: فَيَقُولُ: أَيْ رَبُ، أَبِي. فَيَتَحَوَّلُ فى غَيْرِ صُورَتِهِ فَيَثْرِكُهُ».

٣٠٣ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ يَلْقَىٰ رَجُلُ أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا أَبَتِ هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي اليَوْمَ؟ ــ أَوْ هَلْ أَنْتَ تَابِعِيَ اليَوْمَ؟ - فَيَقُولُ: نَعَمْ.

فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَنْطَلِقُ بِهِ حَتَّى يَأْتَي بِهِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ يَعْرِضُ الخَلَقُ. أَيْ رَبّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لا تُخْزِنِي. فَيَعْرِضُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعالَى \_ صَنْهُ. ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَٰلِكَ. فَيَمْسَخُ اللَّهُ أَبَاهُ ضِبْعَاناً. فَيَهْوِي فِي النَّارِ. فَيَقُولُ: أَبُوكَ، فَيَقُولَ: لاَ أَخْرِفُكَه. (رواه البزار).

والضبعان: ذكر الضبع، وهو سبع معروف.

الشرح: قوله ﷺ: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وخبرة قال في «الفتح»: هذا موافق لظاهر القرآن ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْمَلُهَا فَنَرَةً﴾ [عبس: ١٠ ـ ٤١]، أي يغشاها قترة، فالذي يظهر أن الغبرة، الغبار من التراب، والقترة: السواد الكائن عن الكآبة.

وقوله ﷺ: ففيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، قال الحافظ ابن حجر: في رواية إبراهيم بن طهمان: ففقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني. قال: لكني لا أعصيك واحدة،

قوله ﷺ: «فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ۞ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَرْيهِـ مَا تَمْبُدُونَ۞ قَالُواْ نَمْبُدُ أَسْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنكِنِينَ﴾ إلى قوله ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اَللَّهُ يَقِلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٦٩ ـ ٨٩].

٣٠٣ \_ [رواه أبو يعلى (١٠٤٩) و(١٤٠٦) والبزار (٩٤) و(٩٥) وابن حبان (٦٩) \_ موارد الظمآن \_ وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٤٦٢) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح. اهـ. وهو كما قال].

٣٠٣ \_ [رواه البزار (٩٧)، وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٢٦/ ١) وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات].

وقوله عليه السلام: «فأي خزي أخزى من أبي الأبعد» قال في «الفتح»: وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه، وقيل: الأبعد، صفة أبيه. أي أنه شديد البعد من رحمة الله، لأن الفاسق بعيد منها، فالكافر أبعد. وقيل: الأبعد بمعنى البعيد، والمراد الهالك.

ويؤيد الأول، أن في رواية إبراهيم بن طهمان: "وإن أخزيت أبي فقد أخزيت الأبعد، وفي رواية أيوب: الله يوم القيامة، فيقول له: أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن، فيقول هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بإرزتي، \_ أي بطرف ثوبه \_ فيأخذ بإرزته، ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق، فيقول الله: يا عبدي ادخل من أيّ أبواب الجنة شئت، فيقول: أي رب، أبي معي، فإنك وعدتني أن لا تخزني،

قوله على «الفتح»: في حديث أبي حرمت الجنة على الكافرين» قال في «الفتح»: في حديث أبي سعيد: «فينادي، إن الجنة لا يدخلها مشرك».

قوله على النار، قال في «الفتح» في رواية إبراهيم، ما تحت رجليك؟، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، قال في «الفتح» في رواية إبراهيم بن طهمان: «فيؤخذ منه فيقول: يا إبراهيم أبن أبوك؟ قال: أنت أخذته مني، قال: انظر أسفل، فينظر، فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه، وفي رواية أيوب: «فيمسخ الله أباه ضبعاً، فيأخذ بأنفه فيقول: يا عبدي. أبوك هو! فيقول: لا وعزتك، وفي حديث أبي سعيد: «فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان، زاد ابن المنذر من هذا الوجه: «فإذا رآه كذا تبرأ منه. قال: لست أبي».

والذِينج - بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة - ذَكَرُ الضباع . وقيل لا يُقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر والضبعان: لغة في الضبع .

وقوله: «ملتطخ» أي متلوث في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المراد، وأنه الاحتمال الأول حيث قال: «فيتمرغ في نتنه».

قيل: الحكمة في مسخه، لتنفر نفس إبرا هيم منه، ولئلا يبقى في النار على صورته، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم. وقيل: الحكمة في مسخه ضبعاً، أن الضبع من أحمق الحيوان، وآزر كان من أحمق البشر، لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات، أصر على الكفر حتى مات.

واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه، كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلاً، ولأن إبراهيم - عليه السلام - بالغ في الخضوع له وخفض الجناح، فأبى واستكبر وأصر على الكفر، فعومل بصفة الذل يوم القيامة، ولأن للضبع عوجاً فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين.

قال الكرماني إن قيل: إن الله أدخل آزار النار فقد أخزى إبراهيم، لقوله تعالى ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢]، وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وهو محال.

ولو أنه أدخل الجنة لزم الخلف في الوعيد، وهو المراد بقوله: ﴿إِن الله حرم الجنة على الكافرين، .

والجواب: أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النار، لم تبق الصورة التي هي سبب الخزي، فهو عمل بالوعد والوعيد.

وجواب آخر، وهو أن الوعد كان مشروطاً بالإيمان، وإنما استغفر له وفاء بما وعده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَوْ وَعَدَهَا إِينَاهُ فَلَمَّا بَبَيْنَ لَهُۥ أَنْتُهُ عَدُورٌ لِلَهِ تَبَرَأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ كَلِيرٌ ﴾ [النوبة: ١١٤].

### ۱۲ ـ باب استجابة المولى سبحانه وتعالى لشفاعة نبيه إبراهيم عليه السلام، لمن كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان

قال الله تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧].

وقال تعالى: ﴿مَن ذَا أَلَّذِي يَشْفُعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِيا ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وقال تعالى) ﴿ وَلَا نَنْفُمُ ٱلشَّفَامَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُّ ﴾ [سا: ٢٣].

٣٠٤ \_عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: ابَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا رَبّاهُ، فَيَقُولُ الرّبُ \_ جَلَّ قَتَ بَنِيَ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً مِنْ إِيمَانِهِ. (رواه ابن جان).

#### أخبار موسى عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْتِ مُومَى ۚ إِنَّامُ كَانَ مُخْلَصًا وَّانَ رَسُولًا نَبِنَا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ غِيَّالِ ﴾ وَوَهَبْنَا لَمُ مِن رَّحْيِناً لَخَاهُ هَدُونَ بَيْنَا﴾ [مربع: ٥١ ـ ٥٣].

## ۱۳ ـ باب سؤال موسى عليه السلام رب العالمين عن أدنى أهل الجنة منزلة، وعن أعلاهم منزلة

قال الله تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجُنتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ إِما يَعْمَلُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكَ مِّمَّا عَكِمْلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِنَنفِلِ عَمَّا يَسْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ١٣٢].

وقال تعالى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَّآهُ ﴾ [يوسف: ٧٦].

٣٠٥ \_عَنْ المُغيرةَ بْنِ شُغْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ سَأَلَ مُوسَى رَبُّهُ ؟ مَا أَدْنَى

٣٠٤ \_[رواه ابن حبان (٧٣٧٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين].

٣٠٥ \_ [رواه مسلم (١٨٩) والحميدي (٧٦١) والترمذي (٣١٩٨) وابن منده في «الإيمان» (٨٤٥) وأبو نعيم في «حدية الأولياء» (٨٤٥) و (٣١٠) وفي «صفة الجنة» (١٢٣) وأبو الشيخ في «العظمة» (٦١١) والطبراني في «الكبير» (٩٨٩) ١٠) وابن حبان (٦/ ٦٢) و(٣٤٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/٣١٧) موقوفاً ومرفوعاً. قال الترمذي: والمرفوع أصح].

أَهْلِ الجَنْةُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ. فَيَقُالُ لَهُ: أَتْرَضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبُّ، كَيْفَ وَقَدْ ثَزَلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُم وَأَخَدُوا أَخَدَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتْرَضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبٌ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالُ فَى الخَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبٌ.

فَيَقُولُ: لَمَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ. وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ.

قَالَ: رَبّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُم بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا. فَلَمْ تَرَ عَيْنُ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قُلْبٍ بَشَرٍ، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًا ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ ثَا أُخْفِى لَمُمْ تِن قُرُّةٍ أَعْيُنِ﴾ الآية. [السجدة: ١٧].

الشرح: قوله ﷺ: «فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه. أو يكون معناه: قصدوا منازلهم.

وقوله جل وعلا: «أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. . . الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه: اصطفيتهم وتوليتهم، فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. وفي آخر الكلام حذف، اختصر للعلم به، تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم. وقوله: ومصداقه، أي دليله وما يصدقه.

#### ١٤ ـ باب في الخصال السبعة التي سال موسى ـ عليه السلام ـ ربه عنها

٣٠٦ .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ: اسْأَلَ مُوسَى رَبّهُ حَنْ سِتْ خِصَالِ كَانَ يَظُنُّ أَنْهَا لَهُ خَالِصَةً. والسَّابِعةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُها. قَالَ: يَا رَبّ، أَيُ حِبَادِكَ أَتَقَىٰ؟ قَالَ: الَّذِي يَتُبِعُ الهُدىٰ. قَالَ: فَأَيُ حِبَادِكَ أَهَدَىٰ؟ قَالَ: الَّذِي يَتُبِعُ الهُدىٰ. قَالَ: فَأَيُ عِبَادِكَ أَخَكُم لِنَفْسِهِ. قَالَ: فَأَيُ حِبَادِكَ أَهْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمَ لاَ عِبَادِكَ أَخَكُم لِنَفْسِهِ. قَالَ: فَأَيُ حِبَادِكَ أَهْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمَ لاَ يَشْبَعُ مِنَ العِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. قَالَ: فَأَيُ حِبَادِكَ أَعَزُ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ خَهْرَ. فَأَيُ عِبَادِكَ أَعَزُ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ خَهْرَ. فَأَيُ عِبَادِكَ أَعْزُ؟ قَالَ: طَعْرَ مَنْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. قَالَ: فَأَيُ عِبَادِكَ أَعَزُ؟ قَالَ: طَعْرَ مَنْ العِلْمِ بَعْ عَلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. قَالَ: فَأَيُ عِبَادِكَ أَعَزُ؟ قَالَ: طَاحِبٌ مَنْ العِلْمِ بَعْ عَلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. قَالَ: فَأَيُ عِبَادِكَ أَعْزُ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيراً، جَعَلَ غِنْرَهُ بَيْنَ حَيْنَيهِ . (رواه ابن حبان).

قال أبو حاتم: قوله ﷺ: (صاحب منقوص). يريد به، منقوص حالته، يَسْتَقِلُ ما أُوتيَ، ويطلبُ الفَضْلَ.

٣٠٦ \_ [رواه ابن حبان (٦٢١٧) وإسناده حسن].

### ١٥ - باب في خبر موسى عليه السلام مع السامري، ومع قومه وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً

قال الله تعالى: ﴿﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ ﴾ إلى قوله ﴿ كَذَٰلِكَ نَفْسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآهِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِن أَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٨٣ ـ ٩٩].

وقال تعالى: ﴿وَالْخَنَدُ قَرْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ. مِنْ خُلِتِهِنْدَ عِجْلًا جَسَدًا لَمُ خُوَارُّ أَلَمْ بَرَوَا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَكُدُوهُ وَكَانُواْ طَلِيمِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ عَيلُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ ثُمَّ قَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوّاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنُورٌ رَّحِيدٌ﴾ [الاعراف: ١٤٨ ـ ١٥٣].

٣٠٧ عَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿لَمَّا تَعَجُّلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ، هَمَدَ السَّامِرِيُّ فَجَمَعَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الحُلِيِّ، حُلِيٍّ بَني إِسْرَائِيل، فَضَربهُ عِجْلاً، ثُمَّ أَلْقَىٰ القَبْضَةَ في جَوْفِهِ فَإِذَا هُوَ عِجْلٌ لَهُ خُوارٌ فَقَالَ لَهُمْ السَّامِرِيّ: ﴿ مَذَا إِلَهُ صُلَى ﴾ [طه: ٨٨]، فَقَالَ لَهُمْ هَارُونَ: ﴿ يَتَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَغَدًا حَسَنَا ﴾ [طه: ٨٦]. فَلَمَّا أَنْ رَجِعَ مُوسَى إِلَى بني إِسْرَائِيلَ، وَقَدْ أَضَلَهُم السَّامِرِيّ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، فَقَالَ لَهُ هَارُونَ مَا قَالَ.

فَقَالَ مُوسَى لِلسَّامِرِي: مَا خَطْبُكَ؟ قَالَ السَّامِرِي: قَبَضْتُ قَبَضْةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذْلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. قَالَ: فَعَمَدَ مُوسَى إِلَى العِجْلِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ المَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا وَهُو عَلَى شَفْ نَهْرٍ، فَمَا شَرِبَ أَحَدٌ مِنْ ذُلِكَ الماءِ مِمَّنْ كَانَ يَعْبُدُ ذُلِكَ العِجْلَ إِلاَّ اصْفَرَ وَجْهُهُ مِثْلَ الذَهَب.

فَقَالُوا لِمُوسَى: مَا تَوْبَتُنَا؟ قَالَ: يَقْتُلُ بَعْضُكُم بَعْضاً. فَأَخَذُوا السَّكَاكِينَ، فَجَعَلَ الرُجُلُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَلاَ يُبَالِي مَنْ قَتَلَ حَتَى تُتِلَ مِنْهُم سَبْعُونَ أَلْفاً.

فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَى مُوسَى: مَرْهُم فَليرفَعُوا أَيْلِيَهُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قُتِلَ، وَتُبُتُ عَلَى مَنْ بَقِيَّ. (رواه الحاكم).

#### ١٦ ـ باب في حجم قوم موسى عليه السلام يوم القيامة

٣٠٨ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لاَ رُقْبَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيد بْن جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْحُرْضَتْ عَلَيَّ الْأَمْمُ فَجَعَلَ النَّبِيُ وَالنَّبِيلِ فَعَلَى النَّبِي وَالنَّبِيلِ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَا هَاذَا؟ أُمَّتِي هَلْهُ؟ فَيْلَ: هَا هَاذَا؟ أُمَّتِي هَلْهُ؟ فَيْلًا: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ.

٣٠٧ \_ [رواه الحاكم (٣٤٣٤) ٢) وصححه على شرط الشيخين. وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري ومسلم].

٣٠٨ \_ [رواه أحمد (٢٤٤٨/ ١) والبخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) وابن منده (٩٨٣) وغيرهم واللفظ للبخاري].

قِيلَ: أَنْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلاُ الْأَفَقَ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا في آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادُ قَذْ مَلاَ الْأَفْقَ قِيلَ هَلِهِ أُمْتُكَ، وَيَلْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَاؤُلاَءِ شَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ.

ثُمْ ذَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَرْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًا بِالله وَٱتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ، فَقَالَ: ﴿هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيْرُونَ، وَلاَ يَكْتُوونَ، وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾.

فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ۚ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: ﴿سَبَقَكَ بِهَا مُكَاشَةُ ﴾. (متن عله).

والمحمة: السمُّ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج. قاله ابن الأثير.

وقال السندي رحمه الله: وقوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة). لم يرد به الحصر، بل أراد أنها أحق بالرقية لشدة الضرورة فيهما. وسيأتي شرحه بأتم من هذا.

وأما السواد؛ ضد البياض، هو الشخص الذي يُرى من بعيد. ووصفه بالعظيم، إشارة إلى أن المراد، بلفظ الجنس لا الواحد.

#### الحوار الذي حصل في السماء بين آدم وموسى عليهما السلام:

روى البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: «اخْتَجْ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: يا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا، خَيْبُتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ. قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَىٰ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ. أَتَلُومُني عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقني بِأَرْبَعِينَ مُوسَىٰ، اصْحَجْ آدَمُ مُوسَىٰ، ثَلَامُا البخاري.

ورواه أبو داود أيضاً بإسناد حسن، من حديثٍ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مُوسَىٰ قَالَ: يَا رَبِّ، أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الجَنْةِ، فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوجِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمْرَ المَلاَيِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الجَنْةِ؟

فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسىٰ، قَالَ: أَنْتَ نَبِي بَنِي إِسرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَفَمَا وَجَدْتَ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ في كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِمَا تَلُومني في شَيءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيهِ القَضَاءُ قَبْلِي؟».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦١٤) ومسلم (٢٦٥٢).

قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ: ﴿ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ ۗ (١).

قال الإمام ابن أبي العز في شرحه لهذا الحديث في شرحه للعقيدة الطحاوية. قال: تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله على ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح؛ أن آدام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه بلطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، واجتباه وهداه.

وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، واحتج آدم عليه السلام، بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب، لا عند المعايب.

وهذا المعنى، أحسن ما قيل في الحديث، فما قُدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضى بالله ربًا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب، ويصبر على المصائب. قال الله تعالى: ﴿ وَأَسْ مَنْ اللَّهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَا يَعْبُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. لِذَنْكِكُ ﴾ [غافر: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْمِرُواْ وَتَتَعُواْ لَا يَعْبُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

# ١٧ ـ باب كسر موسى ـ عليه السلام ـللألواح حينما عاين ما فعله قومه من عبادتهم للعجل!

٣٠٩ حَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْنِيسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ. قَالَ اللَّهُ لِمُوسَىٰ: إِنْ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَلَمَا وَكَذَا، فَلَمَّا عَايَنَ، أَلْقَىٰ الأَلُواحَ (رواه ابن حبان).

والمعاينة: المشاهدة.

#### عبرة وعظة:

٣١٠ ــ عَنْ أَبِي مُوسىٰ الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَغْرَابِياً فَأَكْرَمهُ، فَقَالَ لَهُ: الْتِنَا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَلْ حَاجَتَكَ» قَالَ: نَاقِةً نَوْكَبُهَا وَأَغْنُو يَخْلِبُهَا أَهْلِي. فَقَالَ: «أَعَجَزْتُم أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزُ بَنِي إِسْرائِيلَ». قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرائيل؟

قَالَ ﷺ وَإِنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامَ لَمَّا سَارَ بِبَني إِسْرائيل مِنْ مِصْرَ ضَلُوا الطَّرِيقَ فَقَالَ: مَا هَلَا؟ فَقَالَ عُلماؤُهُم: يُوسَفُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا حَضَرَهُ الموتُ أَخَذَ بِنْيَامِينُ عَلَيْنَا مُوثِقاً مِنَ اللَّهِ أَنْ لاَ نَخْرِجَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۰۲).

٣٠٩ \_[رواه ابن حبان في اصحيحه (٦٣١٣) وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد (١٢٤٤٧) والحاكم (١٣٢٥٠) والطبراني في «الأوسط» (٢٥) وغيرهم بلفظ قريب. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (١/٣٢٥٠) وعزاه لأحمد والبزار والطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن حبان اهـ].

٣١٠ \_ [رواه ابن حبان (٣٤٣٥) ـ كشف الأستار ـ والحاكم (٣٥٢٣/ ٢) وصحّحه على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي].

مِنْ مَصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ حِظَامَهُ مَعَنَا. قَالَ: (مَنْ يَغْرِفُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ)؟ قَالَ: عَجوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيل، فبعثَ إِلَيْهَا فَأَنْتُ فَقَالَ: وَمَا حُكُمُكِ؟ قَالَتْ: وَلَا خُكُمُكِ؟ قَالَتْ: أَكُونُ معك في الجَنَّةِ. فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيهَا ذٰلِكَ.

فَأَوْحِىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَصْطِهَا حُكْمَهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةِ مُسْتَنْقَعِ مَاءِ فَقَالَتْ: انْضُبُوا هِلْنَا الْمَاءُ، فَأَنْضَبُوهُ، فَقَالَتْ: اخْتَفِروا، فاخْتَفُروا. فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يوسف، فَلمَّا أَلْقُوهُ إِلَى الأَرْضِ فَإِذَا الطَرِينُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهارِ».

# ١٨ ـ باب في قصة ماشطة ابنة فرعون، وما حلَّ بها بسبب إيمانها برب موسى ـ عليه السلام ـ

٣١١ عَنْ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمُا كَانتْ اللَّيلةُ النّي أَسُرِيَ بِي فِيهَا، أَتَتْ عَلَيٌ رَائِحَةً طَيْبةً، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَلْذِهِ الرَّائِحَةُ الطَيْبَةُ؟ فَقَالَ: هَلْذِهِ رَائِحَةُ مُا اللَّهِ عَلَى رَائِحَةً مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَائِحَةً مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَائِحَةً مَا اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ وَائِحَةً مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَائِحَةً الطّيبَةُ ؟ فَقَالَ: هَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّه

قَالَ: ﴿ قُلْتُ: وَمَا شَأْتُها؟ قَالَ: بَيْنَا هِيَ تَمشُطُ ابنةً فِرْعَونَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ سَقَطَتْ المِدْرَى مِنْ يَدِهَا. فَقَالَتْ: بِسْمِ اللّهِ. فَقَالَتْ لَهَا ابنهُ فِرْعَونَ: أَبِي؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنَ رِبِّي وَرَبُ أَبِيكِ اللّهُ.

قَالَتْ: أُخْبِرُهُ بِلْلِكَ ا قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْبَرَتُهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: يَا فُلاَتُهُ، وَإِنَّ لَكَ رَبَّا خَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ.

فَأَمْرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ أَمْرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلادُهَا فِيهَا. قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجةً، قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامي وَعِظَامَ وَلَدِي في قَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَذْفِئًا. قَالَ: ذٰلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الحَقِّهِ.

قَالَ: الْفَأَمَرَ بِأَوْلَادِهَا، فَأَلْقُوا بَيْنَ يَدَيْها، وَاحِداً وَاحداً، إِلَى أَنْ الْنَهى ذَٰلِكَ إِلَى صَبِي لَهَا مُرْضَع، كَأَنَها تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ. قَالَ: يَا أُمَّهُ، الْتَجْمِي، فَإِنْ عَذَابَ الدُّنْيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَالْتَحْمَتْ،.

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: تَكَلَّم أَرْبَعةُ صِغَارٍ: عِيسىٰ ابْنُ مَرِيمَ عليه السَّلامُ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَشَاهِدُ يُوسف، وَابْنُ مَاشِطَةٍ فِرْعَونَ. (رواه أحمد).

٣١١ \_ [رواه أحمد (٢٨٢١)، وأبو يعلى (٢٥١٧) والبزار (٤٥) وابن حبان (٣٦) والطبراني في «الكبير» (٢٦٨) ورجال إسناده رجال الصحيح، غير عطاء بن السائب، وقد اختلط بآخرة. قال الطحاوي: وإنما حديث عطاء، الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم: شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد اهد. وهذا واحد منها فقد رواه عطاء عن حماد بن سلمة وهو على ذلك حديث صحيح. والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٣٣٠) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط].

ورواه أبو يعلى بلفظ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَائِحَةِ طَيْبَةِ، فَقُلْتُ: مَا هَلِهِ الرَّائِحَةُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَاذَه مَاشِطَةُ بِنْتُ فِرْعَونُ، كَانَتْ تَمْشِطُها فَوَقَعَ المِشْطُ مِنْ يَدِهَا. فَقَالَتْ: بِسْم اللّهِ.

قَالَتْ ابْنَةُ فِرْمَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكَ. قَالَتْ: أَقُولُ لَهُ إِذاً. قَالَتْ: قُولي لَهُ. قَالَ لَهَا: أَوَ لَكِ رَبُّ غَيْرِي! قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ».

قَالَ: ﴿ فَأَخْمَىٰ لَهَا بَقَرَةٌ مِنْ نُحَاسٍ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي. قَالَ: ذُلِكِ لَكِ عَلَيْنَا لِمَا كَانَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الحَقِّ.

فَأَلْقَىٰ وَلَدَها في البَقَرَةِ وَاحِداً وَاحِداً. فَكَانَ آخِرَهُم صَبِيٍّ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمُّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقْ».

الشرح: المدرى: \_ بكسر الميم وسكون الدال، وآخره ألف مقصورة \_ ما يسوى به شعر الرأس.

وقوله: «فأمر ببقرة من نحاس» قال ابن الأثير، نقلاً عن الحافظ أبي موسى: الذي يقع لي في معناه: أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة، ولكنه ربما كانت قِدْراً كبيرة واسعة، فسماها. بقرة، مأخوذة من التبقر، أي التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها، فسميت بذلك.

ومعنى: تقاعست، أي تأخرت.

#### أخبار عيسى عليه السلام

قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْسَيِّعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴾ وَيُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥ ـ ٤٦].

#### ١٩ ـ باب في وصف عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ

٣١٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ اَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَمِ قَذَ رَجُلَهَا، فَهَيَ تَقْطُرُ مَاءَ مُتَّكِناً عَلَى رَجُلَيْنِ \_ أَوْ \_ عَلَى عَواتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فِقيلَ لِي: المَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ.

وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدِ قَطَطِ أَعُورِ العَيْنِ اليُمْنَىٰ، كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَاذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَالُ». (مَنْ عليه).

وفي رواية عند البخاري. من طريق سالم عن أبيه ـ عبد الله بن عمر ـ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، مَا قَالَ

٣١٢ \_ [أخرجه مالك في الموطنه؛ (١٧٠٨) في صفة النبي 選. وأحمد (٢/٦١٠٧) والبخاري (٣٤٤٠) و(٢٠٢٠) وابن منده و(٣٤٤١) و(٥٩٠٢) و(٢٠٢٠) و(٢١٢٨) وابن منده (٧٣٤) وغيرهم. واللفظ كله للبخاري].

النَّبِيُ الْمَانِيَ الْحَمْرُ، وَلَكِنْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَطُوفْ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادىٰ بَيْنَ رَجُلْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً . فَقُلْتُ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرَيمَ. فَلَعَبْتُ فَإِذَا رَجُلُ أَخْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ اليُمنىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيةً. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الذَّجُلُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنِ قال الزهري: رجل من خزاعة، هلك في الجاهلية.

وفي لفظ عند البخاري أيضاً: ﴿وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي المنّامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرىٰ مِنْ أَذُم الرَّجَالِ، تَضْرِبُ لِمنَهُ بَيْنَ مِنْكَبَيهِ، رجِلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِيّ رَجُلُين، يَظُوفُ بِالبَيْتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هذا المَسِيح ابْنُ مَرِيمَ.

ثُمَّ رَأْيَتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطِطاً أَعْوَرَ عَيْنِ اليُمنىٰ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابِنِ قَطَنٍ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِي رَجُل يَطُوفُ بِالبِيتِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَاذا؟ قَالُوا: المَسِيحُ الدَّجَّالُ.

وقد جاء في لفظ: ١.. لَهُ لِمُهُ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَم، قَدْ رَجُلَهَا، تَقْطُرُ مَاءً.. ا الحديث.

٣١٣ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ: ﴿لَقِيتُ مُوسَىٰۗ قَالَ: فَنَعْتَهُ ﴿فَإِذَا رَجُلٌ \_ حَسِبْتُهُ قَالَ \_ مُضْطَرِبٌ، رَجِلُ الرأس، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً ﴾ .

قَالَ: ﴿ وَلَقِيتُ عِيسَىٰ ۗ فَنَعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: ﴿ رَبْعَةٌ أَخْمَرُ ، كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيماسِ \_ يعني الحمام \_ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِه ﴾ قَالَ: ﴿ وَأُنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُما لَبَنّ ، والآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الفِطْرَةَ \_ أَوْ \_ أَصَبْتَ الفِطْرَةَ . أَوْ \_ أَصَبْتَ الفِطْرَةَ . أَمَّا إِنَّكَ ، وَمَد تقدم ) .

٣١٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّقَدْ رَأَيْتُني في الحِجْرِ، وَتُرْيَثُ نَسْأَلْنِي عَنْ مَسْرَائِي. فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتَهَا، فَكُرِبْتُ كَزِباً، مَا كَرِبْتُ مِثْلَهُ فَطُ. فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَمَا سَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْيَتُهُمْ بِهِ.

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِذَا مُوسَىٰ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْب، جَعْد، كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَة، وَإِذَا عِيسَىٰ قَائِمٌ يُصَلَّى، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةَ بْنُ مَسْعُودِ الثَقَفَىٰ.

وَإِذَا إِبْراهِيم قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، صَاحِبُكُم - يَعْني نَفْسَهُ ﷺ - فَحَانَتِ الصَّلاةُ، وَأَقَمْتُهُمْ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ لي قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ؛ هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلَّم حَلَيْهِ، وَأَقَمْتُهُمْ. فَلَيْهُ مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلَّم حَلَيْهِ، وَأَقَمْتُهُمْ وَلَيْهُ، وَلَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلَّم حَلَيْهِ، وَالْتَفَتَ إِلَيْ فَبَدَأَنِي بِالسَّلامِ». (رواه النساني).

الشرح: قوله ﷺ: ‹فرأيت رجلاً آدم› أي أسمر ‹كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال؛ أي

٣١٣ \_ [رواه البخاري (٣٤٣٧) ومسلم (١٦٨) والترمذي (٣١٣٠) وغيرهم واللفظ للبخاري].

٣١٤ \_ [رواه النسائي في الكبرى، (٦/١١٤٨٠) وأحمد (٣/٣٠٣٦) وأبو يعلى (٢٧٢٠) وإسناده صحيح].

كأحسن ما أنت راء من سمرة الرجال.

وقوله ﷺ: «له لمة لأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها» اللمة \_ بكسر اللام \_ أي شعر الرأس. ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين، وألم بالمنكبين: لمة. وإذا جاوزت المنكبين؛ فهي جمة. وإذا قصرت عنهما فهي: وفرة.

ومعنى «قد رجلها» أي سرحها ودهنها. وأما قوله على الله عليه السلام: «سبط الشعر أي مسترسله. وهو الماء الذي سرحها به. وقد جاء في الرواية الثانية أنه عليه السلام: «سبط الشعر أي مسترسله. وهو ضد الجعد».

وقد جاء عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي على الرابت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر.. أا الحديث وقد جاء في لفظ أحمد: «ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الراس أا. قال في «الفتح» والجعد ضد السبط، فيمكن أن يجمع بين الروايتين، بأنه سبط الشعر، ووصفه لجعودة في جسمه، لا شعره. والمراد بذلك: اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر. والأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة. والآدم: الأسمر. ويمكن الجمع بين الوصفين؛ بأنه احمر لونه بسبب، كالتعب، وهو في الأصل أسمر. وقد وافق أبو هريرة على أن الوصفين؛ بأنه احمر فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره. \_ يشير إلى الحديث الأخير الذي رواه البخاري وفيه: «ولقيت عيسى، فنعته النبي على فقال: ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس أللله يعني الحمام. والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان يعني الحمام. والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في الحمام فخرج منه والعرق يتصبب منه.

والربعة \_ هو المربوع. والمراد؛ أنه ليس بطويل جداً ولا قصير جداً، بل هو وسط بين ذلك. وأما وصفه لموسى عليه السلام بأنه «مضطرب» وقد تقدم أن المضطرب الطويل غير الشديد. وقيل الخفيف اللمم. وقد ذكرته للفائدة.

وقوله ﷺ : «متكتا على رجلين \_ أو \_ على عواتق رجلين» وفي اللفظ الآخر «واضعاً يديه على منكبي رجلين» والعاتق: هو ما كان بين المنكب والعنق.

وقوله ﷺ: قوإذا أنا برجل جدع قطط؛ أما القطط: فهو شديد الجعودة. قال الهروي رحمه الله تعالى \_ الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً ويكون ذماً، فإذا كان ذماً فله معنيان: أحدهما القصير المتردد، والآخر البخيل. يُقال رجل جعد اليدين، جعد الأصابع، أي بخيل. وإذا كان مدحاً، فله أيضاً معنيان. أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق، والآخر يكون شعره جعداً غير سبط،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤٣٨).

<sup>(</sup>r) رواه أحمد (۱/۲۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٣٧).

فيكون مدحاً لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. اهـ. وقال غيره: الجعد في صفة الرجال ذم، وفي صفة عيسى عليه السلام مدح.

فائدة: قد جاء أن سيدنا عيسى عليه السلام رجلاً آدم. وثبت أيضاً في حديث الإسراء أنه عليه السلام «ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس» \_ يعني الحمام.

أقول - وبالله التوفيق -: أن الإخبار بأنه رجلاً آدم، إنما كان وصفاً له وهو على الأرض. ووصفه بأنه وربعة أحمر إنما هو وصفه في السماء. وفيه إشارة إلى أن أهل السماء من النبيين إنما يُعطون لوناً مزهراً غير ما كانوا عليه على الأرض.

# ٢٠ ـ باب في الأوامر الخمسة التي علمها اش تعالى لنبيه يحيى ـ عليه السلام ـ ليعمل بها ويعلمها لبني إسرائيل. وموقف عيسى ـ عليه السلام ـ منها

٣١٥ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامِ أَنْ أَبَا سَلَامٍ حَدَّنَهُ أَنْ الحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّنَهُ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمْرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْشَى إِنَّ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَقِالًا يَحْيَىٰ: أَخْشَى إِنَّ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَ المَدْرِفِ، فَقَالَ يَحْيَىٰ الشَرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَخْمَلَ بِهِنَ، وَآمْرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ:

أَوْلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هلِنِهِ دَادِي وَهلْذَا عَمَلِي فَاعمَلْ وَأَدْ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيْدِهِ، فَأَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَٰلِكَ؟ وَإِنّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فإِنَّ اللَّهَ يَنْضِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

وَآمُرُكُمْ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةً فِيهَا مِسْكُ، فكلَّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُقُ ۚ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقليل والْكَثِير ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ .

وَآمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ الْعَدُوُّ في أَثَرِهِ سِرَاحاً حَتَّى إِذَا أَتَى حَلَى

۳۱۵ \_[أخرجه أحمد (٦/١٧١٧٠) والترمذي (٢٨٦٣ \_ ٢٨٦٣) والطيالسي (١١٦١ \_ ١١٦١) وأبو يعلى ١٥٥١ \_ ٢٨٦٣) وابن حبان (٦٢٣٣) والحاكم (٤٠٤ \_ ٤٠٥ ـ ١/٤٠٦) وابن حبان (٦٢٣٣) والطبراني في «الكبير» (٣٤٣٨) و (٣٤٣٠). وإسناده صحيح. واللفظ للترمذي].

حِصْنِ حَصِينِ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذْلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ».

قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ إِلاَ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ أَدْعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ » .

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَاذَهُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ. هِبَادَ اللَّهِ». (رواه الترمذي).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة على الطيبي رحمه الله تعالى: المراد بالجماعة الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين، أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم.

وقوله ﷺ: «فقد خلع ربقة الإسلام من صنفه. . . » قال ابن الأثير: الربقة في الأصل؛ عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي حدوده، وأحكامه، وأوامره ونواهيه، والله تعالى أعلم. اهـ مختصراً.

وقوله ﷺ: (ومن ادهى دعوى الجاهلية، فإنه من جثا جهنم) أي من جماعاتها، والجثا مقصوراً \_ جمع جثوة \_ بالضم \_ وهو الشيء المجموع وروي: (من جثى من جُثّي جهنم) بضم الجيم وتشديد الياء \_ جمع جاث، من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثي جُثياً وجِثياً \_ بضم الجيم وكسرها. والأصل ضمها، وجاء كسرها اتباعاً لكسرة الثاء.

### ٢١ ـ باب في نزول عيسى ـ عليه السلام ـ في آخر الزمان وقتله للمسيح الدجال. مع وصف لبعض العلامات الكبرى لقيام الساعة

قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرَتُمْ بَوَمَا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاهُ مُنفَطِرٌ بِهِ ، كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا ﴾ [العزمل: ١٧ ـ ١٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ بَرُونَهُ بِعِيدًا ﴿ وَمَرَنَّهُ فَرِيبًا ﴾ [المعارج: ٧٥٦].

وقال تعالى: ﴿ يَزُمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢].

٣١٦ عن النُّعْمَانِ بْنِ سَالِم، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، وَجَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدُّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ نَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَوْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا. لَقَدْ

٣١٦ \_ [رواه أحمد (٢٥٥٦، ٢) ومسلم (٢٩٤٠) والنسائي في «الكبرى؛ (٢١٦٢٩) وابن حبان (٣٥٣)

والحاكم (٦٦٣٢ \_ ١٦٥٨/٤)].

هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُحَدُّكَ أَحَداً شَيْعاً أَبُداً. إِنْمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرا عَظِيماً. يُحُرُّقُ الْبَيْتُ، ويَكُونُ، وَيَكُونُ.

ثُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ (لاَ أَذْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً). فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ. ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ. لَيسَ بَينَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ فَيَهْلِكُهُ. ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ. لَيسَ بَينَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ. فَلاَ يَبْعَلُ وَجُهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانِ إِلاَّ قَبْضَعُهُ. حَتَّى لَوْ أَنْ أَخْرَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانِ إِلاَّ قَبْضَعُهُ. حَتَّى لَوْ أَنْ أَحْدَى مُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: ﴿ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ. لاَ يَغْرِفُونَ مَغْرُوفاً وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأَمُّرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِمِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. وَهُمْ فِي ذَلِكَ ذَارً رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ. فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً قَالَ وَأَوّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ. قَالَ فَيَصْعَقُ، وَيَضِعَقُ النَّاسُ.

ورواه النسائي في «المكبرى» بأخصر منه، بلفظ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِيسَىٰ النُ مَريم عَلَيْهِ السَّلامُ كَأَنَّهُ عُرُوةً بْنِ مَسْعُودِ المُثَقِّقِيِّ. فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَلَبْثُ النَّاسُ بَعْدُهُ تِسْعَ سِنِينَ لَبُنُ النَّاسُ بَعْدُهُ تِسْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ النَّيْنِ عَدَاوَةً.

ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلَ الشَّامِ، فَلَا تُبْقي أَحَداً في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَانَ في كَبِدِ جَبل، دَخَلَتْ عَلَيْهِمْه.

قَالَ: ﴿ وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفْةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السَّبَاعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمَ الشَّيْطَانُ فَيَأْمُرُهُم بِالأَوْثَانِ فَيَعْبُدُونَهَا، وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ دَارُةُ أَزْزَاتُهم، حَسَنَةٌ عِيشَتُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلا يَبْقَىٰ أَحَدٌ إِلاَّ صُعِقَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ \_ أَوْ يُنْزِلُ مَطَراً فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ.

ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إلى رَبِكُم ﴿ وَفِنُوكُرُ إِنَّمُ مَّنُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤]. ثُم قَالَ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيَقَالُ: كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلُّ أَلْفِ تِسْعِمانَةٍ وَتِسْعِينَ، فَيَومَثِذِ يُبْعَثُ الولدانُ شِيباً. وَيَوْمَثِذِ يُخْصَفُ عَنْ سَاقَه.

الشرح: قوله ﷺ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين \_ لا أدري، أربعين يوماً، أو أربعين عاماً \_ الشك من كلام عبد الله بن عمرو، يريد أنه أبهم مقدار \_ الأربعين \_ ولم يعين.

وقوله: «فيبعث الله هيسى ابن مريم. . . » أي ينزله من السماء. كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يقول: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال . حتى لا يقبله أحده . .

وقوله ﷺ: «حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل أي وسطه، وداخله، وكبد كل شيء، وسطه. وقوله ﷺ: «فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً الليت ـ بكسر اللام ـ صفحة العنق. وهي جانبه. ومعنى أصغى: أي أمال. ومعنى قوله ﷺ فيلوط حوض إبله أي يصلحه. ويطينه. والطل المطر الخفيف.

وقوله ﷺ: «فذلك يوم يكشف عن ساق» أي يوم يكشف عن شدة، وهول عظيم، أي يظهر ذلك. يقال: كشفت الحرب عن ساقتها، إذا اشتدت، وأصله أن من جَدَّ في أمره كشف عن ساقه مستمراً في الخفة، والنشاط له. قاله النووي.

وأما قوله ﷺ: «فيبقى شرار الناس، في خفة الطير، وأحلام السباع، قال أهل العلم: معناه أنهم يضطربون وينفرون بأدنى توهم، شبه عليه الصلاة والسلام، حال الأشرار في تهتكهم، وعدم وقارهم، واختلال رأيهم، وميلهم إلى الفجور والفساد، بحال الطير.

وأراد بأحلام السباع: العقول الناقصة: وفيه إيماء إلى أنهم خالون عن العلم والحلم، بل الغالب عليهم؛ الطيش والغضب والوحشة والإتلاف والإهلاك وقلة الرحمة.

وقوله ﷺ: «لا يعرفون معروفاً، ولا ينكرون منكراً» وفيه إشارة إلى تماديهم في الفسوق وشدة كفرهم وعظيم طغيانهم وفي الحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساحة على أحد يقول: لا إله إلا الله» . ورواه مسلم بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم .

ورواه الحاكم من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۲). (<sup>3)</sup> رواه الحاكم (۲۲۲۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲٦٦٠/٤).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱٤۸).

وقوله ﷺ: فغيامرهم بالأوثان فيعبدونها، وقد جاء في اضحيح البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، (١) قيل يحتمل أن يكون المراد، أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور.

وقوله ﷺ: دوأول من يسمعه رجل بلوط حوضه أي يطينه ويصلحه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: دتقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب، مما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلطُ في حوضه، مما يصدر حتى تقوم) (٢) ورواه البخاري وغيره بأتم منه.

وأما قوله ﷺ: «ثم ينفخ في الصور... ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون» روى البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة؛ أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتُ، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ، «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينتون أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ، الله من السماء ماء فينتون كما ينبت البقل، قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذّنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، (٦) أقول وأما الآثار التي أخبرت بأن بين النفختين أربعون سنة، فإنها آثار ضعيفة الأسانيد لا يعتد بها. والله تعالى أعلم، وأما عجب الذنب، فهو كما أهل العلم، هو عظم لطيف في أسفل الصلب، وأصله، وهو رأس العصص، وهو الذي يبقى من الإنسان ليعاد تركيب خلقه مرة أخرى. قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَظْرِى ٱلتَكُمَةُ كُلِّي ٱلتِحِلِ لِلْكُتُبُ كُما بَدَأَنَا أَوْلَ خَاتِي نُوعِيدُمُ وَعْدًا عَلَيْناً إِنَا كُناً فَعِلِينَ الانباء: ١٠٤] وقال تعالى: ﴿ اللهُ يَبَدُونُا ٱلخَانَ الْخَانَ الْمَانِيدِ اللهُ يَبَدُونُا ٱلخَانَ اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبِدُونُا اللهُ يَبِدُونُا اللهُ يَبِدُونُا ٱلنَّهُ يَبِدُونُا ٱللهُ يَبْدُونُا مَانِيدِ اللهُ عَلَادِي إللهُ وقال تعالى: ﴿ اللهُ يَبُدُونُا ٱللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبُونُونَا اللهُ يَبْدُونُا ٱللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَعْدِينَا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَعْدِينَا اللهُ يَعْدِينَا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَبْدُونُا اللهُ يَعْدُونُا اللهُ يَعْدُونُا اللهُ يَعْدُونُا اللهُ يَعْدُونُا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْدُونُا اللهُ يَعْدُونُا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْدُونُا اللهُ اللهُ يُونُونُا اللهُ ا

## ٢٢ ـ باب في مخاطبة عيسى عليه السلام رسولاً عن الأنبياء عليهم السلام، لنبينا محمد ﷺ

٣١٧ \_ عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: حدثني نبيُّ الله ﷺ: ﴿إِنّي لَقَائِمُ أَنْتَظِرُ أُمّْتِي تَعْبُرُ الصَرَاطَ، إِذْ جَاءَني عَيسى، فقالَ: هٰذه الأنبياءُ قد جاءنك يا محمدُ يَسْأَلُونَ \_ أو قال: يَجْتمعونَ إليكَ \_، ويدعونَ الله أَنْ يُفرَّقَ بين جَمْعِ الأُمَم إلى حَيْثُ يَشَاءُ اللّهُ لِغَمِّ مَا هُمْ فيه، فالخَلْقُ مُلْجَمُونَ في العرَق، فأمًا المُؤمِنُ فهو عليه كالزُّكُمة، وأمًا الكافِرُ فَيَتَعْشَاهُ الموتُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۱۲۱) ومسلم (۲۹٤۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨١٤) ومسلم (٢٩٥٥).

٣١٧ \_ [رواه أحمد (١٢٨٣٤) وابن خزيمة في «التوحيد» (٦١٦ ـ ٢١٦) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٥٠٦) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اهـ].

قال: اقال عِيسى: انتَظِرْ حتَّى أَرْجِعَ إِلَيكَ قال: الْفَذَهَبَ نبيُ الله حتى قام تحتَ المَرْشِ، فَلَقِيَ ما لم يَلْقَ مَلَكُ مُصطَفى، ولا نبيُ مُرْسَل، فأوحَى اللَّهُ إِلى جبريلَ: أن اذَهَبْ إلى مُحَمَّدِ، فَقُلْ له: ارْفَعْ رأْسَكَ، سَلْ تُعْطَ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ».

قال: وفَشَفَعْتُ فِي أُمِّنيَ: أَنْ أَخْرِجْ مِن كِلُّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إنساناً، واجداً».

قال: فهما زِلْتُ أَتَرَدُدُ على رَبِّي، فلا أَقُومُ مَقاماً إلا شَفَعْتُ، حتى أَعْطانِي اللَّهُ مِنْ ذَٰلكَ أَن قالَ: يا مُحَمَّدُ، أَذْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ خَلْقِ اللهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ لا إِلّه إِلا الله يوماً واحِداً مُخْلِصاً، وماتَ على ذَٰلكَ». (رواه أحمد).

### ٣٣ ـ باب في إخبار عيسى عليه السلام بفضل أمة محمد ﷺ

٣٧٨ - عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِم ﷺ يَقُولُ: اإِنَّ اللَّهَ عَزُ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عِيسَىٰ إِنِّي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُواَ اللَّهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُواَ اللَّهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحِبُونَ حَمِدُواَ اللَّهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُواَ اللَّهَ وَشَكَرُوا، وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عِلْمَا قَالَ: يَا رَبُ، كَيْفَ هَلْاً لَهُمْ، وَلاَ حِلْمُ وَلاَ عِلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي الرَّاهِ أَحَد،).

بُشرى وخاتمة: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَىٰ: قَوَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَذَلاً، فَيَكْسِرُ الصَّليبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الحَرْبَ، وَيَفيضَ المالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدةُ خَيْراً مِنَ اللَّنْهَا وَمَا فِيهَا».

ثُمُ يَفُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتُم ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَنَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (١)[النساء: ١٥٩].

وروى أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «الأنبياء إخْوَةُ لِعَلاَّتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وأمَّهاتُهُمْ شَتَّى وَأَنا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَينِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبِيْنَهُ نَبِي وَإِنْهُ نَاوْلٌ فإذا رَأَيْتُمُوهُ فَاغْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبِوعٌ إِلَى الحُمْرَةِ وَالبياضِ، سبطٌ كَانُ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْهُ نَبِي مَنِي مَعَطْر المَلْلِيبَ وَيَقْتُلُ الجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الجِزْيَةَ وَيُعَظّل المِلَلَ حَتَى يُهْلِكَ اللّهُ في زمانِهِ المبلل كُلُها خَيْرَ الإسلامِ، وَيَهْلِكُ اللّهُ في زمانِهِ المسيح الدّجال الكَذَابَ وَتَقَعُ الأَمْتُ في الأَرض حَتَّى تَرْتَعَ الإبلُ مَعَ الأَسَدِ جَمِيعاً، وَالنّمورُ مَعَ البَقَر، والذَثابُ مَعَ الغَنَم، وَيَلْعَبُ

٣١٨ - [رواه أحمد (١٠/٢٧٦١٥) والبزار (٢٨٤٥) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/١٦٧٠٤) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحسن بن سوار، وأبي حلبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان اهـ. وقال البزار: لا نعلم رواه من الصحابة إلا أبو الدرداء، ومعاوية بن صالح، وأبي حلبس شاميان، عابدان، ثقتان، وإسناده حسن].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٤٨).

الصَّبْيانُ وَالغِلْمانُ بِالحَيّاتِ لا يَضُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. فَيَمْكُثُ ما شاء الله أن يمكث ثُمَّ يُتَوفَى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ المُسْلِمون وَيَلْفِتُونَهُهُ (١).

ومعنى قوله ﷺ: الِعَلاَتِ أي دينهم واحد من أمهات شتى.

### أخبار نبينا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين

قال الله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَذِكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِدًا وَمُبَثِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْفِيرًا ﴿ وَمَا عِبًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْفِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦].

### ٢٤ ـ باب في بدء الوحي، ولقاء رسول الله ﷺ

لجبريل عليه السلام لأول مرة. وما تبعه من أحوال اعترضت رسول الله ﷺ

قال الله تعالى: ﴿ أَفْرَأُ بِأَسْرِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ إِلَهِ عَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ آفراً وَرَبُكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴿ الْفَالَدِي عَلَّمَ بِالْفَارِ ﴿ وَالْعِلْوَ اللَّهِ عَلَمُ الْفَارِ ﴾ [العلن: ١ ـ ٥].

٣١٩ - عَنْ السيدة عَائِشَة أُمُّ المُؤْمِنينَ وَزَوْجِ النَّبِي ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لاَ يرَىٰ رُؤْيَا إِلاَ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، فَكَانَ لاَ يرَىٰ رُؤْيًا إِلاَ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ وَيَتَزَوَّهُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَتُزَوِّهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَنَهُ الحَقُ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ:

«ٱقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النِّبِيُ ﷺ: مَا أَنَا بِقَارِىءِ فَأَخَذَنِي فَغَطْنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ٱقْرَأْ. قَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءِ، فَأَخَذَنِي فَغَطْنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجِهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اَقْرَأُ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءِ فَأَخَذَنِي فَغَطْنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آفَرَأُ بِأَسْرِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آفَرَأُ بِأَسْرِ رَبِّكَ الَّذِى خَنَى بَلَغَ حَتَّى بَلَغَ حَتَّى بَلَغَ حَلَى اللَّهِ الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آفَرَأُ بِأَسْرِ رَبِّكَ الَّذِى خَنَّى بَلَغَ حَلَى بَلَغَ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آفَرَأُ بِأَسْرِ رَبِّكَ الَّذِى اللَّهِ مَا أَنَا بِقَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الْمَالَانِي اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَهُ مَنْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آفَرَا لِمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَى اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْجَهُدَ ثُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ﴿ آفَرَا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ خَديجَةَ فَقَالَ: الزَّمُلُونِي زَمُلُونِي افَزَمُلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهِ عَلَىٰ تَفْسَى اللّهُ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهِ عَلَىٰ تَفْسَى اللّهُ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهِ عَلَىٰ تَفْسَى اللّهُ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

فَقَالَتْ لَهُ: كَلاّ أَبْشِرْ، فَوَالله لاَ يُخْزِيكَ الله أَبْداً إِنْكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَديثَ وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقَّ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَة بْنَ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الحَقَّ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَة بْنَ

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/۹۶۳۸).

۳۱۹ ــ [رواه أحمد (۲۲۰۱۸) والبخاري (۳) و(۳۳۹۲) و(۴۹۰۳) و(۴۹۰۵) و(۴۹۰۱) و(۲۹۸۲) ور۳۹۸۲) ومسلم (۱۲۰) والطيالسي (۱٤٦۷) وعبد الرزاق (۹۷۱۹) وأبو عوانة (۱۱۰ ــ ۱/۱۱۳) وابن حبان (۳۳) والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۳۵) وغيرهم، واللفظ للبخاري].

نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَى بْنِ قُصَيِّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ أَمْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيُّ فَيَكْتُبُ بِالعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيُخاً كَبيراً قَدْ عَمِىَ.

فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أِي ابْنَ عَمَّ ٱسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً: ٱبْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُ ﷺ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَلْذَا النّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً أَكُونُ حَيّاً حَينَ يُخْرِجُكَ قَوْمَكَ. حَينَ يُخْرِجُكَ قَوْمَكَ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَوْ مُخْرِجِيْ هُمْ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَ عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَرَّراً، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً كَتْ حَزِنَ النَّبِيُ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْناً مِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدُّىٰ مِنْ رُوُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقّاً، فَيَسْكُنْ لِذَوةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِي مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ الله حَقّاً، فَيَسْكُنْ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُ تَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِلْكَ مَانُهُ وَتَقِرُ لَفُسُهُ، فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِنَاللَهُ وَتَقِرُ لَفُسُهُ مَالًا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَالِقُ الإَصْبَاحِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمْرِ بِاللَّيْلِ. (منف عله).

الشرح: قولها رضي الله عنها: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) أي إلا جاءت مطابقة لما يقع في اليقظة تماماً. وقد جاء قول ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الحديث مفسراً لقولها: مثل فلق الصبح. فقال: فالق الإصباح: ضوء الشمس بالنهار. وضوء القمر بالليل.

قولها: (فكان يأتي حراء) حراء \_ بالكسر \_ جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال، وهو معروف. وفي أعلاه غار معروف يزار، لا يُبلغ إلا بالجهد والمشقة، وفي الصعود إليه من الخطورة ما فيه. وقد صعدت إليه وعاينت ذلك بنفسي. وهو غار فريد من نوعه من حيث مدخله ومخرجه. وهو غار مُطل على البيت الحرام يُرى من بُعد. ومن جلس فيه فكأنما يسبح في عالم الفضاء! حيث تتجلى عظمة الباري سبحانه وتعالى من خلال ما يحيط به من جبال وقمم وصحراء وسماوات وآفاق لا يستشعر عظمتها إلا من عاينها. وسبحان من خلق فأبدع، وصنع فأتقن.

قال في «الفتح»: قال ابن أبي جمرة \_ رحمه الله تعالى \_: الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه، أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات. الخلوة، والتعبد، والنظر إلى البيت.

وتعقبه الحافظ بقوله: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، وقد تقدم أن الزمن الذي كان يخلو فيه، كان شهر رمضان، وأن قريشاً كانت تفعله، كما كانت تصوم عاشوراء.

ويزاد هنا؛ أنهم لم ينازعوا النبي ﷺ في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره، لأن جده عبد المطلب، أول من كان يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه. فتبعه على ذلك

من كان يتأله، فكان ﷺ يخلو بمكان جده، وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم، والله أعلم.

وقولها: (فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. .) أما معنى يتحنث. يتحنف. أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه السلام. والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام في «السيرة النبوية»: يتحنف. بالفاء. أو التحنث، إلقاء الجنث، هو الإثم، كما قبل: يتأثم ويتحرج ونحوهما. وأما لفظ: التعبد، فهو مدرج من تفسير الزهري. وأما التزود، فهو استصحاب الزاد.

وأما قوله ﷺ: (فأخذني فغطني) أي ضمني (حتى بلغ مني الجهد) أي بلغ مني الجهد مبلغه. ومعنى قوله ﷺ: (ثم أرسلني) أي أطلقني. وأما قوله ﷺ: (فقال ﴿أَثْرَأُ بِاَسْهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ﴾) أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك.

وقولها: (فرجع بها) أي بالآيات، أو بالقصة، (ترجف بوادره) البوادر: جمع بادرة، وهي اللحمة ما بين المنكب والعنق. جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع.

وقوله ﷺ: «زملوني» أي غطوني بالرداء ولفوني به. وأما الروع، فهو الفزع. وأما قوله ﷺ: قد خشيت على نفسي، وذلك لشدة ما رأى، فإنه خارج عن المألوف.

وقولها: (وتحمل الكَلُ) \_ بفتح الكاف \_ وهو الأخرق، لا يستطيع القيام على أمره بنفسه. كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ كُلُ مُوْلِنَهُ﴾ [النحل: ٧٦]. والنوائب: الفواجع.

وأما قوله: (هذا الناموس الذي أنزل على موسى) الناموس: صاحب السر. والمراد به هنا جبريل عليه السلام. وقوله: (الذي أنزل على موسى) ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانياً، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام. بخلاف الإنجيل.

وقولها: (كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال) أي يسقط من رؤوس أعالي الجبال. ومعنى (فيسكن لذلك جأشه) أي يهدىء اضطراب قلبه، وتقر نفسه، أي ترتاح وتطمئن. ومعنى (فإذا أوفى) أي أشرف (بذروة جبل) أي بقمة جبل (تبدى) أي ظهر له جبريل عليه السلام. فيرطب له قلبه، ويعيد عليه ما أكده له بأنه رسول الله حقاً.

فائدة: روى البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال، وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : قبينا أنا أمشي، إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاء في بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: ﴿يَالِيُ اللّهُ ثِلَاثِ أَنْ اللّهُ ثَلَاثِ اللهُ تعالى: ﴿يَالِيُ اللّهُ ثَلَاثِ اللّهُ تعالى: ﴿يَالِيُ اللّهُ ثَلَاثِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ وَتَابِع اللّهُ وَالرّبُرُ وَالرّبُرُ وَالمَدِر: ١ - ٥]. فحمي الوحي وتتابع الله عاء كثيراً وتواتر. والرجز: الأوثان.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤) ومسلم (١٦١).

## ٢٥ ـ باب الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء ببعثة النبي 義。 واستماع الجن للقرآن، وتبليغ بعضهم بعضاً ما سمعوه من الهدى

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَهُ آسَتَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِلِيِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّمَانًا عَبَا﴾ إلى قوله ﴿وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللهِ بِنَدُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلِيْهِ لِيدًا﴾ [الجن: ١ - ١٩].

٣٣٠ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: انطَلَق النبي عليه في طَائِفة مِنْ أَصَحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وقدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهِبُ، فَرَجَعَتِ الشَّياطِينُ إلى قَوْمِهِم وَقالُوا: مَا لَكُم؟ فَقَالُ: حِيلَ بَيننا وبينَ خَبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهِبُ. الشَّياطينُ إلى قَوْمِهِم وَقالُوا: مَا لَكُم؟ فَقَالُ: حَيلَ بَيننا وبينَ خَبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهِبُ. قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ خَبرِ السَّماءِ إلا شَيءَ حَدَثَ، فاضرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ ومَغارِبَها فانظُروا مَا هذا الذي حَالَ بَيْنَكُم وبَيْنَ خَبرِ السَّماءِ.

فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوجُهُوا نَحْوَ بَهَامَةً إِلَى النَّبِي ﷺ وهو بِنَخْلَةَ عامِدينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وهو يُنْخُلَةَ عامِدينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وهو يُصلي بِأَصْحَابِهِ صَلاة الفَجْرِ، فَلمَّا سَمِعُوا القرآنَ استَمعُوا لَهْ فَقَالُوا: هذا واللَّهِ الَّذي حَالَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ خَبِر السَّمَاءِ. فَهُنالِكَ حِينَ رَجِعُوا إِلَى قُومِهُم وقَالُوا: ﴿يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْهَانَا عَبَا يَهْدِئَ إِلَى الرَّشَدِ وَبَيْنَ خَبِر السَّمَاءِ. فَهُنالِكَ حِينَ رَجِعُوا إِلَى قُومِهُم وقَالُوا: ﴿يَنَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْهَانَا عَبَا يَهْدِئَ إِلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى أَبِيهِ قَوْلُ اللهُ عَلَى أَلِيهِ قَوْلُ اللهُ عَلَى اللهِ قَوْلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

زاد الترمذي بنفس الإسناد عن ابن عباس قال: قَوْلُ الجِنَّ لِقَوْمِهِمْ ﴿ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّا﴾ قال: لَمَّا رَأَوُهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ يَصَلُّونَ بِصَلاتِهِ فَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ. قَالَ: فَعَجِبُوا مِنْ طَوَاعِيَةً أَصْحَابُهُ لَهُ. فَقَالُوا لِقَوْمِهِم: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيكَا﴾.

٣٢١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الجِنُّ يَسْمَعُونَ الوَحِيَ فَيِسْتَمِعُونَ الْكَلِمةَ فَيَزِيدُونَ فِيهَا عَشْراً، فَيَكُونُ مَا سَمِعُوا حَقَّا، وَمَا زَادُوهُ بَاطِلاً. وَكَانَتُ النَّجُومُ لاَ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذٰلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ النَّبُومُ لاَ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذٰلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُ ﷺ كَانَ أَصَابَ فَشَكُوا ذٰلِكِ إِلَى إِبْليسَ، فَقَالَ: مَا هَذَا إِلاَّ مِنْ أَمْرِ قَدْ حَدَثَ. فَبَثَ جُنُودَهُ، فَإِذَا هُمْ بِالنَّبِي ﷺ يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةً. فَأَتَوْهُ

٣٢٠ - [رواه أحمد (١/٢٢٧١) والبخاري (٧٧٣ و٤٩٦١) ومسلم (٤٤٩) والترمذي (٣٣٦٣) والنسائي في «الكبرى» (١١٦٢٤ ـ ٦١٦٦٥) وأبن حبان (٦٥٢٦) وأبو يعلى (٣٣٦٩) وغيرهم، واللفظ للبخاري].

٣٢١ - [الرواية الأولى أخرجها أحمد (٢٤٨٢) ) والترمذي (٣٣٢٤) والنسائي في الكبرى، (١١٦٢٦) والعبرا، والطبراني في الكبرى، (١٢٨٣١) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ورواه أبو يعلى (٢٥٠٢) والبيهقي في الالائل النبوة، (٣٣٩ ـ ٢٤١/٢) وأبو نعيم (١٧٧) بإسناد حسن، بالفاظ متقاربة. والرواية الثانية أخرجها أحمد (٢٩٧٧) بإسناد على شرط مسلم].

فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: هَلَـٰذَا الْحَدَّثُ الَّذِي حَدَّثَ فَى الْأَرْضِ. (رواه احمد).

وفي رواية عند أحمد أيضاً بلفظ: كَانَتْ لِلشيَاطِينِ مَقَاعِدُ في السَّماءِ، فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، وَكَانَتِ النُّيَاطِينُ لا تُرْمىٰ. قَالَ: فَإِذَا سَمِعُوا الوَحْيَ، نَزَلُوا إِلَى الأَرْض، فَزَادُوا في الكَلِمَةِ تِسْعاً.

فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُ ﷺ، جَعَلَ الشَّيْطَانُ إِذَا قَعَدَ مَقَعَدَهُ، جَاءَهُ شِهَابٌ فَلَمْ يُخْطِه حَتَّى يُحْرِقَهُ. قَالَ: فَشَكُوا ذَٰلِكَ إِلَى إِبْلِيسَ، فَقَالَ: مَا هَلَذَا إِلاَّ مِنْ حَدَثِ حَدَث. قَالَ: فَبَثُ جُنُودَهُ. قَالَ: فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَي نَخْلَةً. قَالَ: فَرَجِعُوا إِلَى إِبْلِيسَ، فَأَخْبَرُوهُ. قَالَ: فَقَالَ هُو الّذِي حَدَث.

الشرح: عكاظ: هو نخل في واد بين مكة والطائف، وهو إلى الطائف أقرب. بينهما عشرة أميال. وكانت موسم معروف للعرب، كانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم. ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة. ثم يأتون ذا المجاز، وهو خلف عرفة. فيقيمون به إلى وقت الحج.

وتهامة \_ بكسر التاء \_ فحدها من جهة الشرق: ذات عرق. ومن قبل الحجاز: السُّرْج \_ بفتح السين وسكون الراء \_ قرية من عمل الفرع، بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلاً.

وأما نخلة \_ بفتح النون \_ موضع بين مكة والطائف، على ليلة من مكة .

وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن، وأنهما لمسمى واحد. وإنما صار صنفين باعتبار الكفر والإيمان. فلا يُقال لمن آمن منهم إنه شيطان. وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة. وفيه مشروعيتها في السفر. والجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وأن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة، لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر، ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها. ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة، ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. والله تعالى أعلم. قاله الحافظ في «الفتح».

٢٦ ـ باب تحمل النبي ﷺ الصعاب والشدائد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى
 ورحمته ﷺ لمن آذاه وتطاول عليه.

وتجلي قول الله تعالى فيه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْفَلْمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وقال تعالى: ﴿فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾ الآية. [آل عمران: ١٥٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الانبياء: ١٠٧].

٣٢٢ \_ عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُ ﷺ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ أَتَىٰ عَلَيْكَ يِوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ. وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ: إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابْنِ عَبْدِ كُلَالٍ. فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ.

فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجُهِي. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّمَالِبِ. فَرَفَعْتُ رأسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتَنِي. فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ. فَنَادَانِي. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ. وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِثْتَ فِيهِمْ.

قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلِّمَ عَلَيْ. ثُمُّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَجِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ. وَأَنَا مَلْكُ الْجِبَالِ. وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ. فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ حَلَيْهِمْ الْأَخْصَبَيْنِ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَنْظِيدُ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ، لأَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا». (منذ علِه).

الشرح: قوله على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت قال في الفتح : وكان ابن عبد نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت قال في الفتح : وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. قال : وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه على لما مات أبو طالب، توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه، فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم، وهم إخوة عبد ياليل، وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض على عليهم نفسه، وشكى إليهم ما انتهك منه قومه. فردوا عليه أقبح ردً. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً. وذكر ابن سعد؛ أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث، وأنه كان بعد موت أبى طالب وخديجة.

وقوله ﷺ: «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» أي سرت في الجهة المواجهة لي من غير دراية ولا تحديد لمسار معين.

وقوله عن: «فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» أي فما وجدت نفسي إلا وأنا بقرن الثعالب. وذلك لما غشيه عن الهم، فلم يشعر بطريقه إلا وهو في هذا الموضع، وهو قريب من قرن المنازل، الذي هو ميقات أهل العراق، وهو على يوم من مكة. وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته على بالطائف كانت عشرة أيام. وقوله عليه السلام: «يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، أي الموكل بها وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، وما شنت. إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان: جبلا مكة. و أطبق، أي: أجعلهما عليهم كالطبق.

وقوله ﷺ: ﴿بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئاً عنجلي

٣٣٣ \_ [رواه البخاري (٣٢٣١) و(٧٣٨٩) ومسلم (١٧٩٥) والنسائي في الكبرى، (٣٧٣٦) والآجري في الكبرى، (٣٥٦١) وابن خزيمة في الشريعة، (ص/٤٥٦) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣١٣) وابن حبان (٢٥٦١) وابن خزيمة في التوحيد، (ص/٤) والبيهتي في الأسماء والصفات، (ص/١٧) واللفظ لمسلم].

فيه قوله تعالى: ﴿وَمَا آَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ﴾ [الانبياء: ١٠٧]، وعظيم صبره وحلمه، وعدم انتصاره لنفسه، وكذا عميق فكره وبُعْد نظره لما فيه مصلحة البشرية بأسرها. وصدق من قال فيه ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْهَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْبِرًا﴾ [الاحزاب: ٢١] والله تعالى أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

## ۲۷ ـ باب بشرى السيدة خديجة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ ببيت فى الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَيِّقُ قُل لِآزُونِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اَلْحَيَوْةَ اَلدُّنِّكَا وَزِينَتَهَا فَلَمَالَتِكَ أُمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَامًا جَيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْدِثَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨ - ٢٩].

٣٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، هٰذِه خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَمَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِي، وَيُبَشْرُهَا بِبَيْتِ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَحْبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ» (منن عليه).

ورواه ابن حبان بلفظ: أَتَى جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - النَّبِيَّ يَظِيَّ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، لهَلِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلامَ، وَبَشْرُهَا بِبَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لاَ سَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ».

٣٢٤ \_ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ ، فَجَاءَتْ خَدِيجَةُ . فَقَالَ النَّبِي عَيْدٍ : «يَا جِبْرِيلُ هَلِهِ حَدِيجَةً ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : «اقْرَأْهَا مِنَ اللَّهِ السَّلامَ وَمِنْي » (دواه النَّبِي عَيْدٍ : «يَا جِبْرِيلُ هَلِهِ حَدِيجَةً ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : «اقْرَأْهَا مِنَ اللَّهِ السَّلامَ وَمِنْي » (دواه الطَّراني ) .

٣٢٥ \_ وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إلى النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدَهُ خَدِيجَة، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُقْرِىءُ خَدِيجةَ السَّلامُ، وَعَلَى جِبْرِيلُ السَّلامُ، وَعَلَيكَ السَّلامُ، وَعَلَيكَ السَّلامُ، وَعَلَيكَ السَّلامُ، وَعَلَيكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (رواه النساني).

الشرح: قوله عليه السلام: «يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت؛ أي توجهت إليك «معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» الشك من الراوي «فإذا هي أتتك» أي فإذا وصلت إليك «فاقرأ عليها

٣٢٣ \_ [رواه أحمد (٣/٧١٥٩) والبخاري (٣٨٢٠) و(٧٤٩٧) ومسلم (٢٤٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥٨) والمخاكم (٣٩٥٣) وابن حبان (٧٠٠٩) والبغوي في «شرح السنة» (٣٩٥٣) واللفظ الأول للبخارى].

٣٣٤ \_ [رواه الطبراني في «الكبير» (١٥/٣٤) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٢٨٣/ ٩) وقال: رواه الطبراني مرسلاً، ورجاله رجال الصحيح].

٣٢٥ \_ [رواه النسائى فى «الكبرى» (٩٥٩/ ٥) وإسناده حسن].

السلام من ربها ومني، أي فبلغها السلام من الله تعالى جل جلاله. ومني دوبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، أما الصخب، فهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، والنصب: التعب.

وأما قوله: «ببيت في الجنة من قصب» قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف، كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب من الجوهر، ما استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب. وقد جاء في الحديث مفسراً «ببيت من لؤلؤة محياة» وفسروه بمجوفة قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر. ذكره النووي.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنف.

وقد روى البخاري وغيره من طريق إسماعيل بن أبي خالد. قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ بشر النبي ﷺ خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب، لا صخب فيه ولا نصب(١).

قال الحافظ ابن حجر: ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى ايعني قصب اللؤلؤ» وعنده في «الكبير» من حديث أبي هريرة "بيت من لؤلؤة مجوفة» وأصله في مسلم. وعنده في «الأوسط» من حديث فاطمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ قال: افي بيت من قصب، قلت: أمن هذا القصب؟ قال: الا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت».

قال السهيلي: النكتة في قوله على: «من قصب»، ولم يقل من لؤلؤ، في أن لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع هذا الحديث. اهـ.

قال الحافظ: وفي القصب، مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط، كما وقع لغيرها.

أما قوله على: ﴿ببيت﴾ فقال أبو بكر الاسكاف في ﴿فوائد الأخبارِ»: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال: ﴿لا نصب فيه الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال: ﴿لا نصب فيه الله لها من ثواب عملها،

قال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف، لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به. فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي على بيث إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها. قال: وجزاء الفعل يُذكر غالباً بلفظه وإن كان أشرف منه. فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨١٩).

## ۲۸ ـ باب دخول النبي ﷺ الجنة، ورؤيته لبعض ما أعده الله تعالى لبعض صحابته

٣٢٦ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِذْ قَالَ: ابَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَني في الجَنْةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا إلى جَانِبٍ قَصْرٍ. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلْمَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمرَ بْنِ الخَطَاب، فَذَكَرْتُ خِيرتَهُ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً وَبَكَىٰ عُمرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ! (متن عليه).

٣٢٧ ـ وَعَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «رَأَيْتُني دَخَلْتُ الجَنَة، فَإِذَا أَنَا بِالرَّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَة، وَسَمِعْتُ خَشْفَة، فَقُلْتُ مَنْ هَلْذَا؟ فَقَالَ: هَلَا بِلالْ. وَرَأَيْتُ قَضْراً بِفَنَائِهِ جَارِيةٌ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلَاً؟ فَقَالَ: لِمُمَرّ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكُرْتُ فِيرَنَكُ». فَقَالَ عُمرُ: بأَبِي وَأُمِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ!

٣٢٨ ــ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ دَخَلْتُ الجَنْةَ فَرَأَيْتُ قَصْراً مِنْ ذَهَبِ. فَقُلْتُ لِمَنْ هِذَا؟ قَالُوا لِفَتَى مِنْ قُرِيْشٍ. فَظَنَتُهُ لِي، فَإِذَا هُوَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ».

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ إِلاَّ مَا أَغْرِفُ مِنْ غِيرِتُكَ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ، فَإِنِّى لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عَلَيْكَ. (رواه احمد).

وفي لفظ له: «دَخَلْتُ الجَنُّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلَا القَصْرُ؟ قَالُوا لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشِ. قُلْتُ لِمَنْ؟ قَالُوا: لِمُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «فَلَوْلاَ مَا عَلِمْتُ مِنْ غِيرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ، فَقَالَ عُمرُ: عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ!

وفي لفظ له أيضاً: • دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلْنَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِشَابٌ مِنْ قُرَيْش. فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ: مَنْ؟ قَالُوا: هُمَرُ بْنِ الخَطَّابِ.

٣٢٩ \_ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ وَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ اللَّهِ عَالُوا: هَانُو الغُمْيَصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أَمُّ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ ﴾ (روا، سلم).

• ٣٣ \_ وَعَنْ ابْن بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بلالاً فَقَالَ: ايتا

٣٢٦ \_ [رواه أحمد (٨٤٧٨/٣) والبخاري (٣٢٤٢) ومسلم (٢٣٩٥) والنساني في «الكبرى» (٨١٢٩/٥) وابن ماجه (١٠٧) وابن حبان (٦٨٨٨) والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٩١) واللفظ للبخاري].

٣٢٧ \_ [رواه أحمد (١٤٣٢٥) و البخاري (٣٦٧٩) ومسلم (٢٣٩٤) والنسائي في «الكبرى» (٨٢٣٥) ٥) والحميدي (١٢٣٥) والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٧٨) وغيرهم].

٣٢٨ \_ رواه أحمد (٣٦٨٦ \_ ١٢٩٤٢ \_ ١٢٩٨٢ \_ ١٢٩٧٧) والترمذي (٣٦٨٨) والنسائي في «الكبرى» (٣٦٨٨) وابن حبان (٥٤) و(٧٨٨٦) بألفاظ متقاربة. وإسناده صحيح على شرط مسلم].

٣٢٩ \_ [رواه أحمد (١٢٠٣٥ \_ ١٢٠٣٨) ومسلم (٢٤٥٦) واللفظ له].

٣٣٠ \_ [رواه أحمد (٢٣٠٥٧ و ٢٣١٠٢) و والبغوي (١٠١٢)، والترمذي (٣٦٨٩)، وابن حبان في اصحيحها (٢٠٨٦) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَني إِلَى الجَنَّةِ! إِنِّي دَخَلْتُ الجَنَّةَ البَارِحَةَ فَسَمِغْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامي فَأَتَيْتُ على قَضرِ مِنْ ذَهَبٍ مُرَبِّعِ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلْنَا القَصْرُ؟ قالوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ محمدٍ، قلتُ: فأنا محمدٌ لمن هَلْاَ القَصْرِ؟ قالوا: لِرَجُلٍ مِنَ العَرَبِ، قُلْتُ: فأنا قَرَبِئِ، لِمَنْ هَلْاَ القَصْرُ؟ قالوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قلتُ: فأنا قُرْشِئ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قالوا: لِعُمَرَ بن الخَطَابِ».

فَقَالَ بِلالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا أَذُنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَيْتُ رَكْعَتِينِ، وَمَا أَصَابَني حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: ﴿ بِهِلْمَا ﴾. (رواه احمد).

ورواه الترمذي بلفظ قريب، وفيه قول بلال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَذَنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَني حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّاْتُ عِنْدَهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بهمَا».

ورواه ابن حبان بلفظ: همَا دَخَلْتُ الجَنْةَ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَلَا؟ فَقَالُوا: بِلالٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِقَصْرٍ مَشِيدٍ بَدِيعٍ. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَلْنَا؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَلْذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِمُمَرّ بْنِ لِمَنْ هَلْذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِمُمَرّ بْنِ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

فَقَالَ لِبِلاَل: ﴿ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ؟ قَالَ: مَا أَخْدَنْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ، وَمَا تَوَضَّأْتُ إِلاَّ صَلَيْتُ. وَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: ﴿ لَوْلاَ غِيرَتُكَ لَدَخَلْتُ القَصْرَ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَكُنْ لأَغَارُ عَلَيْكَ.

٣٣١ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ خَشْخَشَةً أَمَامَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَلَا؟ قَالُوا: بِلاَلُ، فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ: «بِمَ سَبَقْتني إِلَى الجَنَّةِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ إِلاَّ رَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أُصَلِيهِمَا. قَالَ ﷺ: «بِهَا». (رواه ابن حبان).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (أعليك أغاريا رسول الله) هو من المقلوب، والأصل: أعليها أغار منك.

وقوله ﷺ: «فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر» أي أنها تتوضأ خارجة منه، والجنة لا تكليف فيها، فتحتمل التأويل، ذلك أن رؤيا المنام لا تُحمل دائماً على الحقيقة. قال أهل التعبير: رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل.

قال القرطبي: إنما توضأت لتزداد حسناً ونوراً، لا أنها تزيل وسخاً ولا قذراً، إذ الجنة منزهة عن ذلك.

وقوله ﷺ : "رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة؛ قال ابن عبد البر: أم سليم

٣٣١ \_ [رواه ابن حبان (٧٠٨٧) وأبو نعيم في الحلية الأولياء، (١/١٥٠) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم (١/١١٧٩) بلفظ قريب].

هي الرميصاء، والغميصاء. والمشهور فيه الغين وأختها: أم حرام الرميصاء. ومعناهما متقارب. والرمص والغمص: قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين. وهذا منقبة ظاهرة لأم سليم.

وقوله على: الوسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال قال أبو عبيد: الخشفة: الصوت ليس بالشديد، قيل: وأصله صوت دبيب الحية. ومعنى الحديث هنا، ما يُسمع من حس وقع القدم. وفي الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على للال عند صلاة الغداة: إيا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب الله لي أن أصلي (). لفظ مسلم.

قال ابن الجوزي فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله. وفيه سؤال الصالحين عمل يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك. وفيه أيضاً سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناً، وإلا فينهاه. واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: في كل ساعة.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث منقبة عظيمة لبلال. وفيه استحباب إدامة الطهارة. ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة؛ لأن من لازم الدوام على الطهارة، أن يبت المرء طاهراً، ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت العرش، كما رواه البيهقي في «شعب الإيمان» موقوفاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه قال: «إن الأرواح يُعرج بها في منامها وتؤمر بالسجود عند العرش، فمن كان طاهراً سجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر سجد بعيداً من العرش لا العرش سقف الجنة، كما جاء في «الصحيح». وفي الحديث أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك.

### ٢٩ ـ باب في صفة الكوثر

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَدَ ﴾ [الكوثر: ١].

٣٣٢ \_ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلْتُ الجَنُّةَ، فَإِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللَّوْلُوِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فِيهِ المَاءُ. فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ. قُلْتُ: مَا هَلَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَصْطَاكُهُ اللَّهُ الرواه أحمد).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٩) ومسلم (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۲۷۸۱/۳).

٣٣٧ \_ [أخرجه أحمد (١٢٦٧٥) والبخاري (٤٩٦٤) و (٦٥٨١) وأبو داود (٤٧٤٨) والترمذي (٣٥٩) و (٣٣٦٠) و (٣٣٦٠) و (٣٣٦٠) و والنسائي في «الكبرى» (١١٧٠٦) و (١١٧٠) و (١٤٧٣) و غيرهم].

ورواه البخاري بلفظ: • بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ في الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرِ حَافَقَاهُ قِبَابُ الدُّرُ المُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَلْذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَلْذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَصْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيبُهُ \_ أَوْ \_ طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُه.

وفي لفظ عند البخاري أيضاً. قال أنس: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: ﴿ أَتَنِتُ عَلَى نَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْتُرُ ﴾ .

وفي رواية عند ابن حبان بلفظ: «دَخَلْتُ الجَنَّةُ، فَإِذَا أَنَا بِنَهْرِ يَجْرِي، بَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبْنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَحَافَتَاهُ حِيَامُ اللَّوْلُؤِ. فَضَرَبْتُ بِيَدِي، فَإِذَا الثَّرى مِسْكُ أَذْفَرُ. فَقُلْتُ لِجبْرِيلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَلَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَصْطَاكَهُ اللَّهُ».

وفي لفظ له أيضاً: ﴿بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ في الجَنَّةِ، إِذْ عُرِضَ لِي نَهْرٌ حَافَقَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُوِ المُجَوَّفِ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: ﴿أَتَدْرِي مَا هَاذَا؟ هَانَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُكَ. وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِهِ، فَأَخْرَجَ مِنْ طِينِهِ المِسْكَ».

ورواه أبو داود بلفظ: لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيُ اللَّهِ ﷺ في الجَنَّةِ، عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ اليَاقُوتُ المُجَيِّبُ \_ - أَوْ قَالَ ـ المُجَوَّفُ. فَضَرَبَ المَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكاً. فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: قَالَ مُخَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: قَالَ مُلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ وَجَلًى.

ورواه الترمذي في إحدى روايته بلفظ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ في الجَنَّةِ، إِذْ عَرَضَ لِي نَهْرُ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُوْ. قُلْتُ لِلْمَلَكِ: مَا هَلْمَا؟ قَالَ: هَلْمَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَغْطَاكُهُ اللَّهُ، قَالَ: «ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِيئَةٍ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكَا، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُثْتَهَى، فَرَآيَتُ عِنْدَهَا نُوراً عَظِيماً».

ورواه النسائي بلفظ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ اللَّوْلُوْ. فَغَرَفْتُ بِيَدِي في مَجْرَىٰ مَاثِهِ، وَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ. قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَلَاا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكُهُ اللَّهُ

٣٣٣ ـ وَعَنهُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذَا أَغْفَىٰ إِغْفَاءَةً. ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسَّماً. فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: قَأْتُرِلَتْ عَلَيْ آتِفاً سُورَةٌ». فَقَرَأُه بِسَم اللّهِ الرّحِمٰنِ الرّحِيمِ ﴿إِنّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرُ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱغْمَرُ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْرَ ﴾ ثُمْ قَالَ: ﴿قَالَ: ﴿أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ فَقُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: ﴿قَالُتُهُ مَهُمْ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَرْوَجَلَ عَلَيْهِ أَعْلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

وفي رواية له بلفظ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ». (رواه سلم).

٣٣٣\_ [رواه أحمد (٢١٩٩٦) ٤) ومسلم (٤٠٠) وأبو داود (٢٨٤) و(٢٧٤٧) والنسائي في «المجتبى» (٩٠٣) وفي «الكبرى» (٦/١١٧٠٢)].

الشرح: قوله جل وعلا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾ روى البخاري وغيره، بإسناده عن أبي عبيدة، عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾ قالت: نهر أعطيه نبيكم عليه دُرُ مُجوف، آنيته كعدد نجوم السماء. ورواه النسائي في «الكبرى» بلفظ: «قلت لعائشة: ما الكوثر قالت: نهر أُعْطِيهُ رَسول الله عَلَيْ في بُطنان الجنة. قلت: وما بُطنان الجنة؟ قالت: وسطها، حافتاه دُرُ مُجوفُ().

وفي البخاري أيضاً من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة، من الخير الذي أعطاه الله إياه(٢).

وعند النسائي في الكبرى من حديث أنس، أن رجلاً جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله على فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: انهر أقطائيه ربي في البعنة، هو أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل. فيه طيور أعناقها كأعناق البعزر، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: «أكلها أنم منهالاً).

وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول لله على: «الكوثر، نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه من الدُرِّ والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل. وأبيضُ من الشلح (ف) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأكثر أهل العلم على أن المراد بالكوثر، النهر الذي يصب في الحوض. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أحوال يوم القيامة.

قوله على حافتاه خيام اللؤلؤ. وفي الرواية الثانية وحافتاه خيام اللؤلؤ، أي على حافتاه خيام اللؤلؤ. وفي الرواية الثانية وحافتاه اللؤلؤ مجوف، أي ليكون هذا التجويف الذي لا يمكن وصفه، مسكناً لأهل الجنة. جعلنا الله تعالى من أهلها ومن سكانها في فردوسه الأعلى اللهم آمين.

وفي الصحيح البخاري، وغيره، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري، عن أبيه، أن النبي على الله المؤمن أن النبي على المؤمن ال

وأما قوله ﷺ: ﴿فَيَخْتُلُجُ الْعَبْدُ مَنْهُمَا أَيْ يَنْتَزَعُ وَيَقْتَطَعُ.

بشرى: روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قَالَ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٦/١١٧٠٥). (٢) رواه البخاري (٤٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٦/١١٧٠٣). (٤) رواه الترمذي (٣٣٦١).

<sup>(</sup>د) رواه البخاري (٣٢٤٣). (٦) رواه البخاري (٤٨٧٩).

رسول الله ﷺ: «قال الله: أحددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فاقرؤوا إن شنتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾ (١).

### ٣٠ ـ باب في رحمته ﷺ لأمته، واستجابة رب العالمين لدعوته

٣٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ ثَلَا قُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ابْراهِيم: ٣٦)، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ وَجَلَّ فِي إِبْراهِيم: ٣٦)، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السّلامُ ﴿ إِن تُعَذِيبُمُ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمُ أُمْتِي أُمْتِي وَبَكَىٰ.

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدِ \_ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ \_ فَسَلَهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ فَسَأَلَهُ. فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلْ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُؤُكَ ﴾ (رواه مسلم).

المسرح: قوله عن النبي على أنه: رفع يديه وقال: «اللّهم أمني أمني» وبكى. فقال الله عز وجل ديا جبريل، اذهب إلى محمد \_ وربك أعلم \_ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل \_ عليه الصلاة والسلام \_ فسأله. فأخبره رسول الله على إلى محمد فقل الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك».

قال الإمام النووي: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد:

منها: بيان كمال شفقة النبي على أمنه واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم. ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء.

ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً بما وعدها الله تعالى بقوله: «سنرضيك في أمتك ولا نسؤك» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها.

ومنها: بينا عظم منزلة النبي على عند الله تعالى، وعظيم لطفه سبحانه به على والحكمة في إرسال جبريل - عليه السلام - لسؤاله على أطهار شرف النبي الله وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه.

وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]، وأما قوله تعالى "ولا نسؤك" فقال صاحب "التحرير": هو تأكيد للمعنى، أي؛ لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم، ويُدخل الباقي النار. فقال تعالى ـ ما معناه ـ نرضيك، ولا ندخل عليك حزناً بل ننجي الجميع، اه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲٤٤) ومسلم (۲۸۲٤).

٣٣٤ - [رواه مسلم (٢٠٢) وابن منده (٩٢٤) وابن حبان (٧٢٣٥) و(٧٢٣٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٣٥) . (٣٤١ ـ ٣٤١) والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٧)].

# 71 ـ باب في قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَمِدُكَ يَتِهَمَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾ [الفحى: ٢٠].

قال الله تعالى: ﴿ وَالشَّمَنِ ۞ وَالنِّلِ إِذَا سَجَنَ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ ۞ وَلَلَآخِرَةُ خَبّرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَرْضَى ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِهِمَا فَتَاوَىٰ۞ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ۞ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا ٱلْكِيمَ فَلَا نَفْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَا نَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِيْعَمَةِ رَبِّكَ فَمَدِّثُ﴾ [الضحى: ١ - ١١].

الله عَنْ الْمِن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ سَأَلْتُ اللَّهُ مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِي لَمْ
 أَكُنْ سَأَلَتُهُ. ذَكَرْتُ رُسُلَ رَبِّي، فَقُلْتُ: يَا رَبُ سَخَرتَ لِسُلْنِمانَ الرَّيحَ، وَكَلَّمْتَ مُوسىٰ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتَكَ. وَضَالاً فَهَدَيْتُكَ. وَعَائِلاً فَأَغْنَيْتُكَ.

قَالَ: الْفَقُلْتُ: نَعَمْ. فَوَدِدْتُ أَنْ لَمْ أَسْأَلُهُ (رواه الحاكم).

\* \* \*

<sup>•</sup> ٣٣ - [رواه الحاكم في «مستدركه» (٢/٣٩٤٤) وصححه، وأقرّه الذهبي. وهو كما قالا. فالحديث رواه حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به، وعطاء بن السائب قد تغير بآخرة، غير أن روايته عن حماد ومحله الصدق قبل أن يختلط. قال النسائي؛ ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير. ورواية حماد بن زيد، وشعبة وسفيان عنه جيدة. اهد. أقول: وهذا منها. وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال أبو النعمان عن يحيى القطاف: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. اهد. وقد روى له البخاري حديثاً واحداً متابعه في الحوض. «التهذيب» (٥/٤٧٢٨)].

### ٢٣ \_ كتاب المناقب

### ١ ـ باب في فراسة عمر رضي الله عنه، وصدق ظنه

روى البخاري، من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِنَ الْأَمْم نَاسٌ مُحَدُّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمرَ ﴾ (١).

وَفِي لَفَظَ لَهُ أَيْضًا: ﴿لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ خَيرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبَيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمْتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ ﴾.

فائدة في موافقات القرآن لعمر رضي الله عنه: روى الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ هُمَرَ وَقَلْبِهِ ﴿٢).

وقد صنف العلماء الأقاضل رحمهم الله تعالى فصولاً في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي كل ما ورد من موافقته للقرآن ونحو ذلك. وقد جمعها الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى في كتابه «تاريخ الخلفاء» (١١٤ ـ ١١٦).

## ٢ ـ باب بشرى جبريل عليه السلام للنبي ﷺ بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رضي الله عنهم

٣٣٦ - عن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلتني أُمّي: منذُ مَتَى عَهْدَكَ بِالنبي ﷺ قَالَ: فقلتُ لها: دَعِيني. فإني آتي النبي ﷺ قَالَ: فقلتُ لها: دَعِيني. فإني آتي النبي ﷺ قَالَتْ لهَا: مَندُ كَذَا وكَذَا، قَالَ: فَنَالتُ مني وسبتني، قالَ: فقلتُ لها: دَعِيني. فإني آتي النبي ﷺ قَاصَلَيتُ معهُ المغرب، فَأُصلِي مَعْهُ المغرب، فَصَلّىٰ النبي ﷺ قَصَلَيْ النبي ﷺ قَصَلَيْ النبي ﷺ قَصَلَىٰ النبي ﷺ قَصَلَىٰ النبي ﷺ قَصَلَىٰ النبي عَلَيْهُ مَا اللهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ، ثُمُ ذَهَب، فَأَتبعتهُ فَسَعِع صَوْتي فَقَالَ: «مَنْ هَذَاكَ: حُذيفة، قالَ: (مَا لَكَ، فَحَدثتُهُ بِالأَمْرِ، فَقَالَ: «فَقَرَ اللّه لَكَ وَلأَمْكَ». ثُمُ قالَ: «أَمَا رَأَيْتَ الْعَارِضَ الّذِي عَرَضَ لِي قُبَيْلُ، قَالَ: قلتُ: بَلَى.

قال: افَهُوَ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ لَمْ يَهْبِطُ الأَرْضَ قَبْلَ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَسْتَأْفَنَ رَبُّهُ أَنْ يُسَلَّمَ حَلَيّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٣/٩٢٢٤) وغيره بإسناد صحيح.

٣٣٦ - [رواه أحمد (٣٢٨٩ - ٢٣٣٩٠ / ٩) والترمذي (٣٧٨١) والحاكم (٣٦٥٠) وابن حبان (٦٩٦٠) والنحبائي في «الكبرى» (٨٢٩٨ و٨٣٦٥) وإسناده جبد، واللفظ الأول لأحمد، وينحوه لفظ النسائي].

وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنِ سَيْدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ فَاطِمَةً سَيْدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (رواه أحمد).

ورواه ابن حبان مختصراً بلفظ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ المَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى صَلًى الْعِشَاءَ. ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ: «هَرَضَ لي مَلَكُ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ هَلَيَّ، وَبَشَرَني: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيْدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنْةِ».

ورواه الحاكم بلفظ: ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ: إِنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيْدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنْةِ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ فَقَرَ اللّهُ لَكَ وَلِأَمْكَ يَا حُذَيْفَةً ﴾ .

ورواه أحمد أيضاً من طريق الشعبي، عن حذيفة قال: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الظُّهْرَ والعَضرَ وَالمَغْرِبَ والعِشَاءَ، ثُمَّ تَبِغَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ يَذَخُلُ بَغْضَ حِجْرَهُ، فَقَامَ وَأَنَا خَلْفَهُ، كَأَنَّهُ يُكَلِّمُ وَالعَضرَ وَالمَغْرِبَ والعِشَاءَ، ثُمَّ تَبِغَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ يَذَخُلُ بَغْضَ حِجْرَهُ، فَقَامَ وَأَنَا خَلْفَهُ، كَأَنَهُ يُكَلِّمُ أَخَداً، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مُعَنَ هَلْتُ: لاَ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةَ: فَاسْتَغْفِرْ لِي فَوْلَ جَبْرِيلَ جَاءَ يُبَشِّرنِي أَنَ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيْدًا شَبَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةَ: فَاسْتَغْفِرْ لِي وَلاَمُي. وَلاَمُي وَاللهُ لَكَ يَا حُذَيْفَةً وَلِأَمْكَ.

## ٣ ـ باب من فضل أُبيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه

٣٣٧ حَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَأَبِيُّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ، ﴿لَذَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ إَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنقَيِّينَ حَتَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ١)، قَالَ: وَسَمَّاني. قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَىٰ. (منف عليه).

وفي لفظ عند مسلم: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَني أَنْ أَقْرَأَ حَلَيْكَ، قَالَ: آللَّهُ سَمَّاني لَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ سَمَّاكَ لِي، قَالَ أَنَس: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكي.

وفي لفظ للبخاري: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرِقَكَ القُرْآنَ» قَالَ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: ﴿نَعَمُ ۗ قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ العَالَمينَ؟ قَالَ: ﴿نَعَمُ ۖ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

٣٣٨ ــعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ ۚ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿لَرَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْكِكِنَ حَتَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلْكِيَّنَةُ ﴾ [البينة: ١] فَقَرَأَ فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الحَنيفيَّةُ المُسْلِمَةُ، لاَ اليَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَائِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ. وَقَرَأَ

٣٣٧ \_ [رواه أحمد (١٣٨٨٥) ٤) والبخاري (٣٨٠٩ و٤٩٥٩ و٤٩٦١ و٤٩٦١) ومسلم (٧٩٩) والترمذي (٣٧٩) والترمذي (٣٧٩٢) والنسائي في «الكبرى» (٦/١٦٩١) و (٨٣٣٨) وابن حبان (٧١٤٤) وأبو يعلى (٣٨٤٣) و (٢٩٩٥) وغيرهم، واللفظ الأول للبخاري].

٣٣٨ \_ [رواه أحمد (٢١١٩٤ ـ ٢١٢٦٠ \_ ٢١٢٦١ م) والترمذي (٣٧٩٣ و ٣٨٩٨) والطيالسي (٥٣٩) والحاكم (٢٨٨٩/ ٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واللفظ الأول له، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، عند أحمد (٢١١٦٩/ ٨) وابن حبان (٣٢٣٧) وإسناده صحيح على شرط مسلم].

عَلَيْهِ: وَلَوْ أَنَّ لاَبْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَىٰ إِلَيْهِ ثَانِياً، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِياً لاَبْتَغَىٰ إِلَيْهِ ثَالِثاً، ولاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُرابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَه. (رواه الترمذي).

وفي رواية له أيضاً بلفظ: ‹. . . . إِنَّ ذَاتَ الدِّين عِنْدَ اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ المُسْلِمَةُ ، لاَ اليَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَلاَ المَجُوسِيَّةُ . . . » ثم ذكره بنحوه .

ورواه أحمد بنحو اللفظ الأول غير أن فيه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِياً مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيهِ لَسَأَلَ ثَانِياً ، فَأَعْطِيهِ لَسَأَلَ ثَانِياً ، وَلَا أَلْتُرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ النَّيْءَ وَلَا التَّمْوِيَّةُ وَلاَ التَّصْرَانِيَّةُ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيراً فَلَنْ الدُينُ الفَيهُ وِيَّةً وَلاَ النَّصْرَانِيَّةً ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيراً فَلَنْ يَكْفَرَهُ » . وَكُلُ النَّصْرَانِيَّةً ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيراً فَلَنْ الدُينُ المَّفْرَهُ » .

الشرح: وقوله ﷺ: ﴿إِن الله أمرني أَن أقرأ عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِنَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِهُ خَقَى تَأْنِيَّهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾ [البينة: ١]، قال: وسماني. قال: ﴿نعم فبكى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة، وإعطائه هذه المنزلة.

والنعمة فيها من وجهين:

أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه. ولهذا قال: وسماني. معناه نص علي بعيني أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك. قال ﷺ: ﴿بل سماكِ فَتْزَايدت النعمة.

والثاني: قراءة النبي ﷺ فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس. وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره في شكر هذه النعمة. وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة، فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. وكان الحال يقتضي الاختصار.

وأما الحكمة في أمره بالقراءة على أبي: قال المازري، والقاضي: هي أن يتعلم أبي الفاظه، وصيغة أدائه، ومواضع الوقوف، وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع، وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره. ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. فكانت القراءة عليه ليتعلم منه.

وقيل: قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن، وغيره من العلوم الشرعية من أهلها، وإن كانوا دونه في النسب، والدين، والفضيلة، والمرتبة، والشهرة، وغير ذلك. ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك، ويحثهم على الأخذ منه، وكان كذلك، فكان بعد النبى على أواماماً مقصوداً في ذلك مشهوراً به. والله أعلم.

قال: وفي الحديث فوائد كثيرة:

منها: المنقبة الشريفة لأبيّ بقراءة النبي على على على الناس شاركه في هذا. ومنها منقبة أخرى له، بذكر الله تعالى، ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. البكاء للسرور والفرح مما يُبشر الإنسان به، ويُعطاه من معالى الأمور.

وأما قوله في الحديث الثاني: ... إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة. . إلى آخره

فيحتمل أنه كان من القرآن ثم رُفع. وعليه أكثر أهل العلم.

#### ٤ ـ باب غمن فضائل حارثة بن النعمان رضى الله عنه

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ فَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَامً عِندَ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ۖ فَرِحِينَ بِمَا مَا تَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۖ فَي يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّهِ مِنْ عَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۖ فَي يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا عَلَيْهِمْ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَا كُونِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧١].

٣٣٩ - عَنْ السيدة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النِّفْتُ فَرَأَيْتني في الجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِيءٍ يَقْرَأَ. فَقُلْتُ: مَنْ لهذا؟ قَالُوا: لهذَا حَارِثَة بْنِ النُّعْمَانِ.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿كَذَٰاكَ البُّر، كَذَٰاكَ البُّرُ ۚ وَكَانَ أَبَرُ النَّاسَ بِأُمَّهِ. (رواه احمد).

ورواه النسائي بلفظ: ﴿نِمْتُ فَرَأَيْتَنِي فِي الجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قِرَاءَةٍ تُقْرَأُ! فَقُلْتُ: قِرَاءَةَ مَنْ لهذا؟ فَقيل: قِرَاءَةَ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •كَذَٰاكَ البِّرُ، كَذَٰاكَ البِّرُ، كَذَٰاكَ البِّرُ، كَذَٰاكَ البِّرُ، وَكَانَ مِنْ أَبَرُ النَّاس بِأُمَّهِ.

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿بَينَا أَنَا أَدُورُ في الجَنَّةِ، سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِىءٍ، فَقُلْتُ: مَنْ لهذا؟ فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنِ النُّعْمانُ، كَلْلِكَ البِرُ، وَكَانَ أَبِرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ.

• ٣٤٠ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ جَالِسٌ في المَقَاعِدِ، فَسَلمتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَجَرْتُ، فَلَمَّا رَجَعتُ وَانْصَرَفَ النَّبِي شَالِهُ ﷺ قَالَ: «قَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدُّ عَلَيْكَ النَّبِي كَانَ مَعِي ﴾ وَلَنْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «قَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدُّ عَلَيْكَ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْكَ السَلامُ . (رواه أحمد).

٣٤١ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرُ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا مَنَعَهُ أَنْ يُسَلِّمَ؟ إِنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا مَنَعَهُ أَنْ يُسَلِّمَ؟ إِنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَمَ خَلْنِهِ السَّلَامُ: «مَا مَنَعَهُ أَنْ يُسَلِّمَ؟ إِنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَمَ خَلْنِهِ السَّلَامُ: «أَمَا إِنَّهُ مِنَ الثَّمَانِينَ».

٣٣٩ - [رواه أحمد (٢٠١٧) و النسائي في «الكبرى» (٢٢٣/ ٥) وابن حبان (٢٠١٤) و (٢٠١٧) وأبو يعلى (٢٠١٥) و إسناده (٢٤١٥) و المحاكم (٢٠١٩) و البغوي في «سرح السنة» (٣٤١٨) و عبد الرزاق (٢٠١١٩) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وعزاه لأحمد ولأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح الد. وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في الكبرى» (٢٢٣٨/ ٥)].

<sup>\*</sup> ٣٤ - [رواه أحمد (٣٢٧٣٨) ٩) والطبراني في «الكبير» (٣٢٢٦) وإسناده صحيح، وأورده ابن حجر في «الإصابة» (١/٢٥٧٣) وقال: إسناده صحيح، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣١٧٥٧) وعزاه الأحمد والطبراني، وقال: ورجالهما رجال الصحيح].

٣٤١ - [رواه الطبراني في «الكبير» (٣٢٢٥) والبزار (٣/٢٧١) و(٢٧١١) ـ كشف الأستار ـ وأورده الحافظ في «الإصابة» (١/٣١٣) والهيثمي في «المجمع الزوائد» (١٩٧١) وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه، وإسناده حسن، رجاله كلهم وثقوا، وفي بعضهم خلاف].

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • وَمَا الثَّمَانُونَه؟ قَالَ: • يَفَرُّ النَّاسُ حَتْكَ غَيْرَ ثَمَانِينَ، فَيَصْبِرُونَ مَعَكَ. وزَتُهُمْ وَرِزْقُ أَوْلاَدِهِمْ حَلَى اللَّهِ في الجَنَّةِ».

فَلَمَّا رَجَعَ حَارِثَةَ، سَلِّمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْاَ سَلَّمْتَ حِينَ مَرَرْتَ ﴾! قَالَ: رَأَيْتُ مَعَكَ إِنْسَانًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَ حَدِيثكَ. قَالَ: ﴿ فَرَأَيْتَهُ ﴾؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ قَالَ ﴾ فَأَخْبِرُهُ بِمَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. (رواه الطبراني).

٣٤٢ - وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقبةَ قَالَ: حَدثني أَبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَزَعَمَ أَبُو سَلَمَةً: أَنَّهُ تَجَنَّبَ أَنْ يَدْنُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخَوُّفاً أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ إِذْ مَرَرْتُ مِي البَارِحَةَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تُنَاجِي رَجُلاً فَخَشِيتُ أَنْ تَكْرَهَ أَنْ أَذْنُو مِنْكُمَا.

قَالَ: ﴿ وَهَلْ تَلْدِي مَن الرَّجُلُ ﴾؟ قَالَ: لاَ: قَالَ: ﴿ فَلَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلَامُ ، وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدُّ السَّلَامَه .

وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِ أَبِي سَلَمَةً، أَنَّهُ حَارِثَةً بْنِ النُّعْمَانِ. (رواه أحمد).

#### ٥ ـ باب من فضائل أسيد بن حضير رضي الله عنه

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آَزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوٓا لِيمَننَا مَعَ إِيمَننِهِمُ وَلِقَهِ جُحُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الفتح: ٤].

٣٤٣ حَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأً. ثُمَّ جَالَتْ أَشِيْدً، فَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أُخرَى، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً. قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَىٰ، فَقَمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرْجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا،

قَالَ فَغَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَفْرَأُ فِي مِزْنَدِي. إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْرَإ. ابْنَ حُضَيْرِ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمْ أَيْضاً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْرَإِ. ابْنَ حُضَيْرِ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ. ثُمْ جَالَتْ أَيْضاً.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْرَإِ. ابْنَ حُضَيرٍ!» قَالَ فَانْصَرَفْتُ. وَكَانَ يَخْيَىٰ قَرِيباً مِنْهَا. خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ. فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ. فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ. وَلَوْ قَرَأَتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ. مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ». (رواه مسلم).

٣٤٣ ــ [رواه أحمد (١٦٢١٩) ) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٧٣٨) ) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح].

٣٤٣ ـ [رواه أحمد (١١٧٦٦/٤) ومسلم (٧٩٦) والنسائي في االكبرى، (٨٧٤٤)،) واللفظ لمسلم].

الشرح: قوله رضي الله صنه: (إذ جالت فرسه) أي وثبت وراحت تنفر وتذهب وتجيء. يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء. ومنه الجولان في الحرب. وجال يجول جولة، إذا دار.

وقوله رضي الله عنه: (فإذا مثل الظلة فوق رأسي. فيها أمثال السرج) يريد أنها كانت مضيئة يشع منها النور. ومعنى (عرجت في الجوحتى ما أراها) أي صعدت في السماء حتى لم يعد يستطيع أن يراها لبعدها عنه.

والمربد: \_ بكسر الميم \_ هو الموضع الذي يبس فيه التمر، كالبيدر للقمح ونحوها.

وقوله ﷺ: «اقرإ ابن حضير» أي كان ينبغي أن تستمر على القرآن، وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. قاله النووي.

قوله ﷺ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، ما تستتر منهم» وذلك لبقائها تستمع القرآن. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قرأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «اقرأ، فلان! فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو تنزلت للقرآن، أو تنزلت للقرآن، أن لفظ مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة، وفيه فضيلة القراءة، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفيه فضيلة استماع القرآن.

### ٦ ـ باب من فضائل السيدة عائشة رضى الله عنها

قال الله تعالى: ﴿ يَنِيَآةَ النِّي لَسَنُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّمَآةِ إِنِ ٱنَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَفَنَ بِٱلْقَرْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ. مَرَضُّ وَقُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا نَبَرَّضَ تَبَرُّجَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِسْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَاتِينَ ٱلرَّكُوفَ وَأَطِفْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَبُطَهِرَكُو نَطْهِبِكَ ﴾ [الاحزاب: ٣٦ ـ ٣٣].

في هذه الآية الكريمة الإخبار الصريح، بأن أزواج النبي ﷺ يدخلن في أهل بيته ﷺ. وقال عطاء وعكرمة وابن عباس: أهل بيته: هم زوجاته خاصة لا رجل معهن. والله أعلم.

٣٤٤ - عَن السيدةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَهَا: «أَرَيْتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَىٰ أَنَك في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هِنِ الْمَرَأَتُكَ. فَاكْثِيفْ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ! فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَلْمَا مِنْ عَنِي اللَّهِ يُمْضِهِ». (من عليه).

وفي رواية للبخاري بلفظ: ﴿ أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَوَّتَين ، وَأَيْتُ المَلَكُ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۰۱۱) ومسلم (۷۹۵).

٣٤٤ - [رواه أحمد (٢٤١٩٧ ـ ٢٥٠٢٥ ـ ٩/٢٥٣٤٠) والبخاري (٣٨٩٥ و٥٠٧٨ و٥١٢٥ و٧٠١٠ و٧٠١٧) ومسلم (٢٤٣٨) وأبو يعلى (٤٤٩٨) و ٢٠٠١) وابن حبان (٧٠٩٣) والطبراني في «الكبير» (٢٣/٤١)، والبيهقي (٧/٨٥)، واللفظ الأول للبخاري].

حَرِيرِ، فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِف، فَكَشَفَ. فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ. ثُمُّ أَرِيتُكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ: اكْشِف، فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَاذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ».

وفي لفظ له أيضاً: ﴿ أُرِيتُكِ في المَنَامِ يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هللِهِ الْمَرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ هِيَ. فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ﴾. وفر اذا أو أو أو أو أو أو أو أو المَنْاهِ مَا أَنْهِ مِنْ أَنْتِ هِيَ أَنْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُو هُو مَ وَمَنْ أَنْهُ أَنْ

وفي لفظ له أيضاً: "أُرِيتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلُ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هالِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَتُولُ: إِنْ يَكُنْ هاذَا مِنْ حِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ».

ورواه مسلم بلفظ: الريتُكِ في المَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالِ، جَاءَني بِكِ المَلَكُ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَانِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُ هَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَلَدًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِه.

ومعنى وسرقة من حرير،: أي قطعة من جيد الحرير، وقيل هي الشقق البيض من المحرير.

٣٤٥ \_ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّ جِبْرِيلَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ جَاءَ بِصَورَتِهَا في خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَهٰذِهِ زَوْجَتُكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ٩. (رواه الترمذي).

وَرواه ابن حبان في اصحيحه بلفظ: جَاءَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في خِزْقَةِ حَرِيرِ، فَقَالَ: الْهَٰنِهِ زَوْجَتُكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

٣٤٦ \_ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ <sub>كَلَّلْ</sub> قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةَ: لهٰذَا جِبْرِيلُ يَ**قْرَأُ مَلَيْكَ** السَّلاَمَ" فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰى مَا لاَ أَرَىٰ. تُريدُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ. (منف عليه).

ورواه مسلم بلفظ: ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ ۗ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

وفي لفظ له أيضاً: •يَا عَائِشُ، هٰذا جِبْرِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَتْ: وهُوَ يَرَىٰ مَا لاَ أَرَىٰ.

ورواه ابن حبان بلفظ: «لهذا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ» فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. تَرَىٰ مَا لاَ نَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

٣٤٧ \_ ورواه الطبراني في «الكبير» عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ لَهَا: «جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلَامُ» قَالَتْ: فَلِرَبِي السَّلَامُ، وَمِنْهُ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيلُ السَّلَامُ.

٣٤٥ \_ [رواه الترمذي في المناقب (٣٨٨٠) وابن حبان (٧٠٩٤) وإسناده صحيح].

٣٤٣ \_ [رواه أحمد (٢٤٣٥ ـ ٢٤٦٣ ـ ٣٤٨٦٩ ـ ٢٤٩١١ ـ ٢٥٨٠٤ ـ ٩/٢٥٩٨ ـ ١٠ ١٥) والبخاري (٣٢١٧) و(٣٧٦٨) و(٦٢٠١) و(٦٢٤٩) و(٦١٥٣) و(٦١٥٣) ومسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٣٣٢) والترمذي (٣٨٨١) والنسائي في «المجتبى» (٣٩٦٤) وفي «الكبرى» (٨٨٩٦) وابن ماجه (٢٦٩٦) وابن حبان (٧٠٩٨) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

٣٤٧ \_ [رواه الطبراني في الكبير؛ (٩٣ ـ ٩٤ ـ ٩٥) ورواه ابن سعد في اطبقاته؛ (٦٧ ـ ٨/٦٨) وابن أبي شيبة في امصنفه؛ (١٣٠ ـ ١٣١/١٢١)].

ورواه أيضاً بلفظ: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِقُ فَقَالَ: «مَنْ لهٰذِهِ عِنْدَكَ»؟ قَالَ: «عَائِشَةَ» قَالَ: «فَأَقْرِأُهَا مِنْي السَّلَامُ» قَالَ ﷺ: «بَخِ بَخِ يَا عَائِشَةً، لهٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلَامُ» و«بخ» بفتح الباء. معناها تفخيم الأمر والإعجاب به.

ورواه أيضاً من طريق الشعبي، عن مسروق، قال: أخبرتني عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَالِسٌ في البَيْتِ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَس، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى أَنْ رَجِعَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لهٰذا؟ قَالَ: الهٰذا جِبْرِيلُ، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامُ. فَقُلْتُ: ارْجِعِ السَّلامُ اللَّهِ مَنْ لهٰذا؟ قَالَ: هذا جِبْرِيلُ، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامُ . فَقُلْتُ: ارْجِعِ السَّلامُ اللَّهِ مَنْ لهٰذا؟ قَالَ: هذا عَبْرِيلُ، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامُ .

٣٤٨ ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ. رَأَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاضِعاً يَذَكَ عَلَى مَعْرِفَةِ فَرَسٍ، وَأَنْتَ قَائِمٌ ثُكَلّمُ دُخْيَةَ الكَلْبي. فَقَالَ ﷺ : • وَقَدْ رَأَيْتِهِ؟ قَالَتْ: نَعمَ، قَالَ: • فَإِنّهُ جِبْرِيلُ، وَهُوَ يُقْرِثُكِ السَّلَامُ . قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَجَزَاهُ اللّهُ خَيْراً مِنْ زَايرٍ وَمِنْ دَخِيلٍ، فَيَعْمَ الصَّاحِبِ وَيَعْمَ الدَّخِيلِ.

ومعرفة الفرس: منبت العرف.

٣٤٩ ومن طريق سعيد بن كثير، مَوْلَىٰ عُمر بن الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهِ عَلَيْهَ وَالِيهُ عَلَمْا مَعَ صَاحِبَ فَرَسٍ أَبْيَضِ أَخَذَ بِمَعْرِفَةِ فَرَسِهِ. فَلَمَّا أَتَانِي قُلْتُ: مَنْ صَاحِبِ الفَرَسِ؟ قَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْقُ: فَعْمَ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَشْبُهُهُ ﴾ قُلْتُ: فَعْمَ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَشْبُهُهُ ﴾ قُلْتُ: فَحْمَةُ بَنْ ضَاحِبِ الفَرَسِ؟ قُلْتُ وَهُو يُقْرِئُكِ السَّلامُ اللَّهُ وَعَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَعَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ ، وَعَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ .

الشرح: قوله ﷺ: قاريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، السرقة ـ بفتح السين والراء والقاف ـ هي القطعة. وقد جاء في رواية الترمذي بلفظ: إن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء... الحديث.

وقوله في: الويقول: هذه امرأتك، أي جبريل عليه السلام كما جاء صريحاً في غير من الروايات. وأما قوله في: الفاكشف، فإذا هي أنت، وفي الرواية الأخرى: افكشفت عن وجهك الثوب..، وفيه جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة. وفي اصحيح مسلم، وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي في ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله في: النظرت إليها،؟ قال: لا. قال: الفاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل: يريد النبي في أعين الأنصار صغر.

٣٤٨ \_ [رواه الحميدي (٢٧٧) وأحمد (٢٤٥١٦) ٩ والطبراني في «الكبير» (٢٣/٩٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» وإسناده صحيح].

٣٤٩ \_ [رواه الطبراني في «الكبير» (٨٤/ ٢٣)].

وقوله على البعثة، فلا إشكال فيه. وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات، أحدها: التردد هل هي ذلك قبل البعثة، فلا إشكال فيه. وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات، أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط. ثانيها: أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره، وهو أبلغ في التحقق، ويسمى في البلاغة: مزج الشك باليقين. ثالثها: وجه التردد، هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها، أو وهي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء عليهم السلام، قال الحافظ ابن حجر: والأخير هو المعتمد. وبه جزم السهيلي عن ابن العربي، ثم قال: وتفسيره باحتمال غيرها، لا أرضاه، والأول يرده أن السياق يقتضي، أنها كانت قد وجدت، فإن ظاهر قوله على : فإذا الاحتمالات هي أنت مشعر بأنه قد رآها وعرفها قبل ذلك. والواقع أنها ولدت بعد البعثة. ويرد أول الاحتمالات الثلاث، رواية ابن حبان قوله على : فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة (القاني بعيد.

## ٧ ـ باب فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، ومضاعفة أجورها على غيرها. فضل من الله تعالى وكرم منه

٣٥٠ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْإِنَّمَا مَثَلُكم واليهود والنصارَى كَرجُلِ استعمَلَ عمالاً فقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إلى نِصِفِ النَّهارِ عَلَى قِيراطِ قِيراطِ؟ فَعَمِلَتِ اليهودُ على قِيراطِ، ثُمَّ أَنتُمُ اللَّينَ تَعْمَلُونَ مِن فَعَمِلَتِ اليهودُ على قِيراطِ، ثُمَّ أَنتُمُ اللَّينَ تَعْمَلُونَ مِن صَلاَةِ المَصْرِ إِلَى مَعَارِبِ الشَّمسِ عَلَى قِيراطَينِ قيراطَينِ. فَغَضِبَتِ اليهودُ والنَّصارَىٰ وقَالُوا: نَحْنُ صَلاَةِ المَصْرِ إِلَى مَعَارِبِ الشَّمسِ عَلَى قِيراطَينِ قيراطَينِ. فَغَضِبَتِ اليهودُ والنَّصارَىٰ وقَالُوا: نَحْنُ اللَّهُ عَمَلاً وَاقلُ عَمَلاً وَاقلُ فَطَلَى أُوتِيهِ مَنْ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقلُ وَقَالُوا: هَلُ ظَلَمتُكم مِنْ حَقْكم شَيئا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلكَ فَضلي أُوتِيهِ مَنْ أَلْنَاءً، (رواه البخاري).

وفي رواية له أيضاً بلفظ: «مَثَلُكم ومَثَلُ أَهلِ الكِتابَينِ كَمَثْلِ رَجُلِ استأَجَرَ أُجَرَاءَ فقال: مَن يَعملُ لِي مِن نِضفِ يَعمَلُ لِي مِن غُدوة إِلى نِضفِ النَّهارِ عَلَى قِيراطِ؟ فعَمِلَتِ اليهودُ: ثمَّ قال: مَن يَعملُ لِي مِن نِضفِ النَّهارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى قِيراطِ؟ فعَملتِ النُّصارَى. ثمَّ قال: مَن يَعمَلُ لي منَ المَصْرِ إلى أَن تَعبَ الشَّمسُ على قِيراطَينِ؟ فأَنتُم هُمْ. فغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنا أَكثرُ عَمْلاً وأَقلُ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُم مِن حَقِّكم؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلك فَضْلَي أُوتِيهِ مِن أَشَاءً».

وفي رواية له أيضاً بلفظ: ﴿إِنما أَجَلُكم \_ في أَجَلِ من خَلا من الأُمم \_ ما بينَ صلاةِ العصرِ إلى مغربِ الشمس. وإنما مَثَلُكم ومَثَلُ اليهودِ والنصارَى كرجُلِ استعملَ عُمالاً فقال: مَن يَعملُ لي إلى نصفِ النهار على قيراط قيراط؟ فعملتِ اليهودُ إلى نصفِ النهارِ على قيراط قيراط. ثمَّ قال: مَن يَعمَلُ لي من نصفِ النهادِ إلى صلاةِ العصرِ على قيراط؟ فعملَتِ النصارَى نصفِ النهاد إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملَتِ النصارَى نصفِ النهاد إلى صلاة العصرِ على اللهادِ إلى على قيراط؟ فعملَتِ النصارَى نصفِ النهادِ إلى العصرِ على قيراط؟ فعملَتِ النصارَى نصفِ النهادِ إلى اللهادِ العصرِ على قيراط قيراط.

رواه ابن حبان (۷۰۹۵).

<sup>.</sup> ٣٥ \_ [رواه البخاري (٥٥٧ و٢٢٦٨ و٢٢٦٩ و٣٤٥٩ و٥٠٢١ و٧٤٦٧ و٣٥٥٣].

ثمَّ قال: مَن يَعمل لي من صلاةِ العصر إلى مَغربِ الشمسِ على قيراطينِ قيراطينِ؟ ألا فأنتُمُ اللهِنَ يَعملُ لي من صلاةِ العصر إلى مَغربِ الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكمُ الأَجرُ مرَّتين. فغضِبَتِ اليهودُ والنصارىٰ فقالوا: نحنُ أَكثرُ عملاً وأقلُ عَطاءَ، قال الله: هل ظلمتُكم من حَقَّكم شيئاً؟ قالوا: لا. فإنه فضلي، أُعطِيهِ مَن شئتُ».

وفي رواية له من طريق سالم بن عبد الله أَنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَنَّ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: الْإِنْمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْم كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اللّه عَنْ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: الْإِنْمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلُكُمْ مِنَ الأُمْم كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ الشَّمْسِ أَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أَعْطِي أَهْلُ الإنجيلِ الإنجيلِ فَعَمُلُوا بِهِ حَتَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً ثَيرَاطاً ثَمْ أَعْطِيمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَأَعْطيتُم قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ : رَبَنَا هَوُلاَءِ أَقلُ عَمَلاً والْحَثرُ الْجُراَ. قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ اقَالُوا : لاَ ، فَذَا لِكُونَ أُوبِهِ مَنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا : لاَ الْقَرْآنَ وَتِيهِ مَنْ أَشَاءً »

وفي رواية له أيضاً بلفظ: ﴿إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فَيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأَمْمِ كُمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ
الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قيرَاطاً، ثُمُّ أُوتِينَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَى صُلْيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمُّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَى صُلْيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قيرَاطاً، ثُمُّ أُوتِيتُمُ الْقَرْآنَ فَعَمِلُتُمْ بِهِ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَعْطيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: هُولاَءِ أَقَلُ مِنَا عَمَلاً وَأَكْثِرُ أَجْراً قَالَ اللّه هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْناً؟ قَالُوا: لاَ قَالَ: فَهُوَ فَصْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».

#### خاتمة :

روى البخاري وغيره، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النّبي على قَالَ: امَثَلُ المُسْلِمِينَ والبهودِ والنصارَى كمثلِ رجُلِ استأجَرَ قَوْماً يَعملونَ له عملاً يَوْماً إِلَى اللّيلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم، فَعملوا له نصفَ النهار، فقالوا: لا حَاجةً لَنَا إلى أَجْرِكَ الّذِي شَرَطتَ لنا وما عمِلنا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُم: لا تَفعَلوا، أَكمِلوا بقية عَمَلَكُم وحُدُوا أَجرَكُم كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَركُوا. واستأُجرَ آخَرِينَ بَعدَهم فَقَالَ: أَكْمِلُوا بقيّة يومِكم هذا ولَكُم الَّذِي شَرَطتُ لهم مِنَ الأَجرِ فَمَمِلُوا، حَتَّى إذا كَانَ حِينَ صَلاةِ العَصْرِ قَالُوا: لكَ بقيّة يومِكم هذا ولَكُم الَّذِي شَرَطتُ لهم مِنَ الأَجرِ فَمَمِلُوا، حَتَّى إذا كَانَ حِينَ صَلاةِ العَصْرِ قَالُوا: لكَ ما عَمِلْنا بَاطِلٌ، ولك الأَجرُ الذي جَعلتَ لنا فيهِ. فَقَالَ لَهُم أَكمِلوا بقيةَ عَمَلَكُم فَإِنَّ مَا بقيَ مِنَ النهارِ شيءٌ يَسيرٌ، فأَبُوا، فاستأَجَر قوماً أَن يعمَلوا له بقية يومِهم، فَعمِلوا بقية يومِهم حَتَى غَابِتِ الشَّمسُ، واستكملوا أَجرَ الفريقينَ كِلَيْهِمَا، فَذَلْكَ مَثُلُهم ومَثَلُ ما قَبُلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ» (١).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً. . . فذلك فضلي أوتيه من أشاء ٤ . قال الحافظ في «الفتح»:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٧١).

استدل به وبغيره من الأحاديث، على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف، لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين. وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي على كانت أكثر من ألفي سنة، ومدة النصارى من ذلك ستمائة، وقيل أقل، فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعاً.

وتضمن الحديث، أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بعث عيسى كفروا به. وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها اهد. مختصراً.

### ٨ - باب شهادة المسلمين على الأمم يوم القيامة

قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُا شُهَدَآهَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاً ﴾ [البغرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿هُوَ سَمَنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَبَلٌ وَفِ هَنذَا ۚ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَآهَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآةَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الْخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ بَنُظُمُرُونَ۞ وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِئنَبُ وَجِلَىٰٓ بِالنَّبِيْتِنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۞ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [الزمر: ١٨ ـ ٧٠].

٣٥١ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَجِيءُ النَّبِيُ يَوْمَ القَيْمَامَةِ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَيَجِيءُ النَّبِيُ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَيَجْمِيءُ النَّبُي مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فَتُدْعَىٰ أَمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُقَالُ: هَلْ بَلِّغَ هَاذا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيُقَالُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِلْلِكَ، فَيَقُولُونَ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا﴾ \_ فَيَقُولُونَ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطّا﴾ \_ قَالَ: غَذَلاً \_ ﴿ لِلْكَحُونُوا شُهَدَاةً عَلَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]» (رواه النساني).

ورواه أحمد بلفظ: «يَجِيءُ النّبئِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنّبئِ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَٱكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ. فَيْدُعَى قَوْمُهُ، فَيْقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلّغَكُم هاذا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيْقَالُ لَهُ: هَلْ بَلّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدِ وَأُمَّتُهُ.

٣٥١ \_ [رواه أحمد (٢٩٦٨/٤) والبخاري (٣٣٣٩) والترمذي عقب الحديث (٢٩٦١) والنسائي في «الكبرى» (١١٠٠٦ \_ ٢/١١٠٠٧). وابن ماجه (٤٢٨٤) وأبو يعلى (١١٧٣) وغيرهم].

فَيْدْعَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَمْتُهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلْغَ هَلْنَا قَوْمُهُ؟ فَيَقُولُونَ: 'نَعَمْ لَ فَيُقَالُ: وَمَا عِلْمُكُم؟ فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِئِنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلْغُوا، فَذْلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطّا ﴾ لـ قَالَ: عَدَلاً لـ ﴿ لِيَكُونُ أَنْهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أَلَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أَلَهُ اللهِ اللهِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ الل

ورواه ابن ماجه بلفظ: فيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَيَجِيءُ النَّبِيُ وَمَعَهُ النَّلاَثَةُ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَقَلُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَدْعَى قَوْمُهُ، فَيْقَالُ: هَلْ بَلَغْكُم؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيْقَالُ: مَنْ شَهِدَ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأَمْتُهُ. فَتُدعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ فَيْقَالُ: هَلْ بَلْغَ هاذا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُم بِلْلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِئِنَا بِلْلِكَ، أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلْغُوا، فَصَدَّقْنَاهُ».

قَالَ: «فَلْلِكُم قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُوثُواْ شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾».

# ٩ ـ باب شفقة النبي ﷺ بامته، ودعاءه لها، وبيان ما سيبلغ ملكها، وما خصها الله تعالى به من كرامة

٣٥٢ - عَنْ شَدادِ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: الْإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُّ زَوَىٰ لِيَ الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ مِنْهَا. وَإِنِّي أُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالأَخْمَرَ. الأَبْيَضَ وَالأَخْمَرَ.

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي حَزُّ وَجَلَّ لاَ يُهْلِكَ أُمْتِي بِسِنَةٍ حَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ حَلَيْهِمْ حَدُواً فَيُهْلِكَهُم بِمَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً، وَلاَ يُذِيقَ بَعْضَهُم بَأْسَ بَعْض.

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ. وَإِنِّي قَدْ أَضَطَيْتُكَ لأَمْتِكَ أَنْ لاَ أَهْلَكَهُم بِسِنَةٍ بِعَامَةٍ، وَلاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٓاً مِمَّنْ سِوَاهُمْ، فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَةٍ، حَتَى يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، وَبَعْضُهُم يَقْتُلُ بَعْضاً، وَبَعْضُهُم يَسْبِي بَعْضاً».

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ وَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَى أُمْتِي إِلاَّ الاَئمةَ المُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيفُ في أُمْتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُم إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ٩. (رواه احمد).

٣٥٣ - وَعَنْ نَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الأَرْضَ.

٣٥٢ - [رواه أحمد (٦/١٧١١٤) والبزار (٣٢٩١) - كشف الأستار - وإسنّاده صحيح، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد، (٦/١١٩٦٥) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح].

٣٥٣ ـ [أخرجه أحمد (٢٢٤٥٨ ـ ٢٢٤٥٨) ومسلم (٢٨٨٩) وأبو داود (٤٢٥٣) والترمذي (٢١٧٦) وابن حبان (٧٢٣٨) والبغوي في «شرح السنة» (٤٠١٥)].

فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. وَإِنَّ أُمُّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ.

وَإِنِي سَأَلْتُ رَبِّي لأَمْتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ هَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِم هَدُوٓا مِنْ سِوَىٰ أَنَفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِح بَيضَتَهُمْ، وَإِنْ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ. وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأُمْتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٓا مِنْ سِوَىٰ أَنَفْسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُم، وَلَوْ اجْتَمَعَ أَنْ لاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَن لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٓا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُم، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بِأَنْطَارِهَا وَلَا أَسُلُطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَهْلِكُ بَعَضاءً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَنْطُومُ مَنْ بِأَنْطُومُ مَنْ بِنَافُهُمْ يَعْلَيْكُ بَعَضاءً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يَعْلِكُ بَعَضاءً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يَعْلِكُ بَعَضاءً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يَعْضَاءً (رواه سلم).

ورواه أحمد بلفظه، وزاد فيه: ﴿وَإِنَّمَا أَخَافُ هَلَى أُمَّتِي الْأَنِمُةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ في أُمَّتِي السَّيْفَ، لَمْ يُرْفَغ هَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاهَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمْتِي بِالْمُضْرِكِينَ حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمْتِي الأَوْثَانَ.

وَإِنَهُ سَيَكُونُ في أُمْتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِئٍ وَأَنِا خَاتَمُ النَّبِيئَ لاَ نَبِيْ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أَمْتِي عَلَى الحَقَّ ظَاهِرِينَ لاَ يَضْرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزُ وَجَلَّ.

الشرح: قوله عن : إن الله عز وجل زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، معنى: وزوى لي الأرض، أي قبضها وجمعها لي حتى أراها. وهذا من معجزات نبوته عنى . قال القرطبي: معناه، أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي؛ أن الله تعالى قوى إدراك بصره، ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه، كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه.

وقوله عنى : قوإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، يعني به، كنز كسرى، وهو مَلِكُ الفرس، ومُلك قيصر، وهو مَلِكُ الروم، وقصورهما، وبلادهما، وقد دلَّ على ذلك قوله في في العديث الآخر حين أخبر عن هلاكهما: التنفقن كنوزهما في سبيل الله الله الموالية وعبر بالأحمر عن كنز قيصر، لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى، لأن الغالب كان عندهم الفضة والجوهر. وقد ظهر ذلك ووجِد كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. اهـ.

أقول: ولم يكن على زمان القرطبي قد اكتشفت آبار الوقود ـ البترول ـ في جزيرة العرب، وكذا في معظم بلاد المسلمين، ومدى المكاسب التي حُقِّقَتْ بسببها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۱۸).

وقوله ﷺ: ﴿وإني سألت ربي عز وجل لا يُهلك أمتي بسنة عامة؛ السنة: الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام، ويُسمَّى الجدب والقحط: سنة، ويجمع سنين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ أَخَذُنَا عَالَى وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَى اللهِ وَلَقَدُ اللهِ وَلَعَدُنَا عَالَى اللهِ وَلَقَدُ اللهِ وَلَعَدُنَا اللهِ وَلَقَدِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ [الاعراف: ١٣٠]، أي بالجدب المتوالي.

وأما قوله ﷺ وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بيضة المسلمين: معظمهم وجماعتهم. وفي الصحاح : بيضة كل شيء: حوزته، وبيضة القوم: ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى، لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كلُ من بين أقطار الأرض، وهي جوانبها.

## ١٠ ـ باب فضل بعثة النبي ﷺ، وما فتح الله تعالى على يديه وما فتح وما سيفتح على يدي أمته من بعده

٣٥٤ حَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النّبِي وَ الْحَيْرَةَ؟ عُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، الفَاقَةَ، ثُمَّ أَنَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبيلِ. فَقَالَ: فيَا عَدِيْ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟ عُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أَنْبِنْتُ عَنْهَا. قَالَ: فقالَ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرْبَئُ الطّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الحِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بالكعبة لا وَقَدْ أَنْبِنْتُ عَنْهَا. قَالَ: فقال بيني وبين نفسي فأينَ دُعَارُ طَيىء الذينَ قد سَعُروا البلادَ؟ - قولئن طالت بكَ حياة لتُفتَحنُ كُنورُ كِسرَى ". قلتُ: كِسرَى بن هُرمُزَ؟ قال: فكسرَى بن هُرمُز. ولئن طالت بكَ حياة لتُقتَحنُ كُنورُ كِسرَى ". قلتُ: كِسرَى بن هُرمُز؟ قال: فيسرَى بن هُرمُز أَولئن الرجل يُخرجُ مِلْ كَفْهِ من ذهبِ أو فضةٍ يَطلُبُ مَن يَقبلهُ منهُ فلا يَجِدُ أَحدا طالت بكَ حياة لتَوَيلُ اللّه أَحدُكم يومَ يَلْقاهُ وليسَ بينهُ وبينهُ ترجمانُ يُترجمُ لُهُ، فَيَقولَنُ: أَلَم أَبعَث إليكَ رسولا فيبلَغك؟ فيقول: بلي . فينظرُ عن يَمينه ولا يَرى إلا جهنَم، وينظرُ عن يَمينه فلا يَرى إلا جهنَم، وينظرُ عن يَسارِهِ فلا يَرى إلا جهنَم ".

قال عَدِيِّ: سمعتُ النبيِّ ﷺ يقط النارَ ولو بشق تمرةٍ، فمن لم يَجِدْ شِقَ تمرةٍ فبكلمةٍ طيهة .

قال عديًّ: فرأيتُ الظعينة ترتحلُ منَ الحِيرةِ حتىٰ تطوفَ بالكعبةِ لا تخافُ إِلاَ الله، وكنتُ فيمن افتتحَ كنوزَ كسرَى بنِ هُرمُزَ، ولئنْ طالت بكم حياةٌ لَتَرُونَ ما قال النبيُّ أَبو القاسم ﷺ يِخرجُ مِلَّ كفه. (متفق عليه).

الشرح:قوله: (فشكا إليه الفاقة): أي الفقر والعوز.

وأما الحيرة: فكانت بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس. والظعينة: المرأة في الهودج، وهو في الأصل اسم للهودج.

وقوله: (قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دغار طيىء). الدعار: جمع داعر. وهو الشاطر

٣٥٤ ـ ارواه أحمد (١٠٢٧٤) والبخاري (٣٥٩٥) ومسلم (١٠١٦) والطيالسي (١٠٣٦) والنسائي (٢٥٥٢) والطبراني في «الكبير» (٢٠٧/١٧) وغيرهم مطولاً ومختصراً وبالفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري].

قاطع الطريق الخبيث المفسد، وطيىء: قبيلة مشهورة، منها عدي بن حاتم المذكور، وبلادهم ما بين العراق والحجاز. وكانوا يقطعون الطريق على من مرَّ عليهم بغير جواز، ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة.

وأما قوله: (قد سعروا البلاد)، أي أوقدوا نار الفتنة، أي ملأوا الأرض شراً وفساداً، وهو مستعار من: استعار النار، وهو توقدها.

وقوله ﷺ: التفتحن كنوز كسرى، وكسرى اسم علم على من ملك الفرس، وما كان استغراب عدي، إلا لعظمة كسرى وملكه في نفسه إذ ذاك.

وقوله ﷺ: «ولئن طالت بك حياة لترين الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه» وذلك لاكتفاء الناس يومئذ وعدم حاجتهم. والأرجح أن ذلك يكون في زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام.

وفي الحديث الحث على المسارعة بالصدقة مهما قلَّتُ من قبل أن يأتي عليه يوماً لا يجد فيه من يقبل منه صدقته.

## خاتمة في شفاعة النبي ﷺ بامته، وأنه اختبىء دعوته لهم ليوم الدين

٣٥٥ ـ عن عبادة بن الصامتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: فَقَدَ النبيّ ﷺ ليلة أصحابهُ، وكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَنْزَلُوهُ أَوْسَطهم. فَفَزِعُوا وظَنُوا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لَهُ أصحاباً غيرهُم. فإذَا هُمْ بِخَيالِ النَّبِي ﷺ فَكَبروا حينَ رأوهُ، وقالوا: يا رسولَ اللَّهِ؛ أَشْفَقنَا أَن يكونَ اللَّهَ اختارَ لكَ أصحاباً غيرنا!

فقال رسول الله عَلَيْ : ﴿ لاَ بَلْ أَنْتُم أَصْحابِي فِي الدُنيا والآخرةِ. إِنَّ اللَّهَ تعالَى أَيْقَظني فقال : يا مُحَمَّدُ إِنِي لَم أَبْعَثُ نَبِياً ولا رسولاً إِلاَّ وقد سَأَلَنِي مسأَلةً أَعْطَيتُها إِيَّاهُ. فَاسْأَلْ يَا مُحَمَّدُ تُعْطَ. فقلت : مُسْأَلتي شَفَاعةٌ لأمني يومَ القيامةِ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، وما الشفاعة؟ قال : «أقول : يا رَبُ شفاعتي التي اخْتَباْتُ عِنْدُكَ. فيقول الرُبُ تَبَارَكَ وتعالَى : نَعَمْ. فَيُخْرِجُ رَبِّي \_ تباركَ وتعالَىٰ \_ بَقيَةً أُمْنِي مِنَ النَار ، فَيَنْبُذُهُمْ فِي الجَنِّةِ ».

٣٥٦ \_ ومن حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي على قال: الكِكُلِّ نَبِي دَعُوةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجبِبَ. فجعلتُ دَعُوتِي شَفَاعةً لأُمُتِي يَوْمَ القِيامةِ».

٣٥٧ ــ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: الكُلُ نَبئي دَعُوةً مُسْتَجَابَةُ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعُوتِي شَفَاعةً لأُمْتِي فِي الآخرةِ».

٥٥٣ \_ [رواه أحمد (٨/٢٢٨٣٥) في «مسنده» بإسناد قابل للتحسين].

٣٥٦ \_ [رواه البخاري (٥٣٠٥) ومسلم (٢٠٠)].

٣٥٧ \_ [رواه البخاري (٦٣٠٤)].

#### ١١ ـ باب البشارة برسول الله سيدنا محمد على الله من الكتب السماوية

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى النِّيتِينَ لَمَا ءَاتَبْنُكُم مِن كِتَنبٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُعَدَّقِّ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنهُمُونَّةً قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيَّ الْأَتِحَ الَّذِي يَجِدُونَــُمُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىـُدَةِ وَالْإِنجِيــِلِ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آنُ مَرْيَمَ يَنَئِقَ إِسْرَهِ مِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ شُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَقَ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَمُبَيِّرًا مِرْسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى آمْمُهُۥ آخَدُ ﴾ [الصف: ٦].

٣٥٨ حَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمرو بْنِ العَاصِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قلتُ: أَخِرني عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى التَّوراةِ، قَالَ: أَجَل، واللّه إِنَّهُ لَمَوصوفٌ في التَّوراةِ بَعْضِ صِفتهِ في القُرآنِ: قِيَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرسلناكَ شاهِداً ومبَشْراً ونذيراً وحِززاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سمَّيتُك المتوكُل، ليس بِفَظُ وَلا عَليظٍ ولا سَخَابٍ في الأسواقِ، ولا يدفعُ بالسَّيئةِ السَّيئة، ورسولي، سمَّيتُك المتوكُل، ليس بِفَظُ وَلا عَليظٍ ولا سَخَابٍ في الأسواقِ، ولا يدفعُ بالسَّيئةِ السَّيئة، ولكن يَعفو ويَغفِرُ، ولن يَقبضَهُ اللّه حتى يُقيمَ بهِ المَلّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويُفتحُ بها أعين عمي وآذانٌ صُمَّ وَقُلُوبٌ عُلْفٌ، (رواه البخاري).

وفي لفظ للبخاري أيضاً، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ هَاذِهِ الآيةَ الْتَي في القُرآنِ ﴿يَكَايُّمُا النَّيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيراً ﴾ [الاحزاب: ٤٥]، قال: في التُورَاةِ: فيَا أَيْهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَحِرْزاً لِلأُمْيِينَ. أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولي، سَمَّيتُكَ المُتَوكَل. لَيْسَ بِفَظُ وَلاَ خَلِيظٍ وَلاَ سَخَابِ بِالأَسْوَاقِ. وَلاَ يَدْفَعُ السَّيْئَةَ بِالسَّيْئَةِ، وَلكِن يَعْفُو وَيَضفَعُ. المُتَوكَل. لَيْسَ بِفَظُ وَلاَ خَلِيقًا العَوْجَاء بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِللهَ إِلاَ اللَّهُ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَغْيَنا عُمياً، وَآذَنا صُمّاً، وَقُلُوبا غُلْفاه.

الشرح: قوله: (أن هذه الآية التي في القرآن ﴿ يَتَأَيُّنَا النِّيِّ إِنَّاۤ اَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا وَمُبَيِّمَرَا وَنَـذِيرًا ﴾ . قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) أي شاهداً على الأمة، ومبشراً للمطيعين بالجنة، وللعصاة بالنار. أو شاهداً للرسل قبله بالإبلاغ.

وحرزاً: بكسر الحاء . أي حصناً. وحافظاً. وأصل الحرز: الموضع الحصين، وهو استعارة. والأميين: العرب، لغلبة الأمية عليهم.

٣٥٨ \_[رواه البخاري في «البيوع» (٢١٢٥) وفي «التفسير» (٤٨٣٨) وفي «الأدب المفرد» (٢٤٦). وأحمد (٢٦٢) والدارمي في المقدمة رقم (٦) وابن سعد في «الطبقات» (٣٦٢/ ١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٣٧ ـ ٣٧٥) ) واللفظ للبخاري].

وقوله جل وعلا: «سميتك المتوكل» وذلك لتوكله على الله تعالى، وقباعته باليسير، والصبر على ما كان يكره.

وقوله جل وعلا: اليس بفظ ولا غليظ، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَيِظَ ٱلْقَلْبِ لَا تَفَالُهُ وَ الْعَلْمَ اللهُ الل

وقوله جل وعلا: (ولا سخاب بالأسواق) قال أهل اللغة: سخاب وصخاب، بالسين والصاد. وبالصاد أشهر. وكلاهما بمعنى واحد. وهو رفع الصوت بالخصام.

وقوله جل وعلا: (ولن يقبضه) أي يتوفاه (حتى يقيم به الملة العوجاء) أي ملة العرب، ووصفها بالعوج، لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها؛ أن يُخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان.

وقوله جل وعلا: «فيفتح بها أعيناً عمياً» أي يفتح بكلمة التوحيد أعيناً لا تبصر الحق. وآذناً لا تبعي ما تسمع. قال الله تعالى إخباراً على أهل النار: ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَشَعُ لَوْ نَفْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَمْسَكِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

وقوله جل وعلا: (وقلوباً خلفاً) أي مغلفة بالكفر أو بظلمات الجهل والهوى. والغلف كل شيء في غلاف.

١٢ ـ باب فكاك المسلمون من النار، باليهود، والنصارى، وفضيحة من كذب على الله تعالى في يوم الحشر على رؤوس الأشهاد قال الله تعالى في يوم الحشر على رؤوس الأشهاد قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلأَشْهَادُ هَتُؤُلَامَ اللَّايِنَ ﴾ [مرد:١٨].

٣٥٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ أَمْ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣٦٠ \_ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيُّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، آخِذُ بِينِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ فِي النَّجُويٰ؟. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ فِي النَّجُويٰ؟. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: مَتَن مُهَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: فَيَعُولُ: مَعْمُ أَيْ رَبِّ، حَتَى إِذَا قَرْرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَىٰ فَى نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ. قَالَ: سَتَرَتُهَا

٣٥٩ \_ [رواه مسلم في التوبة (٢٧٦٧)].

<sup>.</sup> ٣٦ \_ [رواه أحمد (٧٤٣٧/ ٢) والبخاري (٢٤٤١) ومسلم (٢٧٦٨) وابن منده في «الإيمان» (٧٩٠) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ البَوْمَ. فَيَعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿ هَتُولُكَمْ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [مود: ١٨]. (متف عله).

ورواه مسلم بلفظ: ايُدني المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَقَهُ، فَيُقَرِّرَهُ بِنُوبِهِ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَعْرِفُ. قَالَ: فَإِنِي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ. فَيْتَادِى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ. فَيْتَادِى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِق: هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ.

خاتمة :روى ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ، مَنْزِلٌ في الجَنْةِ، وَمَنْزِلٌ في النّارِ. فَإِذَا مَاتَ، فَذَخَلَ النّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ (المومنون: ١٥).

الشرح:قوله ﷺ (إذا كان يوم القيامة، دفع الله عز وجل إلى كل مسلم، يهودياً أو نصرانباً، فيقول: هذا فكاكك من النار، وفي رواية لمسلم أيضاً بلفظ: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه، النار يهودياً أو نصرانياً» (٢)وفي لفظ له آخر: «يجيء يوم القيامة، ناس من المسلمين، بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى، (٣).

الفكاك بفتح الفاء وكسرها \_ والفتح أفصح وأشهر. وهو الخلاص، والفداء. قال الإمام النووي: ومعنى هذا الحديث: ما جاء في حديث أبي هريرة: «لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار» فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره.

ومعنى فكاكك من النار؛ أنك كنت معرضاً لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر لها عدداً يملؤها، فإذا دخلها الكفار بكفرهم، وذنوبهم صاروا بمعنى الفكاك للمسلمين. اهـ.

وأما قوله على اليهود والنصارى، فمعناه أن اليهود والنصارى بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض ويضعها على اليهود والنصارى، فيعناه أن اليهود والنصارى بسبب فسادهم وإفسادهم في الأرض أذاعوا وأفشوا المعاصي فارتكب كثير من المسلمين الذنوب أمثال الجبال بسبب فسادهم ومجاهرتهم بالآثام والفواحش. فإذا جاء يوم القيامة غفر الله تعالى لهؤلاء المذنبين من المسلمين، بفضل رحمته وما قدموه لأنفسهم من أعمال البر، فيلقي بهذه الذنوب كأمثال الجبال على من كان سببها من اليهود والنصارى، ويكون في ذلك تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿مَن يَهمَلْ سُوّهَا يُعُز بِهِ السه: ١٢٣]. وفي هذا العدل، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها.

وأما قوله ﷺ وإن اللَّه يدني المؤمن فيضع عليه كنفه؛ إلى آخر الحديث. أما كنفه ـ بفتح

رواه ابن ماجه (٤٣٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۷۷/۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٦٧/ ٥١).

النون ـ الستر. ومعنى الحديث أن الله يستر المؤمن ويحيطه برعايته من كل الجوانب. وفي هذا مبالغة في حجبه عن كشف ذنوبه عن البشر وربما تعدى ذلك ليشمل ستره عن الملائكة. والله أعلم.

وأما الدنو هنا، فهو دنو كرامة، وتفضل وإحسان، لا دنو مسافة. والله تعالى منزه عن المسافة وقربها.

#### خاتمة مشرفة:

روى الإمام مسلم وغيره من حديث جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى المَحَقَّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» قَالَ: •فَيَنْزِلُ حِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُولُ: لاَ. إِنْ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضٍ أُمْرَاهُ. تَكُرِمَةَ اللَّهِ هَائِهِ الْأُمَّةُ (١).
الأُمَّةُ (١).

\* \* \*

# ۲۲ ـ كتاب أحوال يوم القيامة العلامات الكبرى

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلنَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَفَتَةً فَقَدْ جَآةَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ [محمد عليه: ١٨].

#### فصل: العلامات الكبرى لقيام القيامة

## ۱ ـ باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ من السماء وقتله للدجال

٣٦١ \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَنزلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ. فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبُوا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاَ وَاللّهِ اللهُ لَخُلّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا.

فَيْقَاتِلُونَهُمْ. فَيَنْهَزِمُ ثُلُكَ لاَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً. وَيُفْتَلُ ثُلْثُهُم، أَفضَلُ الشُهَداءِ عِنْدَ اللَّهِ. وَيَفْتَتِحُ الثُّلُكُ. لاَ يُفْتَنُونَ أَبَداً. فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنطِينِيْةَ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَقتَسِمُونَ الْفَنَائِمَ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُون، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُم فِي الْهَلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ. وَذْلِكَ بَاطِلْ.

فَإِذَا جَاوُوا الشَّأْمَ خَرَجَ. فَبَيْتَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلقِتَالِ، يُسَوُونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَأَمُّهُمْ. فَإِذَا رَآهُ عَذْوُ اللَّهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. فلَوْ تَرَكَهُ لاَتُذَابَ حَتَّىٰ يَهْلِكَ. وَلكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَلِهِ. فَيُرِيهِم دَمَهُ في حَزْبَتِهِه. (رواه مسلم).

٣٦٢ ــوَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ. فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَىٰ (١) إِلاَّ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتُكِئاً. فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةُ لاَ تَقُومُ، حَتَّىٰ لاَ يُفْسَمَ مِيرَاكُ، وَلاَ يُمْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم)

٣٦١ \_[رواه مسلم (٢٨٩٧) وابن حبان (٦٨١٣) والحاكم (٨٤٨٦) واللفظ لمسلم].

٣٦٢ \_[رواه أحمد (٣٩٤٦\_٣٦٤٣) ٢) ومسلم (٢٨٩٩) والطيالسي (٣٩٢) وأبو يعلى (٥٣٨١) وعبد الرزاق (٢٠٨١ ]. (٢٠٨١٢) وابن حبان (٦٧٨٦) والحاكم (٤٧٤١) والبغوي في «شرح السنة» (٤٢٤٧) واللفظ لمسلم].

<sup>(</sup>١) أي ليس له إلا هذا القول، والهجرى: العادة والدأب.

فَقَالَ: عَدُوْ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. قُلْتُ: الرُّومَ تَغنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةً شَدِيدَةً.

فَيَشْتَرِطَ ٱلْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً. فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يَخْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ. فَيَفِيءُ هُوْلاَءِ وَهُوُلاَءِ. كُلُّ غَيْرَ غَالِبٍ. وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ. ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ. لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ. كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ. ثُمَّ غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يُمْسُوا. فَيَفِيءُ هُؤُلاَءِ وَهُؤُلاَءِ. كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ. يُمْ يَشْرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ. لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً. فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّىٰ يُمْسُوا. فَيَفِيءُ هُؤُلاَءِ وَهُؤُلاَءِ. كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ.

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ. فَيَجْعَلُ اللَّهُ الذَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ. فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ـ إِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ـ حَتَّىٰ إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلُّفُهُمْ حَتَّىٰ يَخُرُ إِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ـ حَتَّىٰ إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلُّفُهُمْ حَتَّىٰ يَخُرُ مَنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. فَبِأَيِّ عَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ مَيْنَاتُ بِيُولُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. فَبِأَيْ عَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيْ مِيزَاثِ يُقَاسَمُ؟ أَيْ

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ. فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ؛ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ. فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَيُقْبِلُونَ. فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَغْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ. هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَثِذِ. أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَثِذِهِ. (دواه سلم).

والشرطة: أول طائفة من الجيش تشهد القتال.

الشرح: معنى قوله: انهد إليهم، إذا صمدوا للعدو وشرعوا في قتاله.

وقوله: «فيجعل الله الدبرة عليهم» من الإدبار، وهو الهزيمة في القتال. وأما موت الطائر الذي يمر من فوقهم فبسبب شدة نتنهم وريحيهم ومعنى «فيتعاد بنو الأب» أي يعد بعضهم بعضاً. والمراد ببنى الأب، أصحاب العشيرة الواحدة.

فائدة: أخرج أحمد بإسناده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ الله عِنْجُ: المَلْحَمَةِ. وَخُرُوبُ وَخُرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجَ المَلْحَمَةِ. وَخُرُوبُ اللّهِ عَنْجُ القُسْطَنْطِينَةِ خُرُوبُ الدَّجَالِ». المَلْحَمَةِ فَتْحُ القُسْطَنْطِينَةِ خُرُوبُ الدَّجَالِ».

ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى فَخِذِهِ ـ أو على مَنْكَبَهِ ـ ثم قال: ﴿إِنَّ هَاذَا الْحَقُّ كَمَا أَنْكَ قَاعِدٌه (١).

٢ - باب خروج ياجوج ومأجوج عقب قتل عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ

للمسيح الدجال، وقيام الساعة على شرار أهل الأرض

قال الله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا قُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ ۞ وَأَقْرَبَ ٱلْوَعْـدُ

<sup>(</sup>۱) رواه احمد (۸/۲۲۰۸٤).

ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْحِمَةُ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَنَـرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٩١].

٣٦٣ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيهِ وَرَفَعَ. حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَاثِفَةِ النَّخْلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَٰلِكَ فِينَا فَقَالَ: «مَا شَأَتْكُم»؟ فَخَفَض فِيهِ وَرَفَعْت. حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَاثِفَةِ النَّخْل. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً. فَخَفَضت فِيهِ وَرَفَعْت. حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَاثِفَةِ النَّخْل.

فَقَالَ: ﴿ فَيْرُ الدُّجَالِ آَخُونُنِي مَلَيْكُم. أَنْ يَخْرُخِ، وَأَنَا فِيكُم، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونكم. وَإِنْ يَخْرُخ وَلَسْتُ فِيكُم، فَامْرُومُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ. إِنَّهُ شَابُ قَطَطُ. عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِي أُشَبُهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بْنِ قَطَنٍ. فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُم قَلَيْقَرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَينَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ. قَمَاتَ يَمِيناً وَحَاتَ شِمَالاً، يا عِبَادَ اللَّهِ قَاثَبُتُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لَبْتُهُ فِي الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ. قَمَاتَ يَمِيناً وَحَاتَ شِمَالاً، يا عِبَادَ اللَّهِ قَاثَبُتُوا: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمُ كَسَنَةٍ، وَيَوْمُ كَشَهْرٍ، وَيَوْمُ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَامِهِ كَأَيَّامِكُمْ: . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذْلِكَ الْبَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاهُ يَوْمٍ؟ قَالَ: ﴿لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قُدْرَهُ . قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْض؟

قَالَ: (كَالْفَيْثِ اسْتَذْبَرَتْهُ الرَّيعُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِر، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً. السَّمَاءَ فَتُمْطِر، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ لَوْمَامِر، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالْخَرِيَةِ فَيَقُولُ لَهَا؛ أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّيْدِيهِمْ شَيءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالْخَرِيَةِ فَيَقُولُ لَهَا؛ أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبَلُ اللَّيْفِ فَيَقُطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبَلُ وَجُهُهُ، يَضْحَكُ .

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ هِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَثَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ هَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانُ كَاللَّوْلُوْ. فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدَ رِيحَ نَفْسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهي طَرْفُهُ.

فَيَطْلُبُهُ حَتَٰىٰ يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٌ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي حِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ مَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ،
فَيَمْسَحْ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدُّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِّي
قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرُّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
وَهُمْ مِنْ كُلُّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُ آخِرُهُمْ

٣٦٣ \_ [رواه مسلم (٢٩٣٧) وأبو داود (٤٣٢١) والترمذي (٢٢٤٠) وابن ماجه (٤٠٧٥) واللفظ لمسلم].

فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِانِهِ مَرَةً، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُ اللّهِ عَيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَضحَابُهُ . حَتَى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لِأَحْدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِاتَةٍ دِينَارٍ لِأَحْدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْظَبُ نَبِيُ اللّهِ عِيسَىٰ وَأَضحَابُهُ إِلَى النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيْضِيحُونَ فَرْسَىٰ كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُ اللّهِ عِيسَىٰ وَأَضحَابُهُ إِلَى النَّهَ فِي رِقَابِهِمْ فَيْضِيحُونَ فَرْسَىٰ كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُ اللّهِ عِيسَىٰ وَأَضحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلاَةً رَهَمُهُمْ ، وَنَتَنْهُمْ ، فَيَرْظَبُ نَبِي اللّهِ عِيسَىٰ وَأَضحَابُهُ إِلاَّ مَلاَّهُ وَيَعِيمُهُمْ وَنَتَنْهُمْ ، فَيَرْظَبُ نَبِي اللّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ مَلْ اللّهُ مَطْراً لاَ يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَيَرٍ ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَىٰ يَتُوكَهَا كَالزُّلْقَةِ ثُمُّ يَقَالَ لِلأَرْضِ: آتَئِتِي وَأَصْحَابُهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْ النَّاسِ، وَاللّهُ حَتَى الْرُمْانَةِ ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرّسْلِ ، وَرُدْي بَرَكَتَكِ ، فَيُومَئِذٍ تَأْكُلُ الْمِصَابَةُ مِنَ الرُمُانَةِ ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرّسْلِ ، وَرُدْي بَرَكَتَكِ ، فَيُومَئِذٍ تَأْكُلُ الْمِصَابَةُ مِنَ اللّهُ مِنْ الْنَاسِ ، وَيَشْتَطِلُونَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرّسْلِ ، وَيُدَى الْنَاسِ ، وَالنَّاسِ ، وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ رِيحاً طَيْبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطُهِمْ ، وَيَنْقَلُ مُ مُنْ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُخَ الْحُمُرِ ، فَعَلَيْهِمْ مَعْمُ مُ فَيْ اللّهُ مِن وَكُلُ مُسْلِمٍ ، وَيَنْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُخَ الْحُمُر ، فَعَلَيْهِمْ مَعْمُ مُ فَيْ اللّهُ مِن وَلَا مُسْلِمٍ ، وَيَنْقَلُ مُ مُنْ اللّهُ مِن وَيُو مُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُخَ اللّهُ مَلْ مُ عَلْهُمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ النَّهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

خاتمة: روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ يِأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَخْفِرُنَّ السَدُّ كُلِّ يَوْمِ حَتى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شَعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الذي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخْفِرُونَهُ غَداً فَيَعُودُونَ إليهِ كَأْشِدُ مَا كَانَ حَتَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعاعَ الشَمْسِ قَالَ بَلَغَتُ مُذَّتُهُمْ وَأُرادَ الله عَزَّ وَجَلُّ أَنْ يَبْعَثَهُمْ إِلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعاعَ الشَمْسِ قَالَ الذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ هَدا إِنْ شَاءَ الله وَيَسْتَغْنِي فَيَعُودُونَ إليهِ وَهُو كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ الذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ هَدا إِنْ شَاءَ الله وَيَسْتَغْنِي فَيَعُودُونَ إليهِ وَهُو كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَخُورُونَهُ وَيَخُرُجُونَ على النّاسِ فَيَنَشَّفُونَ المياهَ وَيَتَحَصَّنُ النّاسُ مِنهم في خصُونِهم فَيَرْمُونَ بسِهامِهِمْ فَيَحْرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ على النّاسِ فَيَنَشَّفُونَ المياهَ وَيَتَحَصَّنُ النّاسُ مِنهم في خصُونِهم فَيَرْمُونَ بسِهامِهِمْ إِلَى السَماءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْها كَهَيْقَةِ الدَّمِ فَيقُولُونَ تَهْرَنا أَهْلَ الأَرْضِ وَعَلُونا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِم أَيْقَالُهُمْ بِها ﴾ فَقَالَ رسول الله ﷺ ﴿ وَالذِي نَفْسُ مُحمدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دُوابَ الأَرْضِ لَسَمَن شُكَامً فِي أَقْفَائِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ﴾ (١٠).

الشرح: قوله رضي الله عنه: (ذات غداة) ذات صباح (فخفض فيه ورفع) أي حقر أمره وكذا عظمه وفخمه، وذلك لهوانه على الله تعالى، ولعظيم فتنته. ويحتمل أن النبي على خفض من صوته لكثرة ما تكلم فيه، فخفض بعد طول الكلام ليستريح، ثم رفع ليبلغ صوته كل الموجودين من صحابته.

قوله ﷺ: «غير الدجال أخوقتي عليكم» أي غير الدجال أخاف عليكم «أن يخرج» وأنا فيكم» أي إذا خرج وأنا بين أظهركم «فأنا حجيجه دونكم» أي فأنا أتصدى له من دون معاونتكم لي، «وإن يخرج ولست معكم أي ولكن أخاف عليكم إن حرج بعد موتى ولست معكم أفامرؤ حجيج نفسه»

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۱۰۶۳۷).

أي فكل واحد منكم فليدافع وليرد عن نفسه ما استطاع من فتنته «والله خليفتي على كل مسلم» وهو نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ﴾ [الحج: ٣٨].

وقوله ﷺ : اإنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، مباعد للجعودة المحبوبة.

وقوله ﷺ : ﴿إِنه خارج خَلَّة بين الشام والعراق؛ أي من ناحية بين الشام والعراق، وقال في «العين» : الخَلَّة : موضع حَزَن وصخور اهـ. والحَزَن : الأرض ملؤها الهضاب والتعرجات.

وقوله عند الله الله وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قوله في وصف الدجال: ١٠.٠ ثم رأيت رجلاً وراءه - أي لعيسى عليه السلام - جعداً قِططاً أعور عين البمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن ().

قال الزهري \_ عقب رواية البخاري: ابن قطن: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ٢) .

وقوله على الفساد، والإسراع فيه. والمراد باليمين والشمال، مدى اتساع فساد، ليشمل كل الاتجاهات.

وقوله على المحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث يدل عليه هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث يدل عليه قوله على : وسائر أيامه كأيامكم، وأما قولهم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، فقال القاضي: وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث، ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه، وبين الظهر كل يوم، فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها، وبين المغرب، فصلوا المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك المغرب، وكذا العشاء، والصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤادة في وقتها. وأما الثاني الذي كشهر، والثالث الذي كجمعة، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه والله أعلم.

وقوله على المعجم المول ما كانت ذراً، وأسبغه ضروعاً، وأمده خواصر». أما تروح، فمعناه ترجع آخر النهار. والسارحة هي: الماشية التي تسرح أي: تذهب أول النهار إلى المرعى. وأما الذرى، فبضم الذال المعجمة، وهي: الأعالي، والأسنمة، جمع ذروة بضم الذال، وكسرها.

وقوله: «وأسبغه». بالسين المهملة، والغين المعجمة أي: أطوله لكثرة اللبن، وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع.

وقوله على : افتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٩). (٢) رواه البخاري (٣٤٤١).

وآخرون. قال القاضي، المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها؛ لأنه متى طار تبعته جماعته.

وقوله ﷺ: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض». بفتح الجيم على المشهور، وحكى ابن دريد كسرها أي: قطعتين ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، هذا هو الظاهر المشهور. وحكى القاضي هذا، ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً، وتأخيراً، وتقديره، فيصيبه إصابة رمية الغرض، فيقطعه جزلتين، والصحيح الأول.

قوله وفينزل هند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أما المنارة: فبفتح الميم، وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، ودمشق: بكسر الدال، وفتح الميم، وهذا هو المشهور، وحكى صاحب المطالع كسر الميم، وهذا الحديث من فضائل دمشق. وفي عند ثلاث لغات كسر العين، وضمها، وفتحها، والمشهور الكسر. وأما المهروذتان، فروي بالدال المهملة، والذال المعجمة، والمهملة أكثر، والوجهان مشهوران للمتقدمين، والمتأخرين من أهل اللغة، والغريب، وغيرهم، وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة، كما هو المشهور، ومعناه: لابس مهروذتين أي: ثوبين مصبوغين بورس، ثم بزعفران وقيل: هما شقتان، والشقة نصف الملاءة.

وقوله ﷺ: «تحدر منه جمان كاللؤلؤ». الجمان: بضم الجيم، وتخفيف الميم هي: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته، فسمى الماء جماناً لشبهه به في الصفاء.

وقوله ﷺ: افلا يحل لكافر يَجد ربح نفسه إلا مات الدواية: افلا يحل بكسر الحاء: اونفسه الفاضي: معناه عندي، الحاء: اونفسه الفاضي: معناه عندي، حق، وواجب قال: ورواه بعضهم بضم الحاء، وهو وهم، وغلط.

وقوله ﷺ: «يدركه بباب لد» هو بضم اللام، وتشديد الدال مصروف، وهو: بلدة قريبة من بيت المقدس.

قوله ﷺ: "ثم يأتي عيسى ﷺ قوماً قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم". قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره، فيمسح على وجوههم تبركاً، وبراً، ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة، والخوف. قوله تعالى: "أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور" فقوله (لا يدان) بكسر النون تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة، ولا طاقة، يقال: مالي بهذا الأمريد، ومالي به يدان، لأن المباشرة، والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه.

ومعنى: «حرزهم إلى الطور». أي: ضمهم، واجعله لهم حرزاً، يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته، وضممته إليك، وصنته عن الأخذ، ووقع في بعض النسخ حزب بالحاء،

والزاي، والباء أي: أجمعهم. قال القاضي: وروي حوز بالواو، والزاي، ومعناه: نحهم، وأزلهم عن طريقهم إلى الطور.

قوله: اوهم من كل حدب ينسلون الحدب: النشز، وينسلون: يمشون مسرعين.

قوله ﷺ: افيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى النغف: بنون، وغين معجمة مفتوحتين، ثم فاء وهو دود يكون في أنوف الإبل، والغنم الواحدة نغفة. والفرسى بفتح الفاء مقصور أي: قتلى واحدهم فريس.

قوله: «ملأه زهمهم، ونتنهم» هو بفتح الهاء أي: دسمهم، ورائحتهم الكريهة.

قوله ﷺ: الا يكن منه بيت مدرا. أي: لا يمنع من نزول الماء بيت. المدر بفتح الميم، والدال، وهو: الطين الصلب.

قوله على الأرض حتى يتركها كالزلفة، روي بفتح الزاي، واللام، والقاف. وروي الزلفة: بضم الزاي، واللام، وبالفاء. وروي الزلفة: بفتح الزاي، واللام، وبالفاء. وقال القاضي: روي بالفاء والقاف، وبفتح اللام، وبإسكانها، وكلها صحيحة. قال في المشارق، والزاي مفتوحة، واختلفوا في معناه، فقال ثعلب، وأبو زيد، وآخرون معناه: كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضاً شبهها بالمرآة في صفائها، ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء أي: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد معناه: كالإجانة الخضراء وقيل: كالصحفة. وقيل: كالروضة.

قوله ﷺ: «تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها». العصابة: الجماعة. وقحفها: بكسر القاف هو: مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس، وهو الذي فوق الدماغ. وقيل: ما انفلق من جمجمته، وانفصل.

قوله ﷺ: ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفتام من الناس. الرسل: بكسر الراء، وإسكان السين هو: اللبن. واللقحة: بكسر اللام، وفتحها، لغتان مشهورتان، الكسر أشهر، وهي: القريبة العهد بالولادة، وجمعها لقح بكسر اللام، وفتح القاف، كبركة، وبرك، واللقوح ذات اللبن، وجمعها لقاح. والفنام: بكسر الفاء، وبعدها همزة ممدودة، وهي: الجماعة الكثيرة، هذا هو المشهور، والمعروف في اللغة وكتب الغريب ورواية الحديث: أنه بكسر الفاء وبالهمز. قال القاضي ومنهم من لا يجيز الهمز بل يقوله بالياء. وقال في المشارق، وحكاه الخليل: بفتح الخاء، وهي رواية القابسي. قال: وذكره صاحب العين غير مهموز، فأدخله في حرف الياء وحكى الخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاء، وتشديد الياء، وهو غلط فاحش.

قوله ﷺ: التكفي الفخذ من الناس». قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن والبطن دون القبيلة، قال القاضي: قال ابن فارس: الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير، فلا يقال إلا بإسكانها بخلاف الفخذ التي هي العضو، فإنها تكسر، وتسكن.

قوله ﷺ: «يتهارجون تهارج الحمير». أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. والهرج بإسكان الراء: الجماع. يقال: هرج زوجته، أي: جامعها، يهرجها بفتح الراء، وضمها، وكسرها. ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» بتصرف.

#### ٣ ـ باب خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ ذَاتَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوفِئُونَ﴾ [النمل: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلْتِبِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَشْقُ مَايَتِ رَيِّكُ يَوْمَ يَأْقِ بَمْشُ مَايَتِ رَبِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرْ تَكُنْ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَبْراً قُلِ الْنَظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ [الانعام: ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْسَرِى لِمُسْنَفَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [بس: ٣٨].

٣٦٤ عن أَبِي زَرْعةَ قالَ: جَلَسَ ثَلاثةُ نَفَرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى مروانَ بن الحكم، فسمعوهُ يحدثُ عن الآياتِ أَنْ أولها، خُروجُ الدَّجالِ.

فانصرفَ النَّفر إلى عبدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو بن العاصِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، فحدثوه بالَّذي سمعوهُ من مروان بن الحكم في الآياتِ، أن أَوَّلُهَا خروج الدجال.

فقال عبد الله: لم يقل مروانُ شيئاً. وقد حفظتُ من رسولِ اللَّهِ ﷺ حديثاً لم أَنْسَهُ بَعْدَمَا سَمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عقولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآَيَّاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا – أَوْ – خُرُوجُ الدَّآبَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحى، وَأَيْتُهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيباً».

ثم قال عبدُ اللّهِ \_ وكانَ يقرأُ الكُتُبَ \_: وأظن أَوَّلُهُما خُروجاً طُلوعُ الشمسِ من مَغْرِبهَا، وذاكَ أَنَّها كُلَمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تحتَ العرشِ، فَسَجَدَتْ، فَاسْتَأْذَنتْ في الرُّجُوعِ فَأَذِنَ لَهَا في الرجوعِ. حتَّى إِذَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَطْلُعَ من مَغْرِبِهَا، أَتَتْ تحتَ العرشِ فَسَجدتْ واسْتَأْذَنَتْ فَلَمْ يُرَدُّ عليها بشيءٍ.

ثُم تَعودُ فَتَسْتأذن في الرَّجوع، فلا يُرَدُّ عليها بشيءٍ. ثم تعودُ فَتستأذنُ في الرَّجوع، فلا يُرَدُّ عليها بشيءٍ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ من الليل ما شاءَ اللَّهُ أن يذهب، وعرفتْ أنها لَوْ أَذِنَ لها لم تُدرك

٣٦٤\_ [رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب الفتن رقم (١٨٠) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٨١٠) وعند أحمد (٢٨٩٨/٢) وأخرجه مسلم (٢٩٤١) والبزار (٣٤٠) وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (٣٢٦) والحاكم (٨٦٤٥) ) مطولاً ومختصراً. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/١٢٥٧٩) وقال: في «الصحيح» طرف من أوله. وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. اهد. وهو كما قال. ولم أعثر عليه عند الطبراني].

المشرق، قالت: رَبِّ، ما أَبْعَدَ المشرقَ! قالت: من لي بالنَّاس.

حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ استأذنتْ في الرُّجوعِ قِيلَ لَهَا: مَكَانَّكِ فَاطْلَعي، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللَّهِ لهٰذِه الآية. وذلِكَ ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَعْشُ مَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنَفُحُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْلً﴾ [الانعام: ١٥٨]. (رواه ابن ابي شيبة).

٣٦٥ ـ وَعَنْ إِبراهيمَ التيميُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ الأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ الأَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى حَيْنَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ: ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مِنْهَا، وَتَسْتَأَذِنُ فَلاَ يُؤذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنُ فَلاَ يُؤذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأَذِنُ فَلاَ يُؤذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبِلُ مِنْهَا، وَتَسْتَقَرِّ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالشَّنْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِّ فَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلِيهِ اللَّهُ عَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالشَّنْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْكِ مَا اللَّهُ عَلْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ورواه مسلم بلفظ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ يَوْماً: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ لهٰذِهِ الشَّمْسُ»؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿إِنَّ لهٰذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرْهَا تَحْتَ الْعَرْشِ. فَتَخِرُ سَاجِدَةً. فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي. ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِثْتِ. فَتَرْجِعُ. فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا.

ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَتَتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَّهَا تَحْتَ العَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً. وَلاَ تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي. ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِثْتِ. فَتَرْجِعُ. فَتُصْبِحُ طَالِمَةً مِنْ مَطْلِعِهَا.

ثُمَّ تَجْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرْهَا ذَٰكَ، تَحْتَ العَرْشِ. فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي. أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْتَلْرُونَ مَتَى ذَاكُم؟ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنَّ مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وفي لفظ لمسلم أيضاً من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: 
دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ. فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: قِهَا أَبَا ذَرً، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ 
تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ قَالَ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَالِتُهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ في السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا.
وَكَأَنَهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَنِثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبَهَا».

ورواه أحمد بلفظ: قال أبو ذر: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في المَسْجِدِ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ، قَالَ: فَالِنَهَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَالْهَا تَذْهَبُ حَتَّى الشَّمْسُ، قَالَ: فَالْهَا تَذْهَبُ حَتَّى الشَّمْسُ، قَالَ: فَالْهَا فَذْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيثُ جِئْتِ، تَسْجُذَ بَيْنَ يَذَيْ رَبُها عَزَّ وَجَلُ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فَيُؤذَنُ لَهَا وَكَأَنَهَا قَذْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيثُ جِئْتِ،

٣٦٥ ـ [رواه أحمد (٢١٥١٥ ـ ٢١٥٩٧) والبخاري (٣١٩٩) ومسلم (١٥٩) والترمذي (٢١٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٦/١١٧٦) وابن حبان (٦١٥٣) و((٦١٥٤) والطيالسي (٤٦٠) والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٠). واللفظ الأول للبخاري].

فَتَطْلُعُ مِنْ مَكَانِهَا، وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُ لَهَا» قَالَ محمد ـ أحد رواة الحديث ـ ثُمُّ قَرَأَ: ﴿وَالشَّـنُسُ تَجْدِي لِمُسْنَفَرِ لَهَكَأَ﴾ [بتس: ٣٨].

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ: كُنْتُ مع النَّبيِّ عَلَى جِمَارٍ وَعَلَيْهِ بَرْذَعَةُ أَو قَطِيفَةً. قَالَ: فَذَلْكَ عِنْدَ غُروبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ لِي: ﴿ عَا أَبَا ذَرٌ هَلْ تَذْرِي أَيْنَ تَغِيبُ لَمْذِهِ ﴾؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِئَةٍ، تَنْطَلِقُ حَتَّى تَخِرُ لِرَبُهَا \_ عَزَ وَجَلَّ \_ سَاجِدَةً تَحْتَ العَرْشِ، فَإِذَا حَانَ خُرُوجُها أَذِنَ اللَّهُ لَهَا فَتَخْرُجُ فَتَطْلُعُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقها مِنْ حَيْثُ تَغْرِبُ، حَبَسَهَا، فَإِذَا حَانَ خُرُوجُها أَذِنَ اللَّهُ لَهَا فَتَخْرُجُ فَتَطْلُعُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقها مِنْ حَيْثُ تَغْرِبُ، حَبَسَهَا، فَإِذَا رَبُ إِنْ مَسِيرِي بَعِيدٌ. فَيَقُولُ لَهَا: اطْلَعِي مِنْ حَيْثُ فِبْتِ. فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا».

وقد جاء عند ابن حبان في إحدى روايته بلفظ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُروبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ﴿ أَتَلْرُونَ أَيْنَ تَغْرِبُ الشَّمْسُ، ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: تَذْهَبُ حَتَّى تُنتَهِي تَحْتَ العَرْشِ عِنْدَ رَبُّهَا، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَتُوشِكُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ، فَلاَ يُؤْذَنُ لَهَا، وَتَوشِكُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ، فَلاَ يُؤْذَنُ لَهَا، وَتَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ. فَإِذَا كَانَ ذُلِكَ، قِيلَ لَهَا: اطْلَعِي مِنْ مكانك، فهو قوله ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الشرح: قوله : (إن أول الآيات) أي الدالة على قرب قيام الساعة اخروج الشمس من مغربها أو خروج الدآبة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على أثرها قريباً» يعني أنهما متتابعتين يكاد لا يفصل بينهما وقت يُذكر. وقد روى مسلم وغيره عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : (ثلاث إذا خرجن، لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً؛ طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض الألف

وروى مسلم والترمذي وغيرهما، من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: أشرف علينا رسول الله على من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال النبي الله وللاثة خسوف، خسف تروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها. ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس \_ أو \_ تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوالا) لفظ الترمذي.

وقد نقل البيهقي عن الحليمي قوله: إن أول الآيات، خروج الدجال، ثم نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وذلك لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى حتى تكون الدعوة واحدة، ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى، ولو لم ينفعهم، لما صار الدين واحداً، ولذلك أوًل بعضهم هذا الحديث بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة أو على وجودها، ومن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۸). (۲) والترمذي (۲۱۸۳).

الأول الدجال ونحوه. ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه، فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة للقسم الثاني.

وتعقبه السندي بقوله: لكن قول الحليمي، ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال لم ينفع الكفار إيمانهم . . . الخ ، مبني على أن الإيمان لا ينفع من بعد طلوع الشمس إلى قيام الساعة ، وفيه أنه يمكن أن يُقال: إنه لا ينفع من علم به بالمشاهدة أو بالتواتر ، وينفع بعد ذلك من عدم فيه أحدهما، فقد تعالى: ﴿ يَرْمَ يَأْتِى بَشْقُ اَيْتَ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَتُهَا ﴾ [الانعام: ١٥٨]، أي : فلم يقل: لم ينفع منه إلى يوم القيامة ، بل قال: لا ينفع ذلك اليوم ، فليتأمل.

ثم رأيت بعض من صنّف في \_ البعث والنشور \_ قال مثل ما قلت، قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿لا يَنَهُ نَفْسًا إِينَهُا﴾ أَنْفُسَ القَرْنِ الذين شاهدوا تلك الآية العظيمة، فإذا مضى ذلك القرنُ، وتطاول الزمان، وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الأديان، عاد تكليفُ الإيمان يالغيب.

وأما قوله على الشمس: افإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جنت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ جَبّرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَايِيرِ ﴾، قال الإمام الخطابي في قوله عز وجل ﴿وَالشَّمْسُ جَبّرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾، إن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين. قال بعضهم: معناه: أي لأجل قدَّرَ لها، يعني انقطاع مدة بقاء العالم.

وقال بعضهم: مستقرها: غاية ما ينتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف، ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة.

وأما قوله عليه السلام: قمستقرها تحت العرش، فلا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب، فلا نكذّب به، ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به، ويحتمل أن يكون المعنى: أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه مبادىء أمور العالم ونهاياتها، والوقت الذي تنتهي به مدتها، فينقطع دوران الشمس، وتستقر عند ذلك، فيبطل فعلها وهو اللوح المحفوظ.

قال: وفي هذا إخبارٌ عن سجود الشمس تحت العرش، فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها، وليس في سجودها تحت العرش ما يُعَوِّقُهَا عن الدأب في سيرها، والتصرف لما سُخّرتْ له.

وأما قوله عز وجل: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ مُنْرِبَ ٱلشَّتْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَبْبٍ جَمْقَةٍ﴾ [الكهف: ١٨٦]. فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب، وليس معنى قوله تمالى: ﴿تَقُرْبُ فِي عَيْمِ جَمْقَةٍ﴾ أنها تسقط في تلك العين فتغمرها، وإنما هو خبر حن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيرها حتى لم يجد وراءها مسلكاً، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه

العين، وكذلك غروب الشمس لمن كان في البحر، وهو لا يرى الساحل، كأنها تغيب في البحر.

وقوله سبحانه وتعالى ﴿ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٥] وقوله عز وجل: ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر حُسْبَاناً ﴾ [الانمام: ٩٦]، أي يجريان بحساب معلوم، وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانها. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَنَّ عَادَ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ [بس: ٣٩].

وقيل: حسبان: جمع حساب، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَدَهَا تَغَرَّبُ فِي عَيْمِ جَمَّةٍ ﴾ أي في رأي العين، فمن قرأها ﴿ كَلِيكَ ﴾ بلا همز، أراد الحارة. ومن قرأ ﴿ جَنَةٍ ﴾ بلا ألف، مهموزاً، أراد عيناً ذات حمأة، يقال: حمأت البئر إذا نزعت منها الحمأة، وأحمأتها: إذا ألقيت فيها الحمأة. انتهى.

خاتمة: روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها، آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ ﴿لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِينَنُهَا لَرُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَنِهَا خَيْراً ﴾ (١) [الأنعام: ١٥٨].

٤ ـ باب في تظليل السحابة السوداء للأرض قبل قيام الساعة،
 والمناداة على الناس يومئذ ﴿أَنَّ أَمَّرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْطِلُونُ﴾ [النحل: ١].

قال الله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَانَامُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١].

وقال تعالى: ﴿ فَأَرْفَقِتْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ تُبِينِ ﴿ يَعْنَى ٱلنَّاسِّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الدخان: ١٠ و١١].

٣٦٦ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: وَتَطْلُعُ عَلَيْكُم قِبَلَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ مَنْ المَغْرِبِ مِثْلُ التَّرْسِ. فَمَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ في السَّمَاءِ وَتَنْتَشِرُ حَتَّى تَمْلاً السَّمَاءَ. أَمُّ يُنَادِي مُنَادِ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَلْ سَمِعْتُم؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: نَعَمْ ثُمَّ يُنَادِي النَّاسُ، أَتَىٰ أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجُلُوهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلاَنِ لَيَنْشُرَانِ النَّوْبَ فَمَا يَطُويَانِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِبَ نَاقَتَهُ فَمَا يَشْرَبُهُ أَبَداً، (رواه الطبراني). الرَّجُلَ لَيَحْلِبَ نَاقَتَهُ فَمَا يَشْرَبُهُ أَبَداً، (رواه الطبراني).

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاحَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٧).

٣٦٦ \_ [رواه الطبراني في «الكبير» برقم (٩٩٩/ ١٧). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٣١١) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة وهو ثقة].

وَلَتَقُومَنُّ السَّاحَةُ، وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبِهِمَا بَيْنَهُما فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنُ السَّاحَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُم أُكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُها» <sup>(١)</sup>.

الشرع:قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللهِ ﴾ أي الساعة، وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، أي قَرُبَ ﴿فَلَا تَسْتَعْبِلُونُ ﴾ أي فلا تطلبوه قبل حينه، فإنه واقع لا محالة ﴿سُبْحَنْنَهُ وَتَسَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي تنزه وتقدس وعلا عما أشركوا به غيره.

وقوله تعالى: ﴿ فَآرَقَتِ بَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ تُبِينِ ﴾ أي فانتظر يا محمد عذابها يوم تأتي السماء بدخان كثيف، بَيْنٍ واضح يراه كل أحد. قال ابن عباس: لم يمض الدخان، بل هو من أمارات الساعة، وهو يأتي قُبيل القيامة، يصيب المؤمن منه مثل الزكام، وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين، حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشوي، ويغدو كالسكران فيملأ الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره.

وقوله تعالى: ﴿يَمْشَى النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي يعم الناس من كل جانب، ويقولون حين يصيبهم الدخان: هذا عذاب أليم. يصل وجعه إلى قلوبهم.

#### ٥ ـ خبر وقصة الجساسة والدجال

قَصَلَىٰ صَلَاةَ الهَاجِرةَ، ثُمُّ قَعَدَ فَقَرَعَ النَّاسِ، فَقَال: الْجَلِسُوا أَيُها النَّاسُ، فَإِنِي لَمْ أَقُمْ مَقامي هٰ فَا فَصَلَىٰ صَلَاةَ الهَاجِرةَ، ثُمَّ قَعَدَ فَقَرَعَ النَّاسِ، فَقَال: الْجَلِسُوا أَيُها النَّاسُ، فَإِنِي لَمْ أَقُمْ مَقامي هٰ فَأَ فَرَعَ الْخَبِنُ اللَّارِيِّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَراً مَنَعَنِي القَيْلُولَةَ مِنَ الفَرَح وَقُرَّةِ الْمَيْنِ، فَأَخْبَرُنِي أَنْ رَهْطاً مِنْ بَنِي عَمْهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَلْجَأَتُهُمْ الرِيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرِفُونَهَا، فَقَعَدُوا فِي قُونِرِبِ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ، فَإِلَّا فَلْجَبِرُونَ أَرْجُلُ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ، فَسَلَمُوا عَلَيهِ فَرَدً عَلَيْهِمُ السَّلامُ، قَالُوا: أَلا مُمْ بِشِيءِ أَهْلَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ لا يَذُرُونَ أَرْجُلُ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ، فَسَلَمُوا عَلَيهِ فَرَدُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، قَالُوا: أَلا مُمْ بِشِيءِ أَهْلَبَ عَلْهُ وَلَهُ مَنْ هُو إِلَى جَبِرِكُمْ وَلِسْتَخْبِرَكُمْ، وَلَكِنَ هٰذَا الدِّيْرَ قَدْ رَحْقَتُمُوهُ، فَقِيهِ مَنْ هُو إِلَى خَبْرِكُمْ بِالأَشُواقِ أَنْ يُحْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ، قَالَ: قلنا: فما أَنتَ؟ قال: أنا الجَسَّاسَةُ، فَٱنْطَلَقُوا حَتَى خَبَرِكُمْ بِالأَشُواقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ، قَالَ: قلنا: فما أَنتَ؟ قال: أنا الجَسَّاسَة، فَٱنطَلَقُوا حَتَى خَبَرِكُمْ بِالأَشُواقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ، قَالَ: فما أَنتَ؟ قال: أنا الجَسَاسَة، فَٱنطَلَقُوا حَتَى فَقَالَ: فما أَنتُهُمْ وَاجِدُ وَكِيمَتُهُمْ وَاجِدُونَ، كَثِيرَ لَهُمْ وَالْعَرَهُ اللهُ عَلْهُ مَنْ فَلَكُ مُوالَى الْعَمْلُوا؟ قالوا: نَعْمَ، قَالَ: فما فَعَلَ عَلَى عُمانَ وَبَيْسَانَ؟ قالوا: صَالحة يشرب منها أَهُلُها لِشَفْتِهِمْ وَاجِدُ وَكَلِمَتُهُمْ وَاجِدَةً؟ قالوا: نَعْمَ فَعَلَ نَحُلُ بَيْنَ عُمانَ وَبَيْسَانَ؟ قالوا: صالحة يشرب منها أَهُلُها لِشَفْتِهُمْ وَاجِدُ وَكَلِمَتُهُمْ وَاجِدَةً؟ قالُوا: فما فَعَلَ نَعْمَ قَالَ: فَمَا فَعَلَ فَرَوْمُ لُمُ وَلَوْ لُمُ مُؤْولًا لَهُ مُؤْولًا لَكُ عَلَى الْعَرَالُ الْعَرَامُ مُلْ عَلَى الْعَلَى الْعَرَامُ الْمُقَلِ الْعَرَامُ مُوالَى الْعَلَى الْعَرَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْلُولُولُول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٦) ومسلم (٢٩٥٤).

٣٦٧ -[رواه مسلم في فصحيحه (٢٩٤١)، وأحمد في المسند (٢٧١٦٩)، واللفظ له].

زَفَرَ ثُمَّ حَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هٰذَا مَا تَرَكِتُ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اللهِ إِلاَّ وَطِئْتُها غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانُ».

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِلَىٰ هَٰذَا اَنَتَهَى فَرَحِي - ثلاث مراد - إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ حَرْمِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا يَسْتَطِيعُ اللهَ عَلَىٰ أَنْ يَذُخُلُهَا عَلَىٰ أَهْلِهَا،

الشرح: وقوله ﷺ: "فإذا هم بشيء أهلب كثير الشعر" الأهلب: غليظ الشعر كثيره. وقد جاء عند مسلم: "فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قُبلُهُ من دُبُره، من كثرة الشعر، أقول \_ والله تعالى أعلم \_ لعل هذه الدابة هي المشار إليها في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُهُمْ وَاللهُ يَنْ الْأَرْضِ ثُكَالِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنِنَا لَا يُرْفِئُونَ ﴾ [النمل: ٨٢].

وأما عين زُغر: فهي عين معروفة بزغر. وزغر بلدة في الجانب القبلي من الشام. قال ياقوت الحموي \_ رحمه الله تعالى. وحدثني الثقة، أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك. بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيام. وهي من ناحية الحجاز. ولهم هناك زروع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هلك قوم لوط مضى لوط عليه السلام، وبناته يردون الشام، فماتت الكبرى من بناته، وكان يُقال لها ريَّة. ثم ماتت بعد ذلك الصغرى، وكان اسمها زُغَرُ فدفنت عند عين، فسميت عين زغر.

#### ٦ ـ باب قبض الأرضين وطي السماوات بيمين الرحمن

قسال الله تسعسالسى: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَسَتُهُ يَوْمَ الْفِيَكَ فَ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَنَتُ بِيَدِيدِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَلَقُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ إلى قسول ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْعَلُونَ ﴾ [الزمر: ٧٧ ـ ٧٠].

٣٦٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمُّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّعَ، وَسَائِرَ الخَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَع، فَيَقُولُ: أَنَا الصَبْع، وَالشَّعَ عَلَى إِصْبَع، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِي عَلَى إِصْبَع، يَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيعًا لِقُولِ الحِبْر. ثُمَّ قَرَأُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَا

۳٦٨ \_ [رواه أحمد (٢٢٣٦٨) ٢) والبخاري (٤٨١١ و٤١٤ و٧٤١٥ و٧٥١٣) ومسلم (٢٧٨٦) والترمذي (٣٢٨٠ و١٦٠ وابن حبان (٣٢٣٠ و٣٣٣) وابن حبان (٣٢٣٠) وغيرهم].

فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَهَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَالسَّمَوَانُ مَطْوِيَنَتُ بِيَمِيدِهِ. سُبْحَنَمُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]. (منف عليه).

وفي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ: جَاءَ جِبْرٌ مِنَ البَهُودِ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّماوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالنَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبِع، وَالْحُلَاثِقَ عَلَىٰ إِصْبِع، وَالْمَاءَ وَالنَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبِع، وَالْحُلَاثِقَ عَلَىٰ إِصْبِع، وَالْحُلَاثِق عَلَىٰ إَصْبِع، وَالْحُلَاثِق عَلَىٰ السَّمِكُ، ثَمَّ يَهُولُه: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُ ﷺ مَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ وَلَهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاواتِ بِيَمِيتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنِنَ مُلُوكُ الأَرْضِ». (منن عله).

ورواه أحمد بلفظ: (يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطُوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ».

٣٧٠ – وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمُرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: المُطوي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ السّماواتِ يَومَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَا. (رواه مسلم وقد علقه البخاري مختصراً، من غير ذكر الشمال).

وفي رواية لمسلم أيضاً من طريق عُبيدِ اللهِ بْنِ مِقْسِم، أَنَهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَخكي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَأْخُذُ اللَّهِ عَزُ وَجَلَّ سَمَاواتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ ـ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ـ أَنَا المَلْكُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المَنْبِرِ يَتَحَرُّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِي لَأَقُولُ: أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ـ أَنَا المَلِكُ عَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المَنْبِرِ يَتَحَرُّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِي لَأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ برَسُولِ اللهِ ﷺ.

ورواه أحمد من طريق ابن أبي طلحة، عن عبيد الله بن مقسم، عن ابن عمر؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ لَهٰذِهِ الآيةَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرِ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

٣٦٩ - [رواه أحمد (٣/٨٨٧٢) والبخاري (٤٨١٢) ومسلم (٢٧٨٧) والنسائي في «الكبرى» (٣٦٩٧ و١١٤٥٥) وابن ماجه (١٩٢) والدارمي (٢٧٩٩) وأبو يعلى (٥٨٥٠) والطبراني في «الأوسط» (٢٧١) والآجري في «الشريعة» (٣٢٠) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٠٣) وغيرهم، واللفظ الأول للبخاري].

<sup>\*</sup> ٣٧٠ - [رواه أحمد (١٤١٤ / ٢) ومسلم (٢٧٨٨) وأبو داود (٧٤٣١) والنسائي في «الكبرى» (٢٦٨٩ و٢٦٩٥) وابن حبان وابن ماجه (١٩٨ و ٢٥٩٥) وأبو يعلى (٥٥٥٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (٩٩ و ٩٦) وابن حبان (٧٣٤) والبيهقي في «الأسماء والصفات (٢٤ و٣٣٩) وعبد بن حميد (٧٤٢) والطبراني في «الكبير» (٧٣٢٤ \_ ١٣٣٢) (١٢ / ١٣٤٣) وعلقه البخاري في «صحيحه» (٧٤١٣) مختصراً، من غير ذكر الشمال. وقد تكلم العلماء على أسانيد الروايات التي جاءت بذكر الشمال وبيّنوا ضعفها. قالوا: وكيف يصح ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سمّى كلتا يديه يعيناً؟].

اَلْقِيَكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَعْلِيِقِتُكُمُ بِيَهِينِهِ، سُبْحَنَمُ وَهَكَلَ عَمَّا يُثْمِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]. وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ بِيَدِهِ، وَيُحَرِّكَهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُذْبِرُ: الْمُمَجِّدُ الرَبُ نَفْسَهُ، أَنَا الجَبَّارِ، أَنَا المُتَكَبِّرُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا العَرِيمُ، فَوْبَا بِهَا وَيُذْبِرُ: اللَّهِ ﷺ المِنْبَرُ، حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرُنَ بِهِ.

ورواه أبو داود من طريق محمد بن العلاء، أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة، قال: قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله على: "يَطُوِي اللّهُ السّماواتِ يَوْمَ القِيَامةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اليَّمْنيٰ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطُوِي الأَرْضِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المَتَكَبِّرُونَ؟ وَاللّهُ المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَه؟.

ورواه ابن ماجه بلفظ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: ﴿ يَأْخُذُ الجَبَّارُ وَنَ؟ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ بِيَدِهِ - وَقَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا - ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَنَا الْجَبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ قَالَ وَيَتَمَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ شَيءٍ مِنْهُ. حَتَّى إِنِّي أَقُولُ؛ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الشرح: قوله ﷺ: «يقبض الله الأرض، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض»؟ قال الإمام البغوي في «شرح السنة»: كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل، في صفاته تعالى، كالنفس والوجه والعين، والإصبع واليد والرجل، والإتيان والمجيء، والنزول إلى السماء، والاستواء على العرش، والضحك والفرح.

فهذه ونظائرها، صفات الله تعالى عز وجل، ورد بها السمع. فيجب الإيمان بها وإبقاؤها على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه. معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذواته ذوات الخلق. قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، مَعَى \* وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَعِيمُ السُنة، تلقوها جميعاً بالقبول، وتجنبوا المَعْمِيرُ ﴾ [الدورى: ١١]، وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السُنة، تلقوها جميعاً بالقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل. ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالى، كما أخبر سبحانه عن الراسخين في العلم. فقال عزَّ وجلً ﴿ وَالرَّبِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ ، كُلُّ قِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧].

قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، في كتابه، فتفسيره قراءته، والسكوت عليه. ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل، ورسله.

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا ضالاً. وأمر به أن يخرج من المجلس.

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالكاً عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية؟ فقال: أقرُّوها كما جاءت بلا كيف.

لطيفة: روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، من حديث أبي سَعيدِ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةٌ واحِدَةٌ يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدَكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ ثُرُلاً لأَهَلِ الْجَنَّةِ»، فَأَتَى رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْعَاسِم، أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿ بَلَى ﴾ قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْرَةٌ وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلا أُخْبِرُكَ بِإِدامِهِم؟ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْنَا ثُمَّ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلُونَ يَأْكُلُ مِنْ وَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْمُونَ ٱلْفَاهُ (١). قَالَ: ﴿ إِدَامُهُمْ بِالْامْ وَنُونٌ ﴾ قالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ﴿ فَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ وَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْمُونَ ٱلْفَاهُ (١).

ومعنى قوله ﷺ: «يتكفؤها» أي يميلها. من كفأت الإناء، إذا قلبته. والخبزة: هي الطلمة ـ بضم الطاء ـ وهي عجينة الرغيف قبل مدها وبسطها. وهو الخبز الذي يصنعه المسافر، فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي قاله الخطابي بمعناه.

والنون: هو الحوت. والإدام: هو ما يُأكل به الخبز.

وقوله على المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه ولهذا خص بأكلها السبعون ألفاً والعلهم الذين يدخلون الجنة بغير المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه ولهذا خص بأكلها السبعون ألفاً ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا بأطيب النزل، ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير ولم يرد الحصر فيها، وقد جاء في مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأن عند مسلم في حديث ثوبان «تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون» وفيه «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» وفيه «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً» وأخرج ابن المبارك في «الزهد» بسند حسن عن كعب الأحبار: أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: «إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً، فيجزر لأهل الجنة» قاله في «الفتع».

## ٧ ـ باب النار التي تحشر الناس قبل قيام الساعة

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمِعَالَرُ سُجِرَتُ ﴾ [التكوير: ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّا ٱلِّحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ [الانفطار: ٣].

٣٧١ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَمُ المدينة أُخبرَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ سَلامٍ بِقُدُومِهِ وهو في نَخْلَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِني سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ نَبِيّ، فَإِنْ عَبْدُ اللّهِ بْنِ سَلامٍ بِقَدُومِهِ وهو في نَخْلَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِني سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ نَبِيّ، فَإِنْ أَمْ تَعلمهنَ عرفتُ أَنكَ لَسْتَ بنبيّ قالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ الشّبهِ، وعَنْ أَوّلِ شيءٍ يَخْشُر النّاسَ.

قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَ جِبْرِيلُ آنِفاً» قال: ذاكَ عَدوَ اليهود قالَ: «أمّا الطُّبَهُ: إذا سَبَقَ ماءُ الرَّجُل ماءَ المرأةِ ذَهَبَ بالطُّبَهِ، وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرَّجُل ذَهَبَتْ بالطَّبَهِ، وأمّا أوّلُ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢٠) ومسلم (٢٧٩٢).

٣٧١ \_ [رواه أحمد (١٣٨٦٩/ ٤) والبخاري (٣٣٢٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/١٠٩٩٢) وغيرهم. واللفظ لأحمد].

يِاكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوْتِ، وَأَمَا أَوْلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ: فَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إلى المَغْرِبِ، فآمَنَ وقالَ: أَشْهَدُ أَنكَ رَسُولُ اللّهِ.

قالَ ابنُ سَلامَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اليَهودَ قَوْمٌ بُهْتُ، وَإِنهُمْ إِنْ سَمِعُوا بِإِسْلامي يَبْهتوني فَأَخْبَنْنِي عِنْدَكَ وَابْعَثْ إِلَيْهِمْ فَجَاوُوا فَقَالَ: «أَيُّ رَجُلٍ عِنْدَكَ وَابْعَثْ إِلَيْهِمْ فَجَاوُوا فَقَالَ: «أَيُّ رَجُلٍ عَنْدَكَ وَابْعَثُ إِلَيْهِمْ فَجَاوُوا فَقَالَ: «أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ فِيكُمْ؟» قَالُوا: هُوَ خَيْرِنَا، وابْنِ خَيرِنَا، وَسَيدِنَا، وابْنِ شيدنَا، وعَالِمنَا، وابنِ عَالَمَا. فقالُوا: أعاذه الله من ذلك.

فقالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ سَلَام «الحَرْجُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ» فَخَرَجَ فَقَالَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: أَشْرُنَا وابن أَشْرُنَا، وَجَاهِلنَا وابن جَاهِلنَا، فقالَ ابنُ سَلامٍ: قَدْ أَخبرتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ اليَهُودَ قَومٌ بُهْتُ. (رواه احمد).

والبهت: الكذب والافتراء، والمراد: أن اليهود قوم كَذَّابُونَ مُفْترونَ لعنهم الله تعالى.

الشرح:قوله ﷺ اول شيء يحشر الناس، فنار تخرج من قبل المشرق، فتحشرهم إلى المغرب، فآمن، وقال: أشهد أنك رسول الله. وفي هذا إشارة إلى وجود معنى أجوبته ﷺ فيما سبق من الكتب السابقة كالتوارة والإنجيل.

والمراد بالمشرق هنا، اليمن كما جاء صريحاً عنه على الصحيح مسلم وغيره، من حديث حديثة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: اطلع النبي تلتج علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسفٌ بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم (۱)

وروى الإمام أحمد وغيره بإسناده صحيح على شرط الشيخين، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله تشيقول: «تشرح نار من حضرموت ـ أو ـ بحضرموت، فتسوق الناس» قلنا يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» (٢)

وروى مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى) (٣).

وبصرى: مدينة معروفة بالشام في حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. والمراد: عظم لهب النار التي تحشر الناس، وعظيم نورها.

بشرى وفضيلة: روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من حديث

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۰۱). (۲) رواه أخمد (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٠٢).

معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُم، وَلاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمْتِي مَنْصُورِينَ لاَ يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ ۖ .

وأخرج ابن حبان في اصحيحه، وغيره، بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: وإنَّ مَلائِكةً ثابت رضي الله عنه، قال: وإنَّ مَلائِكةً الرَّحْمُن لَبَاسِطَةٌ أَجْنِحَتُها صَلَيْهِ اللهُ اللهُ عنه، الرَّحْمُن لَبَاسِطَةٌ أَجْنِحَتُها صَلَيْهِ اللهُ الل

فائدة: قال ابن حبان رحمه الله تعالى: أول الشام: بالس، وآخر: عريش مصر. اهـ. وبالس: بلدة بالشام شرق حلب على ستين ميلاً منها. عندها يتحول مجرى الفرات من الجنوب إلى الشرق. فتحها أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه.

## فصل فيمن يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم وفيمن يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُرْحَيِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيسَمُ ﴾ [ال عمران: ٧٧].

٣٧٢ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلُ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُغطِهِ أَجْرَهُ﴾. (رواه البخاري).

٣٧٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الأَنْصَادِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَ وَجَلُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمِ لاَ رَيْبَ فِيهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَداً فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدَ خَيْرِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلُ اللَّهِ عَزَ وَجَلً اللَّهُ عَزَ وَجَلً اللَّهُ عَزَ وَجَلً اللَّهُ عَزَ اللَّهِ عَنْ الشَّرْكِ ، (رواه أحمد).

٣٧٤ ــ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلُّ خَادِرٍ لِوَاءً. فَقِيلَ: هَلْذِهِ خَذْرَهُ فُلانِ بْنِ فُلانِ المنف عليه واللفظ السلم).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷/۲۰۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۷۳۰٤).

٣٧٢ \_ [رواه أحمد (٢٨٧٠٠) والبخاري (٢٢٢٧) وابن ماجه (٢٤٤٢) وابن الجارود في «المنتقى» (٥٧٩) وغيرهم. واللفظ للبخاري].

٣٧٣ \_ [رواه أحمد (١٥٨٣٨/ ٥). . والترمذي (٣١٥٤) والطبراني (٧٧٨/ ٢٢) وابن حبان (٤٠٤) و(٧٣٤٥) وهو حديث حسن].

٣٧٤ \_ [رواه أحمد (٤٦٤٨) ٢) والبخاري (٦١٧٨) ومسلم (١٧٣٥) والنسائي في االكبرى، (٧٨٣٧) ٥) وغيرهم].

وفي لفظ له: ﴿إِنَّ الغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقَالُ: أَلاَ هَلَهِ خَذَرَةُ فُلانٍ ٩٠.

الشرح: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْغُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾ أي يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من التصديق بمحمد ﷺ وبأيمانهم الكاذبة، حطام الدنيا وعَرَضَها الخسيس الزائل ﴿ أَوْلَتَهِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي لا يكلمهم كلام أنس ولطف، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة ﴿ وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ أي لا يطهرهم من تبعات ذنوبهم، ولهم عذاب مؤلم يصل وجعه إلى قلوبهم، على ما ارتكبوه من المعاصي.

ومن هؤلاء الأصناف الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ما جاء في "صحيح مسلم" من حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي ﷺقال: وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله ﷺثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: والمسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، (٢).

والعائل: الفقير.

وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماماً إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يعطها منها لم يفِه (٣).

#### ٨ ـ باب أول ما يقال للعبد يوم القيامة

٣٧٥ \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَإِنَّ أَوْلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ \_ يَعْنِي العَبْدَ \_ مِنَ النَّعِيم، أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِعٌ لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيكَ مِنَ الماءِ البَارِدِ، (رواه الترمذي).

ورواه ابن حبان بلفظ: «أَوَّلَ مَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَلَمْ أُصَحْحْ جِسْمَكَ، وَأَرْوِيَكَ مِنَ الماءِ البَاردِ».

ورواه الحاكم بلفظ: "إِنَّ أَوُلَ مَا يُتَحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَنْ يُقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَصْحُ لَكَ جَسْمَكَ، وَأَرْوِكَ مِنَ المَاءِ البَارِدِهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱). (۲)

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۰۸).

٣٧٥ ــ [رواه الترمذي (٣٣٥٨) وابن حبان (٧٣٦٤) والحاكم (٧٣٠٣)، وغيرهم، وهو حديث صحيح]. ٣

## ٩ ـ باب لقاء العبد لربه جل وعلا يوم القيامة، ليس بينهما ترجمان. وبيان ما يُقال لبعضهم

٣٧٦ \_ عَنْ عديٌ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلانِ، أَحدُهما يَشْكُو العَيْلَة، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطَعَ السَّبيل. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ :

«أَمَا قَطْعُ السَّبِيلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قليلٌ حَتَّى تَخْرُجُ العِيرُ إلى مَكَّةِ بَغَيْرِ خَفِيرٍ. وَأَمَا العَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُم بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبِلهَا مِنْهُ.

ثُمَ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكم بَيْنَ يَدَيُ اللّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنُهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمانٌ لَهُ. ثُمَّ لَيَقُولَنُ لَهُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمينيهِ فَلا أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمينيهِ فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ. فَلَيَتَقِينَ أَحَدُكُم النَّارَ، وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَرَى إِلاَّ النَّارَ. فَلَيَتَقِينَ أَحَدُكُم النَّارَ، وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَكَلِمَةٍ وَلَيْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَكَلِمَةً طَيْبَةً وَ (رواه البخاري).

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿إِنَّ أَحَدَّكُم لاقي اللّهِ جَلَّ وَهَلاَ، فَقَائِلُ مَا أَقُولُ، أَلَمُ أَجْعَلُكَ سَمِيعاً بَصِيراً؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ فَماذَا قَدَّمتَ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَهَنْ يَمِينِهِ، وَهَنْ شِمَالِهِ، فَلاَ يَجِدُ شَيئاً، فَلا يَتَّقِي النَّارَ إِلاَّ بِوَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمةٍ طَيبةه.

وفي رواية للبخاري أيضاً مختصرة، بلفظ: «مَا مِنْكُم أَحَدٌ إِلا سَيكلمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمان. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَىٰ إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ اشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ، وفي رواية بزيادة: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَبْبَةٍ».

الله عَزْ وَجَلَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ اللّهَ عَزْ وَجَلَ، يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ قَلَمْ تَعُدْني. قَالَ: يَا رَبّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ.
 قَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنْ عَبْدِي قُلاناً مَرضَ قَلَمْ تَعُدْهُ. أَمَا عَلمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عَنْدَهُ!.

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطَعَمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْني. قَالَ: يَا رَبُّ، وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ. قَالَ: الله عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعمهُ. أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعمتُهُ لَوَجَدْتَ ذَٰلِكَ عِنْدِي.

يا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِني. قَالَ: يَا رَبُ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ. قَالَ: عَاك عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ. أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَٰلِكَ عِنْدِي، (رواه سلم).

٣٧٦ \_ [رواه البخاري (١٤١٣ و٣٥٩٠ و٣٠٦٣ و٦٠٣٠ و٦٥٤٠ و٣٦٦٣ و٧٤٤٧ و٧٥١٦) ومسلم (١٠١٦) ، أحمد (٦/١٨٢٧٦) وابن حبان (٧٣٦٥) وغيرهم].

٣٧٧ \_ مسلم (٢٥٦٩) والبخاري في الأدب المفردة (٥١٧) وغيرهما].

٣٧٨ ــ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُم، وَكُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ .

فَأُوّلُ مَنْ يَدْعو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرْآنَ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لِلْقَارِىءِ: أَلَمْ أُعَلَمْكَ مَا أَتْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي ﷺ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبّ. قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللّيلِ وَآنَاءَ النّهَارِ. فَيَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لَهُ: كَذَبْتَ. وَتَقُولُ اللّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانُ قارىءً، فَقَدْ قِيلَ ذاكَ.

وَيُوْتِىٰ بِصَاحِبِ المَالِ، فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسْعَ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَهْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَارَبْ. قَالَ: فَماذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصْدُقُ! فَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ إِنْمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالُ: فُلانْ جَوَادٌ، فَقَدْ لَكُ: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ إِنْمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالُ: فُلانْ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَٰكَ.

وَيُوْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتُلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمْرِتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ! فَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ أَرَدُتَ أَنْ يُقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ! وَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ أَرَدُتَ أَنْ يُقَالَتُ خَتَّى قُتِلْتُ! فَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ أَرَدُتَ أَنْ يُقَالَتُ خَتَى قُتِلْتُ! فَلَانٌ جَرِيءً، فَقَدْ قِيلَ ذَٰاكَ».

ثُمْ ضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رُكْبَتي فَقالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولِئِكَ الثَّلاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللّهِ تُسَعَّرَ بِهِمُ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ». (رواه ابن حبان).

٣٧٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: ﴿يَرَى أَمْراً لِلّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِي قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِي قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ: خَشِيةُ النَّاسِ. فَيَقُولُ: فَإِيّايَ كُنْتَ أَحَقُ أَنْ تَخْشَى ٩. (رواه ابن ماجه).

٣٧٨ ــ [رواه أحمد (٢٨٦٤/٣) ومسلم (١٩٠٥) والترمذي (٢٣٨٢) والحاكم (٣٦٤/١) و(٢٥٢٤/٢) وابن حبان (٤٠٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٤٣) والبيهقي (١٦٨/٩) واللفظ لابن حبان].

٣٧٩ ـ [رواه ابن ماجه (٤٠٠٨) و(٤٠١٧) وأحمد (١١٧٣٥) والحميدي (٧٣٩) وابن حبان (٧٣٦٨) وأبو يعلى (١٠٨٩) وغيرهم. وإسناده قوي].

٣٨٠ ــ [رواه ابن حبان (٧٣٦٧) وابن خزيمة في ﴿التوحيدِ ﴿ (ص/ ١٥٤) وإسناده حسن].

#### ١٠ ـ باب ما يقال للكافر يوم القيامة

٣٨١ ـ عَنْ أَنس بْنِ مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ يُجَاءُ بِالكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْ أَنْتَ الْفَيْعَالُ لَهُ: الْقَيْعَالُ لَهُ: قَدْ الْقَيْعَالُ لَهُ: الْفَرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ الْفَتْدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ٩. (متن عله).

وفي لفظ لمسلم: "يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابِاً: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ ـ أَخْسَبُهُ قَالَ ـ وَلاَ أُدْخِلُكَ النَّارَ، فَأَبْنِتَ إِلاَّ الشَّرْكَ».

وفي رواية في «الصحيح» أيضاً: «يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلَ ۗ الأَرْضِ ذَهَباً أَكَنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: كَذَبْتَ. قَدْ سُئِلْتُ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ».

ورواه الحاكم بلفظ: ﴿ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ ؟ فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى. أَسْأَلُكَ أَن مَنْزِلَهُ فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى. أَسْأَلُكَ أَن مَنْزِلَهُ فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى. أَسْأَلُكَ أَن مَنْزِلَهُ فَيْفُولُ: مَا أَسْأَلُكَ وَأَتَمَنَّى. أَسْأَلُكَ أَن مَنْ فَضْلَ الشَّهَادَةِ».

قَالَ: ﴿وَيُؤْمَىٰ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِكِ، فَيَقُولُ: لَعَمْ. فَيَقُولُ: رَبِّ شَرَّ مَنْزِكِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ دُونَ ذَٰلِكَ فَلَمْ تَفْعَلُ وإسناده صحيح على شرط مسلم، وطلاع الأرض: أي ما طلعت عليه الشمس.

### شهادة جوارح العبد عليه يوم القيامة بما كسب على الأرض

قال الله تعالى: ﴿ يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَلِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ بَسْمَلُونَ ۞ يَوْمَهِذِ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْعَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْعَقُ ٱلْمُدِينُ ﴾ [النور: ٢٤ - ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ آعَدَآهُ اللّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزّعُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِن يَصَدِيرُوا فَالنَّـارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِن الْمُعْتَبِينَ ﴾ [نصلت: ١٩ ـ ٢٤].

وقال تسعالى: ﴿ اَلْهُمْ خَنْتُ عَلَى اَلْوَهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ آَرَجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يسنه].

وقال تعالى: ﴿وَالنَّمَلَهِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْمُونِ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُومٍ﴾ [البروج: ١ ـ ٣].

٣٨١ \_ [رواه أحمد (٢١٢٩١/٤) والبخاري (٣٣٣٤) ومسلم (٢٨٠٥) وأبو يعلى (٤١٨٦) والحاكم (٢٢٤٠٥) وابن حبان (٧٣٥٠) والنسائي (٣١٦٠) وغيرهم].

٣٨٢ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ: • هَلْ تَدُرُونَ مِمْ أَضْحَكُ • ؟ قَالَ: فَيْنُ مَخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبُ، لَذُرُونَ مِمْ أَضْحَكُ • ؟ قَالَ: فَيْقُولُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزَ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنِي. أَلَمْ تُجْزِنِي مِنَ الظُّلُم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزَ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنِي.

قَالَ فَيَقُولُ: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبِالْكِرَامِ الكَاتِبِينَ شُهُوداً. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. فَيْقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَصْمَالِهِ. قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَلَامِ قَالِ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُخْقاً. فَمَنْكُنَّ كُنْتُ أَتَاضِلُ». (رواه سلم).

ورواه أبو يعلى في إحدى روايته بلفظ: ضَجِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ـ أَوْ تَبَسَّمَ ـ فَقَالَ لِأَضْحَابِهِ: • أَلاَ تَسْأَلُونِي مِنْ أَيِّ شَيءٍ ضَجِكَتُ؟؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيءٍ ضَجِكَتَ؟.

قَالَ: ﴿ عَجِبْتُ مِنْ مُجَادَلَةِ العَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبُ، أَلَيْسَ وَعَدْتَني أَلاَّ تَظْلِمَني؟ قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ عَلَيَّ شَاهِداً إِلاَّ مِنْ نَفْسِي. فَيَقُولُ: أَوَ لَيْسَ كَفَاني شَهِيداً، وَالْمَلَائِكَةُ الكِرَامَ الكَاتِبِينَ؟

فقَالَ: فَيْرَدُدُ الكَلاَمَ مِرَاراً. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، وَتَكَلَّمُ أَرْكَانُهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ. قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُخْقاً، عَنْكُنَّ كُنْتُ أُجَادِلُه.

٣٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟
 قَالَ: •هَلْ تُضارُونَ فِي رُؤْيَة الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: •فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الْجَدِمِمَا.
 تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ رَبُّكُمْ إِلاَ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا.

قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ قُلْ! أَلَمْ أُكْرِمَكَ، وَأُسَوْدُكَ، وَأُزُوجُكَ، وَأُسْخُرْ لَكَ الخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذْرُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ فَيقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيُ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَني.

ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ قُلْ! أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوْدُكَ، وَأُزَوْجُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ. أَيْ رَبِّ! فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنْكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنى.

٣٨٣ ـ [رواه مسلم (٢٩٦٩) وأبو يعلى (٣٩٧٧) وابن حبان (٣٥٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/٢١٧/٢١) باللفظ الأول، واللفظ الثاني رواه أبو يعلى (٣٩٧٥) بإسناد لا يخلو من مقال، لكن يشهد له اللفظ الأول فيصح به، والله أعلم].

٣٨٣ \_ [رواه مسلم (٢٩٦٨) والحميدي (١١٧٨) وأبو داود (٤٧٣٠) وابن منده في «الإيمان» (٨٠٩) وغيرهم. واللفظ لمسلم].

ثُمُ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبُّ! آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيَثْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ: لِمَهْنَا إِذاً.

قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَتُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْ؟ فَيَخْتُمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخْذِهِ وَلَحْمِهِ وَمِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِلُهُ وَلَحْمُهُ وَمِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَٰلِكَ الْمُنَافِقُ. وَذَٰلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ هَلَيْهِ». (رواه مسلم).

الشرح: قوله ﷺ: •فيقال لأركانه أي لجوارحه. ومعنى قوله: فعنكن كنت أناضل: أي أدافع وأجادل.

وقوله جل وعلا: (أي فل) معناه: يا فلان. وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل هي لغة بمعنى فلان. حكاها القاضى عياض.

ومعنى قوله جل وعلا: ﴿وأسودك أي أجعلك سيداً على غيرك ومعنى ﴿اذْرِك ترأس وتربع أي تركتك تكون رئيس القوم وكبيرهم ، وتأخذ مرباع ما يغنمون . حيث كانت الملوك في الجاهلية تأخذه من الغنيمة . وهو ربعها . والمراد : ألم أجعلك رئيساً مطاعاً وفيه إشارة إلى شدة محاسبة من يتولى مصالح الناس ويسوس أمورهم .

وقوله جل وعلا: «فإني أنساك كما نسيتني» هو نحو قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللهُ فَنَسِيَهُم ﴾ [التوبة: ٢٥]، وهو من المجاز، ذلك [التوبة: ٢٥]، وهو من المجاز، ذلك أن الله تعالى منزه عن النسيان. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ [مريم: ٦٤]، قال أهل العلم. ومعناه أن الله تعالى يمنعه الرحمة كما امتنع عن الطاعة، وقيل هو من باب الجزاء من جنس العمل، لقوله تعالى ﴿ مَن يَمْمَلُ سُوّهُ المُجْرَبُهِ مِهِ ﴾ [الساء: ١٢].

ومعنى قوله ﷺ: «وذلك ليعذر من نفسه» من الإعذار. أي ليزيل الله عذره من قِبَلِ نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. ذكره النووي في شرح صحيح مسلم.

خاتمة: روى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، من طريق بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: أنبت النبي ﷺ حين أتبته فقلت: والله ما أتبتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك. ولا آتي دينك وجمع بهز بين كفيه وقد جنت أمراً لا أعقل شيئاً، إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله، وإني أسألك بوجه الله، بم بعثك الله إلينا؟ قال: فإلإشلام، قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: فأن تَقُول: أَسْلَمْتُ وَجْهِي للله وَتَخَلِّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُؤْتِيَ الزَّكاة، كُلُّ مُسْلِم على مُسْلِم مُحرَّم أَخُوانِ نَصِيرَانِ، لا يَقْبَلُ الله مِن مُشْرِكِ أَشْرَكَ بَعْدَما أَسْلَمْ عَملاً، وَتُقارِقَ المَشْركينَ إلى مُحرَّم أَخُوانِ نَصِيرَانِ، لا يَقْبَلُ الله مِن مُشْرِكِ أَشْرَكَ بَعْدَما أَسْلَمْ عَملاً، وَتُقارِقَ المَشْركينَ إلى المسلمين، مالي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ داعِيّ، وَإِنَّهُ سائِلِي: هَلْ بَلْفَتُ المُسْلِكِ عَنْ الثَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ داعِيّ، وَإِنَّهُ سائِلِي: هَلْ بَلْفَتُ عَنِ النَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ داعِيّ، وَإِنَّهُ سائِلِي: هَلْ بَلْفَتُ عَنِ النَّارِ أَلا إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ دَبِّ إِنِّي قَائِلَ: رَبُ إِنِي قَائِلُ: رَبُ إِنِي قَائِلُ: رَبُ إِنِي قَائِلَ: رَبُ إِنِي قَائِلَ: وَبُعْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الغائِبَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْهُوونَ مُفَدَّمَة أَفُواهُكُمْ

بالفِدام، ثم إِنَّ أُوَّلَ مَا يُبِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَخِلُهُ وَكَفَّهُ قَلَت: يَا نَبِي اللهَ هَذَا دَيَننا؟ قَالَ: «هذا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكْفِكَ»(١) .

وفي رواية لأحمد أيضاً بلفظ: ق. . . تحشرون ههنا \_ وأوماً بيده نحو الشام \_ مشاة وركباناً، وعلى وجوهكم، تعرضون على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه (٢٠) . والفدام: الحزام الذي يُشد به فم الدابة .

وقد جاء في رواية البغوي في «شرح السنة»: «... وإنكم تحشرون على وجوهكم، وعلى أقدامكم وركباناً»(٣).

ومعنى قوله ﷺ : (كل مسلم على مسلم محرم) يقال : محرَّم عنك، أي يحرم أذاك عليه. قاله البغوي.

وقد روى أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: ﴿إِن أَوَّلُ عظم من الإنسان يتكلم يوم يُختم على الأفواه، فخذهُ من الرجل الشمال (1).

١١ ـ باب ما يقال لأنعم أهل الأرض ـ من أهل الشقاوة ـ إذا غمس غمسة في النار.
 وما يقال لأشقى أهل الأرض ـ من أهل السعادة ـ إذا غمس غمسة في الجنة

٣٨٤ ـ عَنْ أَنس بْنِ مَالكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يُؤْتَىٰ بِأَنْهَم أَهْلِ النَّادِ، مِنْ أَهْلِ النَّادِ، مَا لَكُ مَنْ النَّادِ، مَا أَنْتَ خَيراً قَطُّ؟ هَلْ مَزَ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. وَاللّهِ يَا رَبّ.

وَيُوْتَىٰ بِأَشَدُ النَّاسِ بُوْساً في الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَيُصْبَغُ صَبْغَةَ في الجَنَّةِ. فَيَقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً قطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. وَاللَّهِ يَا رَبُ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِذَةً قَطُّهُ. (رواه سلم).

الشرح: ومعنى قوله ﷺ: وفيصبغ في النار صبغة أي يُغمس غمسة، وفي الحديث، أن نعيم الدنيا ولذتها، إن لم يكن بطاعة الله تعالى، لا يعادل غمسة واحدة في النار، لشدة هولها وعظيم عذابها وألمها. أجارنا الله منها والمسلمين. وفيه أيضاً أن البؤس والشدة التي يعانيها المسلم في الدنيا محتسباً أجره عند ربه، لا تعادل غمسة واحدة في الجنة، وذلك لما فيها من نعيم وسعادة وسرور، جعلنا الله تعالى من أهلها.

والبؤس: الشدة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲۰۰۹۳). (۲) رواه أحمد (۲/۲۰۰۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البغوى (٤٣٣٠). (٤) رواه أحمد (٦/١٧٣٧٩).

٣٨٤ \_ [رواه مسلم (٢٨٠٧)].

### ١٢٠ ـ باب المناداة على آدم بإخراج بعث النار

قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: ١٧].

٣٨٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَتْ ﴿ يَتَأَنِّهُمَا اَلنَّاسُ اَتَفُواْ رَبَّكُمْ إِنَ كَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَنَّ عَظِيدٌ ﴿ يَتَأَنِّهُمَا اَلنَّاسُ اَتَفُواْ رَبَّكُمْ أَلَى كُلُولَةً السَّاعَةِ شَنَّ عَظِيدٌ ﴿ يَتَلَيْهُ كُلُولَكُ مَا لَكُنُو حَمَّلٍ خَلَهَا وَمُو لَيَ مَنْ النَّبِي عَلَيْهُ وَهُو في وَقَرَى اَلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدٌ ﴾ [الحج: ١-١]، عَلَى النَّبِي بَيْلِيْ وَهُوَ في مَسِير لَهُ.

فَرَفَعْ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ لَهَذَا؟ يَوْمُ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ: ثُمُّ فَابْعَتْ بَعْثَا إِلَى النَّارِ، مِنْ كُلُّ أَلْفِ تِسْمِمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْمِينَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِداً إِلَى الجَنَّةِ».

فَكَبُرَ ذَٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ سَدُدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُم فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ، أَوْ كَالرَّفْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ إِنَّ مَمَكُم لَخَلِيقَتِيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ قَطْ إِلاَّ كَثَرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مِنْ كَفَرَةَ الْجِنُّ وَالإِنْسِ ٩. (رواه ابو يعلى).

٣٨٦ \_ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي سَفَرِ فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ صَوْقَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿ يَتَأَيّّهَا النَّاسُ اتّتَعُواْ رَبَّحَكُمُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَذَابَ اللّهِ صَوْقَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿ يَلَيْهُا النَّاسُ اتّتَعُواْ رَبَّحَكُمُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَذَابَ اللّهِ صَوْقَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿ يَلَمُ النَّامِ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهِ عَنْهُ وَقُولُ اللّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ اللّهِ عَنْهُ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي النَّارِ . فَيَقُولُ: يَا رَبُ ، وَمَا النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: يَا لَكُمْ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبُ ، وَمَا النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلُّ أَلْفِ يَسْعُوافَةٍ وَيَسْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ . فَيَبْسَ القَوْمُ ، بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبُ ، وَمَا النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلُّ أَلْفِ يَسْعُوافَةٍ وَيَسْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ . فَيَبْسَ القَوْمُ ، بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلُّ أَلْفِ يَسْعُوافَةٍ وَيَسْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ . فَيَبْسَ القَوْمُ ، بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلُّ أَلْفِ يَسْعُوافَةٍ وَيَسْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَةِ . فَيَبْسَ القَوْمُ ، وَمَنْ مَا حَمْدُ بِيَدِهِ إِنْكُم لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ ، مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلاً كَثَرْنَاهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي إِبْلِيسَ» .

قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ القَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَقَالَ: «اغْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّدِ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُم في النَّاسِ، إِلاَّ كَالشَّامَةِ في جَنْبِ البَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْعَةِ في ذِرَاعِ الدَّابَةِ». (رواه الترمذي).

٣٨٥ \_ [رواه أبو يعلى (٣١٢٢) 0) والحاكم (١/٨٠) وابن حبان (٧٣٥٤) في اصحيحه وبرقم (١٧٥٢) ـ موارد الظمآن \_ وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في المجمع الزوائده (١٠/١٨٦٢٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن مهدي، وهو ثقة اهـ. أقول: وإسناد ابن حبان إسناد صحيح على شرط الشيخين].

۳۸٦ \_ [رواه أحمد (۱۹۹۳۳/۷) والترمذي (۳۱٦۸ و۳۱٦۹) والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳٤٠) والحاكم همر مرواه أحمد (۲/۱۱۳٤۰) والحاكم (۷۸ ـ ۷۸) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال].

٣٨٧ - وَعَنْ أَبِي الدرداءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَدَمَ عَلَيْهِ السَّلامَ: قُمْ فَجَهُزْ مِنْ ذُرِيْتِكَ تِسْعَمانةً وَتِسْعِينَ إلى النَّارِ، وَوَاحِداً إلى الجَنَّةِ».

فَبَكَىٰ أَصْحَابِهُ وَبَكُوا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْفَعُوا رُؤُوسَكُم، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُمْتِي في إلاَّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِهِ. فَخَفَفَ ذَٰلِكَ عَنْهُمْ. (رواه أحمد).

٣٨٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ايَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثُ النَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلْ أَلْفِ تِسْعَمَاتَةٍ وَتَسْعَيْنَ. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغَيْرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُها وَتَرَىٰ النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَيْنَا ذُلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: •أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُم رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ».

نُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ: مَا أَنْتُم في النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ ثَوْرِ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدِ أَسُودَهُ. (مَنْ عليه).

وفي رواية عند البخاري؛ «يَقُولُ اللّهُ: يَا آدَمُ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيْنَادِي بِصَوْتِ إِنَّ اللّهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيتِكَ بَعْثاً إِلَى النّارِ».

٣٨٩ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَوُّلَ مَنْ يُؤْتِيٰ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَيْقَالُ: هِلْمَا أَبُوكُم آدَمُ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ لَهُ رَبُّنَا: أَخْرِجْ نَصِيبَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرُيتِكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ مائَةٍ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ».

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلُّ مائةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ فَماذَا يَبْقَىٰ مِنَّا؟

قَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمُم كَالْشَعْرَةِ البَّيْضَاءَ فِي النَّوْرِ الْأَسُودِ». (رواه احمد).

ورواه البخاري بلفظ: ﴿ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرْيَتُهُ، فَيُقَالُ: هَاذَا أَبُوكُم آدَمُ، فَتَوَاءَى ذُرْيَتُكُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَمْ أُخْرِجُ؟

٣٨٧ ـ [رواه أحمد (٢٧٥٥٩)) وأورده الهيئمي في "مجمع الزوائد" (١٠/١٨٦٢١) وعزاه لأحمد والطبراني وقال: وإسناده جيد، وهو كما قال، ولم أجده عند الطبراني في "الثلاثة"].

٣٨٨ ـ [رواه البخاري (٣٣٤٨ و ٤٧٤ و ٦٥٣٠ و ٧٤٨٣)، ومسلم (٣٣٢) والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٩). وأحمد (١١٢٨٤) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢١٩)، واللفظين للبخاري].

٣٨٩ ـ [رواه أحمد (٣/٨٩٢٢) والبخاري (٦٥٢٩)].

فَيَقُولُ: أَخْرِجُ مِنْ كُلِّ مَاتَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ۚ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أُخِذَ مِنًا مِنْ كُلِّ مَاتَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَىٰ مِنًا؟ قَالَ: ﴿إِنَّ أُمْتِي فِي الْأُمَم كَالشَّغْرَةِ البَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ».

الشرح: قوله ﷺ: «يوم يقوم الله لآدم: قم فابعث بعثاً إلى النار» وفي الرواية الثانية «فيقول: يا آدم: ابعث بعث النار» قال أهل العلم: البعث هنا، بمعنى المبعوث الموجه إليه، ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم. وإنما خُصَّ بذلك آدم، لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي ﷺ ليلة الإسراء، وعن يمينه أسودة، وعن شماله أسودة.

وأما قوله جل وعلا: "من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحداً إلى الجنة، فكبر ذلك على المسلمين. وقد تقدم في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في أخبار آدم عليه السلام، قوله على الفعيد، وقضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومعناه موافق للآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَ رُلْرُلَة النَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيدٌ يُوم تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَخْرها. وقوله التناعة شَيْءً عَلَيْ اللهُ اللهُ الله الله الله الله المووي: وقد اختلف تعالى: ﴿فَكِفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرَتُم يَومًا يَهْلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]، قال الإمام النووي: وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور، فقيل؛ عند زلزلة الساعة، قبل خروجهم من الدنيا. وقيل: هو في القيامة، فعلى الأول، هو على ظاهره وعلى الثاني، يكون مجازاً، لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك، لوضعن أحمالهن، كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد. يردون: شدته.

وقوله ﷺ: «اصملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، إنكم لمع خليقتين، ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم، وبني إبليس، وقد تقدم من رواية أبي سعيد «أبشروا، فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف، قال القرطبي في «المفهم»: ويعني بالألف هنا: التسعمائة والتسعين المتقدمة الذكر.

ويأجوج ومأجوج؛ خَلْقٌ كفار، وراء سد ذي القرنين، والمراد بهم في هذا الحديث، هم ومن كان على كفرهم، كما أن المراد بقوله على: «منكم» أصحابه ومن كان على إيمانهم، لأن مقصود هذا الحديث، الإخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرهم من الأمم. ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود.

وأما نسبةُ هذه الأمة إلى من يدخل الجنة من الأمم، فهذه الأمة شطر أهل الجنة كما نصَّ عليه، والشطر: النصف. ومنه يُقال: شاطرته مشاطرة، إذا قاسمته فأخذت نصف ما في يديه. اهـ.

والرقمة: ـ بفتح الراء وإسكان القاف ـ قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في ذراعيه. وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. والله تعالى أعلم بالصواب.

## ١٣ ـ باب صفة جسر جهنم، وصفة وروده، وحال آخر من يخرج من النار من الموحدين

قال الله تعالى: ﴿ فَرَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنْخَيْرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِبَا ﴿ فَرَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ النَّخِيرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِبَا ﴾ وَلِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَا كَانَ كُلِ شِيمَةٍ أَبُهُمُ الشَدُّ عَلَى الرَّحْنِي عِيْبًا ﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ۞ وَلِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَنْفِيبًا ﴾ ثُمَّ نُنْتِي الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظّللِيبِينَ فِيهَا جِئِيّا ﴾ [مربم: 1۸ ـ ۷۲].

٣٩٠ ــ عَنْ أَبِي سَعيد الخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ «يَمُرُ النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ، وَعَلَيْهِ حَسَكُ وَكَلَالِيبٌ وَخَطَاطِيفٌ تَخْطُفُ النَّاسَ يَميناً وَشِمَالاً. وَعَلَى جَنْبَتَيهِ مَلَاثِكَةً يَقُولُونَ: اللّهُمَّ سَلّمْ سَلّمْه.

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ البَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الرُيحِ، وَمِنْهُم مِنْ يَمُرُّ مِثْلَ الفَرَسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمِىٰ سَغْياً، وَمِنْهُم مَنْ يَمْشِي مَشْياً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْبُو حَبُواً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفاً.

فَأَمًّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُها، فَلاَ يَمُوتُونَ وَلاَ يَحْبَوْنَ، وَأَمَا أَنَاسٌ فَيُؤْخَذُونَ بِذُنوبِ وَخَطَايا، قَالَ: ﴿فَيَحْتَرِقُونَ فَيَكُونُونَ فَحْماً. ثُمَّ يُؤْذَنُ في الشَّفَاعَةِ. فَيُؤْخَذُونَ ضُبَارَاتٍ ضُبَارَاتٍ، فَيَقُذَفُونَ عَلَى نَهْرِ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ فَيَنْبِثُونَ كَمَا تَنْبِتُ الحِبَّةُ في حَميل السَّيلِ».

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿أَمَّا رَأَيْتُم الصَّبْغَاءَ شَجَرَةً تَنْبُتُ فِي الغُثَاءِ ، فَيَكُونَ مِنْ آخِرِ مَنْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبُ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْهَا . فَيَقُولُ: عَهْدَكَ وَذِمَّتَكَ ، لاَ تَسْأَلَني غَيْرَهَا» .

قَالَ: ﴿ وَعَلَى الصَّرَاطِ ثَلَاثُ شَجَراتِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، حَوْلَنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ آكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا، وَأَكُونُ فِي ظِلْهَا فَيَقُولُ: عَهْلَكَ وَذِمُّتَكَ، لاَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا».

قَالَ: الْمُ يَرَىٰ أُخْرَىٰ أَحْمَنَ مِنْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبّ، حَوْلُنِي إِلَى هٰذِهِ آكُلُ مِنَ ثَمَرِهَا وَأَكُونُ فِي ظِلْهَا» قَالَ: النّهُ يَرَىٰ أُخْرَىٰ، فَيَقُولُ: يَا رَبّ حَوْلُنِي ظِلْهَا» قَالَ: النّهُ يَرَىٰ أُخْرَىٰ، فَيَقُولُ: يَا رَبّ حَوْلُنِي إِلَى هٰذِهِ آكُلُ مِنْ ثَمْرِهَا وَأَشْرَبُ فِي ظِلْهَا. ثُمّ يَرَىٰ سَوادَ النّاسِ، وَيَسْمَعُ كَلاَمَهُمْ قَالَ: افْيَقُولُ: يَا رَبّ، أَذْخِلْنَى الْجَنَّةَ ».

قَالَ أَبُو نَضْرَةً ـ وهو أحد رواة الحديث ـ: اخْتَلَفَ أَبُو سَعيدِ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهما: • فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ فَيُعْطَىٰ الدُّنْيَا وَمِثْلُها» وقال الآخر: • يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَىٰ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا» (رواه ابو يعلى).

٣٩٠ \_[رواه أحمد (١١٢٠٠) ٤) وأبو يعلى (١٢٥٣) وابن حبان (٧٣٧٩) وابن منده في الإيمان (٨٢٧) و رواه أحمد (٨٢٨) و النمائي في الكبرى، (١١٣٢٧) و الحاكم (٨٧٣٧) و اللفظ لأبي يعلى. وإسناده صحيح على شرط مسلم].

الشرح: قوله تعالى: ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْمُرُنَهُمْ ﴾ أقسم سبحانه وتعالى بنفسه بأنه يحشرهم من قبورهم إلى المعاد، كما يحشر المؤمنين ﴿ وَالشَّيَطِينَ ﴾ أي أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغروهم يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. ﴿ ثُمَّ لَنْحَيْرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِيًا ﴾ أي جثياً على ركبهم، عن مجاهد وقتادة: أي أنهم لشدة ما هم في، لا يقدرون على القيام ﴿ ثُمُّ لَنَزِعَ كِي كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّعَنِي عِنِيًا ﴾ المعنى: ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى، كأنه يبتدأ بالتعذيب بأشدهم جرأة وعناداً للحق ثم الذي يليه: ﴿ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِالنِّينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ﴾ أي من أحق بدخول النار من غيره. قال الجوهري: يقال صليت الرجل ناراً، إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها. فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق، قلت: أصليت ـ بالألف \_ وصليته تصلية.

وقوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ أي وما منكم من أحد إلا وسيرد جهنم ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمّا ﴾ أي أمراً مبرماً ﴿مَقْضِيّا ﴾ أي قضاه فلا يتركه. ﴿ثُمَّ نُنَتِى الَّذِينَ اتّقَواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِهَا جِئِيّا ﴾ أي نخلص المؤمنين ونترك فيها الظالمين يصلونها وهم جثاة على الركب. زيادة في تعذيبهم وإلامهم. والله تعالى أعلم. وفي اصحيح مسلم من خديث أم مُبشر أنها سمعت النبي بي يقي يقول عند حفصة: الا يدخل النار، إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة ﴿وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ فقال النبي بي قد قال الله عز وجل ﴿ثُمَّ نُنَيِّى الَّذِينَ النّهِ وَاللّهِ عَنهَ وَجَلَ ﴿ثُمَّ نُنَيِّى الّذِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلَى إِنْ اللّهِ عَنْ وَجَلَى اللّهِ اللّهِ وَقَلْ اللّهِ عَنْ وَجَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ اللّهُ وَارِدُهَا اللهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله ﷺ: «فيؤخلون ضبارات ضبارات» أي جماعات، جماعات. جمع ضبارة، ويجمع أيضاً على ضبائر. وكل شيء جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، فقد ضبرته.

وأما قوله ﷺ: «فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» حميل السيل، حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غُثاء وغيره، فعيل بمعنى مفعول، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عَوْد أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها قاله ابن الأثير.

وقوله ﷺ: دأما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت في الغثاء؛ الغثاء بالضم والمدّ ما يجيء فوق السّنل مِمّا يَحْمِله من الزّبد والوسخ وغيره. والصبغاء: نبت ضعيف من نبات القف. قال ابن قتيبة: شُبّه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع، وذلك أنها حين تطلع تكون صبغاء فيها يلي الشمس من أعاليها أخضر، وما يلي الظل أبيض.

وقوله ﷺ: (وعلى الصراط ثلاث شجرات) أي على جانبه وقد جاء عند أحمد صريحاً بلفظ: (وعلى النار ثلاث شجرات).

وقوله ﷺ: (ثم يرى سواد الناس) أي جماعاتهم، أو أشخاصهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٤۹٦).

فائدة: روى مسلم وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عنه عنها قالت: سألت رسول الله عن قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّنَوَتُ ﴾ [إبراهبم: ١٤٨]، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: العلى الصراطه (١).

وروى مسلم أيضاً من طريق أبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو مَالِكِ عَنْ رَبْعِيٌّ عَنْ حُذَيْفَةً قَالاَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فَيَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ».

قَالَ: الْمَيْقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ اخْمِدُوا إِلَى مُوسَى ﷺ اللَّذِي كَلْمَهُ اللَّهُ تَكْلِيماً. فَيَاتُونَ مُوسَىٰ ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. الْحَبُوا إِلَى عِيسَىٰ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى ﷺ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَاتُونَ مُحَمَّداً ﷺ. فَيَقُومُ فَيَوْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ والرَّحِمْ. فَيَقُومُ الْفَوْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ والرَّحِمْ. فَتَقُومُان جَنَبَتِي الصَّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَيَمُرُ أَوْلُكُمْ كَالْبَرْق، قَال: قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِيا أَيُ وَالرَّحِمْ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ ثُمُ كَمَرً الرَّيحِ. ثُمَّ كَمَرُ الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ ثُمَّ كَمَرً الرَّيحِ. ثُمَّ كَمَرُ الطَيْرِ وَشَدُ الرَّجَالِ. تَجْرِي بِهِمْ أَصْمَالُهُمْ. وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبُ! سَلَمْ سَلَمْ. حَتَى الطَيْرِ وَشَدُ الرَّجَالِ. يَتُحْرِي بِهِمْ أَصْمَالُهُمْ. وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبُ! سَلَمْ سَلَمْ. حَتَى الطَيْرِ وَشَدُ الرَّجَالِ. تَجْرِي بِهِمْ أَصْمَالُهُمْ. وَنَبِيْكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبُ! سَلَمْ سَلَمْ مَتَى الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُنَالً الْعِبَادِ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَ زَحْفاً. قَالَ وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعْمَالُ الْعِبَادِ. حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَ زَحْفاً. قَالَ وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ

والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفاً.

## ١٤ ـ باب في صفة من يجتاز الصراط مشياً، وحال مآله إذا اجتازه

٣٩١ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ آخِر مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الصَّرَاطِ، فينكبُ مَرَّةً وَيَمْشِي مَرَّةً، وتَسْفَعُه النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا جَوْرَ الصَّرَاطِ التفت إليها فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجاني مِنْكِ، لَقَدْ أَصْطَانِي اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَداً مِنْ الْأَوْلِينَ والآخرينَ ؟.

قَالَ: ﴿ فَتُرْفَع لَهُ شَجَرَةٌ ، فَيَنْظُرُ إِلِيْهَا ، فَيقولُ: يَا رَبِ ، أَذَنِي مِنْ هَٰذِهِ الشَجرةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلْهَا وَأَشْرِبُ مِن مَائِهَا ، فَيقولُ: لَا يَا رَبّ ، وَأَشْرِبُ مِن مَائِهَا ، فَيقُولُ: لاَ يَا رَبّ ، وَأَشْرِبُ مِن مَائِهَا ، فَيقُولُ: لاَ يَا رَبّ ، وَيُعَاهِدُ اللّهُ أَنْ لا يَشْأَلُهُ خَيرَها ، والرّبُ \_ عَزّ وَجَلّ \_ يَعْلَمُ أَنّهُ سَيَسْأَلُهُ ، لاَنّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ ، ويُعَاهِدُ اللّهُ أَنْ لا يَشْأَلُهُ خَيرَها ، والرّبُ \_ عَزّ وَجَلّ \_ يَعْلَمُ أَنّهُ سَيَسْأَلُهُ ، لاَنّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ ، يعنى عليه .

رواه منّلم (۲۷۹۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۵).

٣٩٦ \_ [رواه أحمد (٣٧١٤/ ٢) ومسلم (١٨٧) وأبو يعلى (٤٩٨٠) والطبراني في «الكبير» (٩٧٧٥) وا بن منده . (٤٤٨) وابن جهان (٧٤٣٠) والبغوي في «شِرح السنة» (٤٣٥٥) وغيرهم].

فَيْدنيهِ مِنْهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرةٌ، وهيَ أَحْسَنُ مِنْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أَذْنني مِنْ لهٰذِهِ الشَجَرة فَأَشْتَظَلُّ بِظِلْهَا وأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: أَيْ صَبْدِي، أَلَمْ تُعَاهِدُني؟ يعني أَنَّكَ لاَ تَسْأَلني غَيْرَها! فَيَقُولُ: يَا رَبُ، لهٰذِهِ لاَ أَسْأَلكُ خَيْرَها، وَيُعَاهِدُهُ، والرَّبُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلَهُ خَيْرَهَا، فَيُدَنِيهِ مِنْهَا.

نَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ حِنْدَ بَابِ الجَنِّةِ، هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا، فَيَقُولُ: رَبُ، أَدنني مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرةِ أَسْتَظِلُ بِظِلْهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبْ، أَنْ لا تَسْأَلني خَيْرَهَا؟! فَيَقُولُ: يَا رَبْ، هَذِهِ الشَّجَرة، لاَ أَسْأَلني خَيْرَهَا، لاَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِا، فَيَذْنِهِ مِنْهَا.

فَيَسْمِعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبُ، الجَنَّةَ الجَنَّةَ، فَيَقُولَ: عَبْدِي، أَلَمْ تُمَاهِدْني أَنَّكَ لاَ تَسْأَلني غيرَهَا؟! فَيَقُولُ: يَا رَبُ، أَدْخِلْني الجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: مَا يَصْرِيني مِنْكَ أَيْ عَبْدِي؟ أَيْرَضِيكَ أَنْ أُفطِيكَ مِنَ الجَنَّةِ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُ العِزَّةِ؟».

فَضَحِكَ ابْنُ مسعودٍ، فَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحكُ؟ فَقالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا ضَجِكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَال: «أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ»؟ فقالوا: مِمْ تَضْحَكُ يَا رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مِنْ ضَجِكِ رَبِّي جِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمينَ، فَيَقُولُ: إِنِي لاَ اسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ». (رواه أحمد).

ورواه مسلم بلفظ: «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَ رَجُلٌ. فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً. وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ. لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّا أَذْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَجَرَةِ فَالْإَسْتَظِلُ بِظِلُهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا.

فَيَقُولُ اللَّهُ حَرُّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَا لَعَلْي إِنْ أَفطَيتُكَهَا سَٱلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبُّا وَيُعَامِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ خَيْرَهَا. وَرَبُهُ يَعْلِرُهُ. لِأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيهِ. فَيَنْبِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُ بِظِلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. أَنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّا أَذْنِنِي مِنْ لهٰلِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلُ بِظِلُهَا. لاَ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَلُمْ تُمَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلُني غَيْرَهَا؟ فَيَعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ. لِأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ فَيَقُولُ: لَعَلْي إِنْ أَذَنَيْكَ مِنْهَا تَسْأَلُني غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ. لِأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْها. فَيَسْتَظِلُ بِظِلْهَا وَيَضْرَبُ مِنْ مَائِهَا.

ثُمَّ ثُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِي أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبْ! أَذَيْنِي مِنْ هٰلِهِ لَأَسْتَظِلَّ بِظِلْهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. لاَ أَسْأَلُكَ فَيْرَهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَلَمْ ثُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَارَبُ! هٰلِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا. فَيُذْنِيهِ مِنْهَا.

فَإِذَا أَذْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَذْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا مَا

يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُصْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبُّ! أَتَسْتَهْزِىءُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالِ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ ضِحْكَ رَبُّ الْمَالَمِينَ حِينَ قَالَ: «مَنْ ضِحْكَ رَبُّ الْمَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَسْتَهْزىءُ مِنْكُ ، وَلَٰكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

٣٩٢ ـ ومن حديث أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةَ، رَجُلُ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قَبَلَ الجَنَّةِ. وَمَثَلَ لَهُ شَجَرَةُ ذَاتَ ظِلَ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، قَدْمني إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلْهَا». وساق الحديث بِنَحْوِ حَديثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَمْ يَذَكُرْ: •يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِيني مِنْكَ» إلى آخَر الحديثِ.

وَزَادَ فِيهِ: ﴿ وَيُذَكُّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُ، قَالَ اللَّهُ: هُوَ لَكَ وَحَشَرَهُ أَمْثَالِهِ \* قَالَ: ﴿ ثُمَّ يَذْخُلُ بَيْتَهُ فَتَذْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الحُورِ الْمِينِ، فَتَقُولاَنِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا، وَأَخْبَانَا لَكَ \* قَالَ: ﴿ فَيَقُولُ: مَا أُفْطِى آَخَذٌ مِثْلَ مَا أُغْطِيتْ ﴾ .

ومعنى قوله جَلَّ وعلا: «يا ابن آدم ما يصريني منك» هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة، ومعناه: ما يقطع مسألتك مني. والصري: بفتح الصاد وإسكان الراء، هو القطع، قال النووي: والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك.

## ١٥ ـ باب في فضل أمة محمد ﷺ على سائر الأمم يوم العرض على الله جل وعلا وكرامتها عليه

قال الله تعالى: ﴿ يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْنَكِيمِ بُشْرَنَكُمُ ٱلْبَوْمَ جَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْلِهُا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢].

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْذِى اللَّهُ النِّينَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَّمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَنْهِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [النحريم: ٨].

٣٩٣ ــ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَامَتْ ثُلَّةً مِنَ النَّاسِ يَسُدُونَ الأَفْقَ، نُورُهُمْ كَالشَّمْسِ. فَيْقَالُ: النَّبِيُ الأُمْنِ، فَيَتَحَسُّسُ لَهَا كُلَّ نَبِيْ. فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمْتُهُ. ثُمَّ تَقُومُ ثُلَّةً أَخْرَىٰ تَسُدُّ مَا بَيْنَ الأَنْقُ، نُورُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَيُقَالُ: النَّبِيُّ الأُمْنِيُ. فُورُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَيُقَالُ: النَّبِيُّ الأُمْنُ. فَمُ تَقُومُ ثُلَّةٌ أُخْرَىٰ تَسُدُّ مَا بَيْنَ الأَنْقِ، نُورُهُمْ مِثْلَ فَيْتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيِّ، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمْنُهُ. ثُمَّ تَقُومُ ثُلَّةٌ أُخْرَىٰ تَسُدُّ مَا بَيْنَ الأَنْقِ، نُورُهُمْ مِثْلَ

٣٩٢ \_ [رواه مسلم (١٨٨)].

٣٩٣ \_ [رواه الطبراني في الكبير، (٧٧٨٠) وفي المسند الشاميين، (١٩٩٥) وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد، (١٨٧٠٤) وعزاه للطبراني، وقال: ورجاله وتُقُوا].

كَوْكَبِ في السَّمَاءِ، فَيُقَالُ: النَّبِيُ الأُمْنُ فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُّ نَبِيّ، فَيُقَالُ مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُ. ثُمَّ يَخْفي حَفْيتَيْنِ، فَيَقُولُ: هٰذَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَهٰذَا مِنِّي لَكَ يَا مُحَمَّدُ، ثُمَّ يُوضَعُ المِيزَانُ وَيُؤْخَذُ في الْحِسَابِ». (رواه الطبراني).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يُومِ القيامة، قامت ثلة من الناس يسدون الأفق؛ الثُّلَّة \_ بالضم \_: الجماعة من الناس.

وقوله ﷺ: (فيتحسس لها كل نبي) أي يستشرفها ويتصدى لها، ظناً منه بأنها أمته. (فيقال: محمد وأمته). أي متقول الملائكة: هذا محمد ﷺ ومعه بعضاً من أمته.

وقوله ﷺ: ﴿ثم يحثي حثيتين. . ﴾ الحثية : غرفة اليد، والحديث كناية عن المبالغة في الكثرة ، وإلا فلا كف ثم ولا حَنَى ، جَلَّ الله عَنْ ذلك وعزَّ . قاله ابن الأثير . وفي «مسند الإمام أحمد ، بإسناد لا يخلو من مقال ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : ﴿سألت ربي عزَّ وجلَّ فوعدني أن يُدخل من أمتي سبعين ألفاً له الجنة له على صورة القمر ليلة البَدْر ، فاستزدت ، فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً . فقلت : أي رب ، إن لم يكن هؤلاء مُهاجري أمتي ؟! قال : إذن أكملهم لك من الأعراب (٢).

#### ١٦ \_ باب في شفاعته ﷺ لكل من شهد بشهادة الحق

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدٍ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ [النساء: ٤٨].

٣٩٤ ـ عن أنس رضي الله عنه، قال: حدثني نبئ الله ﷺ: ﴿إِنِّي لَقَائِمُ أَنْتَظِرُ أُمِّتِي تَعْبُرُ الصَّراطَ، إذْ جَاءَني عيسى، فقالَ: هذه الأنبياء قد جاءَتكَ يا محمدُ يسألُونَ ـ أو قال: يَجتمعونَ إليكَ ـ، ويدعونَ الله، أَنْ يُفرِّقَ بين جَمْعِ الأُمَم إلى حَيْثُ يَشاءُ اللّهُ لِغَمْ ما هُمْ فيه، فالخَلْقُ مُلْجَمُونَ في العَرْق، فأمّ المُؤمِنُ فهو عليهِ كالزُّحْمةِ، وأمّا الكافِرُ فَيَتَعَشَّاهُ الموتُ».

قال: قال: «هِيسى، انتَظِرْ حتَّى أَرْجِعَ إليك» قال: «فَذَهَبُ نبيُّ اللَّهِ حتى قام تحتَ العَرْش،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۷). (۲) رواه أحمد (۲۸۷۰۷).

٣٩٤ \_ [رواه أحمد (٢/٢٨٢٤) ) وابن خزيمة في التوحيد (٦١٦ ـ ٢/٦١٧) ورجاله رجال الصحيح، غير أن في متنه غرابة، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٥٠٦) وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح].

فَلَقِيَ مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكُ مُصطَفَى، ولا نبئ مُرْسَل، فأَوحَى اللَّهُ إلى جبريلَ: أن انْعَبْ إلى مُحَمُّد، فَقُلْ له: ارْفَعْ رأْسَكَ، سَلْ تُعْطَ، واشْفَعْ تُصْفَعْ قال: ﴿فَشَفَعْتُ فِي أُمْنِي: أَنْ أَخْرِجْ مِن كِلُ تِسْمَةٍ وتِسْمِينَ إنساناً، واجداً».

قال: الفما ذِلْتُ أَتَرَدُّدُ على رَبِّي، فلا أَقُومُ مُقاماً إِلا شَفَعْتُ، حتى أَعْطانِي اللَّهُ مِن ذَلكَ أَن قالَ: يا مُحَمَّدُ، أَذْخِلْ مِن أُمَّتِكَ مِن خَلْقِ اللَّهِ مَن شَهِدَ أَنّه لا إلله إلا الله يوماً واحِداً مُخْلِصاً، وماتَ على ذَلكَ». (رواه أحدد).

# ١٧ ـ باب عظيم رحمة النبي ﷺ بامته وشفقته عليها، واختياره الشفاعة لها، فيما خيره ربه جل وعلا

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ قِنْ أَنشُيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّهُ حَرِيشَ عَلَيْكُمُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكَ رَحِيدٌ﴾ [النوبة: ١٢٨].

٣٩٥ ـ [رواه الطبراني في الصغير؟ (١٠٣). وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد؟ (١٠/١٨٥١١) وعزاه للطبراني في الكبير؟ والصغير؟ وقال: وإسناده حسن].

٣٩٦ [رواه أحمد (٢٤٠٣٢ ـ ٧٠ ٩/٢٤ ٠ ٥) والترمذي (٢٤٤١) وابن ماجه (٤٣١٧) والحاكم (٢٢١ ـ ٢٢٥ / ١ / ٢٢ ـ ٢٩٦ / ١ ) والطيالسي (٩٩٨) وعبد الرزاق (٢٠٨٥) وابن حبان (٢١١ و ٦٤ ٦٣) والطبراني في «الكبير» برقم (١٠٧ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٣٦ و ١٣٦ و ١٣٨ و ١٣٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٨٨ و و الترمذي وابن ماجه وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨٤٩٣ – ١٨٤٩٤ – ١٨٤٩٥)، وقال: روى الترمذي وابن ماجه طرفاً منه، ورواه بتمامه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات].

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ نَنْشُدُكَ اللّهُ والصَّحْبَة، لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَضَبُوا عَلَيْهِ قَالَ: «فَأَنَا أُشْهِدُكُم أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً مِنْ أُمْتِيٍّ». (رواه احمد).

ورواه ابن ماجه من غير أن يذكر قصة عوف بلفظ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَتَذَرُونَ مَا خَيْرني رَبِّي اللَّيَلَة ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿فَإِنَّهُ خَيْرني بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفُ أُمْتي الجَنَّة ، وَبَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَمْلِهَا. قَالَ: ﴿هِيَ لِكُلِّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَمْلِهَا. قَالَ: ﴿هِيَ لِكُلِّ مُسْلِم ».

وفي لفظ لأحمد أيضاً، وفيه بعد أن ذكرْ القصة مع الحديث: فَقُلْنَا: نُذَكُّرُكَ اللَّهَ والصَّحْبَةَ أَلاَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ! قَالَ: ﴿أَنْتُم مِنْهُمْ﴾.

ثُمْ قَضَيْنَا، فَجِيءَ الرَّجل والرَّجُلانِ فَيُخْبرهُمْ بِالَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ فَيُذَكِّرُونَهُ اللّهَ والصُّخبَةَ، إِلاَّ جَعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ، فَيَقُولُ: «فَإِنْكُم مِنْهُمْ» حَتَّى انْتهىٰ النَّاس، فَأَضَبُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. قَال: «فَإِنِّي أُشْهِدُكُم أَنَّها لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً».

وفي لفظ عند ابن حبان: فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ، نَنْشُدُكَ بِاللّهِ وَالصَّحْبَةِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ. قَالَ: فَقَاتُتُم مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتي، قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا، قَالَ: فَفَإِنِي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً مِنْ أُمَّتي،.

وفي رواية عند الطبراني في «الكبير» ولكن فيه ذكر أبو عبيدة بن الجراح، بَدلاً من عبد الله بن قيس رَضي الله عَنْهُمَا، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ لَهُمْ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرَكُم بِمَا خَيْرَنِي رَبِّي آنِفاً ﴾ قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: ﴿ خَيْرِنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ ثُلُثُ أُمَّتِي الجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ. وَبَيْنَ الشَّفَاعَة ». الشَّفَاعَة ».

قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللّهِ، مَا الَّذِي اخْتَرْتَ؟ قَالَ: «الْحَقَرْتُ الشَّفَاعَةَ» قُلْنَا جَمِيعاً: يَا رَسُولَ اللّهِ، الْجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ فَقَالَ لَنَا: «إِنَّ شَفَاعَتِي لِكُلِّ مُسْلِم».

٣٩٧ \_ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ: فعرَسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانتهيتُ بَعْضَ اللَّيْلِ إلى مَنَاخِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْلُبُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَخَرَجْتُ بَارِزاً أَطْلُبُهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَطْلُبُ مَا أَطْلُبُ. قَالَ: فَبَينَا نَحْنُ

٣٩٧ \_ [رواه أحمد (١٩٦٣٧ \_ ١٩٧٤٥ / ٧) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٦٧) وابن منده في «الإيمان» (٢٨٧٠) والاركم ٢) و الطبراني في «الصغير» (٧٨٥) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائل» (١٨٤٩٠ \_ ١٨٤٩١ / ١) وعزاه لأحمد والطبراني في «الكبير» و «الصغير» وقال: وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات اهـ. وفي الباب عن أبي مؤسى ومعاذ رضي الله عنهما، عند أحمد (٨/٢٢٠٨١) والبزار (٣٤٦٣) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٨٤٨٨) وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عند ابن خزيمة في «التوحيد» (٢٦٠)].

كَذَٰلِكَ إِذْ اتَّجَهَ إِلِينَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّه، أَنْتَ بِأَرْضِ حَرْبٍ وَلا نَأْمَنُ عَلَيْكَ، فَلَوْلاَ إِذْ بَدَتْ لَكَ الحَاجَّة قُلْتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِكَ فَقَامَ مَعَكَ.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنّي سَمِعْتُ هزيزاً كَهَزِيزِ الرُّحَى، أَوْ حَنِيناً كَحَنِينِ النّخلِ، وَأَتَانِي آتِ مِنْ رَبّي هَزُ وَجَلً قَال: ﴿فَخَيْرَنِي أَنْ يُدْخِلَ شَطْرَ أُمَّتِي الجَنّةَ، وَبَيْنَ شفاعتِي لَهُمْ، فَاخْتَرْتُ شَفاعتِي لَهُمْ، فَخَيْرَنِي بَأَنْ يُدْخِلَ ثُلُثَ أُمَّتِي الجَنّةَ وَبَيْنَ الشّفاعَةِ لَهُمْ، فَاخْتَرْتُ شِعْاعَتِي لَهُمْ أَنْهَا أَوْسَعُ لَهُمْ».

فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ. قَالَ: فَدَعَا لَهُمَا. ثُمُّ إِنَّهُمَا نَبُها أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ وَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا أَضَبُ عَلَيْهِ القَوْمُ، رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، فَيَدْعُو لَهُمْ. قَالَ: فَلَمَّا أَضَبُ عَلَيْهِ القَوْمُ، وَكَثُرُوا. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وإنَّها لِمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ». (رواه احمد).

قال أهل اللغة: أضبّ على الشيء: لزمه ولم يفارقه. وأصل الضّب: اللصوق في الأرض ويقال: وأَضَبّ على المطلوب: أشرف عليه أن يظفر به.

وفي رواية الأحمد أيضاً، قَالَ أَبُو مُوسىٰ رَضِي اللّهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ يَخْرُسُهُ أَضَحَابُهُ، فقمتُ ذَاتَ لَيْلَةِ فَلَمْ أَرَهُ في مَنَامِهِ، فَأَخَذِني مَا قَدم ومَا حَدَثَ. فذهبتُ أنظرُ، فَإِذَا أَنَا بِمعَاذِ قَدْ لَقِيَ فقمتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ في مَنَامِهِ، فَأَخْذِني مَا قَدم ومَا حَدَثَ. فذهبتُ أنظرُ، فَإِذَا أَنَا بِمعَاذِ قَدْ لَقِيَ اللّهُ وَيَن فَين أَن يُعْرَبُ الرّحَى. فوقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا، فَجَاءَ النّبي ﷺ من قِبَلِ الصَّوْتِ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ كُنْتَ؟ وَفِيمَ كُنْتَ؟ أَنَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزْ وَجَلٌ فَخَيْرِنِي بَيْنَ أَنْ يُذْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجُنَةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ».

فَقَالا: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِكَ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً فِي شَفَاعَتِي».

والرحى: حجر الطاحون.

٣٩٨ ــ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسولَ اللهِ ﷺ عام غَزْوةِ تَبُوكُ قَامَ مِنَ اللّهٰلِ يُسْلِي ، فالجتمعَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ من أَصْحَابِهِ يَخْرَسُونه، حتَّى إذا صَلَىٰ وانْصَرفَ إليهِمْ فَقَال لَهِمَ اللّهِ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهُ أَعْطِيتُ اللّهَامُ عَلْهُمُ عَامَةً، وَكَانَ لَهُم : ﴿لَقَدْ أَعْطِيتُ اللّهَ فَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَى العَدقَ بِالرُّعب، وَلَوْ كَانَ بيني وَبَينَهُم مَسِيرةُ شَهْرٍ لَمُلِيءَ مَنْ قَبْلِي إِنْمَا يُرْسَلُ إلى قَوْمِهِ، ونُصِرْتُ عَلَى العَدقَ بِالرُّعب، وَلَوْ كَانَ بيني وَبَينَهُم مَسِيرةُ شَهْرٍ لَمُلِيءَ

٣٩٨ \_ [رواه أحمد (٢٠٧٨) ؟) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٤٨٦) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، وهو كما قال: وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٣٢ ـ ٤٣٢) ٤) وقال: رواه أحمد بإسناد صحيح. وذكره ابن كثير في «تفسيره» في سورة الأعراف الآية (١٥٨) وقال: إسناده جيد قوي، ولم يخرجوه].

منه رُغباً، وأُجِلَّتْ لي الغنائمُ آكُلُها، وكان مَنْ قبلي يُعَظَّمونَ أَكُلَها، كانوا يَخْرِقُونها، وجُعلت لي الأَرْضُ مساجِدَ وَطَهُوراً، أَيْنما أَدْرَكْتُني الصلاة تَمَسَّخْتُ وصَلَّيْت، وكان مَنْ قبلي يُعَظَّمونَ ذلك، إِنَما كَانُوا يُصَلُّونَ في كنائسهم وبِيَعِهِمْ.

والخامسة هي ما هي، قيلَ لِي: سَلْ، فإنْ كان نبيّ قد سَأَلَ، فَأَخُرْتُ مَسْأَلتي إلى يومِ القِيَامَةِ، فهيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلله إِلاَ اللهِ. (رواه احمد).

١٨ ـ باب ما خُصُّ به نبينا محمد ﷺ من المقام المحمود يوم العرض على الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

٣٩٩ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿عَنَىٰ آَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْهُمُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَ ﴿عَنَىٰ آَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْوُدًا﴾ [الإسراه: ٧٩]، قَالَ: فيُنادِي: اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمْ الدَّاعِي وَيُنْفِذُهُمْ البَصَرُ، حُفَاةً عُرَاةً كَما خَلِقُوا، سُكُوتاً لاَ تَتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. قَالَ: فَيُنَادِي: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. المَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَكَ وَإِلَيْكَ. لاَ مَلْجَأَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ، وَلَكَ وَإِلَيْكَ. لاَ مَلْجَأَ

فَذَٰلِكَ المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ . (رواه الحاكم) .

فائدة في المقام المحمود: روى الإمام أحمد في المسندة بإسناد صحيح على شرط مسلم، من حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلَّ، وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعالَىٰ حُلَّةً خَضْراءَ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأْتُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنُولَ، فَذَاكَ المَقَامُ المُخمُودُهُ (١).

وروى البخاري والنسائي في «الكبرى» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إِن النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ جُثْاً، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَها، يَقُولُونَ: يَا فُلانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيُ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُه اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودُ (٢). لفظ البخاري.

وقوله: (جثا): جمع جاثٍ. وهو الذي يجلس على ركبتيه.

#### 华 华 华

٣٩٩ - [رواه الحاكم (٢٣٨٤/ ٢) والنسائي في «الكبرى» (٢/١١٢٩٤) وإسناده صحيح. وأورده الحافظ في «الفتح» (٣١٦ - ٢١٦٧) وصرّح بصحة إسناده، واللفظ للحاكم].

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۷۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧١٨) **والنسائي** (٦/١١٢٩٥).

#### ٢٥ \_ كتاب الرقاق

### ١ ـ باب تحريش الشيطان بابن آدم، وبعثه سراياه لفتنة الناس

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَشَيِّمُوا خُطُوَتِ اَلشَّيَطَانِ إِنَّامُ لَكُمْ عَكُوُّ شَيِئُ ۞ إِنِّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشَّوَءِ وَالْفَحْشَاءَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ﴾ [البتره: ١٦٨ ـ ١٦٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنَّانِ عَدُوًّا ثَمِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَالْغَيْذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر: ٦].

 - ٤٠٠ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اإِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ حَرْضَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُم مِنْهُ مَنْزِلَةَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا».

 فَيُقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا».

قَالَ: اثْمُمْ يَجِيءُ أَحَدُهُمُ فَيَقُولُ: مَا تَرَكُتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: افَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعَمْ أَنْتَ».

قَالَ الأَعْمشُ \_ وهو أحد رواة الحديث \_: أَرَاهُ قَالَ: ﴿فَيَلْتُزِمُهُۥ (رواه مسلم).

ورواه أحمد بنحوه، غير أنه قال: ﴿وَيَجِيءُ أَحَلُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكُنُهُ حَتَّى فَرَّقْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلْهِ، قَالَ: ﴿فَيُدُونُ إِنَّهُ اللَّهِ عَنْهُ لَ أَنْتَ ﴾ .

٤٠١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا أَضْبَحَ إِبليسُ بَثَ جُنودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَ اليَوْمَ مُسْلِماً، ٱلْبَسْتُهُ الثَّاجَ. قَالَ: فَيَخُرُجُ لهٰذا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَقَ امراَتَهُ. فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرُّ. أَوْشَكَ أَنْ يَبَرُّ.
 أَوْشَكَ أَنْ يَتَرَوَّجَ، وَيَجِيءُ لهٰذا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَ وَالِدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرُّ.

وَيَجِيءُ هٰذا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنى، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ هٰذا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَلْبِسُهُ التَّاجَ». [رواه ابن حبان].

٤٠٠ \_ [رواه أحمد (١٤٣٨٤ ـ ١٤٩٤٤ ـ ١٢١٥١/٥)، ومسلم (٢٨١٣/٦٠)].

٤٠١ \_ [رواه ابن حبان (٦١٨٩) والحاكم (٢٠٢٧) ٤) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٤٦) ) وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: فيه عطاء بن السائب اختلط. وبقية رجاله ثقات اهر. أقول: رواه عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط].

الشرح: قوله ﷺ: ﴿إِنْ إِبِلِيسَ يَضِعَ عَرْسُهُ عَلَى الْمَاءُ الْعَرْشُ: هُو سَرِيرِ الْمَلُكُ، ومَعناهُ: أَنْ مَركزه البَحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض. والبَلَسُ ـ محركة ـ: من لا خير عنده. وأبلس الرجل من رحمة الله تعالى: يئس. والإبلاس لغة: القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله تعالى. وأما أصل العرش: الرفع. ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي آلْنَكَأَ جَنَّتِ مَّعَهُوشَتِ وَغَيْرَ مَمْهُوشَتِ﴾ [الانعام: العرش: منها ما هو مرفوع على ساق وهي الشجر، ومنها: ما ليس كذلك، وهو النجم.

وأما قوله ﷺ: «ثم يبعث سراياه» أي جنوده «فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» أي أقربهم منه مكانة، أشدهم شراً، وإيقاعاً بين الخلق. وقد جاء في بعض طرق الحديث: «إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة» (١) لفظ مسلم. وقد جاء عند أحمد بلفظ: «عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس، (٢). وقد روى مسلم وغيره من حديث جابر أيضاً، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم (٣).

وقوله ﷺ: «فيدنيه منه، ويقول: نِغمَ أنت، أي يقربه منه ويعانقه، ويمدحه بـ «نعم» ـ بكسر النون وإسكان العين ـ وهي ـ نِغم ـ الموضوعة للمدحة. فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها، من التفريق بين الأهل والأزواج، ولما يترتب على ذلك من المفسدة والتي لا يعلم ضررها وخطرها على الفرد والجماعة، إلا الله تعالى. أعاذنا الله منها ومن كل فتنة.

### ٢ ـ باب الصبر، وفضل من احتسب أجره على الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُونَى ٱلصَّنهُرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْرِمِ ٱلْأُمُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَكُمُ مِنْنَ وِ مِنَ الْمُوْفِ وَالْمُوعِ وَنَقْمِن فِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلأَنفُونِ وَالثَّمَرَةُ وَبَشِرِ الْهَدِيرِيَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُعِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ۞ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٥].

خَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ، إِنْ
 صَبَرْتَ وَاخْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولِي، لَمْ أَرْضَ ثَوَاباً دُونَ الجَنْةِه. (رواه ابن ماجه).

الشرح: قوله جل وعلا: «ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض ثواباً دون الجنة». أما الاحتساب: فهو طلب الأجر من الله تعالى. والصدمة الأولى: هي المرة من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۱۳). (۲) رواه أحمد (۱٤٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨١٢).

٤٠٢ ـ [رواه ابن ماجه في «الجنائز» (١٥٩٧) وإسناده صحيح. وقال البوصيري: إسناد حديث أبي أمامة صحيح، ورجاله ثقات].

الصدم، وهو ضرب الشيء الصلب بمثله. ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة. والمراد بالصبر الذي يُحمد عليه صاحبه، ويثاب عليه فاعله، ما كان منه عند مفاجأة المصيبة. بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على مدى الأيام يسلو، أو ينسى. وفي «الصحيح» من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي على : «الصبر عند الصدمة الأولى».

### ٣ ـ باب فضل من فقد بصره، وصبر على ذلك

قال الله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِتِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْ وَمَا رَزَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا آسَتَمِينُواْ بِالضَّبْرِ وَالصَّلَوْءُ إِنَّ آللَّهَ مَعَ الشَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣].

الله عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبيّ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ: إِذَا البَعَلَيْ عَنْهُمَ اللّهَ الْجَنَّةَ عَلَى اللّهُ عَنْنَهِ. ﴿رَوَاهُ البَعَارِي﴾.

ورواه الترمذي بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فِي الذَّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلاَّ الجَنَّةِ».

وقد جاءَ في لفظِ عند أحمد: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا البُّلِيِّ عَبْدِي بِحَبِيبَتَنِهِ ثُمَّ صَبَرَ، عَوَضْتُه مِنْهُما الجَنَّةَ ٩.

وفي لفظ آخر الأحمد: ﴿قَالَ اللَّهُ: إِذَا أَخَذْتُ بَصَرَ عَبْدِي، فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ، فَعِوضُهُ عِنْدِي الجَنَّةُ ا

وفي رِوَايةِ لأحمد بلفظ: ﴿قَالَ رَبُّكُم عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ كِرِيمَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ وَالْحَتَسَبَ، كَانَ ثَوابُهُ الجَنَّةِ﴾.

٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ إِلَى النّبِي ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللّهُ حَزّ وَجَلّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الجَنْقِا. (رواه الترمذي).

ورواه أحمد بلفظ: «يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ اذْهَبْتُ حَبِيبَتَنِهِ فَصَبَرَ وَاخْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثُوابٍ دُونَ الجَنَّةِ».

٤٠٣ مـ [رواه أحمد (١٢٤٦٨ ـ ١٢٥٩٥ ـ ١٢٥٩٠ / ٤) والبخاري في اصحيحه (٥٦٥٣) وفي الأدب المفرد؛ (٥٦٥٠) وأبو يعلى (٣٧١١) والبيهقي في الشعب الإيمان؛ (٩٩٥٨) وفي الكبرى؛ (٣٧٥) والبغوي في الشعب الإيمان؛ (٩٩٥٨) وفي الكبرى؛ (٣٧٥) والبغوي في الشعب الإيمان؛ (٩٩٥٨) وغيرهم.

تنبيه: الرواية المذكورة بلفظ الترمذي إنما هي من طريق أبي ظلال القسملي وهو متكلم فيه. ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢١١) والطبراني في «الأوسط» (٨٨٥٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٩٦٠)].

٤٠٤ \_ [رواه أحمد (٧٦٠٠) والترمذي (٢٤٠١) والدارمي (٢٧٩٥) وإسناده صحيح].

كَويمَنَىٰ عَبْدِي، فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الجَنْةِ». (رواه أبو يعلى).

٤٠٦ وَعَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِي ﷺ - يَعْنِي عَنْ رَبّهِ - قَالَ: ﴿إِذَا لَا عَنْهُمَا مَنْ عَبْدِي كَرِيمَتَنِهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الجَنّةِ، إِذَا حَمِدَني مَلَيْهِمَا اللّهُ . (رواه ابن حبان).

٤٠٧ \_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: المَّقُولُ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِذَا أَخَذُتُ كَرِيمَتَنِكَ، فَصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ، لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ». (رواه احمد).

٤٠٨ ـ وَعَنْ السيدةَ عَائشَةَ رَضِيَ اللّهَ عَنهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ ! أَنَهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَا في طَلَبِ العِلْمِ، سَهلْتُ لَهُ طَرِيق الجَنَّةِ، وَمَنْ سَلبتُ كَرِيمَتَيْهِ أُثيبَ عَلَيْهِمَا الجَنَّةَ. وَقَصْدٌ في عِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ في عِبَادَةٍ. وَمَلاكُ الدّينِ الوَرَعُ». (رواه اليهني).

الشرح: قوله جل وعلا: «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» أي عينيه، كما جاء مُصرحاً بذلك في آخر الحديث. والمراد بالحبيبتين، المحبوبتان، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به، أو شر، فيجتنبه. قاله في «الفتح».

وقوله جل وعلا: «فصبر» وفي رواية أحمد «فاصبر عليه واحتسب» وكذا هو من رواية أبي هريرة عند الترمذي. والمراد؛ أنه يصبر مستحضراً ما وعد الله به الصابر من الثواب، لا أن يصبر مجرداً عن ذلك، لأن الأعمال بالتيات، وابتلاء الله عبده في الدنيا، ليس من سخطه عليه، بل؛ إما لدفع مكروه، أو لكفارة ذنوب، أو لرفع منزلة، فإذا تلقى ذلك بالرضى، تم له المراد. وإلا يصير كما جاء في حديث سلمان الفارسي، حيث إنه عاد مريضاً في كندة، فلما دخل عليه. قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباً. وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله، ثم أرسلوه. فلا يدري لم عقل ولم أرسل(1). رواه البخاري في «الأدب المفرد».

<sup>4.3</sup> \_ [رواه أبو يعلى (٢٣٦٥) والطبراني في «الكبير» (١٢/١٢٤٥٢) وابن حبان (٢٩٣٠) وإسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨٣٩/ ٣) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجال أبي يعلى ثقات. وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٤٢٨) وعزاه لأبي يعلى].

٤٠٦ \_ [رواه ابن حبان (٢٩٣١) والبزار (٧٧١) وإسناده حسن].

٠٠٧ \_ [رواه أحمد (٢٢٢٩١/ ٨) والطبراني في «الأوسط» (١٧٧) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٨٣٧/٣) وعزاه لأحمد والطبراني في «الكبير» وقال: وفيه إسماعيل بن عياش، وفيه كلام اهد.].

٤٠٨ \_ [رواه البيهقي في اشعب الإيمان، (٥٧٥١) وهو حديث صحيح بشواهده].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في **«الأدب المفرد» (٩٣).** 

وقوله جل وعلا: «عوضته منهما الجنة» وهذا أعظم العوض، لأن التلذذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها. وهو شامل لكل ما وقع له ذلك بشرط الصبر والرضى والاحتساب. والله تعالى أعلم. وقد روى أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض لك بثواب دون الجنة» (١) ففيه إشارة إلى الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء، فيفوض ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر، لا يكون حصل المقصود. وقد تقدم في الباب السابق من حديث أبي أمامة أيضاً، قوله جل وعلا: «ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض ثواباً دون الجنة». والله تعالى أعلم. ذكره الحافظ في «الفتح».

### ٤ ـ باب في النهي عن التالي على الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ هِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

٤٠٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبي ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُصَلّي، فَلَمّا سَجَدَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَوَطَىء عَلَى رَقَبَتِهِ. فَقَالَ اللّهِ عَنْهُ: وَاللّهِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ أَبَداً! فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ : مَنْ عَنْهُ عَنْهُ لَهُ أَبَداً! فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ : تَأَلّى عَلَيْ عَبْدِي أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِعَبْدِي!! فَإِنّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ». (دواه الطبراني).

ورواه أيضاً موقوفاً، من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مُرَّ بِرَجُلِ وَهُوَ سَاجِدِ، فَوَطِىءَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَقَالَ: أَتَطَأُ عَلَى رَقْبَتي وَأَنَا سَاجِدٌ؟ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَداً! فَقَالَ اللَّهُ: «أَتَتَأَلَّى عَلَى؟ أَمَا إِنِّى قَدْ خَفَرْتُ لَهُ».

ورواه عبد الرزاق بنحوه، بلفظ: «أَنْ رَجُلاً مَرْ بِرَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَوطَىءَ عَلَى رَقَبَتِهِ. فَقَالَ: أَتَطَوُّ عَلَى رَقَبَتِي وَأَنَا سَاجِدٌ! لاَ وَاللَّهِ، لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ هَلْذا أَبداً». قَالَ: ﴿فَقَالَ اللَّهُ: أَتَتَأَلَّى عَلَيْ، فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ».

فائدة: روى عبد الرزاق من طريق معمر، عن قتادة ـ أو الحسن البصري، أو كليهما ـ قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يُغفر، وظُلم لا يُترك، وظلم يُغفر.

فأما الظلم الذي لا يُغفر؛ فالشرك باللَّهِ.

وأما الظلم الذي لا يترك؛ فظلم الناس بعضهم بعضاً.

وأما الظلم الذي يُغفر؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربّه (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸/۲۲۲۹۱).

٤٠٩ ــ [رواه عبد الرزاق (٢٠٢٧/ ١١) والطبراني في «الكبير» (٩/٨٧٩٥) و (١٠٠٨٦)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٧٤٨٥) وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح].

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٠٢٧٦).

#### ٥ ـ باب فيمن دخلت النار بسبب قتلها لهرة

• 15 عن نَافع بُن عُمر، قالَ: حَدثني ابْن أَبي مُلَيْكَةَ عن أسماء بنتِ أبي بكرِ: أَنَّ النبيُ عَلَى صلَّى صلاةَ الكُسوفِ، فقامَ فأطالَ القِيامَ، ثمَّ ركعَ فأطالَ الرُّكوعَ، ثمَّ قام فأطالَ القيامَ، ثمَّ ركعَ فأطالَ الرُّكوعَ، ثمَّ رفعَ، ثمَّ سَجَدَ فأطالَ القيامَ، ثمَّ رفعَ ، ثمَّ سَجَدَ فأطالَ السُجودَ، ثمَّ وفعَ القيامَ، ثمَّ ركعَ فأطالَ الرُّكوع، ثمَّ رفعَ فسجدَ فأطالَ القيامَ، ثمَّ ركعَ فأطالَ الرُّكوع، ثمَّ رفعَ فسجدَ فأطالَ السُجودَ، ثمَّ انصرفَ فقال: "قد دَنَتْ مني الجنة حَتَّى لَو اجتَرَأْتُ السُجودَ، ثمَّ انصرفَ فقال: "قد دَنَتْ مني الجنة حَتَّى لَو اجتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئتُكُم بِقِطافِ مِن قِطافِها. ودَنَتْ مني النَّارُ حتَى قلتُ: أَيْ ربِّ أَو أَنَا معهم؟ فإذا أمراةً حسِبتُ أَنْهُ قالَ \_ تخدِشُها هِرَّةً، قلتُ: ما شأنُ هذه؟ قالوا: حَبَسَتُها حتى ماتَت جُوعاً، لا أَطعَمَتُها، ولا أَرسَلَتُها تأكلُ \_ قال نافع: حَسِبْتُ أَنه قال \_: من خَشيشِ أَو خِشاشِ. (رواه البخاري).

وخشاش الأرض أو خشيشها: هوامُّها وحشراتها.

وفي رواية له أيضاً بلفظ: ﴿ دَنَتْ مِنْيِ النَّارُ، حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرأَةُ ــ خَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ ــ تَخْدِشُهَا هِرَّةً، قَالَ: ﴿ مَا شَأْنُ هَلِهِ؟ قَالُوا: حَبَستْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً».

٤١١ \_ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «عُذُبَتِ الْمرأةُ في هِرَّةٍ حَبَسَتهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوماً، فَذَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ» قَالَ: فَقَالَ \_ واللّهُ أَعْلَمَ \_: (لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا ولا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». (منن عليه).

الشرح: قوله ﷺ: "فإذا امرأة تخدشها هرة! قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً، لا أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل، قال نافع: حسبت أنه قال: "من خشيش أو خشاش، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، أن رسول الله ﷺ قال: "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، (1).

وفي لفظ له أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: اعُذَبت امرأة في هرة أوثقتها، فلم تطعمها ولم تسقها، ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، (٢). وفي الصحيحين، أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: الدخلت امرأة النار من جراء هرة لها. \_أو \_ هر. ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً، (٣).

<sup>• 43</sup> \_ [رواه البخاري (٧٤٥ و٢٣٦٤)].

<sup>£11</sup> \_ [أخرجه البخاري (٢٣٦٥) ومسلم (٢٢٤٢) والدارمي (٢٨١٤) وابن حبان (٥٤٦) والبيهقي (٢١٤/٥) و(٨/١٣) وغيرهم بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري].

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲٤۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲٤۳).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۲۱۹).

قال الإمام النووي: وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. وأما دخولها النار بسببها، فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة. وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وقال: وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرة. وليس في الحديث أنها تخلد في النار. وفيه نفقة الحيوان على مالكه. اهـ، مختصراً.

خاتمة: روى البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: ﴿ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَذَ عليه العطَشُ، فنزلَ بِثْراً فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمُّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرِي مِنْ العَطْشِ. فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي.

فَمَلاَ خُفُهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَىٰ الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْراً؟ قَالَ ﷺ: فِي كُلْ كَبِدِ رَطِبَةٍ أَجْرِه (١) لفظ البخاري.

والثرى: التراب الندي.

ورواه ابن حبان بلفظ: ﴿ دَنَا رَجُلُ إِلَى بِثْرٍ، فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَعَلَى البِثْرِ كَلْبٌ يَلْهَكُ، قَرَحِمَهُ، فَنَزَعَ إِحدىٰ خُفْيهِ، فَغَرَفَ لَهُ فَسَقَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَذْخَلَهُ الجَنَّةَ» (٢).

قال القرطبي رحمه الله تعالى: معنى قوله ﷺ: «فشكر الله له» أي أظهر ما جازه به عند ملائكته.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أيضاً - قالَ : قالَ النّبي ﷺ: ﴿إِنَّ امْرَأَةَ بَغِياً رَأْتُ كَلْباً في يَوْمٍ حَارٌ يَطِيفُ بِبِنْرٍ، قَدْ أَذَلَعَ لِسَانَهُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَحَتْ لَهُ بِموقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا».

وفي لفظ لمسلم أيضاً: «بَيْنَما كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيْةٍ قَلْ كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِي مِنْ بَغَايَا بني إِسْرائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِه (٣).

والبغى: الزانية، والموق: الخف.

وروى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، من حديثِ عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللّهُ عَنهُ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ، وتُمنا معهُ، فأطالَ القِيامَ، حَتَّى ظَننَا أَنْهُ لَيْسَ بِراكعٍ، ثُمّ رَكَعَ فلم يَكذُ يرفعُ رأسه، ثم رفع، فلم يكذ يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه، ثم جلس، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية، وجعل يقول: قرَب، لِمَ تُعَذّبُهُمْ وأنا فِيهِمْ؟ رَب، لَمْ تُعَذّبُنا ونحنُ نَسْتَغْفِرَك؟، فرفع رأسه وقد تَجَلّت الشّمْسُ، وقضى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٦٣) ومسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲/۵٤۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٦٧) ومسلم (٢٢٤٥) وغيرهما، واللفظ لمسلم.

صلاتَهُ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه ـ عز وجل ـ، فإذا كَسَفَ أَحَدُهما فافزعوا إلى المساجد.

فوالذي نفسي بيده، لقد عُرِضَتْ عَلَيَ الجَنَةُ، حتى لو أَشاءُ لتعاطيتُ بَعضَ أَغْصِانها، وعُرضَتْ عليَّ النارُ، حَتَى إِنِّي لأَطْفِتُها خشيةَ أَنْ تغشاكم، وَرَأَيْتُ فيها امرأةً مِنْ حِمْيَرَ، سوداءَ طُوَالَةً، تُعَذَّبُ بهرةٍ لها، تَرْبِطُها، فلم تُطْعِمْها ولم تَسْقِها، ولا تَدَعُها تأكل من خَشَاشِ الأَرْضِ، كُلَمَا أَقْبَلَتْ نَهَشَها، وكُلَما أَذْبَرَتْ نَهَشَها.

وَرَأَيْتُ فِيها أَخا بَنِي دَهْدَع، وَرَأَيْتُ صاحِبَ المِحْجَنِ مُتَكِئاً في النّارِ على محجنِهِ، كان يسرق الحاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فإذا عَلِمُوا بِهِ قال: لستُ أنا أَسْرِقُكُمْ، إنّما تَعَلَّقَ بِمِحْجني!)(١).

والمحجن: عصا معكوفة.

### ٦ - باب معاتبة الله تعالى لنبي من أنبيائه، لإحراقه جماعة من النمل

قال الله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَبْمَنَ جُنُودُومُ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْبِ فَهُمْ مُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِ ٱلنَّمْلِ فَاللَّهِ مَا الله تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَبْمَنَ جُنُودُمُ مِنْ اللَّهِ مَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ فَنَبَسَمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْنِعْيَ أَنَ أَشَكُرَ يَسْمَلُكَ ٱلْتِي مَرْحَمَيْكَ فِي عِبَادِكَ وَقَالَ رَبِ أَوْنِعْيَ أَنْ أَشْكُرَ يَسْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَقَ وَأَنْ أَمْلَ صَلِحًا تَرْضَنهُ وَأَدْخِلْنِي مِرْحَمَيْكَ فِي عِبَادِكَ المَسْمَادِينَ ﴾ [النمل: ١٧ - ١٩].

217 \_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَزَلَ نَبِيِّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَخْتَ شَجَرَةِ، فَلَدَعْتُهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ في النَّارِ» قَالَ: «فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَنِه؛ فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ». (متن عليه).

وفي رواية عند البخاري بلفظ: ﴿قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخرِقَتْ. فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَخرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَّم تُسَبِّحُ اللَّهَ .

وفي لفظ للبخاري أيضاً: «نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَخَتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةً، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَخْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِيَيْتِهَا فَأُخْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةٌ».

الشرح: قوله عنى: ( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها الله أي فأمر بمتاعه فأخرج من تحت الشجرة ، تمهيداً لإحراق بيت النمل ، أو قرية النمل كما جاء في الرواية الأخرى . وقرية النمل موضع اجتماعهن ، والعرب تُفرق في الأوطان ، فيقولون لمسكن الإبل : عطن ، وللأسد : عرين وخابة . وللظبي : كناس ، وللضب : وجار . وللطائر : عش . وللزبور : كور ، ولليربوع : نافق . وللنمل قرية . قاله في «الفتح» .

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/٦٤٩٣).

<sup>113</sup> \_ [رواه أحمد (٣/٩٢٤٠) والبخاري (٣٠١٩ و ٣٠١٩) ومسلم (٢٢٤١) وأبو داود (٢٦٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٣/٤٨٠) وابن ماجه (٣٢٢٥) وابن حبان (٦٦١٤) والبيهقي (٣١٣/ ٥) وغيرهم بألفاظ متقاربة، واللفظ الأول لمسلم].

قال الإمام النووي ـ قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي ﷺ كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة.

وقوله جل وعلا: «فهلا نملة واحدة» أي: فهلا عاقبت نملة واحدة. هي التي قرصتك، لأنها الحجانية، وأما غيرها فليس لها جناية وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان، إلا إذا أحرق إنساناً فمات بالإحراق، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. اهـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: إن النبي على الله عنه الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرد (٢). رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، والصرد: نوع من الغربان يقال له الواق، ونوع يسميه أهل العراق، العقعق، وفي بلاد الشام يسمى: المُشرُبُ. وهو من سباع الطير، يتغذى بصغار العصافير.

وقال الإمام القرطبي ـ في «المفهم»: وظاهر هذا الحديث: أنَّ هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى، حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منه، وكان الأولى به الصبر، والصفح. لكن وقع للنبي، أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر، ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب، والله تعالى أعلم. لكن لما انضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث، عوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة الأنبياء، وأنهم أعلم الناس بالله وبأحكامه، وأشدهم له خشية.

وقوله جل وعلا: «أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبع الله مقتضى هذا أنه تسبيح مقال ونطق، كما قد أخبر الله تعالى عن النمل، أن لها منطقاً، وفهمه سليمان عليه السلام، معجزة له. وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان أنها قالت: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلنّمَلُ اَدَّخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لا يَعَلِمُنَكُمْ سُلِيمَانُ وَجُودُمُ وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ فَلَبَسَمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ [النمل: ١٨ - ١٩]، فهذا كله يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقاً وقولاً. انتهى مختصراً.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٠٦٦/ ٢) وأبو داود (٥٢٦٧).

# ٧ ـ باب قصة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، مع رسول الله ﷺ في لبن أهل الصُفَّةِ

818 عن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ الْمِقْدَادِ. قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي. وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنَفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلْنَا. فَأَتَيْنَا النَّبِيُ ﷺ: «احْتَلِبُوا لَهٰلَا مِنْهُمْ يَقْبَلْنَا». قَالَ النَّبِي ﷺ: «احْتَلِبُوا لَهٰلَا اللَّبَنَ بَيْنَا». قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبَهُ. وَنَرْفَعُ لِلنَّبِي ﷺ تَشْ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيَجِيءُ اللَّبَنِ بَيْنَا». قَالَ: فَيَجِيءُ مَنْ اللَّبِلِ فَيَسْلَمُ لَلْ يُوقِظُ نَاتِماً. وَيُسْمَعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيْصَلِّي. ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ.

فَأْتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدُ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ لَمْذِهِ الْجُرْعَةِ. فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَعَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ لَمْذِهِ الْجُرْعَةِ. فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَعَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ. فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ. فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيْ شَمْلَةٌ. إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْ خَرَجَ يَجِدُهُ فَيَدُعُ وَلَيْكُ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيْ شَمْلَةٌ. إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْ خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لاَ يَجِينُنِي النَّوْمُ. وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَضْعُتُهُا مَلَى وَأُسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لاَ يَجِينُنِي النَّوْمُ. وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَطْفَعُا مَا صَنْعُتُهُ.

قَالَ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ فَسَلَمَ كَمَا كَانَ يُسَلَمُ. ثُمُّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَى. ثُمُّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمُ يَجِدُ فِيهِ شَيْئاً. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيْ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ «اللَّهُمُّ! أَطْعِمْ مِنْ أَسْقَانِي، قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيْ. وأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيْ. وأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الثَّمْلَةِ وَشَدَدْتُهَا عَلَيْ. وأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الثَّمْرَةِ فَاخْدَتُ إِلَى إِنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعِنْ عَلَيْهُ وَعِرَةً . وَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِللَّهِ عَلَيْهُ وَإِذَا هُنْ حَمَّلًى عَلَيْهُ وَغِوَةً .

فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَلَمُّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَدْ رَبِيَ، وَأَصْبُتُ دَعْوَتُهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْض.

قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ مِنَ أَمرِي كَذَا وَكَذَا. وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿مَا لَمْذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَكُذَا. وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿مَا لَمْنِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَهُوسِيبَانِ مِنْهَا هَالَ فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ! مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مِنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاس. (دواه مسلم).

١٣٤ ـ [رواه أحمد (٢٣٨٧٣) ومسلم (٢٠٥٥) والترمذي (٢٧١٩) والنسائي في الكبرى، (١٠١٥٥) ٢٠

وأما قوله: «فليس أحد منهم يقبلنا» هذا مجمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به. وقوله: «فإذا هي حافلة» أي سمينة وممتلتة.

٨ - باب قول الله عز وجل: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنِا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُا آ
 إِلَّا ٱلدَّمْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْرٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَطْنُونَ ﴾ [الجائية: ٢٤].

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُّ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [مود: ١٠٧].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُعِي. وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاتُ ٱلَّالِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ آلْأَوْلُونَ﴾ [المومون: ٨٠ - ٨١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يَجِبِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ﴾ [العزمزن: ٨٨].

٤١٤ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤذِني النَّهُ أَتَلُبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». (متن عليه).

وفي لفظ للبخاري أيضاً: ﴿قَالَ اللَّهُ: يَسُبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ والنَّهَارُۗ.

وفي لفظ عند مسلم: ﴿قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلاَ يَقُولَنُ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّى أَنَا الدَّهْرُ، أَقَلْبُ لَيلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا».

وفي رواية عند أحمد بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدُّهْرُ، أُقَلْبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِثْتُ قَبَضْتُهُمَا».

٤١٥ \_ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيم، قال: أَخبرنَا سُفيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِليةِ يَقُولُونَ: إِنْمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، هُوَ الَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُميتُنَا وَيُخيينَا، قَالَ اللَّهُ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَقُونُ وَغَيَّا وَلَمْ يَلِكُ مِنْ عِلْمٌ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [الجانبة: ٢٤].

قَالَ الزُّهرِيُّ، عَنْ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ: يُؤْذِينِي الْأَمْرُ، أُقَلَّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضُتُهُمَا». (رواه ابن حيان).

817 \_ وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ يَقُولُ:

<sup>118</sup> \_ [رواه أحمد (٧٢٤٩ ـ ٧٢٤٠ ـ ٣/٧٧٢) والبخاري (٤٨٢٦ و١٨١٦ و٧٤٩١) ومسلم (٢٢٤٦) وأبو داود (٤٢٠٥) والجميدي (٥٢٠٩) وابن حبان (٥٧١٤) والحاكم (٣٦٩٣) والبيهقي (٣٦٥) والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٨) واللفظ الأول للبخاري].

<sup>10\$</sup> \_ [رواه ابن حبان (٥٧١٥) والحاكم (٣٦٩٠/ ٢) بلفظ قريب، وإسناده صحيح على شرط الشيخين].

<sup>113</sup> \_ [رواه أحمد (۷۹۹۵ ـ ۳/۱۰۵۸۳) وأبو يعلى (۲۶۱٦/ ۱۱) وابن خزيمة (۲۶۷۹) والبخاري في اخلق أفعال العباده (۶۳۵) والحاكم (۲۱۵۲۱) وإستاده حسن].

اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْني، وَسَبْني عَبْدِي وَلاَ يَدْدِي، يَقُولُ: وَادَهْرَاهْ، وَادَهْرَاهْ، وَأَنَا الدَّهْرُ». (رواه أحمد).

ورواه أبو يعلى بلفظ: «اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْني، وَشَتَمَني عَبْدِي وَهُوَ لاَ يَدْرِي، يَقُولُ: وَادَهْرَاهُ، وَادَهْرَاهُ، وَأَنَا الدَّهْرُ».

الشرح: قوله جل وعلا: «يؤذني ابن آدم» قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى \_ في «المفهم»: المعنى: أي يخاطبني من القول بما يتأذى به من يصح في حقه التأذي، لا أن الله تعالى يتأذى، لأن التأذي ضرر، وألم، والله تعالى منزه عن ذلك. وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله ومخادعته، وهذه كلها توسعات يُفهم منها؛ أن من يُعامل الله تعالى بتلك المعاملات تعرّض لعقاب \_ أو لعذاب \_ الله تعالى، ولمؤاخذته الشديدة، فليحذر ذلك.

ويراد بابن آدم هنا؛ أهل الجاهلية، ومن جرى مجراهم، ممن يُطْلِقُ هذا اللفظ، ولا يتحرز منه، فإن الغالب من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى الدهر، فيذمونه، ويُسفُهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم، ويمدحونه إذا حصلت لهم.

وأكثر ما يوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاء. ولا شك في كفر من نَسَبَ تلك الأفعال، أو شيئاً منها للدهر حقيقة، واعتقد ذلك. وأما جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة تلك، فليس بكافر، ولكنه قد تشبّه بأهل الكفر، وبالجاهلية في الإطلاق، وقد ارتكب ما نهاه رسول الله على عنه، فليتُب، وليستغفر الله تعالى. والدهر، والزمان، والأبد، كلها بمعنى واحدٍ، وهو راجع إلى حركات الفلك، وهي الليل والنهار.

قوله جل وهلا: «يسب الدهر» وفي لفظ: «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر، رواه البغوي في «شرح السنة» وقال: معناه: أن العرب كان من شأنها ذمُّ الدهر، وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابهم قوارعُ الدهر، وأبادهم الدهر، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم، فقال: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّيَا نَعُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا اللَّهُرُ ﴾ [الجائبة: ٢٤] وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، سَبُّوا فاعلها، فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر. فنهوا عن سب الدهر. اهد.

وقوله جل وعلا: «وأنا الدهر» قال الخطابي: معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سبّ الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان، جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا: بؤساً للدهر، وتباً للدهر، اهـ.

واتفق أهل العلم على أن الدهر ليس اسماً من أسماء الله تعالى، وإنما هو اسم زمان. ولا يجوز استعماله على أنه من أسماء الله تعالى. والله تعالى. قال القاضي عياض: وظن من لا تحقيق

عنده أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك جهل وذريعة لقول المعطلة، وإنما المعنى بقوله: «هو الدهر» أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لما ينسبونه إلى الدهر، كما يقال: أنا الموت. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ نَمَنَوْنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٤٣]، أي رأيتم سببه. والدهر: هو مدة الزمان، وقيل: مفعولات الله تعالى.

وقوله جل وعلا: «أقلب الليل والنهار» وفي الرواية الثانية: فبيدي الليل والنهار» قال القرطبي: أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر، لا للدهر، فإنه ليل ونهار، وأنا أقلبهما، أي أتصرف فيهما بالإطالة، والإقصار، والإضاءة، والإظلام. وفيه تنبيه، على أن ما يُفعل ويُتصرَّف فيه، لا يصلح لأن يَفْعَل. وهذا المعنى هو الذي عبَّر عنه الحكماء بقولهم: ما له طبيعة عدميَّة، يستحيل أن يفعل فعلاً حقيقياً.

#### ٩ ـ باب في زرع الجنة

قال الله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْنَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِلُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَلَعُونَ ثُرُلًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ﴾ [نصلت: ٣١- ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَغْبُثُ وَأَنتُدُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧١].

٤١٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَوْماً يُحَدُّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: ﴿ أَنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، اسْتَأَذُنَ رَبُهُ فِي الرَّرْعِ. فَقَالَ: أَوْ لَسْتَ فِيمَا شِفْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحبُ أَنْ أَزْرَعَ.

فَأَسْرَعَ وَبَلَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ واسْتَوَاؤُهُ واسْتَحْصَاؤُهُ وَتَكُوِيرُهُ أَمْثَالَ الجِبَالِ. فَيَقُولُ اللّه تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىءً».

فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَجِدُ هَاذَا إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . (رواه البخاري).

الشرح: قوله ﷺ: ﴿أَن رجلاً من أهل الجنة، استأذن ربه في الزرع؛ أي في أن يباشر الزراعة.

وقوله على: «قاسرع وبدر» أي ألقى البذر فنبت في الحال. وفي السياق حذف، تقديره: فأذن له فبذر «فتبادر الطرف» بَقتح الطاء وسكون الراء \_ هو امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه، ويطلق أيضاً على حركة جفن العين، وكأنه المراد هنا.

وقوله ﷺ: (واستواؤه) أي نضحه (واستحصاؤه وتكويره) وفي ما جاء في رواية البخاري في الزراعة بلفظ: (واستحصاده) أي حصده والمراد بتكويره: جمعه. وأصل الكور: الجماعة الكثيرة

٤١٧ \_ [رواه البخاري في التوحيد؛ (٧٥١٩) وطرفه في (٢٣٤٨)].

من الإبل. والمراد: أنه لما بذر، لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجازه أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم، إلا قدر لمحة البصر.

وأما قوله جل وعلا: «دونك» بالنصب على الإغراء. أي خذه. وفي هذا الحديث من الفوائد؛ أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. وفيه وصف الناس بغالب عادتهم، وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. وفيه إشارة إلى فضل القناعة، وذم الشر. وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي بلفظ الماضي. قاله في «الفتح» والله تعالى أعلم.

## فصل في الجنة ونعيمها واحوال الفائزين فيها وما اعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها من كرامة ونعيم مقيم

قال الله تعالى: ﴿ نِلْكَ لَلْمَنَّةُ ٱلَّتِي ثُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٦٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنَّمُوا تَنَكَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَوُا وَأَبْدِرُواْ مِالْمَنَةِ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي اللللللِي اللَّهُ الللللِهُ الللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰذِيقِينَ صِدْقُهُمَّ لَمُنمَ جَنَّتُ غَمِّى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ رَّضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَلِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

### ١٠ ـ باب في خلق الجنة والنار

قال الله تعالى: ﴿ وَٱنَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أَعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَٱطِيعُوا اللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَكَانِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْهُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١ ـ ١٣٣].

٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّمُ اللَّهُ الجَنَّة، قَالَ: يَا جَبْرِيلُ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَلَهَبَ فَنَظَرَ فَقَالَ: يَا رَبٌ وَعِزْتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَحَلَهَا، فَحقُها عِبْرِيلُ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَبْ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدُ.

فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَلَهَبْ فَنَظُرَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: يَا رَبُ، وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلَهَا، فَحَفُهَا بِالشَّهواتِ، ثُمُّ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَلَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: يَا رَبُ، وَعِزُتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدُ إلاَّ دَخَلَهَاه. (رواه ابن حبان).

٤١٨ \_ [رواه أحمد (٢٥٦٠ ـ ٨٤٠٦) وأبو داود (٤٧٤٤) والترمذي (٢٥٦٠) والنسائي في «المجتبى» (٣٧٠ وفي الكبرى» (٣/٤٧٠) وابن حبان (٣٩٤٠) وأبو يعلى (٥٩٤٠) والآجري في الشريعة» (٣٧٠ على (٣٩٤٠) والبيهقي في البعث، (١٦٦ و١٦٦) وإسناده جيد. رجال إسناده رجال مسلم، غير من عمرو الليثي وهو صدوق روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة].

ورواه النسائي بلفظ: ﴿لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الجَنَّةِ. فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لأَهْلِهَا فِيهَا. فَتَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ:

وَعِزَتِكَ، لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا قِيهَا. فَتَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ. فَقَالَ: وَعِزْتِكَ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَذْخُلَهَا أَحَدٌ.

قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ، وَإِلَى مَا أَهْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضاً. فَرَجَعَ فَقَالَ: وَهِزَٰتِكَ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ، فَأَمْرَ بِهَا فَحُفْتُ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَالْذَ إِلَيْهَا. فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفْتُ بِالشَّهَوَاتِ، فَرَجَعَ وَقَالَ: وَهِزَٰتِكَ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُو مِنْهَا أَخَذُ لِلاَ دَخَلَهَا».

الشرح: قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا النّارَ الَّيَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أي احذروا واجتنبوا نار جهنم التي هيئت للكافرين ﴿وَأَطِيعُوا أَلَهُ وَالرّسُولَ لَعَلَّحُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ أي أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار الذين تنالهم رحمة الله ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رّبِحَمُم ﴾ أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة الله وامتثال أوامره ﴿وَجَنّةٍ عَمْهُما السّمَونَ وَالْأَرْضُ ﴾ أي وإلى جنة واسعة عرضها كعرض المسماء والأرض ﴿أُعِدَتْ لِلمُتّقِينَ ﴾ أي هيئت للطائعين الصالحين من عباد الله تعالى. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان مهيئتان معدتان. وهذا معتقد أهل السُّنة والجماعة.

وقوله على المكاره... وفحفها بالشهوات هو نحو قوله الحنة المجنة بالمكاره، وحفت الله المحاره، وحفت النار بالشهوات، وحجبت البخة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وحجبت البخة بالمكاره من حديث أبي هريرة عند الشيخان. قال العلماء: وقوله عليه الصلاة والسلام: «حفت..» وكلاهما صحيح. هو من جوامع كلمه وبديع بلاغته في ذم الشهوات، وإن مالت إليها النفوس، والحض على الطاعات، وإن كرهتها النفوس وشق عليها.

قالوا: والمراد بالمكاره هنا؛ ما أمر به المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركاً. كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها، واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله تعالى فيها.

والمراد بالشهوات؛ ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة، وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح، خشية أن يوقع في المحرم.

فكأنه ﷺ قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات، المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطى الشهوات. وهما محجوبتان. فمن هتك الحجاب اقتحم.

## ١١ - باب في بيان أن الجنة خلقت رحمة من الله تعالى لعباده الطائعين. وأن النار خلقت عذاباً للمذنبين

819 عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: «تَحَاجُتِ الْجَنّةُ والنّارُ، فَقَالتِ النّارُ: أُوبُرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنّةُ: مَا لِي لاَ يَذْخُلُنِي إِلاَّ ضُمَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ النّارُ : وَتَمَالَى: لِلْجَنّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَلَى اللّه تَبَارَكَ وَتَمَالَى: لِلْجَنّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَلَى اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَلَى اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ عَبَادِي، وَلِكُلُ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِىءُ، حَتَّى يَضَعَ رَجِلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ وَيُزُوى بَعْضُهَا إلى بَعْضِ، وَلاَ يَظْلِمُ اللّه عَزْ وَجَلُ مِنْ خَلْقِهِ أَصِلْ الْجَنّةُ فَإِنَّ اللّه عَزْ وَجَلُ مِنْ عَلْقَاه. (منه عليه).

وفي رواية بلفظ: «الحُتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّالُ، فَقَالَتِ النَّالُ: يَدْخُلُني الجَبُّارُونَ وَالمَتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَدْخُلُني ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَأَسْقَاطَهُم. فَقَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمتي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا».

وني لفظ: «اختَجْتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتْ الجَنَّةُ: مَا بَالِي يَذْخُلُني الفُقْرَاءُ وَالضَّعَفَاءُ؟ وَقَالَتِ النَّارُ: مَا بَالِي يَدْخُلُني الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ؟ فَقَالَ اللَّهُ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِلْؤُهَا».

• ٤٢٠ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: • الحَتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِي الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الجَنَّةُ: فِي ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيتُهُمْ \* قَالَ: «فَقَضَى بَيتَهُمَا \* إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَإِنَّكِ النَّارُ، عَذَابِي أَعَذْبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلاكُمَا عَلَى مَلْؤُهَا \*. (رواه احمد).

ورواه ابن حبان بلفظ: «افْتَخَرْتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَلْخُلُني الجَبَّارُونَ وَالمُلُوكُ وَالأَشْرَافُ. وَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَلْخُلُني الفُقْرَاءُ والمَسَاكِينُ. فَقَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَلَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ: لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتي وَسِعْتِ كُلُّ شَيءٍ، وَلِكُلُّ وَاحِلَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا».

وقد جاء في رواية عند أحمد بلفظ: «افْتَخَرَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ يَذْخُلُني الجَبَابِرَةُ وَالمُتَكَبِّرُونَ وَالمُلُوكُ وَالأَشْرَافُ. وَقَالَتِ الجَنَّةُ: أَيْ رَبِّ يَذْخُلُني الضَّمَفَاءُ وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسْاكِينُ.

 <sup>(</sup>١٥٠١ - حمد (١٧٠٠ - ٢٨٢٣ - ٢٧٧٢٣) والبخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦) والترمذي (٢٥٦١) والنرمذي (٢٥٦١) والنسائي في «الكبرى» (٤/٧٤٠) و (٢/١١٥٢٦) وعبد الرزاق (٢٠٨٩٤) وابن حبان (٧٤٤٧ و٧٤٧٦) ولادان عبر (٧٤٧٧) وغيرهم، واللفظ الأول للبخاري].

<sup>\*</sup> ٤٠ [رواه أحمد (١١٧٥٤ ـ ٤/١١٠٩٩) ومسلم (٢٨٤٧) وابن حبان (٧٤٥٤) وأبو يعلى (١١٧٧ و١٣١٣) وابن خزيمة في «التوحيد» (٩٣ ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ ٩٨) والبيهقي في «البعث والنشور» (١٧٠) وغيرهم].

فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى لِلنَّارِ: أَنْتِ حَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ. وَقَالَ لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتي وَسِغتْ كُلَ شَيْءٍ وَلِكُلِّ وَاحِلَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا.

نيُلْقِي في النَّارِ أَهْلُهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ! قَالَ: وَيُلْقِي فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ! وَيُلْقِي فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَى يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَضَعُ قَدَمَهُ هَلَيْهَا فَتَزْوِي فَتَقُولُ: قَدْنِي، قَدْنِي.

وَأَمَّا الجَنَّةِ، فَيَبْعَىٰ فِيهَا أَهْلُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْغَىٰ، فَيُنْشِىءُ اللَّهُ لَهَا خَلْقاً مَا يَشَاءُه.

الشرح: قوله ﷺ: (تحاجت الجنة والنار) وفي رواية (اختصمت) وفي رواية (احتجت) وفي رواية (اختجت) وفي رواية (افتخرت) إلى آخر ما جاء في الروايات، وهو على ظاهره. وأن الله تعالى جعل لهما تمييزاً تدركان به فتحاجتا. ومعنى تحاجت) أي اختصمت.

وقوله ﷺ: «وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وعند مسلم بزيادة: «وعجزهم» أما سقطهم - بفتح السين والقاف -، أي: ضعفاؤهم. والمحتقرون منهم، الساقطون من أعينهم. وهذا بالنسبة إلى ما عند كثير من الناس. وبالنسبة إلى ما عند الله تعالى فهم عظماء رفعاء الدرجات، لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له، في غاية التواضع لله والذلة في عباده، فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح. قاله في «الفتح». وأما عجزهم بفتح العين والجيم - جمع عاجز، أي العاجزون عن طلب الدنيا، والتمكن فيها، والثروة، والشوكة قاله النووي.

وأما قوله ﷺ: «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله» وفي رواية: «حتى يضع قدمه» وفي الرواية الأخيرة: «فيضع قدمه عليها فتزوي» هذا من أحاديث الصفات، وقد تقدم القول فيها وأن الصواب فيها أن لا يتكلم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله جل وعلا، ولها معنى يليق بها. وظاهرها غير مراد، وأن طريق السلف أن تمر كما جاءت مع الاعتقاد باستحالة ما يوهم النقص على الله تعالى.

وأما معنى قوله ﷺ: (ويزوي بعضها إلى بعض) أي تنضم، فتتجمع، وتلتقي على من فيها. وأما قول جهنم (هل من مزيد) دليل على سعتها وكبر حجمها. ومعنى (قط) أي يكفيني هذا. وهو معنى (قدني، قدني) أي حسبي حسبي.

وقوله ﷺ: ﴿وَأَمَا الْجَنَّةِ، فَإِنَ اللهُ عَزُ وَجِلَ يَنشَى اللهَ خَلْقَا النَّووي: هذا دليل لأهل السنة، أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال، فإن هؤلاء يخلقون حينئذ، ويُعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل، ومثله أمر الأطفال، والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله.

وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة، فقد تقدم آنفاً أن أقل واحد من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى. فائدة: قال الإمام السندي: قوله ﷺ: «فقالت النار...» إلخ، كأنها افتخرت بأنها عقوبة لأعداء الله تعالى، والجنة افتخرت، بأنها راحة لأولياء الله تعالى. فقطع الله تعالى افتخارهما بإضافة العذاب والرحمة إليه. اهـ.

### ١٢ ـ باب ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

٤٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: •قَالَ اللَّهُ: أُخْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَمْلُمُ لَا تَمْلُمُ مِنْ فَرَةٍ أَعَيْنِ﴾، (منف عله).

وني رواية عند مسلم بلفظ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْلَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ثم قرأ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أَخْفِي لَمْهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءٌ بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ .

ورواه البخاري بلفظ: ﴿ ذُخْراً بَلْهَ مَا أُطْلِغْتُمْ عَلَيْهِ ۗ .

ورواه ابن حبان بلفظ: •قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَصْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ حَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ حَلَى قُلْبِ بَشَرٍ، وَمِصْدَاقُ ذٰلِكَ في كِتَابِ اللَّهِ ﴿فَلاَ تَعْلَمُ فَنْسٌ ثَآ أُخْفِىَ لَمُمْ مِن قُرَّةَ أَعْيُنِ جَزَآةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.

ورواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَيَقُولُ اللَّهُ: أَخَدَدُتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، مَالاَ عَيْنُ رَأْتُ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ. وَاقْرَأُوا إِنْ شِفْتُم ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشٌ ثَآ أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُّنِ جَزَلَةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

• وَفِي الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقْطَعُهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُم ﴿ وَظِلِ مَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُم ﴿ فَمَن رُحْنِيَ مَنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُم ﴿ فَمَن رُحْنِيَ كَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُم ﴿ فَمَن رُحْنِيَ كَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَأُوا إِنْ شِنْتُم ﴿ فَمَن رُحْنِيَ كَالْمُدُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١٠).

<sup>271</sup> ـ [رواه أحمد (٢٨٢٤) والبخاري (٣٢٤٤ و٤٧٧٩ و٤٧٨٠ و٧٤٩٨) ومسلم (٢٨٢٤) والترمذي (٣١٩) والبغوي في (٣١٩) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٢٨) وغيرهم. واللفظ الأول للبخاري].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۲۹۲).

٤٢٢ - وَعَنْ المُغِيرَةَ بْنِ شُغْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبيٰ ﷺ : وإِنَّ مُوسىٰ عَلَيْهِ السّلاَمُ سَأَلَ رَبُهُ فَقَالَ: أَيْ رَبُ، أَيُّ أَهْلِ الجَنَّةِ أَذْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُلٌ يَأْتِي بَعْدَمَا يَذْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، فَيُقَالُ
 لَهُ: اذْخُل الجَنَّةَ. فَيَقُولُ: كَيْفَ أَذْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَلُوا أَخَذَاتِهُمْهُ؟

قَالَ: ﴿ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلَكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبُّ قَدْ رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ أَيْ رَبٌ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدُّتْ عَيَنُكَ اللهُ عَلَمَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدُّتْ عَيَنُكَ (رواه النومذي).

زاد مسلم في روايته: الْمَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ ـ أي موسى ـ: رَبِّ فَأَخْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ. خَرَسْتُ كَرَامَتُهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ غَيْنُ وَلَمْ تَسْمَعُ أُذُنَّ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الَّذِينَ أَرَدْتُ. خَرَامَتُهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ غَيْنُ وَلَمْ تَسْمَعُ أُذُنَّ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى اللّهِ عَزُ وَجَلً ﴿ فَلَا نَعْلَمُ فَنْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ عَلَى قَلْبٍ بَشْرٍ اللّه عَرْ وَجَلً ﴿ فَلَا نَعْلَمُ فَنْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]

وقد جاء في رواية ابن حبان بعد أن ذكر نحواً من رواية الترمذي، بلفظ: وَسَأَلَ رَبُّهُ \_ أَيْ مُوسَىٰ \_ أَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَأْحَدُثُكَ عنهم. غَرَسْتُ كَرَامَتَهُم بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلا عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أَنْنُ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ، وَمِصْداقُ ذُلِكَ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ فَلَا تَعْنُمُ نَنْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن ثُرَّةٍ أَعْنُنِ ﴾ .

الشرح: قوله جل وعلا: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم ﴿فَلاَ تَمْلَمُ ثَمَّنُ ثَمَّ أَنْفَىٰ كُمْ مِن قُرَّ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧] قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يُعرف تفسيره. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أخفى القوم أعمالاً، فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أقول: وهو من باب، الجزاء من جنس العمل وقد ختم المولى سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: ﴿جَزَانًا بِمَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴾.

وفي "صحيح مسلم" وغيره، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: شهدت من رسول الله على مجلساً وصف فيه الجنة. حتى انتهى. ثم قال في آخر حديثه: "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" ثم اقرأ هذه الآية: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع بَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَمًا وَمِمَّا رَزَقَنَكُمْ بُنِفُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةً أَعَيُن جَزَّةً بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدة: ١٦ ـ ١٧].

وأما قوله جل وعلا: (ذخراً) أي جعلت ذلك النعيم المقيم والكرامة الأبدية، مدخراً لهم

٤٢٧ \_ [رواه مسلم (١٨٩) والترمذي (٣١٩٨) والحميدي (٧٦١) وابن حبان (٦٢١٦) والطبراني في «الكبير» (٣٢٨) وابن منده في «الإيمان» (٨٤٥) وغيرهم].

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۲۵).

عندي. يقال: ذخرت الشيء، أذخره، وادَّخرته أدّخرَهُ، ادْخاراً. قال القرطبي: ومعنى هذا الكلام: أن الله تعالى، ادُّخر في الجنة من النعيم والخيرات، واللذات ما لم يطلع عليه أحدٌ من الخلق، لا بالإخبار عنه، ولا بالفكرة فيه. وقد تعرَّض بعض الناس لتعيينه، وهو تكلُّف ينفيه الخبر نفسه، إذ قد نفى علمه والشعور به عن كل أحد، ويشهد له ويحقَّقه قوله جل وعلا: قبله، ما أطلعكم الله عليه أي: وَعَى ما أطلعكم عليه. يعني أن المعدُّ المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من الخلق. وبله: اسم من أسماء الأفعال. بمعنى: دع. هذا هو المشهور فيها. وقيل: هي بمعنى عير وهذا تفسير معنى.

# ١٣ ـ باب في كرامة فقراء المسلمين الصالحين على الله تعالى، ودخولهم الجنة قبل الأغنياء وذوي الجاه والسلطان

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَنِّي وَيَصْهِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعْيِمِهُ أَجْرَ ٱلْمُحْيِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

٤٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبي ﷺ قَالَ: (تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هالِهِ الأَمة وَمَسَاكِينُها؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا هَمِلْتُم؟ فَيَقُولُونَ: رَبُّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتيتَ الأَمُوالَ وَالسُّلْطَانَ خَيْرِنَا.

فَيَقُولُ اللَّهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةِ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَىٰ شِدَّةُ الحِسَابِ عَلَى ذَوي الْأَمُوالِ وَالسُّلطَانِ».

قَالُوا: فَأَيْنَ المُؤْمِنونَ يَوْمَنذِ؟ قَالَ: «يُوضَعُ لَهُمْ كَراسيُ مِنْ نُورٍ، وَتَظَلَّلُ عَلَيْهِم الغَمَامُ، يَكُونُ ذُلِكَ اليومُ أَقْصرَ عَلَى المُؤْمِنينَ مِنْ سَاحةٍ مِنْ نَهَارٍ». (رواه ابن حبان).

### ١٤ - باب آخر أهل الجنة دخولاً، وأدناهم منزلة

٤٢٤ عن الشعبيّ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرةَ بن شُعْبةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - عَلَى المِنْبَرِ، عَنِ النّبي عَلَى: ﴿ أَنْ مُوسىٰ قَالَ: رَبُّ، أَيُّ أَهْلِ الجَنّةِ أَذَنىٰ مَنْزِلَةَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ النّبي عَلَيْ: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ النّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَلُوا أَخَذَاتِهِمْ؟
 الجَنّةِ، فَيُقَالُ: اذْخُلِ الجَنّةَ. فَيَقُولُ: كَيْفَ أَذْخُلُ، وَقَدْ نَزَلَ النّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهمْ؟

فَيْقَالُ لَهُ: تَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنَ الجَنْةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ: إِنْ لَكَ مِلْا وَعِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ: إِنْ لَكَ مَلَا وَعَشَرةَ أَمْثَالِهِ مَعَهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هذا مَا اسْتَهِتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ وَعَشَرةَ أَمْثَالِهِ مَعَهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هذا مَا اسْتَهِتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتُ عَيْنُكَهُ. (رواه ابن جان).

٤٢٣ \_ [رواه ابن حبان (٧٤١٩) وابن المبارك في «الزهد» (٦٤٣) وإسناده حسن. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٣٥) وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير الزبيدي، وهو ثقة].

<sup>278</sup> \_ [رواه ابن حبان (٧٤٣٦) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم من رواية مسلم (١٨٩) والترمذي (٣١٩٨) والمحيدي (٧٦١) وغيرهم بأطول منه وأتم في باب: ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها].

270 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَنْنَى مَفْعَدِ أَجَدِكُم مِنَ الجَنِّةِ، أَنْ يَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقُولُ: فَإِنَّ لَكَ مِا تَمَنَّيْتُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقُولُ: فَإِنَّ لَكَ مِا تَمَنَّيْتُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». (رواه احمد).

277 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبِيُ ﷺ: ﴿إِنِّي لِأَخْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النّادِ خُرُوجاً مِنْها، وَآخِرَ أَهْلِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبِي ﷺ: ﴿إِنِّي لِأَخْلَمُ آخِلُ الْجَنّةُ، خُرُوجاً مِنْها، وَآخِرَ أَهْلِ اللّهَ فَادْخُلِ الْجَنّةُ، فَيَاتُوبِهُ فَيَقُولُ: يَا رَبٌ وَجَدْتُها مَلاَى فَيَقُولُ: آذْهَبْ فَآدْخُلِ الْجَنّةُ، فَإِنْ لَكَ فَيَخْتِلُ إِلَيْهِ أَنّها مَلاَى فَيَقُولُ: يَا رَبٌ وَجَدْتُها مَلاَى فَيَقُولُ آذْهَبْ فَآدْخُلِ الْجَنّةُ، فَإِنْ لَكَ فَيْخُولُ النّفِيا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنْي \_ أَوْ \_ نَضْحَكُ مِنْي، مِثْلَ الدُّنْيا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنْي \_ أَوْ \_ نَضْحَكُ مِنْي، وَأَنْتَ المَلكُ»؟

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. وَكَانَ يُقَالُ: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً. (منفق عليه).

\*قال: عن الله عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنها، عن النبي على قال: 
قال آخر مَن يدخل الجنة رَجُلٌ يَمْشي على الصراطِ، فينكبُ مَرَّةً ويمشي مرةً، وتَسْفَعُه النارُ مرةً، فإذا 
جَاوزَ الصراطَ النفتَ إليها فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجاني منكِ، لقد أعطاني الله ما لم يُعطِ أحداً من 
الأوّلين والآخرين، قال: فُتْرَفْع لَهُ شجرةٌ، فينظرُ إليها، فيقولُ: يَا رَبُ، أَذَنني من هاذه الشَجرةِ 
فأَسْنَظِلُ بِظلها وأشربَ من مَائِها، فيقولُ: أيْ عَبْدي، فلعلي إنْ أَذَنيتُك مِنْهَا سَأَلتَني غيرَها، فيقول: 
لا يَا رَبْ، ويعاهدُ الله أن لا يَسْأَلهُ غيرَها، والربُ \_ عَزَّ وَجَلُ \_ يَعْلَمُ أَنهُ سَيَسْأَلُه، لأنه يَرَى ما لا 
صَبْرَ له، يعني عليه.

فيدنيه منها، ثم تُرْفَعُ له شجرة، وهي أحسنُ منها، فيقول: يا رب، أذنني من هذه الشجرة فأستظلّ بظلها وأشربَ من مائها، فيقول: أي عبدي، ألم تعاهدني؟ يعني أنك لا تسألني غيرها؟! فيقول: يَا رَبّ، هالم الشجرة، لا أَسْأَلكَ غيرَها، ويُعَاهده، والرَّبّ يَعْلمُ أنه سَيساًلهُ غيرَها، لأنه يَرى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْها، فَيَدْنِيهِ مِنْهَا. فَيسْمَعَ أَصْواتَ أَهْلِ الجَنّة، فيقولُ: يَا رَبّ، الجَنّة الجنّة، فيقولُ: عَبدي، أَلَمْ تُعَاهِدني أَنكَ لا تَسْأَلني غَيْرَها؟! فيقولُ: يا رَبْ أَدْخِلني الجَنّة، قالَ: فيقول ـ

٤٢٥ ـ [رواه أحمد (٨١٧٤) ومسلم (١٨٢/ ٣٠١) وابن منده في «الإيمان» (٨٠٨) والبغوي في «شرح السنة»
 (٤٣٧٠) وإسناده صحيح على شرط الشيخين].

٤٢٦ ـ [رواه أحمد (٣٥٩٥/ ٢) والبخاري (٢٥٧١) ومسلم (١٨٦) والترمذي (٢٦٠٤) وغيرهم، واللفظ للبخاري].

٤٧٧ ــ [رواه أحمد (٣٧١٤/ ٤) وأبو يعلى (٢٩٠٥) والشاشي (٢٦٨) والطبراني في «الكبير» (٩٧٧٥) وابن حبان (٧٤٣٠) وابن منده في «الإيمان» (٨٤١) وغيرهم، وإسناده صحيح على شرط مسلم، واللفظ لأحمد].

عَزَّ وَجَلَّ ..: ما يَصْرِيني منك أي عَبْدي؟ أيْرضيكَ أَنْ أُعطيكَ من الجَنَّةِ الدُّنْيَا ومثلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: فيقولُ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنتَ رَبُّ العِزَّةِ؟٩.

قال: فضَحِكَ عَبْدُ اللّهِ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُه، ثُمَّ قَالَ: أَلا تَسْالُونِي لِمَ ضَحِكَتُ؟ قالُوا لَهُ: لِمَ ضَحَكَتُ؟ قالُ اللّهِ عَلَيْ: «أَلا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحَكَتُ؟ قالُ: لِضَحِكُ اللّهِ عَلَيْ: «أَلا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحَكَتُ؟ قالُوا: لِمَ ضَحَكَتَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: ﴿لِضَحِكَ الرّبِ حِينَ قَالَ: أَتَهِزُأُ بِي وَأَنتَ رَبُّ العِزْقَه. (رواه أحد).

٤٢٨ ــ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخولاً، رَجُلاً مَرَّ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِي شَيِثًا ؟ قَالَ: ﴿ وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِي شَيثًا ؟ قَالَ: ﴿ وَهَلْ أَنْ فَيْكِ مَا لِللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَالِساً، فَقَالَ: وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِي شَيثًا ؟ قَالَ: ﴿ وَهُلْ مَا طَلْمَتْ عَلَيْهَا الشّمْسُ، أَوْ خَرَبْتَ ﴾ . (رواه الطبراني) .

الشرح: قوله على: (فينكب مرة ويمشي مرة) ينكب \_ بتشديد الباء \_ أي يسقط على وجهه. وقوله على: (وتسفعه النار مرة) أي تضرب وجهه، وتسوده، أو تؤثر فيه أثراً.

وقوله جل وعلا: «ما يصريني منك» أي ما يقطع مسألتك مني. وقيل المعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك.

وقد تقدم القول في ضحك الرب تعالى، وأن مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخوض في تأويل الصفات. بل نمررها كما جاءت والله منزه عن الانفعالات التي تعتري مخلوقاته.

#### فائدة في قصاص المظالم عند قنطرة الجنة:

روى الإمامُ أَحمدُ والإمامُ البخارِيِّ وَغَيْرِهمَا مِنْ حَديثِ أَبِي سَعيدِ الخُذرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْهُ، عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا. وَقُواللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ فَي الدُّنْيَا. وَعَنْ فِي الدُّنْيَاءُ (١) لَفظ البخاري. وَاللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الجُنِّةِ أَوَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَاءُ (١) لفظ البخاري.

قال الإمام القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله تعالى، أن القصاص لا يستنفد حسناتهم. اهـ. وقال الحافظ في «الفتح»: ولعل أصحاب الأعراف، منهم على القول المرجح. وخرج من هذا صنفان من المؤمنين؟ من دخل الجنة بغير حساب. ومن أوبقه عمله.

ومعنى قوله ﷺ: •فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا المراد به تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض. وقد جاء في لفظ أحمد: •يَخْلصُ المُؤمِنُون يَوْمَ القِيْامَةِ مِنَ النَّار فَيُخْبَسُونَ

٤٣٨ \_ [رواه الطبراني في «الكبير» (٩١٨٩) وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (١٠/١٨٦٧٣) وعزاه للطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير هبيرة بن يريم، وهو ثقة].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/١١٠٩٥) والبخاري (٢٤٠٠).

على قَنْطَرَةِ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبِعْضِهِمْ مِنْ بَعضِ مظالِمُ كانَتْ بَيْنهمْ في الدُّنيا. حَتَّى إذَا هُذَّبُوا وَنَقُوا، أَذَنَ لَهُمْ في دُخُولِ الجَنَّةِ. فَوالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَحَلُهُمْ أَهذَى لِمَنْزِلِهِ في الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُّنياء (۱).

ومعنى قوله ﷺ (نقوا) من التنقية، أي خلصوا من التبعات. و هلبوا) أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض (أفن لهم بدخول الجنة) وعندنذ يتجلى فيهم قول الله تعالى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شَرُرٍ مُنَقَنبِلِينَ﴾ [العجر: ٤٧].

قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح، من مرسل الحسن، قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: «يُحبس أهل البجنة بعدما يجوزون الصراط، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض فل،. والله تعالى أعلم.

نصيحة: روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليست ثمّ دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليهه (٢).

١٥ ـ باب قول الله جل وعلا ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦].

قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْمُسْنَى وَزِبَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلْةٌ أُولَتِهِكَ آصَحَبُ لَلْمَنَّقَ هُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

٤٢٩ ـ عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا ذَخَلَ أَهْلُ الجَنْةِ الجَنْةَ، قَالَ: وَإِذَا ذَخَلَ أَهْلُ الجَنْةِ الجَنَّةَ ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ثُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ؟ أَلَمْ تُبيّض وُجُوهَنا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنجّنا مِنْ النَّار؟

قَالَ: فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْناً أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّظَرِ إِلَى رَبَّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . (رواه مسلم). زادَ في رِوَايَةٍ لَهُ: ثُمَّ تَلَا لهٰذِهِ الآيَةَ ﴿ لِلَّذِينَ لَمْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَذِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].

ورواه أحمد بلفظ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، نُودُوا: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لِكُمْ مَوْعِداً عِنْدَ اللَّهِ لَمْ تَرَوْهُ! فَقَالُوا: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَتُزَخِرْحُنَا عِنِ النَّارِ، وَتُذْخِلْنَا الجَنَّةُ؟٤.

قَالَ: ﴿فَيَكْشِفُ الحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْناً أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْهُ٠.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٣٤).

<sup>274</sup> \_ [رواه أحمد (١٨٩٥٧ \_ ١٨٩٥٨ \_ ٦/١٨٩٦٣) و (٩/٢٣٩٨٠) والطيالسي (١٣٥١) ومسلم (١٨١) وابن ماجه (١٨٥) وابن منده (١٨٩٧) وأبو عوانة والترمذي (٢٥٥٢) والنسائي في «الكبرى» (١٨١٤) وابن ماجه (١٨٧) وابن حبان (٧٤٤١) والطبراني في «الكبير» (٧٣١٤) واللالكائي في «سرح أصول الاعتقاد» (١٠٥٨) والبيهقي في «البعث والنشور» (٤٤٦) وفي «الاعتقاد» (ص/ ١٢٤) وفي «الأسماء والصفات» (ص/ ٢٠٧) والبغوي في «سرح السنة» (٤٤٦) وغيرهم].

ثم تلا رسول الله عِين ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

وفي لفظ لأحمد أيضاً: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نُودُوا: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِداً. فَقَالُوا: أَلَمْ يُثْقِلْ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبَنا بِأَيْمَانِنَا، وَيُدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَيُنْجُينَا مِنَ النَّارِ؟ فَيْكُشَفُ الحِجَابُ،

قَالَ: ﴿ فَيَتَجِلِّى اللَّهُ هَرٌّ وَجَلَّ لَهُمْ \_ قَالَ \_ فَما أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ ٩ .

وفي رواية لهُ أيضاً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَا هٰذِهِ الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيبَادَ ۗ ﴾، قَالَ: الْإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ . نَادَىٰ مُنَادِياً أَهْلَ الجَنَّةَ: إِنَّ لَكُمْ حِنْدَ اللَّهِ مَوْحِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ . فَيَقُولُونَ: وَمَا هُو؟ أَلَمْ يُنْقُلْ مَوَازِينَنَا ، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ، وَيُذْخِلْنَا الجَنَّة ، وَيُجِزْنَا مِنَ النَّارِ » . النَّارِ » .

قَالَ: «فَيُكْشَفُ لَهُمُ الحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيهِ» قَالَ: «فَواللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَقَرَّ بِأَعْيَيْهِمْ».

١٦ ـ باب كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنة،
 وإحلال رضوانه عليهم من غير أن يسخط عليهم أبداً

قال الله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِيقِينَ صِدَقُهُمْ لَمُنمُ جَنَّكَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُو خَلِدِينَ فِهَمَّا أَبْداً رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواْ عَنْهُ ذَاكِكَ ٱلْفَوْزُ الْسَلِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالْأَصَارِ وَالَّذِينَ آشَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَ لَمُنْمَ جَنَّتِ تَجَسِرِى تَحْتَهَـا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَيلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَيلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التربة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ هُرْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِينِنَ فِيهَا أَبْدًا ۚ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّمُ﴾ [المينة: ٧ ـ ٨].

٤٣٠ ــ وَعَنْ أَبِي سَجِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَمَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنْةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرَ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَىٰ يَا رَبُ، وَقَدْ أَصْطَيْتِنَا مَا لَمْ ثُعْطِ أَحْداً مِنْ خَلْقِكَ.

فَيَقُولُ: أَلاَ أُصْطِيكُمْ الْفَصَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُ عَلَيْكُم رِضُوانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبْداً». (منن عليه).

٣٠٠ \_ [رواه أحمد (٢١٨٣٥) ٤) والبخاري (٦٥٤٩ و ٧٥١٨) ومسلم (٢٨٢٩) والترمذي (٢٥٥٥) والنسائي في «الكبرى» (٧٧٤٩) وابن حبان (٧٤٤٠) وابن منده في «الإيمان» (٨١٩) والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٩٤) وغيرهم].

وفي لفظ عند البخاري: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبُنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: مَنْ أَجْدَا مِنْ خَلَقِكُ. وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَىٰ، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلَقِكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبْ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَجِلًا عَلَيْكُم رَضُوانَى، فَلاَ أَصْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبَداً».

271 \_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة ، قَالَ اللّهُ: أَتَشْتَهُونَ شَيْئاً فَأَزِيدَكُم؟ فَيَقُولُونَ: رَبّنَا، وَمَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتَنَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى رَضَايِ أَكْثَرُ، (رواه ابن حبان).

ورواه الحاكم بلفظ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيئاً فَأَزِيدَكُم؟ فَيَقُولُونَ؟ رَبِّنَا، وَمَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتَنَا؟ قَالَ: يَقُولُ: رِضْوَانِي أَكْبَرُ».

وفي لفظ للحاكم أيضاً: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلاَ أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ مِنْ لهذا؟ قَالُوا: بَلَىٰ، وَمَا أَكْبَرُ مِنْ لهذا؟ قَالَ: الرضوَانُ.

الشرح: قوله جل وعلا: «يا أهل الجنة» أي يا أصحاب الجنة. فإن أهل الجنة أصحابها على الدوام وإلى الأبد. قال الشيخ ابن أبي جمرة: في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه، وإن لم يكن في الأصل له. فإن الجنة ملك لله عز وجل، وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا أهل الجنة».

قوله على المكان، وألب أي أقام به، لبأ وإلباباً، كأنه يقول: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومجيب بالمكان، وألب، أي أقام به، لبأ وإلباباً، كأنه يقول: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومجيب لك بعد إجابة. وحكى عن ابن السكيت في قوله: «لبيك وسعديك» تأويله: إلباباً لك بعد الباب، أي لزوماً لطاعتك بعد لزوم، وإسعاداً بعد إسعاد. وقال الفراء: وأصل الإسعاد والمساعدة، متابعة العبد أمر ربه ورضاه.

وقال أبو طالب النحوي: معنى قوله: «لبيك وسعديك» أي أسعدني الله إسعاداً بعد إسعاد. قال الأزهري: والقول ما قاله ابن السكيت، وأبو العباس: لأن العبد يخاطب ربه، ويذكر طاعته له، ولزومه أمره، فيقول: سعديك، كما يقول لبيك، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة. وإذا قيل: أسعد الله العبد، وسعده، فمعناه: وفقه الله لما يرضيه عنه، فيسعد بذلك سعادة.

وقوله جل وعلا: • هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك قال السندي: فيه أن الإنسان في تلك الدار، لا يبقى على هذا الحرص في هذه الدار، بل يظهر فيه آثار الغنى ويزول حال الفقر، وإلا فقد جاء: أنه لو كان له واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثاً.

وقال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم

٣١١ \_ [أخرجه ابن حبان (٧٤٣٩) والحاكم (٢٧٦ \_ ٢٧٧/ ٧) وأبو نعيم في اصفة الجنة؛ (٢٨٣) وإسناده قوي].

وتنويع درجاتهم، لأن الكل أجابوا بلفظ واحد، وهو: العطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك.

وقوله جل وعلا: «أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً» وفي حديث جابر: «ألا أنبئكم بأكبر من هذا؟ قالوا: بلى، وما أكبر من هذا؟ قال الرضوان، وفي الرواية الثانية: «قال: يقول: رضواني أكبر، وفيه تلميح إلى قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ عَمَّنِي عَنْ عَلَيْ وَرِضُونَ فِيهَا الْاَنْهَارُ وَلِيهَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ هُو الفَوْرُ الْعَظِيمُ الله النوبة: ٢٧]. ذلك أن رضى الله تعالى سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه، كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. وفي هذا الحديث، أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار، أنه لو أخبر به قبل الاستقرار، لكان خبراً من باب علم اليقين. فأخبر به بعد الاستقرار، ليكون من باب عين اليقين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فُرَّةٍ أَعَيْنِ﴾ [السجدة: ١٧].

قال: ويستفاد من هذا، أنه لا ينبغي أن يخاطب أحد بشيء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه. وكذا ينبغي للمرء أن لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله. وفيه من الأدب في السؤال، لقولهم: وأي شيء أفضل من ذلك. لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لا علم لهم به، وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو في رضا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ما عداه، وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره والله تعالى أعلم. ذكره الحافظ في «الفتح».

١٧ ـ باب المناداة على أهل الجنة، بالصحة والدوام والشباب والنعيم المقيم، الدائم
 قال الله تعالى: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ لَلِئَةُ أُورِنْتُمُومَا بِمَا كَتُتُر مَّمَاوُنَ ﴾ [الاعراف: ٤٣].

277 حَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيُّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ايُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُم أَنْ تَضِيُّوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَضِيُّوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَضِيُّوا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَشِيُّوا فَلاَ تَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَشْمُوا فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَداً».

فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَزُ وَجَلِّ: ﴿ وَتُودُوٓا أَن تِلَكُمُ لَلَّنَةُ أُورِثْنَتُوهَا بِمَا كَتُتُر مَّمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، (رَواه مسلم).

زاد أحمد في روايته: ﴿يُتَافَوْنَ بِهِؤُلاءِ الْأَرْبَعِ . ولم يذكر الآية .

ورواه النسائي في «الكبرى» مختصراً، عن النبي على: ﴿وَنُودُوۤا أَن يَلكُمُ لَلْمَنَّةُ ﴾ قَالَ: «نُودُوا: أَنْ صِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا، وَانْعَمُوا فَلاَ تَبْأَسُوا، وَشِبُوا فَلا تَهْرَمُوا».

٤٣٢ \_ [رواه أحمد (٢١١٣٣٢) ع) ومسلم (٢٨٣٧) والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٤) والدارمي (٢٨٢٤) والدارمي (٢٨٢٤) وأبو نميم في «صفة الجنة» (٢٩٠) والترمذي (٣٢٤٦) واللفظ الأول لمسلم].

ورواه الدارمي بنحوه، عَنِ النَّبِي ﷺ: ﴿ وَنُودُوٓا أَن يَلْكُمُ لَلْمَنَّةُ أُورِنْتُنُوهَا ﴾ قَالَ: «نُودُوا: صِحُوا وَلا تَسْقَمُوا، وَانْعَمُوا فَلا تَهْرَمُوا، وَاخْلَلُوا فَلا تَمُوتُوا».

الشرح: قوله ﷺ: "ينادي مناد" أي إذا دُخل أهل الجنة الجنة: "إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً" والسقم: المرض قول لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً" وهو معنى قوله تعالى: ﴿خَلِينَ فِيماً ﴾ "وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً" أي تحيون شباباً لا شيخوخة فيها أبداً. "وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبداً" أي لا يصيبكم بأس، وهو: شدة الحال. والبأس، والبؤس، والبأساء، بمعنى واحد. وينعم، وتنعم \_ بفتح أوله والعين \_ أي يدوم لكم النعيم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على، قال: "من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثبابه، ولا يفني شبابه.

كرامة: روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿إِن أَهِلَ اللَّهِيَ الْغَابِرَ في الأَفْقِ مِن قال: ﴿إِن أَهِلَ الْجَنَّةُ يَتُراؤُونَ أَهْلَ الْغُرْفِ مِن فَوْقِهِم كَمَا يَتَراؤُونَ الْكُوكَبَ الْلُريِّ الْغَابِرَ في الأَفْقِ مِن المشرقِ أو المغرب، لِتَفَاضل مَا بَيْنَهُمْ﴾.

قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ: تِلكَ مَنَازلُ الأَنبياءِ لا يبلغها غيرهم؟ قال: ﴿بَلَىٰ والَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، رَجَالٌ آمنُوا بالله وصدُقوا المُرْسَلِينَ (١).

١٨ ـ باب ما جاء في فضل يوم الجمعة في الآخرة، وإنه يوم المزيد عند أهل الجنة

قال الله تعالى: ﴿وَأَزْلِفَتِ ٱلْمُنَّذِينَ غَيْرَ بَعِيدِ۞ هَٰذَا مَا ثُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۞ مَنْ خَشِى ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَبَآدَ بِقَلْبٍ تُمْيِبٍ۞ ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَنِّرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلخُلُودِ۞ لَمُ مَّا بَشَآءُونَ فِيهَ ۚ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣١ ـ ٣٥].

277 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ بِمِثْلِ المِرْآةِ البَيْضَاءِ فِيها نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَانِهِ؟ قَالَ: هَانِهِ الجُمُعَةُ. جَمَلَهَا اللّهُ عِيداً لَكَ وَلاَّمُتِكَ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ اللّهَ فِيهَا خَيراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ». وَلاَمُتِكَ، فَأَنْتُمْ قَبْلَ اللّهَ فِيهَا خَيراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ». قَالَ: «قُلْتُ: مَا هَانِهِ النُّحْتَةُ السُّوْدَاءُ؟ قَالَ: هَاذًا يَوْمُ القِيَامَةِ تَقُومُ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا المَرْيَدَ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٥٦).

<sup>27%</sup> ـ [رواه أبو يعلى (٢/٤٢٨) والطبراني في «الأوسط» (٢/٢٠٨٤) و (٢/٢١٨) والبزار (٣٥١٩) وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٩٥) وإسناده جيد، وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (٧٧٥ ـ ٥٧٨ ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٨ ـ ٥٨٥/١) وجوّد إسناد أبو يعلى أكثر من غيره. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٩٩٦ ـ ٢٩٩٦) مختصراً، وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: ورجاله ثقات، وقال في الثانية: ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني، وهو ثقة. وأورده أيضاً (١٠/١٨٧٧١) من رواية البزار الأخيرة. وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» بنحوه، وأبو يعلى بإختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه غير واحد، وضعفه غيرهم، وإسناد البزار فيه خلاف].

قَالَ: اقُلْتُ مَا يَوْمُ المَزِيدِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ في الجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَاناً مِنَ المِسْكِ الأَبْيَضِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، يَنْزِلُ اللَّه فِيهِ. فَوْضِعَتْ فِيهِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ للاَنْبِيَاءِ، وَكَرَاضِيُ مِنْ الْأَبِيَاءِ، وَكَرَاضِيُ مِنْ الْفُرَفِ فَحَمِدُوا اللَّهَ وَمَجَّدُوهُ».

قَالَ: النُّمُّ يَقُولُ اللَّهُ: اكْسُوا هِبَادِي، فَيُكْسَوْنَ. وَيَقُولُ: أَطْعِمُوا هِبَادِي فَيَطْعَمُونَ. وَيَقُولُ: اسْقُوا هِبَادِي، فَيَطْعَبُونَ. ثُمُّ يَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبُّنَا رِضْوَانَكَ».

قَالَ: «يَقُولُ: رَضِيتُ عَنْكُم، ثُمَّ يَأْمُرُهُمْ فَيَنْطَلِقُونَ، وَتَصْعَدُ الحُورُ العِينُ الغُرَفَ، وَهِيَ مِنْ زُمُرُدَةٍ خَضْرَاءَ، وَمِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرًاءَ . (رواه أبو يعلى).

ورواه الطبراني بلفظ: عُرِضَتِ الجُمُعَةُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ جَاءَ جِبْرِيلُ في كَفّهِ كالمِرْآةِ البَيْضَاءِ في وَسَطِها كَالنّكْتَةِ السُّوْداءِ، فَقَالَ: «مَا هله يَا جِبْرِيلُ؟ قال: هذه الجُمُعَةُ يَعْرِضُها عليكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لكَ عِنداً ولِقَوْمِك مِنْ بَعْدِكَ، ولكمْ فيها خَيْرٌ تكونُ أَنتَ الأَوَّلَ، ويكونُ اليهودُ والنُصارَى مِنْ بَعْدِكَ، وفيها ساعةٌ لا يَدْعُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْرٍ هو له قَسْمٌ إلا أعطاه، أو يتَعَوَّذ مِنْ شَرَّ إلا دَفَعَ عنه ما هو أَعْظَمُ منه، ونحن نَدْعُوهُ في الآخرةِ يومَ المَرْيدِ، وذلك أَنْ رَبَّكَ اتَّخَذَ في الجنةِ وادياً أَفْيَحَ من مِسْكِ أَنِيضَ.

فإذا كان يومُ الجُمُعَةِ نَزَل من عِلْيُئِنَ، فَجَلَسَ على كُرْسِيّه، وَحَفُ الكُرْسِيُّ بمنَابِرَ من ذَهَبِ مُكَلَّلَةِ بالجَوَاهِرِ، وجاء الصَّدِّيقونَ والشُهداءُ فَجَلَسوا عليها، وجاءَ أَهْلُ الغُرْفِ من خُرَفِهِمْ حتَّى يَجْلِسوا على الكَنْئِب، وهو كَثِيبٌ أبيضُ من مِسْكِ أَذْفَرَ، ثمَّ يَتَجَلَى لهم فيقول:

أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَهْدِي، وَأَتْمَمْتُ عليكُمْ نِعْمَتِي، وهذا مَحَلُ كَرَامَتِي، فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ الرَّضَا، فيقول: رِضَايَ أَحَلَّكُمْ دَارِي، وأَنالَكُمْ كَرَامَتِي، فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ الرَّضَا، [فَيشُهِدُ عَلَيْهِمْ عَلَى الرِّضَا]

ثمَّ يَفْتَحُ لهم ما لم تَرَ عَيْنَ، ولم يَخْطُرْ على قَلْبِ بَشَرِ، إلى مِقْدارِ مُنْصَرَفِهِمْ من الجُمُعَةِ، وهي زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ أَو يَاقُونَةٌ حَمْراءُ، مُطْرَدَةٌ فيها أَنْهَارُهَا، مُتَذَلَّيَةٌ، فيها ثِمَارُها، فيها أَزُواجُها وَخَدَمُها، فليس هم في الجنةِ بأَشْوَقَ منهم إلى يومِ الجُمُعَةِ لِيَزْدادُوا نَظَرا إلى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَامَتِهِ وَلِذَلك دُعِيَ يوم المَزيْدِ».

وني رواية له أيضاً بلفظ: «أتاني جِبْرِيلُ وفي يَدِهِ كَهَيْئَةِ المِرْآةِ البَيْضَاهِ، فِيهَا نُكْتَةُ سَوْداء، فقلت: ما هانِهِ يا جِبْرِيلُ؟ قال: هذه الجُمعةُ، بَعَثَ بها رَبُكَ إِلَيْك تكونُ عِيداً لك ولأُتْتِكَ بعدَكَ، فقلت: ما لنا فيها؟ فقال: لكم خيرٌ كثيرٌ، أَنْتُمُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يومَ القيامةِ، وفيها ساعةً لا يُوافِقُهَا عبد مسلمٌ يُصَلِّي يسألُ اللَّه فيها شيئاً إلا أعطاهُ إِيّاهُ، فقُلْتُ: ما هانِهِ النَّكَتَةُ السَّوْدَاء؟ قال: هانِهِ السَّاعةُ، تَقُومُ يومَ الجمعةِ، وهو سَيْد الأَيَّام، ونحن نُسَمّيهِ يومَ المَزِيدِ، قلت: يا جبريلُ: ما المزيدُ؟

قال: ذلك أَنَّ ربَّك اتَّخَذَ في الجنةِ وَادِياً أَفْيَحَ من مِسْكِ أَبْيَضَ، فإذا كَانَ يومُ الجُمعةِ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ يَهْبِطُ الرَّبُ تَبَارِكَ وتعالى عن عَرْشِهِ إلى كُرْسِيْهِ، وحُفُّ الكُرْسِيُّ بِمَنَابِرَ من نُورٍ فَجَلَس عليها النَّبِيُونَ، وحُفُّ الكُرْسِيُّ بِمَنَابِرُ مِن نُورٍ فَجَلَس عليها الشَّهَدَاءُ، ويَهْبِطُ أَهلُ الفُرِفِ من خُرَفِهم، فَيَجْلِسُونَ وحُفُّ المَنابِرُ بكراسِيْ من فَصَلاً في المجْلِس، ويَبْدُو لهم ذو المَنابِرِ عَلَيْهم فَضْلاً في المجْلِس، ويَبْدُو لهم ذو الجَلالِ والإنْرَام، فَيَقُولُ:

سَلُونِي، فَيَقُولُونَ: نَسْأَلُكَ الرِّضَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: رِضَائِي أَحَلَّكُمْ دَارِي، وأَنَالكُم كَرَامَتِي، ثُمُّ يقول: سَلُونِي، يَقول: سَلُونِي، يقول: سَلُونِي، فَيَسْؤِلُهُم عَلَى الرِّضَا، ثُمُّ يقول: سَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى يَنْتَهَى كُلُّ عَبِدِ مِنْهُم، ثُمُّ [...] عَلَيْهِمْ مَا لا عَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرِ».

ورواه البزار من طريق عثمان بن عمير، عن أنس بن مالكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَتَاني جِبْرِيلُ ﷺ وَفِي يَدِهِ مِرْآةٌ بَيْضَاءَ فيها نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَلِهِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْهِ الجُمعةُ يَعْرضُهَا عَلَيْكَ رَبُكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ، تَكُونُ أَنْتَ الأَوْلُ، وَتَكُونُ اليهودُ والنَّصَارَىٰ مِن بَعْدِكَ، تَكُونُ أَنْتَ الأَوْلُ، وَتَكُونُ اليهودُ والنَّصَارَىٰ مِن بَعْدِكَ، تَكُونُ أَنْتَ الأَوْلُ، وَتَكُونُ اليهودُ والنَّصَارَىٰ مِن بَعْدِكَ، قَالَ: مَا لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبُهُ فِيهَا بخيرٍ هُو لَهُ قَسَمُ (١) إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ، أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسَم إِلاَّ ادْخَرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْهُ، أَوْ تعوّدُ فيها من شرَّ هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَعْطَهُ مِنْهُ، قَلْ تَعِودُ فيها من شرَّ هُو عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلاَّ أَعْلَهُ مِنْ أَعْظُم مِنْهُ. قُلْتُ: مَا هَائِهِ النَّكْتَةُ السُّوداءُ فيها: قالَ: هي السَّاعةُ تَقومُ يومَ الجُمعةِ، وَهُو سَيْدُ الأَيام عِنْلَنَا، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ في الآخرةِ يومَ المزيدِ.

قَالَ: قلتُ: لِمَ تَدْعُونَهُ يومَ المزيدِ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ اتخذَ في الجنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِن مِسْكِ أَبِيضَ، فإِذَا كَانَ يومُ الجمعةِ نزلَ تَبَاركَ وتَعالىٰ مِنْ عِلْيْينَ على كُرسيْهِ ثُمَّ حُفَّ الكُرسيُ بمنابرَ مِنْ نورِ، وجَاءَ النَّبِيُّونَ حتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ حُفَّ المنابرُ بكراسيٌ في ذهبٍ، ثُمَّ جَاءَ الصَّديقونَ والشهداء حتى يجلِسُوا عليها ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ الجَنَّةِ حتى يَجْلِسُوا على الكَثيبِ.

فَيَتَجَلَّىٰ لَهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَتَّى يَنْظروا إلى وجْهِهِ، وَهُو يقولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُم وَعدِي، وَأَتْمَمَتُ عَليكُم نِغْمَتي، هَاذَا نُحُلُ<sup>٧٧</sup> كَرامَتي فَسَلُوني، فَيَسْأَلُونَهُ الرُّضَىٰ، فيقولُ عَزَّ وَجَلَّ: رِضَائي أَحَلَّكُم دَارِي، وَأَنَا لَكُم كَرَامِتي، فَسَلُوني فَيَسْأَلُونَهُ حتَّى تَنْتَهِي رَفْبَتُهُم.

فَيَفْتَحُ لَهُمْ عِنْدُ ذَٰلِكَ مَا لاَ عَنِنَ راَتُ، وَلاَ أَننُ سَمِعتُ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرِ إلى مِقْدَارِ مُنْصَرَفِ الناسِ يَومَ الجُمعَةِ، ثُمَّ يَصْعَدُ تَباركَ وَتَمَالَىٰ عَلَى كُرستِه، فَيَضَعَدُ معهُ الشَّهداءُ والصَّدْيقونَ ـ مُنْصَرَفِ الناسِ يَومَ الجُمعَةِ، ثُمَّ بَيْاركَ وَتَمَالَىٰ عَلَى كُرستِه، فَيها ولا قَصَمَ، أَوْ يَاتُونَةُ حَمْراءَ، أَحْسبهُ قَالَ ـ: وَيَرْجِعُ أَهلُ الغُرَفِ إلى خُرَفِهِمْ، دَرَّة بَيْضَاءَ لاَ قَصْمَ فيها ولا قَصَمَ، أَوْ يَاتُونَةُ حَمْراءَ، أَوْ رَبَرْجَدةً خَصْرَاءَ مِنْها خُرَفَهَا وأَبْوَابُهَا، مُطْرِدَةً فِيهَا أَنْهَارَهَا، مُتَدلِّية فيها ثِمَارُهَا، فِيهَا أَزْواجُها

<sup>(</sup>١) أي: مقسوم، أو هو له نصيب.

<sup>(</sup>٢) النحل: العطية والهبة.

وَخَدَمُهَا فَلَيْسُوا إِلَى شيءٍ أَحْوَجَ مِنْهِمْ إِلَى يَوْمِ الجُمُعَةِ لِيَزْدَادُوا فِيهِ كَرَامَةً، وَلِيَزْدَادُوا فِيهِ نَظَراً إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلِلْلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَرْيِدِ».

فائدة في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال:

روى مسلم وغيره، مِنْ حَديثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فَي الجَنَّةِ لَسُوقاً، يَأْتُونَها كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَالِ. فَتَحْثُوا في وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ، لَقَذْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ، لَقَذْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً اللَّهِ اللَّهِ، لَقَذْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَدْوَا لَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ الْوَدْوَا لَوْمُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَاللَّهِ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْوَالْمِيْدُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْوَالْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهِ الْوَالْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْوَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْوَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْم

قال القاضي عياض: وخصَّ ريح الجنة بالثيمال، لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام، وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة \_ أي المحركة \_ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة، وغيره من نعيمها اهـ.

## فصل في جهنم وما جاء في صفة أهلها وعذابها أعادنا الله منها وأن نكون من أهلها

قال الله تعالى: ﴿ فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْهِجَارَةٌ أُمِنَّتَ لِلْكَفِيهِيَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وفىال الله تسعىالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا بِنِّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَادِ ﴿ وَمَرَى اللهُ مَنْ وَهُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ وَمَنْ لَهُ كُلُّ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِمُ ٱلنَّارُ ﴿ فَ لَلْحَسَابِ البِراهِمِ: ٨٤ -٥١]. نَفْسِ مَا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ [إبراهِم: ٨٤ -٥١].

وقال تعالى: ﴿وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَـَارًا خَسَلِدًا فِيهِمَا وَلَهُ عَذَابُ مُهَدِبُ ﴾ [النساء: ١٤].

# ١٩ ـ باب دنو الشمس يوم العرض ـ على الله تعالى ـ من رؤوس أهل العذاب ووصف ما يلاقون من حرها. وصفة حشرهم

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِدِهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُتِياً وَبُكُمَا وَسُنَّا مَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ حَكُلًا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا \* ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَلِنَا﴾ الآبة الإسراء: ٧٧ ـ ٩٨].

وقال تسمالى: ﴿ وَمَ يُفَتُهُ فِي الصُّورِ وَغَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ فِرُ زُرْفَالَ ﴿ يَتَخَفَتُونَ يَيْنَهُمْ إِن لِمُثَمَّمُ إِلَا عَشْرًا ﴾ [طه: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُخْفِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِنًا ﴾ [مريم: ١٨].

٤٣٤ عن سَلمانَ الفَارِسيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تُعْطِي الشَّمْسُ يَومَ القيامَةِ حَرَّ عَشْرَ سِنينَ،
 ثُمَّ تَدْنى مِنْ جماجم النَّاس. . فذكر الحديث.

قال: فَيَأْتُونَ النَّبِيِّ ﷺ فيقولونَ: يَا نبيَّ اللَّه، أنتَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ، وغفرَ لكَ ما تقدمَ من ذَنْبكَ وما تَأْخَرَ، وقد تَرىٰ ما نحنُ فيهِ، فاشفغ لَنَا إلى رَبْنَا، فَيَقُولُ: ﴿أَنَا صَاحِبُكُمِهِ.

فيخرجُ يحوشُ النَّاسَ حَتَّى يَنْتهي إلى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَأْخُذُ بِحَلَقةِ في البابِ من ذَهَب، فيقرعُ البابَ فَيُقَالُ: مَنْ لهذا؟ فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ. فَيُفْتَحُ لَهُ. فَيَجِيءُ، حَتَّى يَقُومُ بَيْنَ يَديَ اللَّهِ، فيسجدُ فَيُنَادي: ارفعْ رأسك، سَلْ تُعْطَهُ، واشْفَعَ تُشَفَّعَ، فَذَلِكَ المقامُ المحمودُ. (رواه الطبراني ـ وقد تقدم).

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، أيضاً بلفظ: تَذْنو الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رُؤُوسِ النَّاسِ قَابَ قَوْسَ النَّاسِ يَوْمَئلِ قَوْسٍ - أَوْ قَالَ - قَابَ قَوْسَيْنِ - وَتُعْطَىٰ حَرَّ عَشَرَ سِنينَ. وَلَيْسَ عَلَى بَشَرٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئلٍ طُخرُبَةَ. وَلاَ تَوْمَئلٍ مُؤْمِنَاً وَلاَ مُؤْمِنَةً. وَتَطْبخُ الْكَافر ضَبْخاً حَتَّى يَقُولُ جَوْفَ أَحدهُم ؛ غِقْ غِقْ (١). الكَافر ضَبْخاً حَتَّى يَقُولُ جَوْفَ أَحدهُم ؛ غِقْ غِقْ (١).

والطحربة: الخرقة. وغق غق ـ بالكسر ـ حكاية صوت الغليان.

فائدة في صفة غرق الناس بعرقهم: روى مسلم وغيره من طريق سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: التُذنّى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُم كَمِقْدَارِ مِيل (٢).

قَالَ سَليم بن عامر: فَوَاللَّهِ، مَا أَدْرِي مَا يعني بِالعيلِ؟ أَمسَافَةَ الأرضِ، أَمْ العيلَ الَّذِي تُكتَحلُ بهِ العَينُ.

قال ﷺ : الفيكونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالُهُم في المَرَقِ. فَمنهُمْ من يكونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُم مَنْ يَكُونَ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً، قَالَ: وأَشَارَ رَكُبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً، قَالَ: وأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ إِلَى فيهِ.

وروى الشيخان وغيرهما، واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النبيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ وَيُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَلْمِينَ ﴾ حَتَّى يَفِيبَ أَحَدُهُم في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافِ أُذُنْنِهِ (٣٠ .

وفي «الصحيحين» أيضاً واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُّ قَالَ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَلْهَبُ عَرَقَهُم في الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاهاً، وَسُولَ اللهِ عِلَيُّ قَالَ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَلْهَبُ عَرَقَهُم في الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاهاً، وَيَلْجَمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانِهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه

٣٤ \_ [رواه الطبراني في االكبير؛ (٦/٦١٧) وإسناده صحيح].

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۲۰۸۵۰). (۲) رواه مسلم (۲۸۱۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٣٨). (٤) رواه البخاري (٦٥٣٢).

العرق الكافر أخرجه البيهةي في البعث بسند حسن عنه قال: «يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق، قيل له: فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام! () وبسند قوي عن أبي موسى قال: «الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم» وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل» زاد ابن المبارك في روايته «ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة».

قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم، وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي "إن الرجل ليفيض عرقاً حتى يسبح في الأرض قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان "إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوه، وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف، وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل النار، فأخرج مسلم أيضاً من حديث سمرة رفعه "إن منهم من تأخذه إلى حجزته وفي رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إلى عنقه وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازاً عن شدة الكرب الناشيء عن العرق فيتحد الموردان، ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين، فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم، وأما الكفار فإنهم في الغمرات.

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، الأحاديث الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في حديث بعث النار.

قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف، وقيل: هو الذراع الملكي، ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه، إن هذا لما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال، ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه.

وفائدة الإخيار بللك: أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حجر (۲۰۸ ـ ۲۰۹).

ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان، وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. اهـ.

## ٢٠ ـ باب في صفة جهنم، وكيف انه يحطم بعضها بعضاً

قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إذَا رَأَتْهُم مِن مُكَانِ بَعِيدِ سَعِمُوا لَمَا تَعَيُّطُا وَزُفَيْرًا ﴾ [الفرقان: ١١ ـ ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَغَمْثُمُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْبًا وَبُكُمًا وَسُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمٌ كَلَمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿فَأَتَّمُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

فَيْفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ. فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فَرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. يَخْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً. فَيُقَالُ لَهُ: هَلْنَا مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكَّ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ مُتَّا مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكَ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ مُتَّا مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكَ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ مُتَّ. وَعَلَيْهِ مُتَّ مَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٤. (رواه إِن ماجه).

الشرح: قوله ﷺ: اخير فزع ولا مشعوف، الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب وقد يطلب عليه: الهلع.

وقوله ﷺ: افينظر إليها يحطم بعضها بعضاً وذلك لشدة حزها وعظم نارها، وشديد ازدحامها. والله أعلم.

وقوله ﷺ: الفيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت؛ الشك، هو خلاف اليقين. وهو أنه كان شاكاً بلقاء الله تعالى، وبأحوال الآخرة.

<sup>•</sup> ٢٣ \_ [رواه ابن ماجه في الزهدة (٤٢٦٨) وإسناده صحيح، ورواه البخاري (١٥٦٩) مختصراً من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: الا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لو أساء ليزداد شكراً، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة، لو أحسن ليكون عليه حسرة].

خاتمة: روى البخاري وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ينظي : «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: رب أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الحرّ. وأشد ما تجدون في الزمهرير الأاك.

## ٢١ ـ باب في خروج أهل التوحيد من النار ضبائر ضبائر

8٣٦ = عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ - الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ - بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، حَتَى إِذَا كَانُوا فَحْماً، أَوْنَ بِالشَّفَاعَةِ. فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُنُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ.

ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُثُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ تَكُونُ في حَمِيلِ السَّيْلِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالبَادِيَةِ. (رواه مسلم).

ورواه أحمد في إحدى رِوَاياته بلفظ: ﴿أَمَا أَهُلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا لاَ يَمُوتُونَ وَلاَ يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أَنْسَ نِرِيدُ اللَّه بهم الرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ في النَّارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَاْخُذُ الرَّجُلُ أَنْصَارَهُ فَيَبُنُّهُمْ \_ أَوْ قَالَ: لَيْجِيانُهُمْ في النَّارِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَاْخُذُ الرَّجُلُ أَنْصَارَهُ فَيَبُنُّهُمْ \_ أَوْ قَالَ: فَيَنْبُتُونَ نِبَاتَ قَالَ: الْحَيَاةِ، أَوْ قَالَ: الْحَيَاةِ، أَوْ قَالَ: فَهُرِ الجَنَّةِ \_ فَيَنْبُتُونَ نِبَاتَ الحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قال: فقالَ رسول الله ﷺ : ﴿أَمَا تَرُونَ الشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءُ ثُمْ تَكُونُ صَفْرًاءُ \_ اللَّهُمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِمَ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ

٤٣٧ = وَعَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_ يُسْأَلُ عَنِ الوُرُودِ. فَقَالَ: «نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ – كذا وكذا (انظر) أي ذٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ –».

قَالَ: ﴿فَتُدْعَىٰ الْأُمُمُ بِأَوْثَانِهَا، وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدُ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ. فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ. وَيَتُحَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ.

قَالَ: افَيَنْطَلِقُ بِهِمْ، وَيَتْبِمُونَهُ. وَيُعْطَىٰ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُم، مُنَافِقِ أَوْ مُؤْمِنِ، نُوراً. ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ الله. ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ المُنَافِقينَ. ثُمَّ يَنْجُو المُؤْمِنُونَ. فَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَا فَتَنْجُو أَوْلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُم كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَّنْدِ سَبْعُونَ أَلْفاً لاَ يُحَاسَبُونَ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۰).

٣٣٦ ـ [رواه أحمد (١١٠١٦ ـ ١١٠١٧) ) ومسلم (١٨٥) والدارمي (٢٨١٧) وابن ماجه (٢٣٠٩) وأبو يعلى (٢٨١٧ ) (ابن حبان (١٨٥ و ٧٤٨٠) وابن منده في الإيمان، (٢٩٩) والآجري في الشريعة، (ص ١٠٤٠) وأبو عوانة (١٨٦) وابن خزيمة في التوحيد؛ (ص ٢٨٣) وغيرهم، واللفظ الأول لمسلم].

٤٣٧ \_ [رواه مسلم في «الإيمان» (١٩١) وقد انفرد به بهذا اللفظ].

نَجْمِ في السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَٰلِكَ. ثُمَّ تَحِلُ الشَّفَاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَرْنُ شَعِيرَةً.

فَيَجْمَلُونَ بِفَنَاءِ الجَنَّةِ. وَيَجْمَلُ أَهَلُ الجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمْ المَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ في السَّيْل، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ. ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْمَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَضَرَهُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا». (روا، سلم).

الشرح: قوله ﷺ: دأما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون المراد بأهل النار: أهل الكفر ممن استوجب العذاب المؤبد. فلا هم يموتون فينتهي عذابهم بموتهم، ولا هم يحيون حياة ينتفعون بها ويسترحون معها. وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا هُمْ يَصْعَلُونُ وَيَا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُعْمَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلا يُحْفَقُ عَنْهُم مِنْ عَلَابِها كَذَالِكَ جَرِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَسْطَرِثُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا يُعْمَلُ مَنْ الله عَنْهِم مَن مَنْكُرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصْمَلُ مَنْ اللهُ وَلَا يُعْمَلُ أَوْلَا نُعْمَرُكُمُ مَا يَنَدَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [ناطر: ٣٦ - ٣٧]. ونحو قوله تعالى: ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَمْنَى ۞ وَيَنَجَنَّهُمْ ٱلأَشْقَى ۞ الدِّي يَعْلَ ٱلنّارَ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَا يَتُولُ عَنْهَا وَلا يَعْلَى اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُونُونَ عَنْهُمُ لَا يَلُولُونُ عَنْهُمُ لَا يَلُولُونُ عَنْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

قوله ﷺ: قولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال - بخطاياهم، فأماتهم إماتة وذلك بإحراقهم بالنار، وبما يلقونه من هولها وشدتها وعذابها - أجارنا الله منها - وفي رواية أحمد قوأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قيل هو موت حقيقة كي لا يحسون النار وعقوبتهم، حسبهم فيها عن دخول الجنة. فهم فيها كالمسجونين، وقيل: هو كناية عن عدم إحساسهم بالألم، ويجوز أن يكون ألمهم أخف، كالنوم. لأنه سبحانه وتعالى قد سمى النوم موتاً في قوله تعالى: ﴿ أَللَهُ يُتَوَفّى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ كَالِكُ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَا إلزم: ٢٤] الزم: ٢٤]

لكن قوله ﷺ: «حتى إذا كانوا فحماً» يدل أن النار تعمل في أجسادهم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا دخل الموحدون النار أماتهم فيها فإذا أراد أن يخرجهم أمسهم العذاب تلك الساعة» وفي حديث أنه «تنزوي عنهم وتقول: ما لي ولأهل بسم الله». اهـ.

وقوله ﷺ: «ضبائر ضبائر» أي جماعات جماعات. قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة.

وقوله ﷺ: •حميل السيل، الحميل: بمعنى المحمول. وهو الغثاء الذي يحتمله السيل. وقد تقدم.

وقوله ﷺ: ﴿فَبَنُوا عَلَى أَنْهَارَ الْجَنَّةِ ۚ أَي فُرِّقُوا .

وأما قوله في الحديث الآخر: (نجيء نحن يوم القيامة عن - كذا وكذا (انظر) أي ذلك فوق الناس \_) قال القاضي عياض كذا لفظ الحديث في كل النسخ. وفيه تغيير كثير وتصحيف. وصوابه: «نحن يوم القيامة على كوم» وكذا رواه بعض أهل الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة عن كعب: «يحشر الناس يوم القيامة على ثل وأمتي على ثل» وفي تفسير الطبري عن ابن عمر: «فيرقى هو \_

يعني محمد على كوم وأمته على كوم فوق الناس، وذكر من حديث كعب: «يحشر الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل، فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان امتحى هذا الحرف وأظلم على الراوي، فعبر عنه: بكذا وكذا، وفسره بقوله: أي فوق الناس. وكتب عليه: \_ انظر \_ فكتب النُقلة الجميع ونسقوه بمتن الحديث اه.

وقوله ﷺ: دويذهب حراقه أي أثر النار. والضمير يرجع على المُخرَج من النار. والله أعلم.

## خاتمة الكتاب

تمَّ بعون الله تعالى وفضله الفراغ من كتاب «الأحاديث القدسية»، ظهر يوم الخميس الموافق الخامس من شهر رجب من العام ١٤٢٠هـ، والموافق ١٤/ تشرين الأول/ ١٩٩٩.

ولله الحمد والمنة أولاً وآخراً. وأسأله أن يتقبله مني عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون زاداً ليوم لا ريب فيه.

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن فَي بِينَآ أَوْ أَخْطَأَناً رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِناً رَبَّنا وَلا تَخْمِلْ عَلَيْنَا آلِتُ مُولَدَنا فَانعُمْرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينِ ﴾ وَلا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَنَنَا أَلَنَتَ مُولَدَنا فَانعُمْرُنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينِ ﴾ [البغرة: ٢٨٦].

عرفان

بیروت: ۱۶/ تشرین أول/ ۱۹۹۹م

## فهرس المحتويات

| •        | مقدمة الناشرمقدمة الناشر                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤        | مقدمة المحقق                                                              |
| ٥        | ١ _ كتاب الإيمان                                                          |
| ٥        | ١ ــ باب في خلق آدم ــ عليه السلام ــ                                     |
| 7        | ٣ ــ باب سبب الهداية، وأنها من الله تعالى                                 |
| <b>v</b> | ٣ـ باب في مقادير كل شيء، وأن القلم جف بما هو كائن                         |
| ١.       | ٤ ـ باب فيما سبق في علم الله جل وعلا في عباده، وبيان أهل الجنة وأهل النار |
| ۱٤       | ٥ ـ باب في أخذ الميثاق على بني آدم                                        |
| ٥١       | ٦ ـ باب في بيان أركان الإسلام والإيمان. ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر      |
| ۱۷       | ٧ ـ باب في وسوسة الشيطان للمرء لإيقاعه بالكفر                             |
| ۱۹       | ٨ ـ باب ما جاء في قَدَرِ من ماتَ ولم تَبْلغهُ الدعوة                      |
| ۲.       | ٩ ـ باب ما يُكتب على العبد في بطن أمه                                     |
| 3 7      | ١٠ ـ باب في فضل الإيمان وأنه مهما تضاءل في قلب العبد، فإنه منجي من النار  |
| 77       | ٢ ـ كتاب التوحيد                                                          |
| 47       | ١ ـ باب في وجوب الإيمان بوحدانية الله تعالى                               |
| ۲۸       | ٢ ـ باب في فضل ـ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنها منجية              |
| ۳.       | ٣ ـ باب في فضل التهليل والتحميد والحوقلة                                  |
| ۳.       | ٤ ـ باب في فضل التوحيد، وما جاء في التحذير من الشرك                       |
| ٣٢       | ٥- باب حال أهل التوحيد يوم العرض على الله تعالى                           |
| ٣٨       | ٦ ـ باب الأمر بإخلاص العبودية لله تعالى، وتحريم الشرك                     |
| ٣٩       | ٧_ باب في خطر الشرك الأصغر٧                                               |
| ٤٠       | ۰<br>۸ ـ باب البشري بالجنة لمن مات على التوحيد۸                           |
| ۲3       | ٩ ـ باب ما جاء في آية الإسلام٩                                            |

| ŁŁ         | ٣ ـ كتاب الصلاة                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| £ £        | ١ ـ باب بيان الإسراء والمعراج برسول الله ﷺ وكيفية فرض الصلوات الخمس            |
| 7          | ٢ ـ باب في فضل المحافظة على الصلوات، وأدائها في أوقاتها                        |
| ۲ د        | ٣ ـ باب في فضيلة الصلاة في أول النهار٣                                         |
| 7          | ٤ ـ باب في فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة                         |
| <b>9 Y</b> | ٥ ـ باب في فضل التأمين خلف الإمام٥                                             |
| ۸          | ٦ ـ باب في فضل التسميع والتحميد                                                |
| 9          | ٧ ـ باب في دعاء الملائكة لمن رابط في المسجد ينتظر الصلاة                       |
| ١.         | ٠ ـ باب في مواقيت الصلاة٨ ـ باب في مواقيت الصلاة                               |
| ۱1         | ٩ ـ باب في صلاة الجمعة، وفضل التهجير إليها                                     |
| 14         | ١٠ ـ باب ما يقوله من الدعاء والتسبيح عقب الصلاة                                |
| 1 8        | ١١ _ باب في ثواب من أذَّن وصلى في منأى عن الناس لبعد مسافته عنهم               |
| 10         | فصل في فضل السنن والنوافل                                                      |
| 10         | ١٢ ـ باب في فضيلة صلاة التطوع، وأنها تجبر نقصان الفريضة                        |
| 17         | ١٣ ـ باب في فضل قيام الليل والدعاء فيه                                         |
| ۲,۸        | ١٤ ـ باب في فضل الوضوء والصلاة بالليل                                          |
| ٦٩         | ١٥ ـ باب حال العبد إذا نام عن صلاة الليل                                       |
| ٧٠         | ١٦ ـ باب في فضل النوم على طهارة                                                |
| ۷١         | \$ ــ كتاب الزكاة والنفقة والصدقة                                              |
| ۷١         | ١ ـ باب وجوب الزكاة على الذكر والأنثى من ملك النِّصابَ وحال عليه الحول         |
| ٧٢         | ٢ ـ باب في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، وأنه لن ينقص مال عبد من صدقة        |
| ٧٣         | ٣ ـ باب في فضل من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى                                |
| <b>V</b>   | ٤ ـ باب في فضل من أنفق في سبيل الله تعالى، وأن أمره إلى يُسر                   |
| ٧٦         | ٥ ـ باب في بيان أن اليد المنفقة هي اليد العليا، وأن اليد الآخذة هي اليد السفلي |
| ٧٧         | ٦ ـ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره                                                |
| ٧٨         | ٧ ـ باب في الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى قبل فوات الأوان                 |
| ۸.         | ٨ ـ باب اتقوا الناد ولو بشق تمرة، أو بالقليل من الصدقة                         |

| ۸١         | ٩ ـ باب في عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳         | ١٠ ـ باب في فضل الصدقة، وفضل صاحبها                                          |
| ٨٤         | ٥ ـ كتاب الصيام                                                              |
| <b>A E</b> | ١ ـ باب في فضل الصيام وما جاء في فرح الصائمين في الدنيا والآخرة              |
| ۸٧         | ٢ ـ باب في فضل شهر رمضان ومناداة الملائكة لأهل الخير بالإقبال على الله تعالى |
| ۸۸         | ٣_ دعاء الملائكة على من أدرك رمضان ولم يُغفر له                              |
| ۸۹         | ٤ _ باب في استحباب تعجيل الإفطار                                             |
| ۹٠         | ٥ ـ باب في عقوبة من تعمد الإفطار قبل دخول الوقت                              |
| ۹١         | ٦ ـ كتاب الحج والعمرة                                                        |
| ۹١         | ١ ـُ باب في فضل عشر ذي الحجة، وفضل الحج ويوم عرفة                            |
| 93         | ٢ ـ باب في الحث على التفرغ للعبادات المفروضة، وعدم التشاغل عنها بالدنيا      |
| ٩ ٤        | ٣ ـ باب في تعهد بيت الله الحرام بالحج والعمرة والزيارة                       |
| ٩ ٤        | ٤ ـ باب الأمر برفع الصوت بالتلبية والإهلال                                   |
| 90         | ٥ ـ باب في خطبة النبي ﷺ يوم النحر                                            |
| 90         | ٦ ـ باب في فضل المدينة، وأن الله تعالى سماها طابة                            |
| 90         | ٧ ـ باب الصلاة في العقيق، أو الوادي المبارك                                  |
| 97         | ٨ ـ باب في حفر زمزم، وبناء البيت العثيق                                      |
| 4.8        | ٧ ـ كتاب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله                              |
| 4.8        | ١ ـ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم خشية الناس في قول الحق      |
| 99         | ٢ ـ باب في فضل من خرج مجاهداً في سبيل الله تعالى، وما له من كرامة            |
| 1 • 1      | ٢ ـ باب في فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، وأنها موجبة لصاحبها الجنة         |
| ١٠٥        | ٤ ـ بَابِ وَجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالَ كُلُّهَا للهُ تَعَالَى       |
| ۱٠٧        | ٥ ـ باب في بيان الشهداء٥ ـ باب في بيان الشهداء                               |
| ۱۰۹        | - باب في فضل من صبر وممات بالطاعون ونجوه                                     |
| ١١٠        | ١ ـ بَابِ في الشهيد يترك عيالاً وديناً                                       |
| 111        | / ـ باب في فضل أهل بدر، وعظيم مغفرة الله تعالى لهم                           |
| 411        | و بات في منزلة أهل بدر بالنسبة للملائكة - عليهم السلام                       |

| 117 | ١٠ ـ باب حمل الملائكة للسلاح عند قتالها لأعداء الله تعالى                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 117 | ١١ ـ باب في تغليظ عقوبة من قتل مؤمناً متعمداً                               |
| 119 | ١٢ ـ باب في حرمة نساء المجاهدين وعقوبة من خانهم بهن                         |
| ١٢. | ١٣ ـ باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة                      |
| 171 | ١٤ ـ باب فِي الدَّاعي يُقْتَلُ في سبيل اللَّهِ تعالَى١٤                     |
| ۱۲۳ | ١٥ _ باب دعاء النبي ﷺ عند ملاقاة العدو                                      |
| 178 | ١٦ ـ باب فضل من مات مجاهداً من فقراء المهاجرين                              |
| ١٢٥ | ٨ ـ كتاب المرض والموت ـ والجنائز وأحوال القبر وما بعد الموت                 |
| ١٢٥ | ١ ـ باب في فضل عيادة المريض١                                                |
| ۱۲۸ | ٢ _ باب يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في الصحة                                |
| 179 | ٣_باب في بيان أن المرض كفارة وطهارة للعبد من ذنوبه                          |
| ۱۳. | ٤ ـ باب فيمن ابتلاه الله تعالى في جسده، فلم يشكوه إلى عواده                 |
|     | ٥ ـ باب الحمى نار الله في الدنيا يُسلطها على عباده لتكون حظاً لهم في الآخرة |
| ۱۳۲ | ٦ ـ باب فيمن قتل نفسه٦                                                      |
| 148 | ٧ ـ باب بيان أن من مات من أهل الإسلام وهو قاتل لنفسه، لا يكفر               |
| ۱۳٥ | ۸ ـ باب من أحب لقاء الله تعالى                                              |
| ۱۳۷ | ٩ _ باب: قول النبي ﷺ: ﴿لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظنُّ             |
| 144 | ١٠ ـ باب ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾   |
| 184 | ١١ ـ باب ما جاء في نزع روح المؤمن١١                                         |
| 188 | ١٢ ـ باب في صفة خروج الأرواح١٢                                              |
| 184 | ١٣ ـ باب في سؤال القبر، وعرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه              |
| 108 | ١٤ ـ باب في فتنة هذه الأمة في قبورها، وما جاء في تثبيت أهل الإيمان          |
| 107 | ۱۵ ـ باب في نزع روح <b>الكاف</b> ر                                          |
|     | ١٦ ـ باب استحباب طلب الوفاة على الإسلام، والدفن في الأرض المقدسة            |
|     | ١٧ ـ باب ما جاء في كلام الجنازة                                             |
| 17. | ١٨ ـ باب في استغفار ودعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما                  |
| 171 | ١٩ ـ باب فيمن مات له أطفال لم يبلغوا الحنث                                  |

| ۳۲۳      | <ul> <li>٢٠ ـ باب في ثواب من مات صفيه، واحتسبه عند الله تعالى</li> </ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 178      | ٢١ ـ باب في كيفية السلام على موتى المسلمين، واستحباب زيارة القبور        |
| 170      | ٢٢ _ باب في ذبح الموت يوم القيامة                                        |
| ٧٢١      | ٩ _ كتاب الذكر والدعاء                                                   |
| ٠٠٠٠ ٧٢١ | ١ ـ باب فضل ذكر الله تعالى وأنه لا يفضله شيء                             |
| ١٧٠      | ٢ ـ باب في فضل الفاتحة وأجر من قرأها٢                                    |
| ١٧٣      | ٣ ـ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة٣                                 |
| ٢٧١      | ٤ ـ باب في فضل آية الكرسي                                                |
| ٢٧١      | ٥ ـ باب في الحث على الإكثار من قراءة القرآن والإعتناء بترتيله            |
| ١٧٨      | ٦ ـ باب إذا تكلم الله تعالى بالوحي                                       |
| 144      | ٧ ـ باب فضل القرآن، وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له                        |
| ١٨٢      | ٨_ باب في رحمته تعالى وأنه أنزل القرآن على سبعة أحرف                     |
| ١٨٤      | ٩ ـ باب في بكاء الشيطان واعتزاله عند سجود القارىء للتلاوة                |
| ١٨٥      | فصل                                                                      |
| ١٨٥      | ١٠ ـ باب في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى وأنها سبباً لمغفرة الذنوب    |
| ١٩٠      | ١١ ـ باب مباهاة الله تعالى ملائكته بمجالس الذكر                          |
| 191      | ١٢ ـ باب في فضل ﴿لا حول ولا قوة إلا باللَّهِ وفضل قائلها                 |
| 197      | ١٣ ــباب «لا حول ولا قوة إلا بالله» من غراس الجنة                        |
| 195      | ١٤ _باب فضل دعاء الركوب وأنه سبباً لمغفرة الذنوب                         |
| 198      | ١٥ ـ باب فضل الصلاة على النبي ﷺ وعلى وجه الخصوص لمن ذُكر ﷺ عنده .        |
| ١٩٨      | ١٦ ـ باب في كرامة من ذكر الله تعالى يوماً، أو خافه في مقام               |
| 199      | فصل في الدعاء                                                            |
|          | ١٧ ـ باب في العهد الذي اتخذه الله تعالى، في إجابة من دعاه                |
| Y • •    | ١٨ ـ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه              |
|          | ١٩ ـ باب ما جاء في الدعوات التي لا تُزَّذُ                               |
| ۲۰٤      | ٢٠ ـ باب في فضل دعاء الخروج من البيت                                     |
|          | ٢١ ـ باب دعاء الملاك لمن أحسن وصدق بالخير والبركة                        |

| 4 • 4        | ١٠ ـ كتاب المحبة                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 9        | ١ ـ باب فضل المحبة في الله تعالى١                                                                 |
| 711          | ٢ ـ باب فيمن زار أخاً له في الله، محبة في الله تعالى                                              |
| 717          | ٣_باب كرامة المتحابين بجلال الله تعالى، يوم العرض٣                                                |
| <b>Y 1 0</b> | ٤ _ باب في خطورة التخاصم والتهاجر بين أهل الإيمان                                                 |
| 717          | ٥ ـ باب محبة الله تعالى لعبده، وعظيم فضلها وكرامتها على العبد                                     |
| 719          | ١١ _ كتاب صلة الأرحام                                                                             |
|              | ١ ـ باب في فضل صلة الأرحام، ومغبة قطعها                                                           |
| 771          | ٢ ـ باب قوله ﷺ: ﴿إِنَ الرحم شجنة من الرحمن،                                                       |
| 377          | ٣_باب في وصل الله تعالى لمن وصل رحمه، وقطعه لمن قطعها                                             |
| 277          | ١٢ ـ كتاب الرحمة وعظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين                                          |
| 777          | ۱ ـ باب سعة رحمة الله تعالى١                                                                      |
| 777          | ٢ ـ باب رحمة الله تعالى لمن خافه وخشي من عقابه٢                                                   |
| ۲۳٠          | ٣ ـ باب رحمة الله تعالى، لمن أقبل عليه مؤمناً تائباً، فأدركته منيته قبل ذلك                       |
| 777          | ٤ ـ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من تجاوز عن عباده من الله تعالى ورحمته على من تجاوز عن عباده |
| 377          | ٥ ـ باب فضل الله تعالى في كتابة الحسنات والسيئات                                                  |
| 777          | ٦ ـ باب فضل الله تعالى على عباده المذنبين من أهل التوحيد                                          |
| 777          | ٧ ـ باب في فضل الله تعالى في مضاعفة الأجر                                                         |
| 779          | ٨ ـ باب في الرجاء، وعدم القنوط من رحمة الله تعالى                                                 |
| 7 2 1        | <ul><li>٩ ـ باب في رحمة الله تعالى لمن ظن الظن به</li></ul>                                       |
| 137          | • ١ ـ باب في العبد يلتمس مرضاة الله تعالى                                                         |
| 7 2 7        | ١١ ـ باب في فضل الله تعالى ورحمته على من خافه وخشي من عقابه                                       |
|              | ١٢ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى، وحسنات العبد وسيئاته                                             |
|              | ١٣ _ كتاب الأيمان والنذور                                                                         |
| 7 8 8        | ١ ـ باب بيان أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره                                                     |
|              | ١٤ ـ كتاب السحر وا <b>لكهانة</b>                                                                  |
| 711          | ١ ـ باب استراق الحن للسمع من الملائكة الكرام، وما جاء فيه                                         |

| Y E 9     | ٢ ـ باب كيفية استراق الجن للسمع من الملائكة الكرام٢                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱       | ٣ ـ باب ما جاء في سحر اليهود للنبي ﷺ                                                                  |
| ro7       | ٤ ـ باب كفر من اعتقد أن الأمطار من الأنواء!                                                           |
| ۵۰۲       | ١٥ _ كتاب تحريم الربا                                                                                 |
| ۵۹۲       | ١ ـ باب تحريم الربا وعظيم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة                                               |
| ****      | ١٦ _ كتاب تحريم الغيبة والنميمة                                                                       |
| ۳۲۲       | ١ ـ باب تغليظ عقوبة المغتاب١                                                                          |
| ۳۲۲       | ٢ ـ باب في أمر المغتاب يوم القيامة بأكل لحم أخيه ميتاً كما أكله حياً                                  |
| Y70       | ١٧ _ كتاب الرياء والسمعة                                                                              |
| ٥٢٢       | ١ ـ باب تحريم الرياء والسمعة، وأن عمل المراثي مشرك مردود عليه أثم به                                  |
| ۲۲۲       |                                                                                                       |
| ۸۲۲       | ٣_باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ ثَقَيٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ﴾ |
| ۸۶۲       | ٤ ـ باب إحباط عمل المنافق وسخط الله تعالى عليه                                                        |
| ٠         | ١٨ ـ كتاب تحريم الغدر والخيانة                                                                        |
| ٠٠٠.      | ١ ـ باب تحريم الغدر والخيانة، وما جاء في عقوبتها يوم القيامة                                          |
| ٠ ٣٧٢     | ١٩ _ كتاب التصاوير                                                                                    |
| ٠٠٠ ٢٧٣   | ١ ـ باب تحريم صناعة التماثيل ونحوها وتحريم مضاهاة الله تعالى في خلقه                                  |
| <b>YV</b> | ٢ ـ باب: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله»                                  |
| ٢٧٢       | ٣ ـ باب امتناع دخول الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة                                                    |
| TV9       | ٤ _ باب في المصورين وأعناق جهنم يوم القيامة                                                           |
| ۲۸۰       | • ٢ _ كتاب ذم البدع والأهواء                                                                          |
| ۲۸۰       | ١ ـ باب في مصير من بدُّلَ سُنَّة النبي رَبِّلِيُّ ، واتبع ما تملي عليه الشياطين                       |
|           | ۔<br>۲ ـ باب فیمن ارتد علی أعقابه وبدل بعد إسلامه                                                     |
| ۲۸۵       | ٣ ـ باب فيمن خالف هدي النبي ﷺ ورجع بعده القهقري                                                       |
|           | ٢١ _ كتاب التوبة والندم والاستغفار                                                                    |
|           | ١ ـ باب تَوبة الله تعالى على آدم ـ عليه السلام ـ                                                      |
|           | <ul> <li>٢ ـ باب مناداة الله تعالى لعباده المخطئين لسبتغفروه، وليتوب عليهم</li> </ul>                 |

| 191         | ٣_باب في رحمة الله تعالى لعباده ومغفرته لهم ولو تكررت معصيتهم                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 794         | ٤ ـ باب في فضل الاستغفار                                                           |
| 397         | ٥ ـ باب فضل الله تعالى على المسلمين، وفتح باب التوبة والرحمة لهم                   |
| 797         | ٢٢ ــ كتاب أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام                           |
| 797         | أخبار آدم عليه السلامأخبار آدم عليه السلام                                         |
| 797         | ١ ـ باب خلق آدم ـ عليه السلام ـ وصورته التي خُلق عليها                             |
| <b>79</b> 7 | ٢ ـ باب بيان تكوين الإنسان وأنه خُلق أجوفاً لا يتمالك                              |
| 799         | ٣_باب موت آدم عليه السلام، وتجهيز الملائكة له ودفنه                                |
| ۳.,         | أخبار يونس عليه السلامأخبار يونس عليه السلام                                       |
| ۲.,         | ٤ _ باب في فضل نبي الله يونس عليه السلام                                           |
| ۲٠۱         | أخبار أيوب عليه السلام                                                             |
| ۲٠١         | ٥ ـ باب في بلاء نبي الله أيوب ـ عليه السلام ـ وصبره على محنته وكرامة الله تعالى له |
| ۲۰۲         | ٦ ـ باب في فطنة أيوب عليه السلام وحسن معاملته لربه جل وعلا                         |
| ۲۰۲         | أخبار نوح عليه السلام                                                              |
| ۲۰۳         | ٧ ـ باب تبليغ نوح ـ عليه السلام ـ لرسالة ربه جل وعلا                               |
| ٣٠٦         | أخبار إبراهيم عليه السلام                                                          |
| ۲۰٦         | ٨ ـ باب في قول إبراهيم ـ عليه السلام ـ ﴿ رَبِّ أَوِني كَيْفَ تُحِّي ٱلْمَوْتَى ۖ ﴾ |
| ۲۰۸         | ٩ ـ باب في صفة المناسك، كما علمها جبريل لإبراهيم ـ عليهما السلام ـ                 |
| 4.4         | ١٠ ـ باب رؤية رسول الله ﷺ لأبيه إبراهيم ـ عليه السلام ـ في السماء وسلامه عليه      |
| ۳۱.         | ١١ ـ باب لقاء إبراهيم ـ عليه السلام ـ لأبيه آزر يوم القيامة                        |
| ۳۱۳         | ١٢ ـ باب استجابة المولى سبحانه وتعالى لشفاعة نبيه إبراهيم عليه السلام              |
| ۲۱۲         | أخبار موسى عليه السلام                                                             |
|             | ١٣ ـ باب سؤال موسى عليه السلام رب العالمين عن أدنى أهل الجنة منزلة                 |
| ۲۱٤         | ١٤ ـ باب في الخصال السبعة التي سأل موسى ـ عليه السلام ـ ربه عنها                   |
| ٣١٥         | ١٥ ـ باب في خبر موسى عليه السلام مع السامري، ومع قومه                              |
| ٣١٥         | ١٦ ـ باب في حجم قوم موسى عليه السلام يوم القيامة                                   |
| ٣١٧         | ١٧ _ باب كيبر موسر _ عليه السلام _ للألواج حينما عان: ما فعله قومه                 |

| 414 | ١٨ ـ باب في قصة ماشطة ابنة فرعون، وما حل بها بسبب إيمانها                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۹ | أخبار عيسى عليه السلام                                                                          |
| 419 | ١٩ ـ باب في وصف عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ                                                   |
| 444 | ٢٠ ـ باب في الأوامر الخمسة التي علمها الله تعالى لنبيه يحيى ـ عليه السلام ـ                     |
| 277 | ٢١ ـ باب في نزول عيسى ـ عليه السلام ـ في آخر الزمان وقتله للمسيح الدجال                         |
| ۲۲٦ | ٢٢ ـ باب في مخاطبة عيسى عليه السلام رسولاً عن الأنبياء عليهم السلام                             |
| 414 | ٢٣ ـ باب في إخبار عيسى عليه السلام بفضل أمة محمد ﷺ                                              |
| ۳۲۸ | أخبار نبينا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين                                                      |
| ۸۲۸ | ٢٤ ـ باب في بدء الوحي، ولقاء رسول الله ﷺ لجبريل عليه السلام لأول مرة                            |
| ۱۳۳ | ٢٥ ـ باب الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء ببعثة النبي ﷺ                                    |
| ۲۳۲ | ٢٦ ـ باب تحمل النبي ﷺ الصعاب والشدائد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى                             |
| 377 | ٢٧ ـ باب بشرى السيدة خديجة أم المؤمنين                                                          |
| ۲۳٦ | ٢٨ ـ باب دخول النبي ﷺ الجنة، ورؤيته لبعض ما أعده الله تعالى لبعض صحابته                         |
| ۲۳۸ | ٢٩ ـ باب في صفة الكوثر                                                                          |
| 781 | ٣٠_باب في رحمته ﷺ لأمته، واستجابة رب العالمين لدعوته                                            |
| 737 | ٣١_باب في قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَشِيمًا فَثَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾ |
| 757 | ٢٣ _ كتاب المناقب                                                                               |
| 757 | ١ ـ باب في فراسة عمر رضي الله عنه، وصدق ظنه                                                     |
| 252 | ٢ ـ باب بشرى جبريل عليه السلام للنبي ﷺ بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة                    |
| 488 | ٣_باب من فضل أُبِيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه                                                   |
| ۳٤٦ | ٤ ـ باب من فضائل حارثة بن النعمان رضي الله عنه                                                  |
| 450 | ٥ ـ باب من فضائل أسيد بن حضير رضي الله عنه                                                      |
|     | ٦ ـ باب من فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها                                                     |
| ۲٥١ | ٧ ـ باب فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، ومضاعفة أجورها على غيرها                                |
| 202 | ٨ ـ باب شهادة المسلمين على الأمم يوم القيامة                                                    |
| 405 | ٩ ـ باب شفقة النبي ﷺ بأمته، ودعاءه لها، وبيان ما سيبلغ ملكها                                    |
| 801 | ١٠ ـ باب فضل بعثة النبي ﷺ ، وما فتح الله تعالى على يديه وما فُتح                                |

| 401   | خاتمة في شفاعة النبي ﷺ بأمته، وأنه اختبىء دعوته لهم ليوم الدين              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵۳   | ١١ _ باب البشارة برسول الله سيدنا محمد ﷺ ، فيما سبق من الكتب السماوية       |
| 404   | ١٢ ـ باب فكاك المسلمون من النار، باليهود، والنصارى                          |
| 411   | ٢٤ ـ كتاب أحوال يوم القيامة العلامات الكبرى                                 |
| 777   | ١ ـ باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم                 |
| 777   | ٢ ـ باب خروج يأجوج ومأجوج٢                                                  |
| 779   | ٣_باب خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها٣                                   |
| ۳۷۳   | ٤ _ باب في تظليل السحابة السوداء للأرض قبل قيام الساعة                      |
| 377   | ٥ ـ خبر وقصة الجساسة والدجال                                                |
| 200   | ٦ ـ باب قبض الأرضين وطي السماوات بيمين الرحمن                               |
| ۲۷۸   | ٧ ـ باب النار التي تحشر الناس قبل قيام الساعة٧                              |
| ۴۸٠   | قصل فيمن يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة                                     |
| ۲۸۱   | ٨ ـ باب أول ما يقال للعبد يوم القيامة٨                                      |
| ۲۸۲   | ٩ ـ باب لقاء العبد لربه جل وعلا يوم القيامة، ليس بينهما ترجمان              |
| 3 8 7 | ١٠ ـ باب ما يقال للكافر يوم القيامة                                         |
| 3 8 7 | شهادة جوارح العبد عليه يوم القيامة بما كسب على الأرض                        |
| ۳۸۷   | ١١ _ باب ما يقال لأنعم أهل الأرض _ من أهل الشقاوة _ إذا غمس غمسة في النار   |
| ۳۸۸   | ١٢ ـ باب المناداة على آدم بإخراج بعث النار                                  |
| ۲۹۱   | ١٣ ـ باب صفة جسر جهنم، وصفة وروده، وحال آخر من يخرج من النار من الموحدين    |
| 494   | ١٤ ـ باب في صفة من يجتاز الصراط مشياً، وحال مآله إذا اجتازه                 |
| 490   | ١٥ ـ باب في فضل أمة محمد ﷺ على سائر الأمم يوم العرض                         |
| 441   | ١٦ ـ باب في شفاعته ﷺ لكل من شهد بشهادة الحق                                 |
| 447   | ١٧ ـ باب عظيم رحمة النبي ﷺ بأمته وشفقته عليها                               |
| ٤٠٠   | ١٨ ـ باب ما خُصُّ به نبينا محمدﷺ من المقام المحمود يوم العرض على الله تعالى |
| ٤٠١   | ٢٥ _ كتاب الرقاق٢٥                                                          |
| ٤٠١   | ۱ ـ باب تحريث الشيطان بابن آدم، وبعثه سراياه لفتنة الناس                    |
| ٤٠٢   | ٢ ـ باب الص فضل من احتسب أجره على الله تعالى٢                               |

| ۲٠3 | ٣ـ باب فضل من فقد بصره، وصبر على ذلك                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٤ | ٤ ـ باب في النهي عن التألي على الله تعالى                                                    |
| ٤٠٦ | ٥ ـ باب فيمن دخلت النار بسبب قتلها لهرة                                                      |
| ٤٠٨ | ٦ ـ باب معاتبة الله تعالى لنبي من أنبيائه، لإحراقه جماعة من النمل                            |
| ٤١٠ | ٧ ـ باب قصة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، مع رسول الله ﷺ في لبن أهل الصُفَّةِ             |
| ٤١١ | ٨ ـ باب قول الله عز وجل: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيْا ﴾ |
| ٤١٣ | ٩ ـ باب في زرع الجنة٩                                                                        |
| 313 | ١٠ ـ باب في خلق الجنة والنار                                                                 |
| ٤١٤ | نصل في الجنة ونعيمها وأحوال الفائزين فيها                                                    |
| ۲۱3 | ١١ ـ باب في بيان أن الجنة خلقت رحمة من الله تعالى لعباده الطائعين                            |
| ٤١٨ | ١٢ ـ باب ما جاء في صفة الجنة وما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فيها                        |
| ٤٢. | ١٣ ـ باب في كرامة فقراء المسلمين الصالحين على الله تعالى                                     |
| ٤٢. | ١٤ ـ باب آخر أهل الجنة دخولاً، وأدناهم منزلة                                                 |
| 274 | ١٥ ـ باب قول الله جل وعلا ﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾                   |
| 373 | ١٦ ـ باب كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنة                                                      |
| ٤٢٦ | ١٧ ـ باب المناداة على أهل الجنة، بالصحة والدوام والشباب والنعيم المقيم، الدائم               |
| 277 | ١٨ ـ باب ما جاء في فضل يوم الجمعة في الآخرة، وإنه يوم المزيد عند أهل الجنة                   |
| ٤٣٠ | فصل في جهنم وما جاء في صفة أهلها وعذابها                                                     |
| ٠٣3 | ١٩ ـ باب دنو الشمس يوم العرض ـ على الله تعالى ـ من رؤوس أهل العذاب                           |
| 277 | • ٢ ـ باب في صفة جهنم، وكيف أنه يحطم بعضها بعضاً                                             |
| 373 | ٢٦ ـ باب في خروج أهل التوحيد من النار ضبائر ضبائر                                            |
| ٤٣٦ | خاتمة الكتاب                                                                                 |
| ٤٣٧ | فهر س المحتوياتفهر س                                                                         |

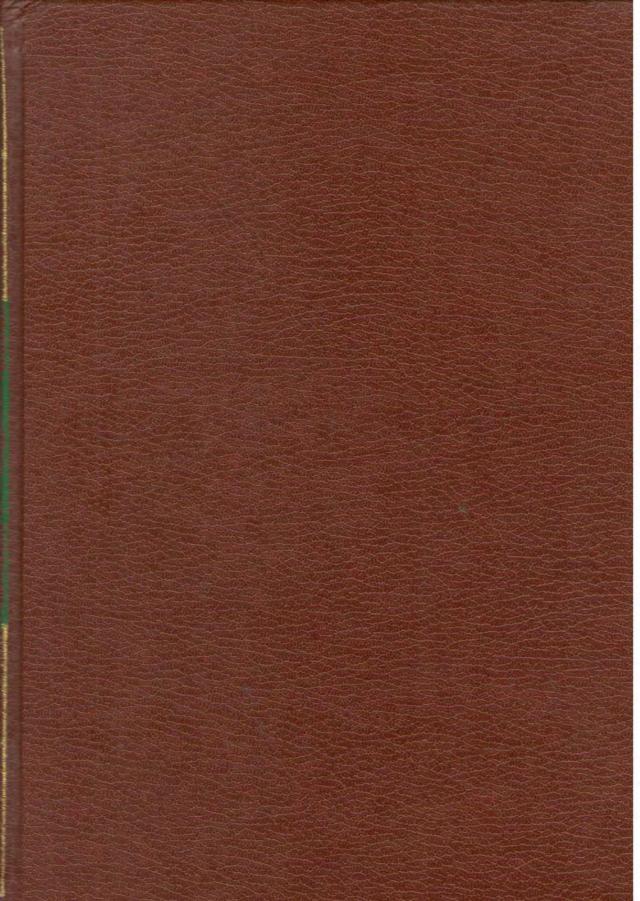